

## زبدة التفاسير

## تأليف

المولى فتح الله بن شكر الله الشريف الكاشاني ﷺ المتوفّى سنة 4۸۸ هـ ق

الجزء الثاني



مؤسّسة المعارف الإسلاميّة

كاشاني، فتح الله بن شكر الله ، ٩٨٨ ق . زبدة التفاسير / تأليف فتح الله بـن شكـر الله الكـاشاني الشـريف؛ تـحقيق مـؤسسة المعارف الاسلامية \_ [ويرايش ٢٢] . \_ قم : مؤسسة المعارف الأسلاميّة ، ١٤٢٣ ق = ١٣٨١ . ISBN: 964 - 7777 - 02 - 5: (دوره)\_ ISBN ISBN: 964 - 7777 - 03 - 7 (\ +) ISBN: 964 - 7777 - 04 - 3 (Yz) ISBN: 964 - 7777 - 05 - 1 (77) ISBN: 964 - 7777 - 06 - x (ξ - ) ISBN: 964 - 7777 - 08 - 6 (FZ) ISBN: 964 - 7777 - 07 - 8 (0x)

ISBN: 964 - 7777 - 09 - 4 (Y =)

فيرستنويسي بر اساس اطلاعات فييا . عربي \_ كتابنامه .

١. تفاسير شيعه ـ قرن ١٠ ق . الف . بنياد معارف اسلامي . ب . عنوان .

444 / 1448 ۲ز ۲ک BP ۹۶ 1441 - X1 - Y50ET کتابخانه ملی ایران



144

## هويّة الكتاب:

إسم الكتاب:..... زيدة التفاسير /ج ٢. ..... الملَّا فتَح الله الكاشاني . تحقيق ونشر: ....... المعارف الإسلاميّة . ..... الأولى ١٤٢٣ هـ. ق . الطبعة : ... المطبعة: .......... ياسدار اسلام جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسّسة المعارف الإسلاميّة ايران \_قم المقدّسة ص. ب ۷۲۸ / ۳۷۱۸۵ تلفرن ۷۷۳۲۰۰۹ فاکس ۷۷٤۳۷۰۱

E - mail: m\_islamic@aYna.com





## سورة النساء

مدنيّة كلّها. وقيل: مدنيّة إلّا قوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَامُوُكُمْ أَن شُوَدُوا الْأَصَانَاتِ إِلَىٰ أَمْلِهَا﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿ وَيَسْتَقُفُونَكَ فِي النّسَاءِ﴾ (١) إلى آخرها، فإنّ الآيتين نزلتا بمكّة. وهي مائة وستّ وسبعون آية.

عن أبيّ، عن النبيّ ﷺ؛ من قرأها فكأنّما تصدّق على كلّ من ورث ميراثاً. وأعطي من الأجر كمن اشترى محرّراً ؟ ويرىء من الشرك، وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم».

وروى الميّاشي بإسناده عن أمير المؤمنين ﷺ قال: «من قرأها في كلّ جمعة أومِن من ضغطة القبر»<sup>(غ)</sup> إذا أدخل في قبره.

واعلم أنّه سبحانه لمّا ختم آل عمران بالتقوى افتتح هذه السورة به. إلّا أنّ هناك خصّ به المؤمنين. وعمّ هاهنا سائر المكلّفين. فقال:

<sup>(</sup>١, ١) النساء: ٥٨ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في هامش الخطّية : «أي : اشترى عبداً وحرّره . منه» .

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشي ١: ٢١٥ ح ١ .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَّا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبُثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثَيْرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَآعُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلْيُكُمْ رَقِيبًا ﴿ ١﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فإنَّه خطاب عامَّ للمكلِّفين من بني آدم. وقيل: النداء إنَّما

كان في سائر كتب الله السالفة ب«يا أيّها المساكين» وأمّا في القرآن فما نزل بمكّة فالنداء ب«يا أيّها الناس». وما نزل بالمدينة فمرّة ب«يا أيّها الذين آمنوا» ومرّة ب«يا

أيّها الناس».

﴿ اتَّقُوا رَبُّكُمُ ﴾ أي: مخالفة ربّكم ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَـفْسٍ وَاهِدَةٍ ﴾ أي: فرّعكم من أصل واحد، وهو نفس آدم الله .

﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ عطف على «خلقكم» أي: خلقكم من شخص واحد، وهو آدم ﷺ، وخلق من أضلاعه. أو على محذوف تقديره: من نفس واحدة أنشأها من تراب، وخلق منها زوجها، وإنما حذف لدلالة المعنى عليه. وهو تقرير لخلقهم جميعاً من نفس واحدة.

ورووا عن النبي ﷺ أنّه قال: «خلقت العرأة من ضلع، إن أقمتها كسرتها. وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها».

﴿ وَبَثَ مِنْهُمَا﴾ ونشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها ﴿ رِجَالاً كَثِيراً وَبِسَاءَ﴾ بنين وبنات كثيرة. وهذا بيان لكيفيّة تولّدهم منهما. واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها، إذ الحكمة تقتضي أن يكون الرجال أكثر، إذ المقصود من إيجاد الموجودات حصول الكمالات لها، والرجال أكثر استعداداً في تمحصيل تلك الكمالات، وذكر «كثيراً» حملاً على الجمع لا على الجماعة.

وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى، والنعمة الظاهرة التي توجب طاعة موليها. ولأنّ المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتّصل بحقوق أهل منزله. وبنى جنسه على ما دلّت عليه الآيات الّتي بعدها.

﴿ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ أي: يسال بعضكم بعضاً فيقول: أسألك بالله. وأصله: تتساءلون، فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها. ﴿ وَالْأَرْ حَامَ ﴾ بالنصب عطف على محل الجار والمجرور، كقولك: مررت بزيد وعمراً، أي: يسأل بعضكم من بعض بالله وبالرحم ويقول: بالله والرحم إفعل كذا، على سبيل الاستعطاف، وهذا من عادات العرب عند ذكر المسألة ليتعاطفوا بذكرهما.

وملخَص المعنى: أنّكم تتساءلون بذكر الله والرحم، فاتقوا خالقكم الّذي تقرّون به، وتتناشدون به وسالأرحام، وعظموه بطاعتكم إيّاه، كما تعظّمونه بأقوالكم. أو عطف على «الله» أي: اتّقوا الله واتّقوا الأرحام، فصلوها ولا تقطعوها. ويؤيّده ما روي عن ابن عبّاس وقتادة ومجاهد والضحّاك والربيع، ونقل عن أبى جعفر على أبى جعفر الله عناه: واتّقوا الأرحام أن تقطعوها.

وقرأ حمزة بالجرّ عطفاً على الضمير المتّصل المجرور. وهو ضعيف، لأنّـه كبعض الكلمة، فأشبه العطف على بعضها، فلم يجز، ووجب تكرير العامل، كقولك: مررت به وبزيد وعمرو.

ونبَّه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه على أنَّ صلتها بمكانة ومنزلة عظيمة

٨..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

منه. وعنه ﷺ: «الرحم معلّقة بالعرش تقول: ألا من وصلني وصله الله، ومسن قطعنى قطعه الله».

وعنه ﷺ أنّه قال الله تعالى: «أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتنّه، (۱).

وعن ابن عبّاس: «الرحم معلّقة بالعرش، فإذا أتاها الواصل بشّت به وكلّمته، وإذا أتاها القاطع احتجبت منه».

وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين الله قال: «إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليمسه، فإنّ الرحم إذا مستها الرحم استقرّت، وإنّها متعلّقة بالعرش وتنادي: اللّهم صل من وصلنى، واقطع من قطعنى».

﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ حافظاً مطّلعاً على أحوالكم. وإنّما أتى بلفظة «كان» المفيدة للماضي لآنه أراد أنّه كان حفيظاً على ما تقدّم زمانه من عهد آدم وولده إلى زمان المخاطبين، وعالماً بما صدر منهم، لم يعزب عنه من ذلك شمره.

وَآتُواْ الْيَتَامَى ٓ أَمُوَالَهُمْ وَلاَ تَنَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلاَ تَأْكُلُوٓ أَمُوالَهُمْ إِلَى ٓ أَمُوَالكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

ولمّا أمر الله تعالى بالتقوى وصلة الأرحام، عقبه بباب آخر من التقوى، وهو توفير حقوق اليتامى، فقال: ﴿ وَآتُوا الْقِتَامَىٰ الْوَالْهُمْ ﴾ بالإنفاق عليهم فى حالة

<sup>(</sup>١) أي: قطعته ، من : بتَّ يبُتُّ أي : قطع .

سورة النساء، آية ٢ .....٠٠٠

الصغر، وتسليم أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد. هـذا خـطاب لأوصياء اليتامي.

واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه، من اليتم، وهو الانفراد، ومنه الدرّة البتيمة، إمّا على أنّه لمّا أجري مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم، ثم قلب فقيل: يتامى، أو على أنّه جمع على يتمى كأسرى، لأنّه من باب الآفات والأوجاع، ثم جمع يتمى على يتامى، كأسرى وأسارى.

والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، لكن العرف خصّصه بمن لم يبلغ، ولأنّ النبيّ الشيّ قال: «لا يتم بعد احتلام». وقولهم للنبيّ الشيّ : يستيم أبسي طالب بعد كبره توضيعاً له، يعنون أنّه ربّاه حال صغره، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْقِيَ السَّمرَةُ سَاجِدِينَ﴾ (١) أي: الذين كانوا سحرة.

﴿ وَلاَ تَتَبَدُلُوا الْخَبِيتَ بِالطَّلْبِ ﴾ ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالهم على من أموالهم على أموالكم، فتأكلوه مكانه، أو الأمر الخبيث \_ وهو اقتطاع أموالهم \_ بالأمر الطبيب الذي هو حفظها. والتفتل بمعنى الاستفعال غير عنزيز، ومنه التعجّل بمعنى الاستعجال. وما نقل عن السدّي في معناه: ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها، كجعل شاة مهزولة مكان سمينة، ليس بجيّد، لأنّه إنّما هو تبديل لا تبدّل.

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ﴾ ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم، أي: لا تنفقوهما معاً، ولا تسوّوا بين الحلال الذي هو أموالكم والحرام الذي هو أموالهم، قلّة مبالاة بالحرام، وتسوية بينه وبين الحلال. وهذا إنّما يكون فيما زاد على قدر أجره، لقوله تعالى: ﴿ فَلْهَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (" ﴿ إِنّهُ ﴾ الضمير للأكل ﴿ كَانَ شُوبًا أَجُوبًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦.

وروي أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلمّا بلغ طلب المال منه فمنعه، فنزلت هذه الآية، فلمّا سمعها العمّ قال: أطعنا الله ورسوله، ونعوذ بالله من الحوب الكبير.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي الْيَامَى فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَسَاءَ مَنْنَى وَثُلَاثَ وَرَّاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى ٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿٣﴾ وَآتُواْ النَسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ بِخُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيَتًا مَرَتًا ﴿٤٤﴾

روي أنّ الرجل إذا كان يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوّجها ضنّاً بها، فرتما يجتمع عنده منهنّ عدد يرتقي إلى عشر، ولا يقدر على القيام بحقوقهنّ، فنزلت: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الْاَتْفَسِطُوا فِي النّيْتَامَىٰ﴾ من: قسط يقسط قسوطاً، إذا جار. والهمزة في «أقسط» للسلب والإزالة، نحو: أشكيته، أي: أزلت شكايته، والمعنى: إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوّجتم بهن ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَآءِ﴾ فتزوّجوا ما طاب لكم من غيرهنّ. وإنّما عبر عنهنّ برهما» ذهاباً إلى الصفة، أو إجراءً لهنّ مجرى غير العقلاء، لنقصان عقلهنّ. ونظيره: «أو مَا مَلَكَثُ أَيْمَانَكُم».

وقيل: لمَّا عظَّم أمر اليتامى تحرِّجوا من ولايتهم، وما كانوا يتحرِّجون من تكثير النساء وإضاعتهنّ، فأمرهم الله تعالى بأنكم إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرِّجتم منها. فخافوا أيضاً ألَّا تعدلوا بين النساء. فانكحوا مقداراً يمكنكم الوفاء بحقّه، لأن المتحرِّج من الذنب ينبغى أن يتحرِّج من الذنوب كلّها.

وقيل: كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامي. ولا يتحرّجون من الزنا، فقيل لهم: إن خفتم ألّا تعدلوا في أمر اليتامي فخافوا الزنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء.

﴿ مَثْتَنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ معدولة عن أعداد مكرّرة: ثنتين ثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً أربعاً أربعاً أولي غير منصرفة، للعدل والصفة، فإنّها بنيت صفات، وإن كانت أصولها لم تبن لها. وقيل: لما فيها من العدلين، فإنّها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير، أي: عدلها عن صيغتها، وعدلها عن تكريرها.

ونصبها على الحال من فاعل «طاب». تـقديره: فـانكحوا الطـيّبات لكـم معدودات هذا العدد. ثنتين ثنتين. وثلاثاً وثلاثاً. وأربعاً وأربعاً.

والخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له. فمعناها: الإذن لكلّ ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور، متّفقين فيه ومختلفين، كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة. ولو أفردت، بأن قيل: اثنتين وثلاث وأربع من غير تكرير، كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع. ولو ذكرت ب«أو» لذهب تجويز الاختلاف في العدد، بأن لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وليس لهم أن يجمعوا بينها، فيجعلوا بعض القسم على تثنية، وبعضه على ثلاث، وبعضه على

لا يقال: إنّ هذا العدد يؤدّي إلى جواز نكاح التسع، فإنّ اثنتين وثلاثة وأربعة تسعة.

لأنًا نقول: إنّ من قال: دخل القوم البلد مثنى وثـلاث وربـاع. لا يـقتضي اجتماع الأعداد في الدخول. وأيضاً لهذا العدد لفظ موضوع وهو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العيّ (١)، جلّ كلامه سبحانه عن ذلك وتقدّس.

<sup>(</sup>١) العَيُّ : العجز والجهل.

قال الصادق ﷺ: «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».

﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ بين هذه الأعداد، كما خفتم فيما فوقها ﴿ فَوَاحِدَةُ ﴾ فاختاروا أو فانكحوا واحدة، وذروا الجمع ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ من غير حصر. سوى بين الواحدة من الأزواج وبين الإماء لخفّة مؤنتهنّ، وعدم وجوب القسم، وإباحة العزل.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: التقليل منهن، أو اختيار الواحدة، أو التسرّي ﴿ أَدْمَىٰ الله تَعُولُوا ﴾ أقرب من أن لا تميلوا. يقال: عال الميزان إذا مال، وعال في حكمه إذا جار. وعول الفريضة الميل عن حدّ السهام المستاة. وفسر بأن لا يكثر عيالكم، على أنّه من: عال الرجل عياله يعولهم، إذا مانهم، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن التي هي من لوازم الأولاد. فالمعنى: ألّا تكثر أولادكم، لأن التسرّي مظنة قلّة الولد بالإضافة إلى التزرّج، لجواز العزل فيه، كتزرّج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج الأربع. ﴿ وَتَعُوا النّسَاءَ صَدْقاتِهِنٌ ﴾ مهورهن ﴿ فِيطَةٌ ﴾ عطيةً. يقال: نحله كذا نحلة ونحلاً، إذا أعطاه إيّاه عن طيب نفس بلا توقع عوض. ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية، لا إلى موضوع اللفظ. ونصبها على المصدر، لأنّها في معنى الإيتاء، أو الحال من الواو أو الصدقات، أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين أو

وقيل: نحلة من الله، أي: عطيّة من عنده لهنّ، فتكون حالاً من الصدقات.

منحولة.

وقيل: ديانة، فإنّ النحلة بمعنى الملّة، ونحلة الاسلام خير النحل، من قولهم: انتحل فلان كذا، إذا دان به، على أنه مفعول له، أو حال من الصدقات، أي: ديناً من الله شرعه. والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم. سورة النساء، آية ٥ ......١٣٠

روي: أنّ ناساً كانوا يتأتّمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مـمّا ساق إليها، فنزلت: ﴿ فَإِن طِنِنَ لَكُمْ عَن شَيءٍ مِنْهُ نَفْساً﴾ الضمير للصداق حـملاً عـلى المعنى، أو جارٍ مجرى اسم الاشارة، كأنّه قيل: عن شيء من ذلك، كما قـال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَوْنَابُكُمُ مِحْمُدٍ مِن ذَلِكُمُ ﴾ (١) بعد ذكر الشهوات. وقيل: للإيتاء، و«نفساً» تعليز لبيان الجنس، ولذلك وحد.

والمعنى: فإن وهبن لكم من الصداق عن طيب نفس. لكن جعل العمدة طيب النفس للدلالة على ضيق المسلك في ذلك، ووجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس، ولم يقل: فإن وهبن أو سمحن. وعدّاه برعن» لتـضمّن معنى التجافى والتجاوز.

﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَوِيئاً ﴾ فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تبعة. والهنيء والسريء صفتان من: هنأ الطعام ومرىء، إذا ساغ من غير غصص، أقيمتا مقام مصدريهما، كأنّه قال: هنأً مرءًا، أو وصف بهما المصدر، أي: أكلاً هنيئاً مريئاً، أو جعلتا حالاً من الضمير. وقيل: الهنيء ما يلذه الإنسان، والمرىء ما تحمد عاقبته.

وَلاَ نُؤْتُواْ السَّنَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُّ قِيَاماً وَآزُرُقُوهُمُّ فِيهَا وَاكْسُوهُمُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴿ ۞ ﴾

ولمّا أمر سبحانه فيما تقدّم بدفع مال الأيتام إليهم، عقّبه بذكر من لا يجوز الدفع إليه منهم، فقال: ﴿وَلاَ تُؤتُوا السُّقْهَاءُ أَمْوَالَكُمُ﴾ نهي للأولياء عن أن يـؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيّعونها. وهـم: النساء، والصبيان، والمجانين،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥.

۲ \_\_\_\_\_ زیدة التفاسیر \_ ج ۲

والمبذّرين. وإنّما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنّها في تصرّفهم وتـحت ولايـتهم. وهو الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخّرة.

وقيل: نهي لكلّ أحد أن يعمد إلى ما أعطاه الله تعالى من المال، فيعطي امرأته وأولاده، ثمّ ينظر إلى أيديهم.

وإنّما سمّاهم سفهاء استخفافاً بعقولهم، واستهجاناً لجعلهم قـوّاماً عـلى أنفسهم. وهو أوفق لقوله تعالى: ﴿ اللّبِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ أي: ما تـقومون بـها وتنتعشون، فلو ضيّعتموها بإعطاء السفهاء لضعتم واحتجتم. وعـلى الأوّل يـوّوَل بأنّها الّتي من جنس ما جعل الله لكم قياماً، كما قال: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النّفسَكُمْ ﴾ (١) أي: مثل أنفسكم.

وقرأ نافع وابن عامر: قيماً بالقصر بمعناه، كعِوَذ بمعنى عياذ.

﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ واجعلوا الأموال مكاناً لرزقهم وكسوتهم، بأن 
تتّجروا وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه، ولأجل هذا المعنى لم يقل: منها. 
وقيل: معناه الرزق من الله فيها، أي: جعل الله رزقكم ورزقهم فيها. فعلى الأوّل 
يمكن أن يحتج به على وجوب الكسب بمال المولّى عليهم، لظاهر الأمر. ويحتمل 
عدم الوجوب، للأصل، ولأنّه اكتساب ولا يجب. والحقّ أنّه يجب استنماؤه قدر 
النفقة، وأمّا الزيادة على ذلك فندب. هكذا قال صاحب كنز العرفان (٢).

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ عدة جميلة تطيب بها نفوسهم، فلا تخاشنوهم، أو قولوا لهم ما ينتههم على الرشد والصلاح من أمر المعاش والمعاد، حتى إذا بلغوا كانوا على بصيرة من ذلك. والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل لحسنه، والمنكر ما أذكره أحدهما لقيحه.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) كنز العرفان ٢: ١١١.

وَآبَنَكُواْ الْبَتَامَى حَبِّى ٓ إِذَا بَلَغُواْ النَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنيًا فَلْيَسْتَغَفْفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِاللهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

ولمّا أمر الله سبحانه بإيتاء الأيتام أموالهم، ومنع من دفع المال إلى السفهاء، بين هنا الحدّ الفاصل بين ما يحلّ من ذلك للوليّ وما لا يحلّ، فقال: ﴿ وَالبَتْلُوا الْمِيْتَامَىٰ﴾ اختبروا عقولهم قبل البلوغ بتتبّع أحوالهم في التهدّي إلى ضبط المال وحسن التصرّف، بأن تكلوا إليهم مقدّمات البيع، لكن العقد لو وقع منه كان باطلاً. وعند أبى حنيفة يكون العقد صحيحاً.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَقُوا النَّكَاحُ ﴾ إذا بلغوا حدّ البلوغ، بأن يحتلموا، أو تنبت شعورهم الخشنة، أو يستكملوا خمس عشرة إن كانوا ذكوراً أو خنائى، أو تسع سنة إن كنّ إناثاً. وعند أبي حنيفة ثمانية عشر في الذكر والخنثى، وسبعة عشر في الأثنى.

﴿ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشُداً ﴾ فإن أبصرتم منهم تهدّياً إلى وجوه التصرف وإصلاحاً للمال. وهل يشترط إصلاح الدين أيضاً ؟ قال الشافعي: نعم، فيحجر عنده الفاسق. وقال أبو حنيفة: لا حجر عليه. وبه قال أكثر أصحابنا، اللّهمّ إلّا أن يكون فسقه بإتلاف ماله، فالحجر باقي. وقال الشيخ (١) بمقالة الشافعي.

﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَـهُمْ ﴾ من غير تأخير عن حدّ البلوغ والرشد. الشرطيّة

<sup>(</sup>١) راجع الخلاف ٣: ٢٨٣ مسألة (٣).

جواب «إذا» المتضمّنة معنى الشرط، والجملة غاية الابتلاء، كأنّمه قبيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرشد منهم. وهو دليل على أنّه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يزاد على زمان البلوغ سبع سنين ثم يعطى ما لهم، رشدوا أم لا.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَاقاً وَبِدَاراً أَنْ يَخْبَرُوا ﴾ مسرفين ومبادرين كبرهم، أو الإسرافكم وبداركم كبرهم، والأولى أنهما مصدران، لأنهما نوعان للأكل، لا أنهما مفعول له، لأنّ الشيء لا يعلّل بنوعيه.

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيمَا فَلْيَسْتَغَفِفَ ﴾ فليعف ، ك: استقرّ بمعنى: قرّ ، أي: فليمتنع عن أكل مال البتيم ، ويقتنع بما رزقه الله من الغنى ، إشفاقاً على البتيم ، وإبقاءً على ماله ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلُ ﴾ ماله ﴿ إلله عَرْوف ﴾ بقدر حاجته وأجرة سعيه . وقيل : أقلّ الأمرين ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ ﴾ (١) . ولا ريب أنّ هذا أحسن . وهذا مشعر بأنّ الوليّ له حقّ في مال الصبيّ ، وقيل : يأخذ من ماله قدر الحاجة على وجه الاستقراض .

وفي الحديث: «أنَّ رجلاً قال للنبيَّ ﷺ: إنَّ في حجري يتيماً، أفآكل من ماله؟ قال:كل بالمعروف غير متأثّل<sup>(٢)</sup> مالاً، ولا واقي مالك بماله».

﴿ فَإِذَا نَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ بأنّهم قبضوها، فإنّه أنفى للتهمة، وأبعد من الخصومة ووجوب الضمان. وظاهره يدلّ على أنّ القيّم لا يصدّق في دعواه إلّا باليّنة. وهو المختار عندنا. وهو مذهب مالك، خلافاً لأبي حنيفة.

﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ مَسِيباً﴾ محاسباً. فلا تخالفوا ما أمرتم به. ولا تتجاوزوا ما حدّ لكم.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) أي: متَّخذ مالاً أصلاً، من: تأثّل المالَ، أي: اكتسبه وثمّره.

للرِّجَال نَصيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ وَلِلنَّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْقَرْبُونَ وَلِلنَّسَاءَ نَصيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَلِلْقَرْبُونَ مِّمًا قَلْ مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً الْقَرْبُي وَالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّمُووًا هُمْ قَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَا مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَا مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَمْ فَوْلاً مَا مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَا فَوْلاً مَا مَا فَالْمَسْدَانِ فَالْمَالِيْ فَا مُنْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً لَمُ فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُونَا فَالْمُ فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُوالِيَّا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُوالِيْ فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُؤْلِدُونَا فَالْمُونَانِ فَالْمُسْتَاكُونُ فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَالِقُونُونَا فَالْمُونَانِ فَالْمُونَالِقُونُونَا فَالْمُولِيْلِ اللَّهُ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَا فَالْمُونَا فَالْمُونَالِقُونَا فَالْمُونَانِ فَالْمُؤْلِقُونَا فَالْمُؤْنِونَا فَالْمُ فَوْلِوالْمُ لَمُ فَوْلِمُ فَالْمُونَانِ فَالْمُوالِمُونَالِهُ فَالْمُونَانِهُ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونُونَانِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونِيْلِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِيْلِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونَانِ فَالْمُونُونُ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِيْنِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونِ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونِ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُولُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُولُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُولُ فَالْمُونُ فَالْمُونُولُونُ فَالْمُونُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ

روي أنّ أوس بن الصامت الأتصاري خلّف زوجته أم كحّة وثلاث بنات، فزوى (١) ابنا عمّه سويد وعرفطة \_ أو قتادة وعرفجة \_ ميراثه عنهن على سنّة الجاهليّة، فإنّهم ما كانوا يورّثون النساء والأطفال، ويقولون إنّما يرث من يحارب ويذبّ عن الحوزة. فجاءت أمّ كحّة إلى رسول الله ﷺ في مسجد الفضيخ فشكت إليه. فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله، فنزلت: ﴿لِلرَّجَالِ نَصِيبِهِ مِمَّا تَرَك النَوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلدَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا شَرَك النَوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ يريد بهم المتوارثين بالقرابة ﴿ مِمَّا قُلْ مِنْهُ أَوْ تَحَدُّ ﴾ بدل ممّا ترك بإعادة العامل ﴿ نَصِيبُ مَقْلُونَ مَنْ اللهِ ﴾ (١٠). أو حال، إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيب. أو على الاختصاص، بمعنى: أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم.

وفيه دليل على بطلان القول بالعصبة، لأنّ الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء، وعلى أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقّه.

ولمّا نزلت هذه الآية بعث النبيَّ ﷺ إلى ابنى عمّ أوس: لا تفرّفا من مال

<sup>(</sup>١) أي: منع وصرف.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١.

۱۸ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ۲

أوس شيئاً، فإنَّ الله قد جعل لهنَّ نصيباً، ولم يبيِّن حتى يبيِّن، فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ﴾(١) الآية، فأعطى أم كحّة الثمن، والبنات الثلثين، والباقي ردَّ عليهنَّ (٢). وهـ و دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

﴿ وَإِذَا حَسَضَرَ الْقِسَمَةَ ﴾ قسمة التركة ﴿ أَوْلُوا الْقُرْبَيُ ﴾ مستن لا يرث ﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ فأعطوهم شيئاً من المقسوم تطيباً لقلوبهم، وتصدّقاً عليهم، وهو أمر ندب للبلّغ من الورثة، وقيل: أمر وجوب، ثم نسخ بآية (٣) الميراث، وقال سعيد بن جبير: إنّ ناساً يقولون: نسخت، والله ما نسخت، ولكنّها ممنا يتهاون به الناس. ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ وهو أن تدعوا لهم، ولا تمنّوا عليهم بذلك.

وُلْيَخْشَ اَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرَّيَةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلِاً سَدِيدًا ﴿٩﴾

ولمّا أمر سبحانه بالقول المعروف نهاهم عن خلافه، وأمر بالأقوال السديدة والأفعال الحميدة، فقال: ﴿وَلَيْخَشَ النِّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيّةٌ ضِعَاهاً خَافُوا عَلَيْهم عَلَيْهِمْ﴾ أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتّقوه في أمر اليتامى، ويشفقوا عليهم خوفهم على ذرّيّتهم لو تركوهم ضعافاً، وشفقتهم عليهم، ويقدّروا ذلك في أنفسهم ويصوروه، حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة، فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم.

<sup>(</sup>١) النساء: ١١.

<sup>(</sup>٢) في الكشَّاف (١: ٤٧٦ ـ ٤٧٧): والباقي لبني العمِّ.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١ ـ ١٢.

أو للحاضرين عند إيصاء المريض، بأن يخشوا ربّهم، أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم لو كانوا بعدهم، فلا يتركوا المريض أن يضرّبهم بصرف المال عنهم.

أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب والستامي والمساكين، متصوّرين أنّهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم، هل يجوّزون حرمانهم؟

أو للموصين، بأن ينظروا للورثة، فلا يسرفوا في الوصيّة.

و «لو» بما في حيّزه جعل صلة لـ«الّذين» على معنى: وليخش الّذين حالهم وصفتهم أنّهم لو شارفوا أن يخلّفوا ذرّيّة ضعافاً خافوا عليهم الضياع.

وفيه بعث على الترحّم، وأن يحبّ لأولاد غيره ما يحبّ لأولاده، وتـهديد للمخالف بحال أولاده.

﴿ فَلْيَتْقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا ﴾ موافقاً للشرع، ويخاطبوهم بخطاب جميل. أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى، تأكيداً ومبالغة. ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم، بالشفقة وحسن الأدب. أو للمريض ما يصدّه عن الاسراف في الوصيّة وتضييع الورثة، ويذكّره التوبة وكلمة الشهادة. وعن النبيّ الشيّة : «من سرّه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة فلتأته منيّته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ويحبّ أن يأتي إلى الناس ما يحبّ أن يؤتى إليه». أو لحاضري القسمة عندراً جيلاً، ووعداً حسناً. أو أن يقول الموصون في الوصيّة ما لا يؤدّي إلى مجاوزة بطلث، وتضييع الورثة.

روي عن سعد بن أبي وقاص قال: «مرضت فجاء رسول الله ﷺ يعودني. فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قلت: بالنصف؟ قال: لا. قـلت: ۲۰...... زیدة التفاسیر ـج ۲

بالثلث؟ قال: بالثلث والثلث كثير، إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكفّفون الناس بأيديهم».

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا أَنِمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

ثم أوعد الله سبحانه آكلي مال اليتيم نار جهنّم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْنِيَامَيٰ﴾ أي: ينتفعون بها على أيّ وجه كان. وتخصيص الأكل بالذكر لأنّه معظم منافع المال المقصود ﴿فَلُما﴾ ظالمين، أو على وجه الظلم ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ﴾ مل، بطونهم. يقال: أكل فلان في بطنه، أي: ملاً بطنه. ﴿ نَاراً﴾ أي: ما يجرّ إلى النار ويؤول إليها، وكانّه نار في الحقيقة.

وروي أنّه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره. ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه، فيعرف الناس أنّه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا».

وعن أبي بردة أنّه ﷺ قال: «يبعث الله قوماً من قبورهم تتأجّع أفواههم ناراً. فقيل: من هم؟ فقال: ألم تر أنّ الله يقول: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَاكُلُونَ امْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاوَا﴾ ».

﴿ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ سيدخلون ناراً وأيّ نار، أي: ناراً من نيران مبهمة الوصف. وقرأ ابن عامر وابن عيّاش عن عاصم بضمّ الياء مخفّفاً. يقال: صلى النار، إذا قاسى حرّها، وصليته: شويته، وأصليته وصليته: ألقيته فيها. والسعير بمعنى المفعول من: سعرت إذا ألهبتها.

عن الحلبي أنّ الصادق على قال: «إنّ في كتاب عليّ بن أبي طالب على أن ألم الله الله أكل مال البتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. أمّا الدنيا فإن الله يقول ﴿ وَلَيْخُشُ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا﴾ الآية. وأمّا في الآخرة

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي ٓ أَوْلاَدَكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنشَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءٌ فَوْقَ اَثْنَثْنِ فَلَهُنَّ ثُلْنًا مَا تَوْكَ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الْنَصْفُ وَلاَّ بَوْدِيَّهُ لَكُنْ وَاحد مَنْهُمَا السُّدُسُ مِنَا تَوْكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ فَلاَنْمَهُ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمَّهِ السُّدُسُ مِن بَعْد وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ النَّكُثُمُ وَأَبِنَا وَكُمُ لاَ تَدُرُونَ أَيْهُمْ أَقْرِبُ لَكُمْ فَعا فَرِيضَةً مِن اللهِ إِنَ اللهَ كَانَ عَليماً حَكيمًا ﴿ ١١﴾

ثم فصّل سبحانه ما أجمله فيما قبل من قوله: «لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمًّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ» الآية، فقال: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ يَامُركم ويفرض عليكم، لأنَّ الوصيّة منه سبحانه أمر وفرض ﴿ فِي اوْلَادِكُمْ ﴾ في شأن ميرائهم، وهو إجمال، تفصيله: ﴿ لِلدُّكُرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنظَيْنِ ﴾ التقدير: للذكر منهم، فحذف للعلم به، أي: يعدّ كلّ ذكر من الأولاد في النصيب بأنثيين حيث اجتمع الصنفان، فيضمّف نصيبه، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظّه لأنَّ القصد إلى بيان فضله، والتنبيه على أنَّ التضعيف كاف للتفضيل، فلا يحرمنَ بالكلّية.

وهذا الحكم في حال اجتماع البنين والبنات. فأمّا في حال الانفراد فالابن فصاعداً يأخذ المال، والبنات يأخذن الثلثين، لقوله: ﴿فَإِن كُنَّ بِسَاءَ﴾ أي: فإن كان الأولاد نساءً خلّصاً ليس معهن ذكر، فأنّث الضمير باعتبار الخبر، أو على تأويل المولودات ﴿فَوْقَ الْفَتْقَيْنِ﴾ خبر ثانٍ، أو صفة لانساء»، أي: نساء زائدات على اثنتين ﴿ فَلَهُنَّ ثَلُقًا مَا تَوَكَ ﴾ من الميراث. والضمير في «ترك» للميّت وإن لم يجر له ذكر ، لأنّ الآية لمّا كانت في الميراث علم أنّ التارك هو الميّت.

وحكم البنتين حكم ما زاد عليهما من البنات، لأنّه لمّا ييّن الله تعالى أنّ حظّ الذكر مثل الأنتيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أنّ فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله: «فان كنّ نسساء فوق المنتين». ويؤيّد ذلك: أنّ البنت الواحدة لمّا استحقّت الثلث مع أخيها، فبالحريّ أن تستحقّه مع أخت مثلها، وأنّ البنتين أمسّ رحماً من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: ﴿ فَلَهُمَا الظُّلُونَ مِمّا تَرَكَ ﴾ (١٠)، فكان للبنتين الثلثان بطريق أولى. وأيضاً أجمعت الأمّة على أنّ حكم البنتين حكم البنات.

ونقل عن ابن عبّاس أنّ حكم الاثنتين حكم الواحدة، لأنَّمه تمعالى جمعل الثلثين لما فوقهما. والحقّ الأوّل، وعليه الفقهاء الإماميّة ومعظم العامّة.

﴿ وَإِن كَانَتْ ﴾ أي: إن كانت المولودة أو المتروكة ﴿ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ نصف ما ترك الميّت.

ثم ذكر ميراث الوالدين بقوله: ﴿ وَلِأَبْوَيْهِ ﴾ ولأبوي الميّت، يعني: الأب والأمّ ﴿ لِكُنَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ بدل منه بتكرير العامل. وفائدته التنصيص على استحقاق كلّ واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الاجمال تأكيداً ﴿ السُّدُسُ مِمَّا تَزَكَ إِن كَانَ لَهُ لِللّهِ لَلْهِ اللّهَ لَهُ اللّهَ لَهُ اللّهَ لَهُ اللّهَ لَهُ اللّهَ لَهُ اللّهُ لَلْهُ وَاللّهُ لَلْهُ وَاللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ للللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ثم إن كان الولد ذكراً كان الباقي له. وإن كان ذكوراً فالباقي لهم بالسوية. وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت بنتاً فلها النصف بالتسمية. ولأحد الأبوين السدس، ولهما السدسان، والباقي عند اثتتنا على يرد على البنت وعلى أحد الأبوين أو عليهما على قدر سهامهم، بدلالة قوله تعالى: ﴿ وَأَوْلُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

سورة النساء، آية ١١ ......٢٠

الْأَرْ هَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (١٠). وولد الولد يقوم مقام الولد الصلب مع الوالدين. وفي بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء مذكور في الكتب الفقهية.

﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ﴾ للميّت ﴿ وَلَدُ ﴾ ابن ولا بنت ولا أولادهما، لأنّ اسم الولد يعمّ الجميع ﴿ وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ ﴾ فحسب ﴿ فَلِأَمْهِ الثَّلْثُ ﴾ ممّا ترك. وإنّما لم يذكر حصّة الأب، لآنه لمّا فرض أنّ الوارث أبواه فقط وعيّن نصيب الأمّ، علم أنّ الباقي للأب، فكأنه قال: فلهما ماترك أتلاثاً. ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةَ فَلِأَمْهِ السَّنْسُ ﴾ .

وقرأ حمزة والكسائي: فلأمِّه، بكسر الهمزة، إتباعاً للكسرة الَّتي قبلها.

قال معظم أصحابنا: إنّما يكون لها السدس إذا كان هناك أب. ويدلّ عليه ما تقدّم من قوله: «وَوَرِثَهُ»، فإنّ هذه الجملة معطوفة على قوله: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث». وتقديره: فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمّه السدس.

ويشترط في الإخوة أن لا يكونوا كفرة. ولا قـتلة. ولا رقــًا. وأن يكــونوا منفصلين لا حملًا. وأن يكونوا للأبوين أو للأب.

وقال بعض أصحابنا: إنَّ لها السدس مع وجود الإخوة وإن لم يكن هناك أب. وبه قال جميع فقهاء العامة. واتققوا على أنَّ الأخوين يحجبان الأمَّ من الثلث إلى السدس.

وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال: لا تحجب الأمّ من الثلث إلى السدس بأقلّ من ثلاثة من الإخوة والأخوات. كما يقتضيه ظاهر الآية.

وأصحابنا يقولون: لا يحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس إلّا أخوان. أو أخ وأختان. أو أربع أخوات من قبل الأب والامّ. أو من قبل الأب خاصّة دون الاَمّ. وفي ذلك خلاف بين فقهاء الاُمّة.

والأنصباء المفصّلة على النهج المذكور للورثة ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيبّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٧.

دَيْنٍ﴾ فهذا متعلَّق بما تقدَّمه من قسمة المواريث كلَّها. وقرأ ابن عامر وابن كثير وابن عيّاش عن عاصم: يوصّي، على البناء للمفعول.

وإنّما قال بدأو» الّتي للإباحة دون الواو للدلالة على أنّهما متساويان في الوجوب، مقدّمان على القسمة مجموعين ومنفردين، كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي: جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً.

وقدّم الوصيّة على الدين، وهي متأخّرة في الحكم إجماعاً، لأنّها مشبهة بالميراث، شاقّة على الورثة في كونها مأخوذة من غير عوض، فكان إخراجها ممّا يشقّ عليهم، مندوب إليها جميع المؤمنين، والدين إنّما يكون على الندور.

ثم اعترض بين أرباب المواريث بما يوجب تأكيداً لأمر القسمة وتنفيذاً للوصيّة، فقال: ﴿آبَاؤُكُمْ وَالْبَاقُكُمْ لاَقَدُونَ الْيُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا﴾ أي: لا تعلمون من أنفع لكم منّن يرثكم من أصولكم وفروعكم، في عاجلكم وآجلكم، فتحرَّوا فيهم ما أوصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض.

وقد روي عن النبيّ ﷺ أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنّة سأل أن يرفع إليه. فيرفع بشفاعته.

أو من (١) مورّثيكم ، أي : لا تعلمون من أوصى منهم ، فعرّضكم للثواب الباقي بإمضاء وصيّته ، فهو أقرب لكم نفعاً ميّن ترك الوصيّة ، أم من لم يوص ، فوفّر عليكم ماله الفاني .

﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ ﴾ مصدر مؤكّد، أي: فرض فرضاً، أو مصدر «يموصيكم الله»، لأنّه في معنى: يأمركم ويفرض عليكم ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً ﴾ بمصالح خلقه ورتبهم ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما فرض من المواريث وغيرها.

<sup>(</sup>١) عطف على قوله: «ممّن ير ثكم من أصولكم» قبل أسطر.

وَلَكُمْ نِطْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهَنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهَنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّمُعُ مِنَا تَرَكُنُ مِنَا تَرَكُنُ مِن بَعْد وَصِيَة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهَنَ الرُّبِعُ مِنَا تَرَكُمُ مِن بَعْد وَصِيّة يُوصِينَ اللَّمْنُ مِنَا تَرَكُمُ مِن بَعْد وَصِيّة تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلةً أَوْ آمُرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ وَصِيّة فَكُمُ مِن بَعْد أَخْتَ فَلَكُمْ مِن بَعْد أَخْتَ فَلَكُمْ وَاللهُ عَلَيْمٌ اللّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ اللّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ وَهِمْ ﴿ ٢٤﴾ حَلِيمٌ ﴿ ٢٤﴾

ولمّا يين ميراث الوالدين والأولاد عيّن إرث الأزواج والكلالات، وقدّم الأزواج لانّهم يرثون مع جميع الطبقات، فقال مخاطباً للأزواج: ﴿ وَلَكُمْ نِضفُ مَا لَتَرَكَ ازْوَاجُكُمْ ﴾ زوجاتكم ﴿إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدَ ﴾ أي: ولد وارث من بطنها، أو من صلب بنيها، أو بني بنيها وإن سفل، ذكراً أو أنثى، منكم أو من غيركم ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدَ ﴾ أي: من ميراثهن ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ على نهج ما سبق.

﴿ وَلَهُنَّ ﴾ ولزوجاً تكم ﴿ الرُّبُهُ مِمَّا تَرَخْتُهُ ﴾ من الميراث ﴿ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَائَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَخْتُهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيدَةٍ تُوصُونَ وَلَدُ فَائَهُنَّ الثَّمْنُ مِمَّا تَرَخْتُهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيدَةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة، كما في النسب. وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب، ولا يستننى منه إلا أولاد الأمّ والمعتق والمعتق والمعتق والمعتق الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن.

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ﴾ أي: ميَّت ﴿ يُورَثُ﴾ على البناء للمفعول، أي: يورث منه،

من: ورث، أو يورث من: أورث، فيكون الرجل وارثاً لا موروثاً منه. وهو صفة رجل ﴿ كَلالَةً ﴾ خبر «كان» أي: وإن كان رجل موروث سنه أو وارث كلالةً، أو «يورث» خبره و«كلالةً» حال من الضمير في «يورث»، أو مفعول له. وهو من لم يخلف ولداً ولا والداً. والمعنى: قرابة ليست من جهة الوالد والولد.

وعن ابن عبّاس: أنّ الكلالة من عدا الولد. والسرويّ عـن أسْمُتنا ﷺ أنّ الكلالة الإخوة والأخوات. والمذكور في هذه الآية من كان من قـبل الأثم مـنهم، والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأثم، أو من قبل الأب.

فالكلالة: أن يترك الانسان من أحاط بأصل النسب الذي هو الولد والوالد وتكلّله، كالإكليل الذي يحيط بالرأس ويشتمل عليه. وليس الولد والوالد بكلالة، لائهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميّت، ومن سواهما خارج عنهما. فتكون الكلالة كالإكليل(1) يشتمل على الرأس ويحيط به، وليس من أصله. وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال، فاستعير لقرابة ليست بولد ولا والد، ثم وصف بها الأصل معذر بمعنى الكلال، فاستعير لقرابة ليست بولد ولا والد، ثم وصف بها لم يخلّف والداً ولا ولداً وخلّف ما عداهما من الإخوة والأخوات، ثم وصف بها المورّث والوارث، بمعنى: ذي كلالة، كما تقول: فلان من قرابتي، تريد من ذوي قرابتي.

﴿ أَوِ اهْزَاقُ﴾ عطف على رجل ﴿ وَلَهُ ﴾ وللرجل. واكتفى بحكمه عن حكم السرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. ﴿ أَخُ أَوْ أَخْتُ﴾ من الأمّ، لأنّه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللإخوة الكلّ، وهو لا يليق بأولاد الأمّ، ولأنّ ما قدّر هاهنا فرض الأمّ، فيناسب أن يكون لأولادها. ويدلّ عليه أيضاً قراءة أبيّ وسعد بن مالك: وله أخ أو أخت من الأمّ، ولروايات أصحابنا المتظافرة، وللاجماع.

﴿ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرْكَاءَ فِي الظُّلْثِ ﴾ سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأنَّ الانتساب بمحض الأنوثة، ولا خلاف بين الأثة

<sup>(</sup>١) الإكليل: التاج، شبه عصابة تزيّن بالجوهر.

أنَّ الإخوة والأخوات من قبل الأمِّ متساوون في الميراث.

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيْةٍ يُوضَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارً﴾ حال، أي: يوصى بها غير مضارٌ لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارّة بالوصيّة دون القربة، وبالإقرار بدين لا يلزمه. وهو حال من فاعل «يوصي» في هذه القراءة، وفاعل «يوصى» المدلول عليه بقوله «يوصىٰ» على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وعاصم، فإنّه لنا قبل: «يوصىٰ بها» علم أنّ ثمّة موصياً، كما قال: «يسبّع له»(۱) على ما لم يسمّ فاعله، فعلم أنّ ثمّة مسبّحاً، فأضمر «يسبّع».

﴿ وَصِيْقَةً مِنَ اللهِ ﴾ مصدر مؤكّد، أو منصوب به فير مضارً » على المفعول به، أي: لا يضارٌ وصيّة من الله تعالى ـ وهو الثلث فما دونه ـ بالزيادة، أو وصيّة منه تعالى بالأولاد بالإسراف في الوصيّة والإقرار الكاذب ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ بالمضارٌ وغيره ﴿ حَلِيمٌ ﴾ للمضارٌ وغيره ﴿ حَلِيمٌ ﴾ للمضارُ وغيره ﴿ حَلِيمٌ ﴾ للمضارُ وغيره

وفي هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب الفرائض في المواريث وتفصيل مسائلها، والاختلاف فيها بين فقهاء العامّة والخاصّة كثير، لا نطوّل بذكره الكتاب، فيحال إلى كتب الفقه.

روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله أنّه قال: مرضت فعادني رسول الله ﷺ وأبو بكر فأخمي عليّ، فدعا ﷺ بماء فتوضًا ثم صبّه عمليّ فأفقت، فقلت: يا رسول الله ﷺ، فنزلت فيّ آية المعاريث.

وقيل: نزلت في عبدالرحمن أخي حسّان الشاعر، وذلك أنّه مات وترك امرأة وخمسة إخوان، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئاً، فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى آية المواريث.

<sup>(</sup>١) النور: ٣٦. وتمام الآية: « ... فيها بالغدو والآصال».

تُلكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَثَات تَجْرِي مِن تَخْتَهَا اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَثَات تَجْرِي مِن تَخْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَذَلكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ ﴿٣١﴾ وَمَن يَفْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهينٌ ﴿١٤﴾

ولتا فرض الله تعالى فرائض المواريث، عقبها بذكر الوعد في الائتمار لها، والوعيد على التمدّي لحدودها، فقال: ﴿ لِللهُ ﴾ إشارة إلى الأحكام التي تقدّمت في أمر البتامى والوصايا والمواريث ﴿ حُدُودُ اللهِ ﴾ شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما أمر به من الأحكام الشرعيّة التي منها أحكام فرائض المواريث ﴿ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تُحْدِي مِنْ شَحْتِهَا ﴾ من تحت أشجارها وأبنيتها ﴿ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ ﴾ دائمين ﴿ يُنِهَا وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْمَظِيمُ ﴾ .

توحيد الضمير في «يدخله» وجمع «خالدين» للفظ والمعنى. وقرأ نافع وابن عامر: ندخله بالنون.

و «خالدین» حال مقدّرة، فإنّ الخلود غیر حاصل حال الإدخال، كـقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، وكذلك خالداً في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما بيّنه من الفرائض وغيرها ﴿ وَيَتَعَدُّ مُدُودَهُ ﴾ ويتجاوز ما حدّ له من الطاعات ﴿ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَاتِ مُهِينٌ ﴾ سمّاه مهيناً لأنّ الله تعالى يفعله على وجه الإهانة، كما أنّه يثيب المؤمن على وجه الكرامة.

وليس «خالدين» و«خالداً» صفتين لا «جنّات» و «ناراً»، وإلّا لوجب إسراز الضمير، أي: خالدين هم فيها، وخالداً هو فيها، الأنهما جريا على غير من هما له.

وفي قوله: «ويتعدّ» حدوده دلالة على أنّ المراد بـقوله: «ومــن يــعص الله ورسوله» الكافر، لأنّ من تعدّى جميع حدود الله ألّتي هي فرائضه وأوامره ونواهيه لا يكون إلّا كافراً. وَاللَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَانَكُمُّ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمُ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمُسكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفّاهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ ١٥﴾ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنكُمُّ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿ ١٦﴾

ولمّا بيّن سبحانه حكم الرجال والنساء في باب الزواج والميراث، بيّن حكم الحدود فيهنّ إذا ارتكبن الزنا، فقال: ﴿ وَاللاتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ أي: يفعلنها. يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها، إذا فعلها. والفاحشة: الزنا، لزيادة قبحها وشناعتها بالنسبة إلى كثير من القبائح ﴿ مِن نِسَائِعُهُ ﴾ الحرائر ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ الْرَبَعَةُ مِنْ عَنْدُهُنَ الربعة من رجال الربّعة من والله عند عدم إقرارهنّ بها.

﴿ فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ﴾ فاحبسوهن في البيوت، واجعلوها سجناً عليهن ﴿ حَقْي يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ ﴾ يستوفي أرواحهن الموت، أو يتوفّاهن ملائكة الموت. وعند جمهور المفسّرين كان ذلك عقوبتهن في أوائل الاسلام، فنسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في الأبكار. وهذا منقول (١١) عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما. ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن، كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرّض للرجال. ولم يذكر الحدّ استغناءً بقوله: ﴿ الزانية والزاني ﴾ (١٦).

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١: ٢٢٧ - ٦١.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢.

﴿ وَاللّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنكُمْ ﴾ يعني: الزانية والزاني. وقرأ ابن كشير: واللذانّ. بتشديد النون و تمكين مدّ الألف. والباقون بالتخفيف من غير تمكين. ﴿ فَانُوهُما ﴾ 
بالتوبيخ والتعيير، وقيل: بالجلد. ﴿ فَإِن تَابَا وَاصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمًا ﴾ فاقطعوا عنهما الإيذاء، أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ تَوَّاباً رَحِيما ﴾ علّه الأمر بالاعراض، وترك المذمة.

قيل: الآية الأولى في السحّاقات، وهذه في اللوّاطين، و «الزانية والزاني» في الزناة. وهذا ينافي ما قاله جمهور المفسّرين من أنّ الفاحشة في الآية الزنا.

وقيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً، وكان عقوبة الزنا الأذى ثمّ الحبس ثم الجلد. وهذا خلاف الظاهر.

إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللهِ للَّذِينَ يَهْمَلُونَ السُّوَ ۚ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبِ فَأُوْلِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١٧﴾ وَلَيسَتِ النَّوْبَةُ للَّذِينَ يُعْمَلُونَ السَّيَّيَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَعُوتُونَ وَهُمْ كُمَّارٌ أُوْلَكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

ولمّا وصف سبحانه نفسه بالتوّاب الرحيم، بيّن عقيبه شرائط التوبة الموجبة

للرحمة، فقال: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَىٰ اللهِ ﴾ أي: إنَّما التوبة واجبة على الله تعالى بمقتضى وعده -كرماً وتفضَّلاً -من تاب عليه إذا قبل توبته ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ﴾ متلبّسين بها، أي: جاهلين سفهاء، لأنَّ ارتكاب القبيح ممّا يدعو إليه السفه والشهوة، ولا يدعو إليه العقل والحكمة.

وعن أبي عبدالله على : «كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً به ، فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه ، فقد حكى الله تعالى قول يوسف الإخوته : ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاجْبِهِ إِذْ النّمُ جَاهِلُونَ ﴾ (١) ، فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله تعالى» . فارتكاب الذنب سفه وتجاهل ، ولذلك قبل : من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته .

﴿ ثُمُ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ من زمان قريب، أي: قبل حضور الموت، لقوله المالى: ﴿ حَتَّى إِذَا حَصَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْثُ ﴾ (٣). وقوله ﷺ: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرع (٣)، كما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه أنّ رسول الله ﷺ قال في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه. ثم قال: وإنّ السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بسوم تاب الله عليه. ثم قال: وإنّ الشهر لكثير، من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال: وإنّ يوماً لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه. ثم قال: وإنّ الساعة لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه إلى هذه \_وأهوى بيده إلى حلقه \_تاب الله عليه (١٠).

وروى الثعلبي بإسناده عن عبادة بن الصامت، عن النبيُّ ﷺ هـذا الخـبر

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۹.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٨.

<sup>(</sup>٣) غَرْغَرَ الرجلُ: صات صوتاً معه بححٌ، وجاد بنفسه عند الموت.

<sup>(</sup>٤) الفقيد ١: ٧٩ - ٣٥٤.

٣٢...... زيدة التفاسير ـج ٢

بعينه. إلّا أنّه قال في آخره: «وإنّ الساعة لكثيرة، من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه».

وروى أيضاً بإسناده عن الحسن قال: «قال رسول الله ﷺ: لمّا هبط إبليس قال: وعزّتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده. فقال سبحانه: وعزّتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتّى يغرغر بها».

وسمّى قبل حضور الموت قريباً لأنّ أمد الحياة قريب، لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَثَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ ١٠.

و«من» للتبعيض، أي: يتوبون في أيّ جزء من الزمان القريب الّذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت.

﴿ فَأَوْلَٰكِنَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ أي: يقبل توبتهم، وعد بالوفاء بما وعد به وكتب على نفسه، لقوله: «إنّما التوبة على الله»، وإعلام بأنّ الغفران كائن لا محالة، كما يعد العبد الوفاء بالواجب ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة ﴿ حَكِيماً ﴾ والحكيم لا يعاقب التائب.

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّفَاتِ﴾ أي: المعاصي، ويصرّون عليها ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمُوْتُ﴾ أي: أسباب السوت من معاينة ملك السوت، وانقطاع الرجاء عن الحياة، وهو حال لليأس التي لا يعلمها إلّا المحتضر ﴿ قَالَ إنّي تُبْثُ الْآنَ﴾ أي: ليس عند ذلك توبة.

﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَقَارٌ﴾ أي: ليست التوبة أيضاً للَّذين يموتون على الكفر ثم يندمون بعد الموت.

سوّى سبحانه بين مسوّف التوبة إلى وقت حضور الموت، وبين من يموت كافراً، في نفي التوبة، للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة، وكانّه قال:

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٧.

ثم أكّد عدم قبول توبتهم بقوله: ﴿ أَوْلَئِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاباً الِيما ﴾. وهذا نظير قوله: ﴿ فَاوْلَئِكَ اللّٰمِ ين كاثنان لا محالة. وله: ﴿ فَاوْلَئِكَ اللّٰمِ ين كاثنان لا محالة. والاعتداد التهيئة، من العتاد، وهو العدّة، وقيل: أصله أعددنا، فأبدلت الدال الأولى تاءً.

وقيل: المراد بالّذين يـعملون الســوء عـصـاة المــؤمنين، وبــالّذين يـعملون السيّئات المنافقين، لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم، وبالّذين يموتون الكفّار.

وإنّما لم يقبل الله التوبة حال اليأس وهو من الحياة. لأنّه يكون العبد ملجأ إلى فعل الحسنات وترك القبائح. فيكون خارجاً عن حدّ التكليف. إذ لا يستحقّ على فعله المدح ولا الذمّ، وإذا زال عنه التكليف لم تصحّ منه التوبة، ولهذا لم يكن أهل الآخرة مكلّفين، ولا تقبل توبتهم.

يَآ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمُّ أَن تَرِّواْ النِسَآءَ كَرُهَا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهُبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ اللَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحَشَة مُّبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ لِللَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحَشَة مُّبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ لِللَّهُ فِيهِ خَيْرًا لِللَّهُ فِيهِ خَيْرًا لِمِلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا لاَهُ وَلا ﴾ كَثَيْرًا ﴿١٩﴾

ولمّا نهى الله تعالى فيما تقدّم عن عادات أهل الجاهليّة في أمر اليتامى والأموال، وانجرّ الكلام إلى هاهنا، عقبها بالنهي عن الاستنان بسنتهم في النساء، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا لاَ يَجِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا الشَّسَاءَ ﴾ أي: نكاحهنّ ﴿ كَرْها ﴾ على كره منهنّ.

وقرأ حمزة والكسائي: كرهاً بالضمّ في مواضعه. وهما لغتان. وقيل: بالضمّ المشقّة، وبالفتح ما يكره عليه.

﴿ وَلاَ تَغْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَغْضِ مَا آنَيْتُمُوهُنَّ﴾ عطف عملى «أن ترثوا» ، و«لا» لتأكيد النفي، أي: ولا تسمنعوهن من الترويج. وأصل العمضل الحبس والتضييق، يقال: عضلت المرأة بولدها، إذا اختنقت رحمها به فخرج بعضه وبقي بعضه. وكذا: عضلت الدجاجة بيضها.

وعن أبي جعفر ﷺ أنّه قال: «الخطاب مع الأزواج، كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة، وينتظرون موتها حتى يرثوا منهنّ».

وعن ابن عبّاس: نزلت في الرجل يكون تحته امرأة يكره صحبتها، ولها عليه مهر، فيطول عليها ويضارّها لتفتدي بالمهر أو تموت فيرث منها مهرها.

وقيل: تمّ الكلام بقوله: «كرهاً»، ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن العضل.

﴿إِلَّا أَن يَاتِينَ مِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ كالنشوز، وسوء العشرة، وعدم التعقف. والاستثناء من أعم عام الظرف، أي: لا تعضلوهن للافتداء في وقت من الأوقات إلا أن يأتين بفاحشة، فيصيرون معذورين في طلب الخلع، أو من المفعول له، أي: لا تعضلوهن لعلمة إلا أن يأتين بفاحشة.

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: مبيّنة هنا، وفي الأحـزاب<sup>(١)</sup> والطـلاق بفتح الياء، والباقون بكسرها فيهنّ.

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بالإنصاف في الإنفاق والإجمال في القول والفعل ﴿ فَإِن كَرِهْ تُعْمُوهُنَّ ﴾ أي: كرهتم صحبتهن وإسساكهن، فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً تَثْيِراً ﴾ فإنّ النفس قد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً ، وقد تحبّ ما هو بخلافه ، فليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين وأقرب إلى الخير . و «عسى» في الأصل علّة الجزاء ، فأقيم مقامه . والمعنى : فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن ، فسسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .

وَإِنْ أَرَدَّتُمُ ٱسْتَبْدَالَ رَوْحِ شَكَانَ رَوْحِ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَمَّانًا وَإِثْماً تُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَلِفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَغْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

روي أنّ الرجل إذا أراد جديدةً بهت اللي تحته بفاحشة يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها، ليصرفه إلى تزوج الجديدة، فنهى الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ تطليق امرأة وتزوّج أخرى ﴿ وَآنَيْتُمُ إِحْدَيْهُنَ ﴾ أي: إحدى الزوجات. جمع الضمير الآنه أراد بالزوج الجنس. ﴿ قِنْطَاراً ﴾ ما الأكثيراً، وهو الصداق، من: قنطرت الشيء إذا رفعته، ومنه: القنطرة، الآنها بناء مشيد ﴿ فَلا تَأَخُذُوا مِنْهُ شَيْفًا ﴾ أي: من القنطار، أي: لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من المهر إذا كرهتموهن وأردتم طلاقهن ﴿ التَأْخُونَةُ بُهْتَاناً وَإِنْما مُبِيناً ﴾ استفهام إنكار وتوبيخ، كرهتموهن وأردتم طلاقهن ﴿ التَأْخُونَةُ بُهْتَاناً وَإِنْما مُبِيناً ﴾ استفهام إنكار وتوبيخ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٠، الطلاق: ١.

٣٦..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

أي: أتأخذونه باهتين وآثمين؟ ويحتمل النصب على العلّية، كما في قولك: قعدت عن الحرب جبناً، لأنّ الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم.

والبهتان الكذب الّذي يبهت المكذوب عليه، فيتحيّر. وقد يستعمل في الفعل الباطل، ولهذا فسّر هاهنا بالظلم.

ثم أنكر تعجيباً استرداد المهر بقوله: ﴿ وَكَيْفُ تَاصُدُونَهُ ﴾ أي: عجباً من فعلكم كيف تأخذون ذلك المهر ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَغضُكُمْ إِنَى بَغضٍ ﴾ ؟ الجملة حاليّة من فاعل «تأخذونه». والإفضاء كناية عن الجماع. والسعنى: وكيف تأخذون مهرهن والحال أنّه وصل بعضكم إلى بعضها بالملامسة، ودخل بها وتقرّر المهر؟ الحواخذَنَ مِنْكُمْ مِيئَاقاً غَلِيظاً ﴾ عهداً وثيقاً، وهو حقّ الصحبة والسمازجة والمضاجعة. ووصفه بالغلظ لقرّته وعظمه، فقد قالوا: صحبة عشرين يوماً قرابة، فكيف بما يجرى بين الزوجين من الاتّحاد والامتزاج؟!

وقيل: الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأشار إليه النبيّ ﷺ بقوله: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنهنّ عوانٍ (١) في أيديكم، أخذتموهن بأمائة لله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله».

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَآؤُكُم مِنَ النِسَآءِ الِلَّ مَا قَدْ سَلَفَ أَبِنُهُ كَانَ فَاحشَةً وَمُقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً ﴿٢٢﴾

ولمّا بيّن سبحانه ذكر شرائط النكاح عقّبه بذكر من تحلّ من النساء ومن لا تحلّ، فقال: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ ولا تنكحوا الّتي نكحها آباؤكم. وإنّما ذكر «ما» دون «من» لأنّه أريد به الصفة، لأنّ المعنى: لا تنكحوا منكوحة آبائكم.

<sup>(</sup>١) العاني: الأسير، ومؤنَّثه: العانية، والجمع: عناة وعوانٍ، كحافي وحفاة، وجارية وجوارٍ.

وقيل: «ما» مصدريّة على إرادة المفعول من المصدر، أي: لا تنكحوا نكاح آبائكم، بمعنى منكوحتهم، إطلاقاً للمصدر على المفعول. ﴿ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ بيان ما نكح على الوجهين ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ استثناء من المعنى اللازم للنهي، كأنّه قيل: تستحقّون العقاب بنكاح ما نكح آباژكم إلّا ما قد سلف، فإنّه معفوّ عنها. أو من اللفظ، للمبالغة في التحريم والتعميم، كقوله:

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب

والمعنى: ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلّا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوا فانكحوه. فإنّه لا يحلّ لكم غيره. ولكنّه غير ممكن. فالفرض المبالغة في التحريم.

وقيل: الاستثناء منقطع، ومعناه: لكن ما قد سلف، فإنَّه لا مؤاخذة عليه، لا أنَّه مقرّر.

عن ابن عبّاس وغيره: أنّ هذه الآية نزلت فيما كان يفعل أهل الجاهليّة من نكاح امرأة الأب، ومنهم صفوان بن أميّة تزوّج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بسن المطّلب، وتزوّج حصين بن أبي قيس امرأة أبيه كبيشة بنت معن كما مرّ، وتزوّج منظور بن ريّان امرأة أبيه مليكة بنت خارجة.

قال أشعث بن سوار: توقّي أبو قيس، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته. فقالت: إنّي أعدّك من ولدي، وأنت من صالحي قومك، ولكنّني آتي رسول الله ﷺ فأستأمره، فأتنه فأخبرته. فقال لها رسول الله ﷺ: ارجعي إلى بيتك. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وكان ناس من ذوي مروءة الجاهليّة يمقتون ذلك، ويسمّونه نكاح المقت. ويقولون لمن ولد عليه: المقتي. ولهذا قال عزّ اسمه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ ۗ أَي: إِنَّ نكاحهنّ فاحشة عند الله، بالغة في القبح في دين الله، ما رخّص فيه لأئة من الأمم ﴿وَمَقْتا﴾ وممقوتاً مبغوضاً عند ذوي المروءات ﴿وَسَاةَ سَبِيلاً﴾ سبيل من يراه

وفي الآية دلالة على أن كلّ من عقد عليها الأب من النساء يحرم على الابن. دخل بها الأب أو لم يدخل. وهذه مسألة إجماعيّة عند أهل الاسلام.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنْهَانُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَعَنَاتُكُمْ وَخَالاَنُكُمُ وَبِّنَاتُ الْأَخْ وَبِّنَاتُ الْأَخْت وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّذِيٓ أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مّنَ الرَّصَاعَة وَأُمُّهَاتُ نسَاتَكُمُّ وَرَبَّاتَثِكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُم مِّن نسَاتَكُمُ اللَّاتِي دَخَلُتُم بِهِنَّ فَإِن نَّمْ تَكُونُواْ دَخَلُتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّالُ أَبْنَاتُكُمُ الَّذِينَ منْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَئِنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴿٣٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مَنَ النَّسَاءَ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَابَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَأُحلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلَكُمْ أَن تُبْتَغُواْ بَأَمْوَالَكُم مُّحْصنينَ غَيْرَ مُسَافحينَ فَمَا ٱسْتَمْنَعْتُم به منْهُنَّ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم به من بَعْد الْفَريضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكَيمًا ﴿٢٢﴾

ثمّ بين سبحانه محرّمات أخر من النساء بقوله: ﴿ هُوَمَتْ عَلَيْكُمُ أَمُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِرِ فَهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاخْوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِرِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ ليس المراد تحريم ذاتهنّ، لأنّ التحريم لا يتعلّق بالأعيان، وإنّما يتعلّق بأفعال المكلّفين، فالمراد تحريم نكاحهنّ، لأنّه معظم ما يقصد منهنّ. ولأنّه المتبادر إلى الفهم، كتحريم الأكل

من قوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (١)، وكما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها. ولأنّ ما قبله وما بعده في النكاح.

وأمّها تكم تعمّ من ولدتك، أو ولدت من ولدك وإن علون، سواء كنّ من قبل الأب أو من قبل الأمّ. وبناتكم تتناول من ولدتها، أوولدت من ولدها وإن سفلن. وأخواتكم الأخوات من قبل أب أو أمّ أو منهما. والممّات كلّ أخت لذكر رجع النسب إليه بالولادة، من قبل الأب كان أو من قبل الأمّ. والخالات كلّ أخت لأنثى رجع النسب إليها بالولادة، من جهة الأمّ أو من جهة الأب. وبنات الأخ والأخت كلّ بنات الإخوة، من قبل الأب كنّ أو من قبل الأمّ، قربن أو بعدن. فهؤلاء السبع من المحرّمات من جهة النسب.

ثم ذكر المحرّمات من جهة السبب فقال: ﴿ وَالْمَهَاتُكُمُ اللَّدِي الْرَضَعَنَكُمُ السّب، حتّى ستى وَاخْوَاتُكُمُ مِنَ الرُضَاعَةِ ﴾ . نزّل الله تعالى الرضاعة منزلة النسب، حتّى ستى المرضعة أمّاً، والمراضعة أحتاً. فعلى هذا يكون زوج المرضعة أباً للرضيع، وأبواه جدّيه، وأخته عمّته، وكلّ ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه، وأمّ المرضعة جدّته، وأختها خالته، وكلّ من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمّه، وكلّ من ولد لها من غير هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمّه، وكلّ من ولد لها من غير هذا الزوج فهم الخوته وأخواته لأمّه. ومنه قول النبي الشّيّة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من السبّ، وشرائط الرضاع، والأحكام المتملّقة به، والمسائل المتفرّعة عليه، مذكورة في الفقه، فليطالم.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَالْمَهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِئِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ فذكر أوّلاً محرّمات النسب، ثم الرضاعة، لأنّ لها لحمة كلحمة النسب، ثم محرّمات

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

٤٠..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

المصاهرة، فإنّ تحريمهنّ عارض لمصلحة الزواج.

والربائب جمع ربيبة. والربيب ولد المرأة من آخر، سمّي به لأنّه يربّه كـما يربّ ولده في غالب الأمر، فعيل بمعنى مفعول، وإنّما لحقه التاء لأنّه صار اسماً.

و «اللاتي» بصلتها صفة لها. ولا يجوز تعلّقها بالأمّهات أيضاً، لأنّ «من» إذا علّقتها بالربائب كانت ابتدائيّة، وإذا علّقتها بالأمّهات لم يجز ذلك، بــل وجب أن يكون بياناً لنسائها، والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء.

والحجور جمع الحجر، يقال: فلان في حجر فلان، أي: في تربيته. ولا خلاف بين العلماء أنَّ كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم، وإنَّما ذكر ذلك لأنَّ الغالب أنَّها تكون كذلك، أو تكون فائدة ذكره تقوية العلَّة وتكميلها.

والمعنى: أنّ الربائب إذا دخلتم بأنّهاتهنّ وهنّ في احتضانكم قـوي الشـبه بينها وبين أولادكم، وصارت أحقًاء بأن تجروها مجراهم، لا تقييد الحرمة. وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجها، وتحريم بنت ابنها وبـنت بنتها، قربت أو بعدت، لوقوع اسم الربيبة عليهنّ.

وقوله: ﴿ فِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَاتُمْ بِهِنَ ﴾ متعلّق بربائبكم. والمعنى: أنَّ الربيبة من المرأة المدخول بها محرّمة على الرجل. ولا يسجوز أن يكون هذا الموصول صفة للنساءين، لأنَّ عاملهما مختلف، فإنَّ المامل في الأوّل اللام، ومعناها الاختصاص، وفي الثاني «من» ومعناها في هذا الموضع الابتداء، فيظهر المغايرة بينهما. وحكم الصفة حكم الموصوف، فإن جعلنا الموصول صفة للنساءين، فيجتمع فيها اعتبار معنى الموصوفين، أعني: النساءين جميعاً، وهو باطل.

ويؤيّده ما روى العيّاشي في تفسيره بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر ابن محمدﷺ، عن أبيه. قال: «إنّ عليّاًﷺ كان يقول: الربائب عليكم حـرام مـع

الأنهات اللاتي قد دخلتم بهنّ. كنّ في الحجور أوغير الحجور. والأنهات مبهمات. دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ. فحرّموا ما حرّم الله. وأبهموا ما أبهم الله»(١).

﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ في نكاح بناتهن إذا طلّقتموهن أو متن . وهذا تصريح بعد إشعار ، دفعاً للقياس .

﴿ وَهَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ ﴾ أي: حرّم عليكم نكاح أزواج أبنائكم. سمّيت الزوجة حليلة لحلّها، أو لحلولها مع الزوج ﴿ الدِّينَ مِنْ أَضَلابِكُمْ ﴾ احتراز عن أزواج المتبنّى بهم، فإنّ رسول الله ﷺ تزوّج زينب بنت جحش حين فارقها زيد بن حارثة، لا عن أزواج أبناء الولد، لأنهنّ حرّمن على الأب وإن كنّ أزواج أولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده، وهكذا.

﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾ في موضع الرفع عطفاً على المحرّمات، أي: حرّم عليكم الجمع بين الأختين في النكاح والوطي بملك اليمين. ويجوز الجمع بينهما في الملك. وكذا الحرمة في المحرّمات المعدودة غير مقصورة على النكاح، بل في ملك اليمين أيضاً محرّمة.

قال عثمان: أحلّتهما آية: ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ (٣). وقال عليّ ﷺ: حرّمتهما هذه الآية. والثاني هو الحقّ، فإنّ آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، ولقوله ﷺ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام».

﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ استثناء عن لازم المعنى كما مرّ، أو منقطع معناه: لكن ما

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١: ٢٣١ - ٧٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

٤٢...... زيدة التفاسير ــج ٢

سلف مغفور ، لقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ .

قال ابن عبّاس: حرّم الله تعالى من النساء سبعاً بالنسب وسبعاً بالسبب، وتلا هذه الآية، ثم قال: والسابعة: ﴿ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ الآية.

﴿ وَالْمُخْصَفَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ أي: وحرّمت عليكم ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج.

وقرأ الكسائي في جميع القرآن غير هذا الحسرف<sup>(١)</sup> بكسسر الصاد، لأنّـهنّ أحصنّ فروجهنّ.

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ ﴾ يريد: ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفّار، فهن حلال للسابين وإن كنّ محصنات، فإنّ النكاح يرتفع بالسبي، لقول أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهنّ أزواج كفّار، فكرهنا أن نقع عليهنّ، فسألنا النبئ ﷺ، فنزلت هذه الآية، فاستحللناهنّ.

وقال أبو حنيفة: لو سبي الزوجان معاً لم يرتفع النكاح. ولم تحلّ للسابي. وإطلاق الآية والحديث حجّة عليه.

﴿ كِتَابُ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ مصدر مؤكّد، أي: كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً ﴿ وَاحِلُ لَكُمْ ﴾ عطف على الفعل السضم الّذي نصب كتاب الله. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً على «حرّمت». ﴿ هَا وَزَآءَ ذَيكُمْ ﴾ ما سوى المحرّمات الأربع عشر، وما في معناها، كسائر محرّمات الرضاع.

وقوله: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِالْمَوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ مفعول له.والمعنى: أحلّ لكم ما وراء ذلكم، إرادة أن تطلبوا بأموالكم الصرف في مهورهنّ أو أثمانهنّ، حال كونكم أعفّاء غير زناة. فيكون مفعول «تبتغوا» مقدّراً. ويجوز أن يكون «أن

<sup>(</sup>١) أي: غير هذه الآية.

تبتغوا» بدلاً من «ما وراء ذلكم» بدل الاشتمال. والإحصان العقّة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام. وقيل: محصنين متزوّجين. والسفاح الزنا من السفح، وهو صبّ المنيّ، فإنّه الغرض منه لا غير، بخلاف التزوّج.

﴿ فَمَا اسْتَمَقَعْتُمْ يِهِ مِنْهُنَّ﴾ فمن تمتّمتم به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهنّ من جماع أو عقد عليهنّ. وقال الجوهري: «استمتع بمعنى: تمتّع، والاسم المتعة»(١) ﴿ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهنّ، فإنّ المهر في مقابلة الاستمتاع ﴿ فَوِيضَةٌ ﴾ حال من الأجور، بمعنى: مفروضة، أو صفة مصدر محذوف، أي: إيتاءً مفروضاً، أو مصدر مركّد.

والأصعّ أنّ المراد به نكاح المتعة، وهو النكاح المنعقد بمهر معيّن إلى أجل معلوم. ستي به إذ الغرض منه مجرّد الاستمتاع بالمرأة، أو تمتيعها بما تعطى.

وهذا منقول عن ابن عبّاس والسدّي وسعيد بن جبير وجماعة من التابعين. وهو مذهب أصحابنا الإماميّة.

ولفظ الاستمتاع والتمتّع وإن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتـذاذ. فقد صار في عرف الشرع هذا العقد المستى متعة. ويدلّ عليه دلالة صريحة قراءة ابن عبّاس وأبيّ بن كعب وابن مسعود: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجـل مســتى فاتوهنّ».

وأورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: «أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال: هذا قراءة أبيّ، فرأيت في المصحف: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مستر».

وبإسناده عن أبي نضرة قال: «سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال: أما تـقرأ

<sup>(</sup>١) الصحاح ٣: ١٢٨٢.

٤٤..... زيدة التفاسير ــج ٢

سورة النساء؟ قلت: بلى. قال: فما تقرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى»؟ قلت: لا أقرؤها هكذا. قال ابن عبّاس: والله هكذا أنزلها الله. ثلاث مرّات».

وكذا نقل الخاصّة والعامّة عن ابن عبّاس أنّه كـان يـفتي بـالمتعة ويـعمل. ومناظرته مع ابن الزبير في ذلك مشهورة. وقول ابن عبّاس في ذلك حـجّة، كـما قال ﷺ عنه إنّه كنيف(١) ملىء علماً. ودعوى الخصم رجوعه عن ذلك ممنوع.

وبإسناده عن سعيد بن جبير أنّه قرأ «فما استمتعتم بـ منهنّ إلى أجل مسمّى».

وبإسناده عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: «سألت عن هذه الآية «فما استمتعتم به منهنّ» أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال عليّ بن أبي طالب \ الله أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ».

وعن ابن مسكان أيضاً قال: «سمعت أبا جعفر على يقول: كان علي على يقول: لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى إلا شفا». وفي السرائر(٢٠: «الشفا بالشين المعجمة والفاء، ومعناه: إلاّ قليل».

وبإسناده عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله عزّ وجلّ، ولم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمـرنا بـها رســول الله 歌艷، فـتمتّعنا مــع رســول الله ﷺ، ومات ولم ينهنا عنها، فقال بعد رجل برأيه ما شاء».

وممًا أورده مسلم بن الحجّاج في الصحيح، حدّثنا الحسن الحلواني، قال: حدّثنا عبدالرزّاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة. فقال: استمتعنا على عهد رسول الله علي على عهد رسول الله الله الله المناهد وأبى بكر وعمر».

<sup>(</sup>١) الكِنْف: وعاءً يكون فيه متاع التاجر أو الراعي، والكنيف لعلَّه تصغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) السرائر ٢: ٦٢٦.

وممًا يدلّ أيضاً على أنّ لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع، أنّه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء، وقد علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول لزمه نصف المهر. ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لأنّه قال: «وآتوهنّ أجورهنّ» أي: مهورهنّ، ولا خلاف في أنّ ذلك غير واجب، وإنّما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة.

ودليل آخر على إثبات عقد المتعة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطّاب: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنا أنهى عنهما». وفي رواية أخرى: «أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما». فأخبر أنّ المتعة كانت على عهد رسول الله ﷺ وأصاف النهي أو التحريم عنها إلى نفسه لضرب من الرأي، فلو كان النبي ﷺ نسخها أو نهى عنهاوأباحها في وقت مخصوص دون غيره \_ كما هو رأي العامّة \_ لأضاف التحريم إلى رسول الله ﷺ دون نفسه. وأيضاً فإنّه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي، ولا خلاف في أنّ متعة الحجّ غير منسوخة ولا محرّمة، فوجب أن يكون حكم متعة النساء كذلك.

وعلى هذا فمعنى قوله: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَغدِ الْفُويضَةِ ﴾ لا حرج ولا إثم عليكم في استثناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، مع زيادة المدة والأجر على حسب التراضي. وهذا قول الإمامية، وتظاهرت به الروايات عن أثمتهم ﷺ ومن قال: إنّ المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع، قال: المعنى: لا حرج عليكم فيما يزاد على المسمّى أو يحطّ عنه بالتراضى، أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق.

﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيماً ﴾ بالمصالح ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما شرع لعباده، من عقد النكاح الذي به تحفظ الأنساب، وسائر أحكام أخر. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيَانِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَانكِحُومُنَ بِإِذَن أَهْلِمِنَ وَآتُومُنَ أَجُورَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرً مُسَافِحَاتِ وَلا مُتَحَدَّاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحُصِنَ فَإِنْ أَنَيْنَ بِفَاحِشَةً فَعَلَيْهِنَ مُسَافِحَاتِ وَلا مُتَحَدَّاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَنَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَحَدَّاتِ مَن الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن لَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْفِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَ٧ ﴾

ثم بين سبحانه نكاح الإماء، فقال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ الطول: الفضل والزيادة، والخطاب للمؤمنين، أي: ومن لم يجد غنى وزيادة في المال وسعة يبلغ بها. ﴿ أَن يَنْجَعَ الشَّحْصَنَاتِ المُمُومِنَاتِ﴾ يعني: الحرائر، لقوله: ﴿ فَهِن مَّا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ السُّمُومِنَاتِ﴾ أي: فينكح أمة من ما ملكت أيمانكم من إمائكم المؤمنات، فإن مهور الإماء ومؤونتهن أخف، لا من فتيات غيركم من المخالفين في الدين.

وفيه دلالة على أنّه لا يجوز نكاح الأمة الكتابيّة. لأنّه تمالى قيّد جواز العقد عليهنّ بالايمان.

﴿ وَاللهُ اعْلَمُ بِإِيهَانِكُمْ﴾ فاكتفوا بظاهر الإيمان، فإنّه العالم بالسرائر، وبتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان، ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم، وربحا كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرّة، والمرأة أفضل من الرجل في الإيمان، فمن حقّكم أن تعتبروا فضل الإيمان، لا فضل الأحساب والأنساب. والمقصود من هذا القول تأنيسهم بنكاح الإماء، ومنعهم عن الاستنكاف منه، كما هو من عادات

الجاهليّة. ثم أكّد هذا بقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أي: أنتم وأرقاؤكم متناسبون. لأنّ نسبكم من آدم ﷺ ودينكم الاسلام، فلا تستنكفوا من نكاحهنّ.

﴿ فَانْكِحُوهُنَّ فِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ الضمير للفتيات، أي: تزوّجوهنّ بإذن مواليهنَ ﴿ وَآتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فِإِذَنَ مَعْلَمُنَ مُعْوَرَهُنَّ بإذن أَهلهنّ، فحذف لتقدّم ذكره، أو إلى مواليهنّ بحذف المضاف، للعلم بأنّ المهر للسيّد، لأنّه عوض حقّه، فيجب أن يؤكى إليه. وقال مالك: المهر للأمة، ذهاباً إلى الظاهر. ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بغير مطل وضرار ونقصان، وإحواج إلى الاقتضاء ﴿ مُخْصَنَاتٍ ﴾ عفائف ﴿ غَيْر مُسَافِحَاتٍ ﴾ غير مجاهرات بالسفاح ﴿ وَلاَ مُتَّخِذَاتٍ أَخْذَانٍ ﴾ أخلًاء في السرّ.

عن ابن عبّاس أنّه قال: كان قوم في الجاهليّة يحرّمون ما ظهر مــن الزنـــا. ويستحلّون ما خفي منه، فنهى الله تعالى عن الزنا جهراً وسرّاً.

﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ فإذا زوّجن. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «فإذا أحصَنَّ» بفتح الهمزة والصاد، أي: أحصنَّ أنفسهنّ بالتزوّج. ﴿ فَإِنْ أَتَنِنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ برنا ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ﴾ يعني: الحرائر ﴿ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ من الحدّ، لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْشُهَدْ عَذَائِهُمَا طَآقِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١). وهو خمسون جلدة، وفيه دلالة على أنَّ حد العبد نصف حدّ الحرّ، وأنّه لا يرجم، لأنّ الرجم لا ينتصف.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: نكاح الاماء عند عدم الطول ﴿ لِمَنْ خَشْنِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ لمن خاف الوقوع في الزنا عند شدّة الشبق. وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر، مستعار لكلّ مشقّة وضرر، ولا ضرر أعظم من الوقوع في الزنا، لأنّه أفسحش القبائح، ومستلزم للحدّ في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقيل: المراد به حدّ الأحرار. وهذا شرط آخر لنكاح الإماء.

﴿ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعقَّفين خير لكم.

<sup>(</sup>١) النور: ٢.

٤٨..... زيدة التفاسير \_ج ٢

قال ﷺ: «الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاكه». ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لمن لم يصبر ﴿رَحِيمٌ﴾ بأن رخّص له.

يُوِيدُ اللهُ لَيَبَيْنَ لَكُمُ وَهُدَيِكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ وَيَوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيكُمْ وَاللهُ عَلِيكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمٌ وَيُويِدُ الَّذِينَ يَبَّبُعُونَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَخُلِقَ الشَّهَوَاتِ أَن تَعِيلُواْ مَثْيلًا عَظِيمًا ﴿٣٧﴾ يُوِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٣٧﴾

﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيَبَيِّنَ لَكُمْ﴾ ما تعبدكم به من الحلال والحرام لصلاح دينكم ودنياكم، أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم. و«ليبيّن» مفعول «يريد». واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة، كما زيدت قي: لا أبا لك، لتأكيد إضافة الأب. وقيل: المفعول محذوف، و«ليبيّن» مفعول له، أي: يريد الحقّ لأجله. ﴿ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ مناهج من تقدّمكم من أهل الرشد من الأنبياء وأتباعهم، لتقتدوا بهم، وتسلكوا طريقهم ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ ويعفر لكم ذنوبكم، أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصى، ويحتّكم على التوبة، أو إلى ما

ثم بيّن سبحانه بعد التحليل والتحريم أنّه يريد بذلك مصالحنا ومنافعنا. فقال:

﴿ وَاللّٰهُ يُوِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن يوفّقكم لها، ويقوّي دواعيكم إليها. كرّره للتأكيد، ولمقابلة قوله: ﴿ وَيُرِيدُ النَّوِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ﴾ يعني: الفجرة المبطلين، فإنّ كلّ مبطل متّبع شهوة نفسه، ومطيع لها في الباطل. وأمّا المتعاطي لما سـوّعه

يكون كفَّارة لسيِّمَاتكم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بالأحكام المذكورة، وبمن عمل بها ومن لم

يعمل ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في وضعها.

الشرع منها دون غيره فهو متّبع للشرع في الحقيقة لا للشهوات. ﴿أَن تَمِيلُوا﴾ عن الحق، بموافقتهم على اتبّاع الشهوات، واستحلال المحرّمات ﴿مَيلاً عَظِيماً﴾ بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئته على ندور غير مستحلٌ لها. ولا شبهة أنّه لا ميل أعظم من الموافقة على اتباع الشهوات المردية.

وقيل: المراد منهم اليهود. وقيل: المجوس، فإنّهم يحلّون الأخوات من الأب وبنات الأخ والأخت.

﴿ يُويدُ اللهُ أَن يُخَفِّفُ عَنْكُمُ ﴾ فلذلك شرع لكم الشريعة الحنيفيّة السمحة السهلة، ورخّص لكم في المضائق، كإحلال نكاح الأمة ﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ لا يصبر عن الشهوات، ولا يتحمّل مشاق الطاعات.

وعن ابن عبّاس: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمّة ممّا طلعت عليه الشمس وغربت: هذه الثلاث، و ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِوْ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ ( ا ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ مِهِ ﴾ ( " ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً ﴾ ( " ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً ﴾ ( ا ﴾ يَغْفُلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ ( أ ).

يَآ أَيْهُا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُواْ أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ مِخَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْسُكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

ولمّا بيّن سبحانه تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة، عقّبه بـتحريم

<sup>(</sup>١ ـ ٥) النساء: ٣١ . ٨٤ . ١٠٠ ، ١١٠ . ١٤٧ .

الأموال في الوجوه الباطلة، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْـــــــــَالَكُـــمُ بَــــــَنكُمُ بالمَاطِل﴾.

المراد بالأكل سائر التصرّفات. واختصاصها بالأكل لأنّه معظم المنافع، ولأنّه في العرف يطلق الأكل على وجوه الإنفاقات، يقال: أكل ماله بالباطل، وإن أنفقه في غير الأكل.

والمراد بالباطل ما لم يبحه الشرع، كالغصب والربا والقمار.

ومعناه: لا ينفق بعضكم أموال بعض بغير سبب مبيح شرعاً.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ استثناء منقطع، أي: ولكن كون تجارة عن تراضٍ عير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة. و«عن تراضٍ» صفة لا تجارة»، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين، وتخصيص التجارة من الوجوه الّتي بها يحلّ تناول مال الغير، لأنهاأغلب وأوفق لذوي المروءات، ويحوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً بأحد العقود السائفة.

وقرأ الكوفيّون: تجارةً بالنصب على «كان» الناقصة وإضمار الإسم، أي: إلّا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة.

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا انْفُسَكُمْ ﴾ بأن تقاتلوا الذين لا تطيقونهم فيقتلوكم. أو بالبخع (١٠٠٠ بأن يقتل الرجل نفسه، كما يفعله بعض الجهال في حال غضب أو ضجر أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها.

وقيل: المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإنَّ المؤمنين كنفس واحدة، كقوله ﷺ: «سلّموا على أنفسكم». فالمعنى: لا يقتل بعضكم بمعضاً، أو لا تقتلوا أنفسكم، بأن تهلكوها بارتكاب الآثام، والعدوان في أكل مال بالباطل، وغيره من المعاصى الّتى بها تستحقّون العذاب، فإنَّه القتل الحقيقي للنفس.

<sup>(</sup>١) بَخَعَ نفسه: نهكها، وكاد يهلكها من غضب أو غمّ.

سورة النساء، آية ٣١ ......٠١٥

والقول الأوّل مرويّ عن أبي عبدالله ﷺ.

وعلى التقادير : جمع الله تعالى في هذه الآية التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها، من حيث إنّه سبب قوامها، استبقاءً لهم، ريثما تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها، رأفةً ورحمة عليهم، ولهذا قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيها﴾ أي: أمر ما أمر ونهى عمّا نهى لفرط رحمته عليكم. ومعناه: أنّه كان بكم يا أمّة محمّد رحيماً، لأنّه أمر بني إسرائيل بقتل الأنفس، ونهاكم عنه.

﴿ وَمَنْ يَفَعَلُ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى القتل، أو ما سبق من المحرّمات ﴿ عُدْوَاناً وَ وَعَلْما ﴾ إفراطاً في التجاوز عن الحقّ، وأخذاً على غير وجه الاستحقاق. وقيل: أراد بالعدوان التعدّي على الغير، وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب. ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ﴾ لا نصله ناراً مخصوصة شديدة العذاب ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ اللهِ يَسِيراً ﴾ لا عسر فيه، ولا صارف عنه.

إِن تَجْنَيُواْ كَالِآثِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلاً كَرِمًا ﴿٣١﴾

ولمّا قدّم سبحانه ذكر السيّئات عقبه بالترغيب في اجستنابها، فــقال: ﴿إِن 
تَجْتَنِبُوا كَبَافِرَ مَا تُنْهُوْنَ عَـنْهُ﴾ كبائر الذنوب الّي نهاكم الله ورسوله عنها ﴿نُحَفَّرُ
عَنْتُمْ سَيْئاتِكُمْ﴾ نففر لكم صغائركم، ونمحها عنكم ﴿وَنُنْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾ الجنّه
وما وعد فيها من الثواب، أو إدخالاً مع كرامة.

وقرأ نافع بفتح الميم. وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدر.

واختلف في الكبائر، والأقرب أنّ الكبيرة كلّ ذنب رتّب الشارع عليه حدّاً. وصرّح بالوعيد فيه. وقيل: ما علم حرمته بقاطع.

وعن النبيِّ ﷺ أنَّها سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس الَّتي حرَّم الله. وقذف

المحصنة، وأكل مال اليتيم، والربا، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين.

وعن ابن عبّاس: الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنّه لاكبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. رواهـما الواحـدي(١١) فــي تـفسيره بـالإسناد مرفوعاً.

وقيل: أراد بها هاهنا أنواع الشرك، لقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ (٢٠).

وقيل: صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تعتها، فأكبر الكبائر الشرك، وأصغر الصغائر حديث النفس، وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران. ولعل هذا ممّا يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال، ألا ترى أنّه تعالى عاتب نبيّه ﷺ في كثير من خطراته اللهي لم تعلّ على غيره خطيئة، فضلاً أن يؤاخذه عليها.

وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر ﷺ، قال: «دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ﷺ، فلمّا سلّم وجلس تلا هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِكُونَ كَتَابُرَ الْإِنْمُ وَالْفَوَاحِشَ ﴾ "" ثم أمسك.

فقال أبو عبدالله: ما أسكتك؟

قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله على.

قال: نعم، يا عمرو أكبر الكبائر: الشرك بالله، لقول الله عزّوجلّ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَنَ بِهِ﴾ <sup>(٤)</sup> وقال: ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَـرُمَ اللهُ عَلَيْهِ الْـجَنَّةُ وَمَأْويْـهُ

<sup>(</sup>١) الوسيط ٢: ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٨ و ١١٦.

وبعده اليأس من روح الله ، لأنّ الله يقول: ﴿ وَلَا تَنْيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّــٰهُ لَا يَيْاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٣٠.

ثــم الأمن من مكر الله، لأنّ الله يقول: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٣٠).

ومنها: عقوق الوالدين، لأنّ الله ﷺ جعل العاق جبّاراً شقيّاً في قوله: ﴿وَبَرَا بِوَالِدَتِي وَنَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً﴾ (<sup>4)</sup>.

ومنها: قتل النفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، لأنّه سبحانه يقول: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ (٥) الآية.

وقذف المحصنات، لأنّ الله الله عَدَل؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُعْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُعْمِنَاتِ الْمُعْافِلَةِ اللَّهُ عَدَّابُ عَظِيمٌ (١٠).

وأكل مال اليتيم ظلماً، لقوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَاكُنُونَ امْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُما ﴾ (٧) الآية.

والفرار من الزحف، لأنّ الله الله عنول: ﴿ وَمَنْ يُولُهِمْ يَوْمَذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُسَتَحَرَّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَىٰ فِغَةٍ فَقَدْ بَامَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَدُّمُ وَبِئْسَ المُصيدِرُ﴾ (٨٠.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۸۷.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) النور : ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٠.

<sup>(</sup>٨) الأنفال: ٢٦.

02..... زيدة التفاسير ـج ٢

وأكل الربا، لأنَّ الله الله على يقول: ﴿ الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (١٠. ويقول: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢٠.

والزنا، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً﴾ (٤).

واليمين الغموس، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَزُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنا قَلِيلاً أَوْلَئِكُ لاَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ﴾ (٥).

والغلول، فإنَّ الله سبحانه يقول: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتٍ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ (٦).

ومنع الزكاة المفروضة، لأنّ الله تعالى يقول: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُخُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ (٧ الآية.

وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأنَّ الله ﷺ يقول: ﴿ وَمَن يَكْتُفَهَا فَائِنَّهُ آشِمٌ قَلْمُهُ﴾ (٨/.

وشرب الخمر ، لأنَّ الله ﷺ عدل بها عبادة (٩) الأوثان.

وترك الصلاةمتعمّداً. أو شيئاً من ما فرض الله ﷺ بلأنّ رسول الله ﷺ يقول:

<sup>(</sup>١ ـ ٣) البقرة: ٥٧٧، ٢٧٩، ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٦٨ ــ ٦٩.

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) آل عمران: ٧٧، ١٦١.

<sup>(</sup>٧) التوبة : ٣٥.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٩) في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من حمل الشيطان فاجتنبوه﴾ المائدة: ٩٠.

«من ترك الصلاة متعمّداً فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله».

ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأنَّ الله يقول: ﴿ أَوْلَذِكَ لَهُمُ اللَّحْنَةُ وَلَـهُمْ سُــقَءُ الدَّارِ﴾ (١).

قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه، وهو يقول: هلك من قال بــرأيــه. ونازعكم في الفضل والعلم».

وعن ابن مسعود: كلّما نهى الله عنه من أوّل السورة إلى رأس الثلاثين فهو كبيرة.

وَلاَ تَتَمَّقُواْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءَ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُنَ وَٱسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَصْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ

## شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

ولمّا بيّن سبحانه حكم المواريث، وفضّل بعضهم على بعض في ذلك، وانساق الكلام إلى هاهنا، عقبه بتحريم التمنّي الذي هو سبب التباغض، فقال: ﴿ وَلا تَتَمَنّوْا مَا فَضُلُ اللهُ بِع بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ من الأمور الدنيويّة، كالمال والجاه. والمعنى: لا يقل أحدكم: ليت ما أعطي فلان من المال والجاه كان لي، فإنّ ذلك يكون حسداً. ولكن يجوز أن يقول: اللهمّ أعطني مثله. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس، ومروىً عن أبى عبدالله ﷺ.

ففي الآية نهي عن التحاسد الّذي يقتضيه تمنّي ما فضّل الله بعض الناس على بعض، من المال والجاه والجمال. ولمّا كان ذلك التفضّل قسمة من الله العالم بأحوال

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢٥.

العباد، فواجب على العبد أن يرضى بقسمته الصادرة عن الحكمة والعلم بالمصلحة، كما بيّنه بقوله: ﴿ لِلرَّجَالِ نَصبِيبٌ مِمًّا الْتَصَنبُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصبِيبٌ مِمًّا الْمُتَسَبْنَ ﴾ أي: لكلّ من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب، ومن أجله، من التجارات والزراعات والصناعات، فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمنّي، فينبغي أن يقنع كلّ منهم ويرضى بما قسّم الله له من كسبه.

وقيل: المراد نصيب الميراث، وتفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه. فجعل سبحانه ما قسّمه لكلّ من الرجال والنساء \_على حسب ما عرفه من صلاحه \_كسباً له على سبيل الاتساع، فإنّ الاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة والإحراز.

روي أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزوا، وإنّما لنا نصف الميراث، ليتنا كنّا رجالاً، فنزلت: «للرّجال نصيب ممّا اكتسبوا وللنساء نصيب ممّا اكتسبن».

﴿ وَاسْأَلُوا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴾ أي: لا تتمنّوا ما للناس، واسألوا الله مثله من خزائنه الّتي لا تنفد. قال سفيان بن عيينة: لم يأمرنا بالمسألة إلّا ليعطي. وعن ابن مسعود، عن النبيّ ﷺ قال: «سلوا الله من فضله ، فإنه يحبّ أن يسأل» و «أفضل العبادة انتظار الفرج».

وقرأ ابن كثير والكسائي: «وَسَـلُوا الله مِـن فَـضْلِهِ»، «وسَـلْهُمْ» (١)، «فَسَـلِ النَّذِينَ» (٢) وشبه الله أن أن أمراً للمواجه في كلَّ القرآن، وقبل السين واو أو فاء بغير همز. وحمزة في الوقف على الأصل، والباقون بالهمز. ولم يختلفوا في «وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْقُوا» (٣) أَنْهُ مهموز.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الممتحنة: ١٠.

﴿إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ فهو يعلم ما يستحقَّه كلِّ إنسان، فيفضّل عن علم وتبيان.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

ثم عاد سبحانه إلى ذكر المواريت. فقال: ﴿ وَلِكِكِّ جَعَلْنَا مَوَالِئِيَ مِمْا تَرَكَ الْهَوَالِئِانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ أي: ولكلّ تركة جعلنا ورّاثاً يلونها ويحرزونها.و«ممّا ترك» بيان «لكلٌ» مع الفصل بالعامل. أو المعنى: ولكلّ ميّت جعلنا ورّاثاً ممّا ترك، على أنّ «من» صلة «موالي»، لأنّه في معنى الوارث الّذي هو أولى بالإرث. وفي ترك ضمير «كلّ» و«الوالدان» و«الأقربون» استئناف مفسر للموالي، كأنّه قيل: من هم؟ فيجاب: الوالدان والأقربون. أو: ولكلّ قوم جعلناهم موالي حظٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون. على أن «جعلنا موالي» صفة «لكلّ» والراجع إليه محذوف.

﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتُ أَيْمَانَكُمْ ﴾ المراد بالموصول موالي الموالاة. كان الرجل في الجاهليّة يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي<sup>(١)</sup> هدمك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتعقل عنّي وأعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف. فنسخ بقوله: ﴿ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ أَوْلَىٰ مِبْغَضٍ ﴾ (١٠). أو المراد الأزواج، على أنَّ المراد عقد النكاح.

وعلى التقديرين؛ الموصول مع صلته مبتدأ ضمّن معنى الشرط، وخبره ﴿ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ أي: فأعطوهم نصيبهم. أو منصوب بمضمر يفسّره ما بعده،

<sup>(</sup>١) الهَدْمُ: المهدر من الدماء . يقال : دمه هَدْمُ ، أي : هدرٌ . .

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٧.

كقولك: زيداً فاضربه. أو معطوف على «الوالدان»، وقوله «فَآتوهم نصيبهم» جملة مسبّبة عن الجملة المتقدّمة، مؤكّدة لها، والضمير للموالي.

وقرأ الكوفيّون: عقدت، بمعنى عقدت عهودهم أيـمانكم، فـحذف العـهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فصار: عقدوا، ثمّ حذف كما حذف في القـراءة الأولى، فأسند العقود إلى الأيمان على سبيل التجوّز.

﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ تهديد على منع نصيبهم.

الزِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَسَآءَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ وَبِمَا أَنْفَوْا مِنْ أَمُوَالِهِمْ فَالصَّالحَاتُ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَآهُجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَآضُرُبُوهُنَ فَإِنْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَكِيرًا ﴿ عَلَيْهُ فَا لَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ عَلَيْهِ

ولمّا بيّن الله تعالى فضل الرجال على النساء، ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر النساء، فقال: ﴿الرَّجَالُ قَوْاهُونَ عَلَى النَّسَامِ﴾ يقومون عليهنّ بالأمر والنهي والتدبير والتأديب، كما تقوم الولاة على رعاياهم.

ثم علّل ذلك بأمرين: موهوبي وكسبي، فقال: ﴿ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ بسبب تفضيل الله بعضهم \_ وهم الرجال \_ على بعض \_ يعني: النساء \_ بكمال العقل والحزم وحسن التدبير، ومزيد القرّة في الأعمال والطاعات، فلذلك خصّوا بالنبرة والإمامة والولاية، ووجوب الأذان والخطبة والجهاد والجمعة، وزيادة السهم وعدد الأزواج، والاستبداد بالفراق، وغير ذلك من شعائر الاسلام ﴿ وَبِهَا انفقوا مِنْ المؤالِهِمْ ﴾ في نكاحهن، كالمهر والنفقة. قال مقاتل: نزلت الآية في سعد بن الربيع بن عمرو، وكان من النقباء، وفي المرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار. وذلك أنّها نشرت علمه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبيّ ﷺ فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبيّ ﷺ: النبيّ الشّيّة؛ لتقتصّ من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه. فقال النبيّ الشّيّة؛ ارجعوا هذا جبرئيل أتاني وأنزل الله هذه الآية. فقال النبيّ ﷺ؛ أردنا أمراً وأراد الله خير، ورفع القصاص.

وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة. وذكر القصّة نحوها.

وقال أبو روق، نزلت في جميلة بنت عبدالله بن أبيّ وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس. وذكر قريباً منه.

وعلى تقدير صحَّة النقل فالآية ناسخة لحكمه ﷺ الَّذي هو أيضاً من حكم الله تعالى.

﴿ فَالصَّالِحَاتُ شَائِتَاتٌ ﴾ مطيعات لله تعالى، قائمات بحقوق الأزواج ﴿ حَافِظاتُ لِلْقَنْبِ ﴾ لمواجب الفيب، أي: يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب عليهنّ في النفس والمال.

وعن النبي ﷺ: «خير النساء امرأة إن نـظرت إليـها سـرّتك، وإن أمـرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها(١) ونفسها، وتلا هذه الآية».

وقيل: حافظات لأسرار أزواجهن ﴿ بِمَا حَفِظَ الله ﴾ بحفظ الله إيّاهن بالأمر على حفظ الغيب، والحثّ عليه بالوعد والوعيد، والتوفيق له. فتكون «ما»

 <sup>(</sup>١) في هامش النسخة الخطّية: «أضاف المال إليها وإن كان للزوج، لملابستها بالتصرّف فيه،
 ونحوه: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» والمراد أموالهم، فأضافها إلى الأولياء لتصرّفهم فيها.
 منه». والآية في سورة النساء: ٥.

٦٠..... زيدة التفاسير ــ ج ٢

مصدريّة. أو بالّذي حفظه الله لهنّ عليهم من المهر والنفقة، والقيام بحفظهنّ والذبّ عنهنّ. فتكون موصولة.

﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ﴾ عصيانهن وترفّههنّ عن مطاوعة الأزواج، مأخوذ من النَشْز، وهو الانزعاج والترقع ﴿ فَقِطُوهُنَّ﴾ أوّلاً بالوعظ والنصيحة، بأن تقولوا لهنّ: اتّقين الله وارجعن إلى طاعتنا.

﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ تانياً إن لم تنجع النصيحة ﴿ فِي الْـمَضَاجِعِ﴾ في السراقـد. وهي كناية عن الجماع. وقيل: معناه: لا تدخلوهن تحت اللحف. وقـيل: هـوأن يولّيها ظهره في المضجع. وهذا القول مرويّ عن أبي جعفر ﷺ.

﴿ وَاصْوِيُوهُنَ ﴾ ثالثاً إن لم يفد الهجران، ضرباً غير مبرح (١) للـجلد، ولا كاسر للعظم. والأمور الثلاثة مترتّبة، فينبغي أن يتدرّج فيها.

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ﴾ بترك النشوز، بأن رجعن إلى طاعتكم في الائتمار لأمركم ﴿ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ بالتوبيخ والإيذاء. والمعنى: فأزيلوا عنهن التعرّض، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، فإنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ﴿إنّ اللهَ كَانَ عَلِينًا كَثِيراً ﴾ فاحذروه، فإنّه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. أو إنّه على علوّ شأنه يتجاوز عن سيّناتكم ويتوب عليكم، فأنتم أحقّ بالعفو عن أزواجكم. أو إنّه يتعالى ويتكبّر أن يظلم أحداً أو ينقص حقّه.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَئِينِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَآ إِن 'يُرِيدَآ إِصْلاحًا 'يُوقِقِ اللّهُ بُئِنَهُمَآ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

ولمّا قدّم سبحانه الحكم عند م**خالفة** أحد الزوجين صــاحبه، عــقّبه بــذكر

<sup>(</sup>١) أي: غير مزيل.

سورة النساء، آية ٣٥......٣٥

الحكم عند التباس الأمر في المخالفة، فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُهُ﴾ حسبتم، وقيل: علمتم ﴿شِفَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ خلافاً بين المرأة وزوجها، أضمرهما وإن لم يجر ذكرهما لجري ما يدلّ عليهما، وهو ذكر الرجال والنساء، وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به، كقوله: يا سارق الليلة، أو الفاعل، كقولهم: نهارك صائم.

﴿ فَابْعَثُوا﴾ أيّها الحكّام لتبيين أمرهما، أو اصلاح ذات البين ﴿ حَكَماً مِنْ الْهَلِهِ وَحَكُماً مِنْ الْهَلِهِ وَحَكُماً مِنْ الْهَلِهِ الرّحِلَّ وسيطاً يصلح لحكومة العدل والاصلاح من أهل الزوجة، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. وهذا على سبيل الاستحباب، فلو نصبا من الأجانب جاز.

وقيل: الخطاب للأزواج والزوجات. والأوّل مرويّ عن الصادق. واستدلّ به على جواز التحكيم.

وقال مالك: لهما أن يتخالها إن وجدا الصلاح فيه من غير أن يستأمرا الزوجين، ورضيا بذلك. وعند أصحابنا الإماميّة أنّ النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر، ولا يليان التفرّق إلّا بإذن الزوجين.

﴿إِن يُويِدَا﴾ أي: يريد الحكمان ﴿إِضْلَاحاً يُؤفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا﴾ بين الزوجين، أي: إن قصد الإصلاح أوقع الله تعالى \_ بحسن سعيهما ونيتهما \_ السوافقة بين الزوجين.

وقيل: الضمير الأوّل والثاني للحكمين. أي: إن قصدا الإصلاح يـوفّق الله بينهما، ليتّفق كلمتهما. ويحصل مقصودهما.

وقيل: للزوجين، أي: إن أرادا الإصلاح وزوال الشيقاق، أوقع الله تعالى بينهما الألفة والوفاق. وفيه تنبيه على أنَّ من أصلح نيَّته فيما يستحرّاه، أصلح الله مبتغاه.

﴿إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ بالظواهر والبواطن، فيعلم ما يريد الحكمان من الإصلاح والإفساد.

وَآعُبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تَشْرِكُواْ بِهِ شَيْتًا وَبِالْوَالدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِدَي الْقُرْبَى وَالْجَارِ وَالْعَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْعَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَالْمَاسَكِينِ وَالْجَارِ فَي اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿٣٦﴾ اللّهُ وَيَكُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَغْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

ولمّا أمر الله سبحانه بمكارم الأخلاق في أمر اليتامى والأزواج والعيال، عطف على ذلك الخلال المحمودة المشتملة على معالي الأمور ومحاسن الأفعال. فبدأ بالأمر بعبادته التي هي رأس الخصال الحميدة، ومنشأ الخلال السنيّة، فقال: ﴿وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْوِكُوا بِهِ شَيْناً﴾ صنماً أو غيره، أو شيئاً من الإشراك جليّاً أو خفياً ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ أي: أحسنوا بهما إحساناً، من برّ وإعانة وإنعام.

﴿ وَبِذِي الْقُرْبَيٰ ﴾ وبصاحب القرابة، أي: بكلّ من بينكم وبينه قرابة ﴿ وَالْمَتَامَىٰ ﴾ بحفظ أموالهم والقيام عليها، وغيرها من وجوه الإحسان ﴿ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ فلا تضيّعوهم، وأعطوهم ما تحتاجون إليه من الطعام والكسوة وسائر ما لابد منه لهم.

﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ أي: الّذي جواره قريب. وقيل: الّذي له مع الجوار قرب واتّصال بنسب أو دين.

﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ﴾ الَّذي جواره بعيد، أو الَّذي لا قرابة له.

وفي الحديث: «الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حتى الجـوار وحــق القرابة وحتى الاسلام، وجار له حقّان: حتى الجوار وحتى الاسلام، وجار له حــق

واحد: حقّ الجوار، وهو المشرك من أهل الكتاب».

وروي أنّ حدّ الجوار إلى أربعين داراً. ويروى إلى أربعين ذراعاً.

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ أي: الذي يصحب الانسان، بأن يحصل بجنبه بكونه رفيقه في أمر حسن، كسفر أو صناعة أو شركة، أو قاعد إلى جنبه في مجلس، أو خادم، فإنَّ كلِّ هؤلاء صحبه وحصل بجنبه، فعليه أن يراعي حقه. وقيل: المراد المرأة.

﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ المسافر المنقطع به، أو الضيف ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُمْ﴾ المبيد والإماء. وذكر اليمين تأكيد، كما يقال: مشت رجلك وبطشت يدك. وموضع «ما» جرّ بالعطف على ما تقدّم، أي: وأحسنوا بعبيدكم وإمائكم بالنفقة والسكنى، ولا تحدّله هم من الأعمال ما لا يطبقونه.

﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُطْتَالاً﴾ متكبّراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه،

ولا يلتفت إليهم ﴿فَخُوراً﴾ يتفاخر عليهم بكثرة ماله. حذر آن ما ما تعديد من أن تعديد المراكب الاستعمال على ما مسكل مالأ خلام

هذه آية جامعة تضمّنت بيان أركان الاسلام، والتنبيه على مكارم الأخلاق. ومن تدبّرها حتّى التدبّر، وتذكّرها حتّى التذكّر، أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء، وهدته إلى جمّ غفير من علوم العلماء.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يَنْخَلُونَ﴾ بدل من قوله: «مَن كان». أو نصب على الذمّ. أو رفع عليه، أي: هم الَّذين يبخلون بما منحوا به، ويمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكاة وغيرها ﴿وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُطْلِ﴾ ويأمرون غيرهم بذلك.

وقرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتحتين. وهي لغة.

﴿ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ﴾ ويجحدون ما أعطاهم الله من البسار والثروة، اعتذاراً لهم في البخل.

ويحتمل أن يكون الموصول مع صلته مبتدأ خبره محذوف، تقديره: الّذين

٦٤...... زيدة التفاسير ـج ٢

يبخلون ويفعلون كذا وكذا أحقًاء بكلِّ ملامة، مستحقُّون للعقوبة.

وقيل: الآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تـنصّحاً: ولا تنفقوا أموالكم، فإنّا نخشى عليكم الفقر، ومع ذلك كتموا ما عندهم من العلم بنعت النبيّ ﷺ ومبعثه.

والأولى أن تكون هذه الآية عامّة في كلّ من يبخل بأداء ما يبجب عليه أداؤه، ويأمر الناس به، وعامّة في كلّ من كتم فضلاً آتاه الله تعالى، من العلم وغيره من أنواع النعم الّتي يجب إظهارها ويحرم كتمانها. وقد ورد في الحديث: «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحبّ أن يرى أثرها عليه».

﴿ وَأَعْتَدُمْنَا لِلْكَافِرِينَ عَدَاباً مُهِيناً ﴾ وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعاراً بأنّ من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله ، ومن كان كافراً لنعمة الله فله عذاب يهينه ، كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء .

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِنَا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

ثم عطف على «الذين يبخلون» أو «الكافرين» قوله: ﴿ وَالَّـذِينَ يُعْفِقُونَ أَهْوَالْهُمْ دِثَاءَ النَّاسِ﴾ . وإنَّما شاركهم في الذمّ والوعيد لأنَّ البخل والسرف ـ الَّذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي ـ من حيث إنَّهما طرفا إفراط وتفريط سواء في القبح واستجلاب الذمّ.

ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف مداول عـليه بـقوله: ﴿وَصَـنْ يَكُنِ

الشُّيْطَانُ﴾ ، تقديره: الَّذين ينفقون أموالهم رثاء الناس فقرينهم الشيطان.

و«رئاء الناس» منصوب على العلّية، أي: للمراءاة والفخار، وليـقال: إنّـهم أسخياء، لا لوجه الله.

وقيل: هم مشركو قريش أنفقوا أموالهم في عداوة رسول الله 歌聲 . وقيل: هم المنافقون.

﴿ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالنَيْوْمِ الآخِرِ ﴾ ليتحرّوا بالإنفاق مراضيه وثوابه ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ هذا تنبيه على أنّ الشيطان قرنهم، فحملهم على البخل والرياء وكلّ شرّ وفساد، وزيّنه لهم، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ المُنَدِّدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ (١). والمراد: إبليس وأعوانه من الجنّ والإنس. ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن يكون الشيطان مقروناً بهم في النار.

﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنقَقُوا مِثَا رَزَقَهُمُ اللهُ أَي: وما الذي عليهم من الشنعة؟ أو: أيّ تبعة تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله ؟

وهذا توبيخ لهم وتهجين على الجهل بمكان المنفعة، والاعتقاد في النسيء على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر، وتحريض على الفكر لطلب الجواب، لملّه يؤدّي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة، وتنبيه على أنّ المدعوّ إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطاً، فكيف إذا تضمّن المنافع؟! وإبطال لقول من قال: إنّهم لا يقدرون على الإيمان، لأنّه لا يحسن أن يقال للعاجز عن الشيء: ماذا عليك لو فعلت كذا؟ فلا يقال للقصير: ماذا عليك لو كنت طويلاً؟!

وفيه أيضاً دلالة على أنّ الحرام لا يكون رزقاً، من حيث إنّه سبحانه حتّهم

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٧.

على الإنفاق ممّا رزقهم، وأجمعت الأمّة على أنّ الإنفاق من الحرام محظور.

وإنّما قدّم الإيمان هاهنا وأخّره في الآية الّتي قبل هذه. لأن القصد بذكره إلى التخصيص هاهنا والتعليل ثمّة.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ﴾ فيجازيهم بما يفعلون ويعتقدون. وهذا وعيد لهم.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ويُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ

أُجُرًا عَظيمًا ﴿٤٠﴾

ثم حتّ على الإنفاق على الوجه الحسن بقوله: ﴿إِنَّ الله لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ﴾ لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرّة، وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى لصغرها. ويقال: لكلّ جزء من أجزاء الهباء (١٠). والمثقال مفعال من الثقل. وفي ذكره إيماء إلى أنّه وإن صغر قدره عظم جزاؤه، وفي هذا دلالة على أنّه لو نقص من الأجر أدنى شيء أو زيد على المستحقّ من العقاب لكان ظلماً.

﴿ وَإِن تَكُ ﴾ مثقال الذرّة ﴿ حَسَنَةَ ﴾ أنّت الضمير لتأنيت الخبر، أو لإضافة المثقال إلى مؤنّت. وحذف النون من غير قباس تشبيهاً بحروف العلّة. وقرأ ابن كثير ونافع: حسنة بالرفع على «كان» التامّة. ﴿ يُضَاعِفْهَا ﴾ أي: ضاعف توابها. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: يضمّفها. وكلاهما بمعنى. ﴿ وَيُـوْتِ مِن لَـدُنْهُ ﴾ ويـوْت صاحبها من عنده على سبيل التفضّل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل ﴿ أَجْراً على ما وعد في مقابلة العمل ﴿ أَجْراً لاَنّه تابع للأَجر، مزيد عليه، لا يثبت إلا بثباته.

<sup>(</sup>١) الهباء: الغبار، ودقائق التراب.

فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّة شِهِيد وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَُوُلَا ۚ شَهِيدًا ﴿ ٤١﴾ يَوْمِنْد يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَعُصَوا ۚ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكُنْمُونَ اللّهَ حَديثًا ﴿ ٤٢﴾

ولمّا ذكر سبحانه اليوم الآخر وصف حال المنكرين له، فقال: ﴿فَكَيْفَ﴾ حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم ﴿إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلُّ أَمْةٍ بِشَسِهِيهٍ﴾ يشهد ـ وهو نبيّهم ـ على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. يعني: أنّ الله سبحانه يستشهد يوم القيامة كلّ نبيّ على أمّته، فيشهد لهم وعليهم، والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر، وهو هول الأمر وتعظيم الشأن ﴿وَجِنْنَا بِكَ﴾ يما محمد ﴿عَلَىٰ هَوُلاءِ السّهداء، لعلمك بعقائدهم، واستجماع شرعك مجامع قواعدهم.

وقيل: «هؤلاء» إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم. وقيل: إلى المؤمنين، كقوله تعالى: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ (١).

وعن ابن مسمود قرأ هذه الآية على النبي ﷺ فناضت عيناه. فانظر في هذه الحالة إذا كان الشاهد يبكي لهول هذه المقالة، فماذا ينبغي أن يصنع المشهود عليه، من الانتهاء عن كلّ ما يستحيا منه على رؤوس الأشهاد؟!

ثم بين حال المشهود عليهم بقوله: ﴿ يَوْمَنِذِ يَوْدُ الَّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ أي: يود اللذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوّى بهم الأرض، أي: يجعلون هم والأرض سواء كالموتى،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

حما قال الله تعالى: ﴿ وَيَعُولُ الْكَافِرُ فِي لَيْنِي كُلُكُ مُوابًا ﴾ ... يعنون بــدلك انــهم لم يبعثوا ولم يخلقوا، فكانوا هم والأرض سواء.

وقرأ نافع وابن عامر: تسّوى بتشديد السين. وأصله تتسوّى، فأدغم التاء في السين. وحمزة والكسائي: تَسَوَّىٰ، بفتح التاء وتخفيف السين وإمالة الواو، عملى حذف التاء الثانية، يقال: سوّيته فتسوّى.

﴿ وَلا يَكْتُمُونَ الله حَبِيلاً ﴾ ولا يقدرون على كتمانه، لأن جوارحهم تشهد عليهم. وقيل: الواو للحال. والمعنى: يودّون أن تسوّى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون الله حديثاً، ولا يكذبونه بقولهم: ﴿ وَالله رَبّناً مَا كُنّاً مُشْرِكِينَ ﴾ (٢)، إذ روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم، فتشهد عليهم جوارحهم، فيشتد الأمر عليهم، فيتمدّون أن تسوّى بهم الأرض.

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَة وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلاَ جُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْسَلُواْ وَلِن كُتُم مَّرْضَى ۖ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءً أَحَدٌ مَنكُم مِّنَ الْفاَنْطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَا فَقَيْل سَفَر أَوْ جَاءً فَعَدُوا مَعْدِدًا طَيبًا فَامْسَحُواْ بِوَجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفْوًا غَفُواً ﴿ وَمُعَوْدًا ﴿ وَمُعَلِمُ اللهَ كَانَ عَفْوًا ﴿ وَمُؤَوا ﴿ وَهِ عَلَا اللهَ كَانَ عَفْوًا ﴿ وَهِ عَلَا اللهَ كَانَ عَفْوًا ﴿ وَهُو اللهِ مَا اللهِ كَانَ عَفْوًا ﴿ وَهِ عَلَى اللهَ كَانَ عَفْوًا ﴿ وَهُ وَهُو اللهِ الْعَلَى اللهَ كَانَ عَفْوًا ﴿ وَهُ وَلَا اللهَ كَانَ عَنْوَا الْهِ وَالْوَالِقُولُونَ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَأُيدِيكُمْ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلْمُ وَلَا اللهَ كَانَ عَنْوا الْعَلْمُ وَلَا الْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْعَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ كَانَ عَنْوال الْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُلِدِيكُمُ اللَّهُ اللّهُ ال

ولمَّا أمر الله تعالى في الآية المتقدِّمة بالعبادة ذكر عقيبها ما هو مـن أكـبر

<sup>(</sup>١) النبأ: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٣.

سورة النساء، آية ٤٣ ........... ٤٣

العبادات وأفضلها، وهو الصلاة وما هو شرط صعّتها، فقال: ﴿ يَا النَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ أي: لا تقوموا إليها وأنتم نشاوى من خمر ونحوها ﴿ حَتَىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ حتى تنتبهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم.

روي أنَّ عبدالرحمن بن عوف صنع مأدبة ودعا نفراً من رفيقائه، فأكلوا وشربوا حتى ثملوا(١)، وجاء وقت صلاة المغرب فتقدَّم عبدالرحمن ليصلّي بهم فقراً: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، فنزلت.

وقيل: معناه: لا تقربوا مواضع الصلاة، وهي المساجد، كقوله تعالى: ﴿وَصَلَوَاتُ ﴾ (٢). أي: مواضع الصلاة. ويؤيّد هذا قوله: «إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ» فإنّ العبور إنّما يكون في الموضع دون الصلاة.

وقيل: هو سكر النوم وغلبة النعاس. وروي ذلك عن الباقر ﷺ. ويعضده ما روته عائشة عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلّي فلينصرف، لعلّه يدعو على نفسه وهو لا يدرى».

﴿ وَلَا جُنُباً﴾ عطف على قوله: «وأنتم سكارى»، إذ الجملة في موضع النصب على الحال، كأنّه قال: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً. والجنب هو الذي أصابته الجنابة، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، والواحد والجمع، لأنّه يجري مجرى المصدر الذي هو الإجناب.

﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ﴾ متعلّق بقوله: «ولا جنباً». استثناء من أعمّ الأحوال، أي: لا تقربوا الصلاة جنباً في عامّة الأحوال إلّا في حال كونكم مسافرين إذا لم يوجد الماء، فيجوز لكم أن تؤدّوها بالتيمّم. ويشهد له تعقيبه بذكر التيمّم. أو صفة لقوله: «جنباً» أي: جنباً غير عابري سبيل. وفيه دلالة على أنّ التيمّم لا يرفع حكم

<sup>(</sup>١) ثَمِلَ ثَمَلاً: أخذ فيه الشراب وسكر.

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٤٠.

٧٠..... زيدة التفاسير ... ٧٠

الجنابة. ومن فسّر الصلاة بمواضعها فسّر «عابري سبيل» بالمجتازين فيها. فمعناه: لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلّا مجتازين.

رِ والقول الأوَّل منقول عن أمير المؤمنين ﷺ وابن عبّاس وسمعيد بسن جبير ومجاهد. والثاني عن جابر والحسن وعطاء والزهـري. وهــو المسرويّ عــن أبــي جعفر ﷺ.

﴿ حَتَّىٰ تَقْتَسِلُوا ﴾ من الجنابة. وهو غاية النهي عن القربان حال الجنابة.

والقول الأخير أقوى، لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على ذلك لكان تكراراً، فإنّما أراد سبحانه أن يبيّن حكم الجنب في دخول المساجد في أوّل الآية، ويبيّن حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية.

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَعَى ﴾ مرضاً يخاف معه من استعمال الماء، فإن الواجد له كالفاقد، أو مرضاً يعنعه عن الوصول إليه ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَقَوٍ ﴾ أي: كنتم مسافرين لا تجدون الماء فيه ﴿ أَوْ جَآءَ لَحَدُ مِنكُمْ مِنَ الْفَائِطِ ﴾ فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين. وأصل الفائط المطمئن من الأرض، وكانوا يتبرزون هناك لئلا يُرَ واحد في هذه الحالة، ثم كثر استعماله في الحدث تسمية باسم المجاور أو المحلّ.

﴿أَو لَمُسْتُمُ النَّسَاءَ﴾ أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم. وهذا كناية عن الجماع. فمعناه: أو جامعتموهن. وقرأ حسرة والكسائي هنا وفي المائدة(١١؛ لَمَسْتُمُ. واستعماله كناية عن الجماع أقلٌ من الملامسة.

وقال ابن عبّاس: سمّى الله الجماع لمساً كما سمّى المطر سماءً. وعن عمر ابن الخطّاب والشعبي وعطاء وابن مسعود: أنّ المراد بــه اللـمس بــاليد وغـيرها. واختاره الشافعي، وقال: إنّ اللمس ينقض الوضوء.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

والصحيح الأوّل، لأنّ الله تعالى بيّن حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله: 
«ولا جنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا»، ثم بيّن عند عدم الماء حكم المحدث. 
بقوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط»، فلا يجوز أن يدع بيان حكم الجنب عند 
عدم الماء، مع أنّه جرى له ذكر في الآية، وبيّن حكم المحدث ولم يجر له ذكر، 
فعلمنا أنّ المراد بقوله: «لامستم» الجماع، ليكون بياناً لحكم الجنب عند عدم الماء، 
والمعلوم من قوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ ﴾ أي: فلم تتمكنوا من استعماله، إذ الممنوع منه 
كالمفقود.

أراد سبحانه في هذه الآية أن يرخّص للّذين يجب عليهم الطهارة في التيمّم عند عدم الماء، فخصّ أوّلاً من بينهم مرضاهم ومسافريهم، لأنّ الحال المقتضية للتيمّم في غالب الأمر مرض وسفر، فلأجل ذلك قدّمهما على سائر الأسباب الموجبة للتيمّم، ثمّ عمّ كلّ من وجب عليه الطهارة وأعوز الماء، لخوف عدد أو سبع أو عدم ما يتوصّل به إلى الماء، أوغير ذلك ممّا لا يكثر كثرة المرض والسفر، فلذلك نظم في سلك واحد بين المريض والمسافر وبين المحدث والجنب، ثم رتب الحكم عليهم فقال: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيّباً فَاسْسَحُوا بِ وُجُوهِكُمْ وَالْدِيكُمْ ﴾ أي: فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً.

والتيمّم أصله القصد، وقد يخصّص في الشرع بقصد الصعيد لمسح أعـضاء مخصوصة.

وقال الزجّاج: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أنّ الصعيد وجــه الأرض. تراباً كان أو صخراً لا تراب عليه، فلو ضرب المتيتم يده عليه ومسح لكــان ذلك طهوره. وهو مذهب أبي حنيفة، والمرويّ عن أثمّة الهدى ﷺ. وعند الشافعي لابدّ من علوق التراب باليد.

والتيمّم إن كان بدلاً من الوضوء فضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان بدلاً

من الغسل فضربتان: إحداهما للوجه، والأخرى لليدين. ومسح الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ومن الزند إلى رؤوس الأصابع. وهذا التفصيل منقول عن اثمتنا صلوات الله عليهم. وعند الشافعي ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين مطلقاً. وعليه قوم من أصحابنا، ومزيد بيان مسائل التيمّم وفروعه محال إلى كتب الفقه.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُواً غَفُوراً﴾ فلذلك يسّر الأمر عليكم، ورخّص لكم.

أَنَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكَاّبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُدِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآنِكُمُ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

ولمّا ذكر سبحانه الأحكام الّتي أوجب العمل بها وصلها بالتحذير ممّا دعا إلى خلافها، فقال: ﴿ إِلَمْ تَزَ﴾ من رؤية البصر، أي: ألم تنظر إليهم؟ أو من رؤية القلب، وعدّي بد إلى» لتضمّن معنى الانتهاء، أي: ألم ينته علمك؟ ﴿ إِلَى اللّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْحِتَابِ ﴾ حظّاً يسيراً من التوراة ﴿ يَشْتَرُونَ الضَّالَالَةَ ﴾ يختارونها على الهدى، أو يستبدلونها به. وهي البقاء على اليهوديّة بعد وضوح المعجزات الدالمة على صدق محمّد الله النبيّ العربيّ العربيّ العربيّ العربيّ العربيّ العربية المبشر به في التوراة والإنجيل. وقيل: يأخذون الرشا، ويحرّفون التوراة.

﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَصْلُوا﴾ أيّها المؤمنون ﴿ السَّبِيلَ ﴾ سبيل الحقّ كما ضـلّوه، فهم إذا ضلّوا أحبّوا أن يضلّ غيرهم معهم.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ منكم ﴿ بِاغْدَآئِكُمْ ﴾ وما هم عليه من الغشُّ والحســد وشــدَّة

سورة النساء، آية ٤٦ .....٧٣....

العداوة لكم، وقد أخبركم بـعداوة هـؤلاء ومـا يـريدون بكـم، فـاحذروهم. ولا تستشيروهم في أموالكم وسائر أحوالكم، ولا تستنصحوهم في أموركم.

﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَلِيّا ﴾ يلي أمركم ﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ نَصِيرا ﴾ يعينكم، فاعتمدوا على ولايته، واكتفوا بنصرته عن غيره، ولا تبالوا بهم. وزيادة الباء في فاعل «كفى» لتوكيد الاتصال الإسنادي.

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآسُمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًا بِأَلسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدَّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا وَآسُمَعُ وَآنِطُونَا لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنَ لَعَنْهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ 23﴾ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ 23﴾

ثم بين سبحانه صفة حال اليهود ليتحرّز المؤمنون منهم، فقال: ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ فإنّه بيان لد الذين أوتوا نصيباً من الكتاب»، لأنّهم يهود ونصارى. وتوسّطت بين البيان والمبيّن جمل اعتراضيّة، وهي قوله: «والله أعلم بأعداثكم» «وكفى بالله وليّاً وكفى بالله نصيراً». فالمعنى: الذين أوتوا نصيباً هم الذين هادوا لا النصارى.

أو بيان لـ«أعدائكم» أي: والله أعلم بحال أعدائكم الّذين هادوا.

أو صلة لـ«نصيراً» أي: ينصركم من اللذين هادوا ويحفظكم منهم، كـقوله: و نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٧.

أو خبر مبتداً محذوف صفته ﴿ يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ أي: ومن الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم، أي: يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، بإزالت عنها وإثبات غيره فيها، كما حرّفوا «أسمر ربعة» عن موضعه في التوراة، ووضعوا مكانه: «آدم طوال»، وحرّفوا الرجم ووضعوا الحدّ بدله. أو يـوّولونه على ما يشتهون، فيميلونه عمّا أنزل الله تعالى فيه، فعلى المعنى الأوّل التحريف لفظيّ، وعلى الثاني معنويّ، وتذكير الضمير باعتبار أن مرجعه اسم الجنس.

﴿ وَيَقُولُونَ سَمِفْنَا﴾ قولك ﴿ وَعَصَيْنَا﴾ أمرك، أو يقولون بألسنتهم: سمعنا، وفي قلوبهم: عصينا ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ أي: حال كونك مدعوّاً عليك بدلا سمعتّ، لصمم أو موت. أو اسمع حال كونك غير مجاب إلى ما تدعو إليه. أو اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه. أو اسمع كلاماً غير مسمع إيّاك، لأنّ أذنك تنبو عنه. وعلى الوجه الأخير يكون مفعولاً به. أو اسمع غير مسمع مكروهاً، من قولهم: أسمعه فلان، إذا سبّه. وعلى هذا قالوه على سبيل الخير نفاقاً.

﴿ وَرَاعِنَا﴾ أنظرنا نكلّمك ، أو نفهم كلامك ﴿ لَيَا بِالسِنْتِهِمْ ﴾ فتلاً بها ، وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السبّ ، حيث وضعوا «غير مسمع» موضع « لا أسمعت مكروهاً» لقصد السبّ ، و«راعنا» المشابه لما يتسابّون به \_ وهـو : راعـنا\_ موضع «انظرنا». أو فتلاً بها وضماً لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السبّ والتحقير .

﴿ وَطَعْناً فِي الدِّينِ ﴾ استهزاءً به وسخريّة.

إن قيل: كيف جاءوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صـرَحوا وقـالوا: سمعنا وعصينا.

قلنا: جميع الكفرة كمانوا يـواجـهون النـمي ﷺ بـالكفر والعـصيان، ولا يواجهونه بالسبّ ودعاء السوء، ويجوز أن يقولوه فيما بينهم، ويجوز أن لا ينطقوا بذلك، ولكنّهم لمّا لم يؤمنوا به جعلوا كأنّهم نطقوا به. ﴿ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِغْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْطُرْنَا﴾ ولو ثبت قولهم هذا مكان ما قالوه ﴿ لَكَانَ ﴾ قولهم ذلك ﴿ خَيْراً لَمُهُ ﴾ عاجلاً وآجلاً ﴿ وَاقْدَوْمَ ﴾ أي: أعدل وأسد وأصوب في الكلام. وإنّما يجب حذف الفعل بعد «لو» في مثل ذلك لدلالة «أنّ» عليه ووقوعه موقعه.

﴿ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللهُ ﴾ طردهم وأبعدهم عن رحمته ﴿ بِحَفْرِهِمْ ﴾ بسبب كفرهم ﴿ فَكَا يُوْمِئُونَ إِلاَّ قَلِيدُ ﴾ إلا إيماناً قليلاً ضعيفاً لا يعباً به، وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل. ويجوز أن يراد بالقلّة المدم، لأنّ وقوع القلّة موضع المدم في كلام العرب كثير. أو: إلاّ قليلاً منهم آمنوا، أو سيؤمنون، فخرج مخبره سبحائه على وفق خبره، فلم يؤمن منهم إلاّ عبدالله بن سلام وأصحابه، وهم نفر قليل.

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمَنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدَّقًا لَمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى ۖ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَآ أَصْحَابَ السَّبْت وكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً ﴿٤٧﴾

ثم خاطب أهل الكتاب بالتخويف والتحذير، فقال: ﴿ يَا الْيُهَا الَّذِينَ اوتُدوا الْجَتَابَ آمِنُوا﴾ صدّقوا ﴿ بِمَا نَزَلْنَاه مِن القرآن وغيره من أحكام الاسلام على محمد ﷺ ﴿ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ ﴾ من التوراة ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وَجُوها ﴾ أي: نمحو آثارها وتخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم ﴿ فَتَرُدُهَا عَلَىٰ انْبَارِهَا ﴾ فنجعلها على هيئة أدبارها \_ وهي الأقفاء \_ مطموسة مثلها، أو ننكس وجوهاً إلى خلف وأقفاها إلى قدّام، في الدنيا أو في الآخرة.

وأصل الطمس إزالة الأعلام الماثلة. وقد يطلق بمعنى الطَّـلس(١) فعي إزالة

<sup>(</sup>١) طلس الكتابة طلْساً: محاها.

الصورة، وبمعنى مطلق القلب والتغيير، ولذلك قيل في معناه: من قبل أن نغير وجوهاً، فنسلب وجاهتها وإقبالها، وتكسوها الصَّغار والإدبار. أو نردها إلى حيث جاءت منه، وهي أذرعات الشام، يعني: إجلاء بني النضير. ويقرب منه قول من قال: إنّ المراد بالوجوه الوجهاء والرؤساء، أي: من قبل أن نغيّر أحوال وجهائهم، فنسلبهم وجاهتهم وإقبالهم، ونكسوها صغارهم وإدبارهم. أو المراد: نعمي الأبصار عن الاعتبار، ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحقّ بالطبع والتخلية، ونردّها عن الهداية إلى الضلالة، ختماً وتخلية.

﴿ أَوْ نَلْفَتُهُمْ تَكَا لَفَنّا أَضَحَابَ السَّبْتِ ﴾ أو نخزيهم بالمسخ كما أخرينا بمه أصحاب السبت على لسان داود. أصحاب السبت على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه، أو الاالذين» على طريقة الالتفات، أو للوجوه إن أريد به الوجهاء. وعطفه على الطمس بالمعنى الأوّل يدلّ على أنّ المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا. ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال: إنّه بعد مترقب، ولابد من طمسهم ولعنهم قبل يوم القيامة، أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إمانهم، وقد آمن منهم طائفة، كعبدالله بن سلام وأسد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد ومخريق وغيرهم، وأسلم كعب في أيّام عمر.

﴿ وَكَانَ أَهُوُ اللهِ ﴾ من وعد ووعيد، وما حكم به وقـضاه ﴿ مَـفْعُولاً ﴾ نـافذاً وكائناً، فيقع لا محالة ما أوعِدتم به إن لم تؤمنوا.

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِاللّهِ فَقَد ٱفْتَرَى ۚ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

ثم إنّه سبحانه آيس الكفّار من رحمته فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْنُوكَ بِهِ﴾ لانّه بتّ الحكم على خلود عذابه، وأنّ ذنبه لا ينمحى عنه أثره، فلا يستعدّ للعفو، سورة النساء، آية ٤٨ .....٧٧

بخلاف غيره ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي: ما دون الشرك، صغيراً كان أو كبيراً ﴿ لِمَنْ يَشَاءَ ﴾ تفضّلاً عليه وإحساناً.

ولمًا ذهب المعتزلة إلى أنّ الله يغفر الشرك لمن يشاء، ولا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلّا بالتوبة، فأوّل الفعل المنفيّ والمثبت بأنّهما موجّهان إلى من يشاء. والمعنى: أنّ الله لا يغفر الشرك لمن يشاء، وهو من لم يتب، ويغفر ما دونه لمن يشاء، وهو من تاب.

وفي تقييد غفران ما دون الشرك بالتائب تقييدٌ بلا دليل، إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من آيات الوعد، ونقصٌ لمذهبهم، فإنّ تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها. فالآية كما هي حجّة عليهم، حجّة على الخوارج الذين زعموا أنّ كلّ ذنب شرك، وأنّ صاحبه مخلّد في النار.

روى مطرف بن الشخير عن عمر بن الخطّاب قال: كنّا على عهد رسول الله إذا مات الرجل منّا على كبيرة شهدنا عليه بأنّه من أهل النار، حتّى نزلت هذه الآية، فأمسكنا عن الشهادات.

والصحيح أنّ الله لا يغفر المشرك غير التائب قطّ، ويغفر مــا دون الشــرك. التائب وغير التائب مطلقاً تفضّلاً.

وتنقيح هذا المبحث: أنّ الله تعالى نفى غفران الشرك أوّلاً، وقد حصل الإجماع على أنّه تعالى يغفره بالتوبة، ثم أثبت غفران ما دون الشرك من المعاصي، فينبغي أن يكون المراد غفران من لم يتب منها، ليخالف المنفيّ المثبت. ثم علّى المشيئة بالمغفور لهم فقال: «لمن يشاء» أي: يغفر الذنوب الّتي هي دون الشرك لمن يشاء أن يغفر له من المذنبين، ليكون العبد واقفاً بين الخوف والرجاء، خارجاً عن الإغراء، إذ الإغراء إنّما يحصل بالقطع على الغفران، دون الرجاء للغفران السعلق بالمشيئة. ولذا قال الصادق ﷺ: «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا». ويؤيده

٧٨..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

قوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ ﴾ (١). ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٣). فذكر المشيئة لأجل ذلك.

فالآية أرجى من كلّ آية، كما قال أمير المؤمنين على الله عندي القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية». وقد روينا قبل عن ابن عبّاس (٣) أنّه قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمّة ممّا طلعت عليه الشمس وغيربت، قوله سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ ﴾ . ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِنَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ . ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِنَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ . ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظْهِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ . ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُومًا أَو يَظْهِمُ نَفْسَهُ ﴾ . ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظْهِمُ مَنْ الموضعين . ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ اللهُ بِعَدَايِكُمْ ﴾ . فظهر من هذا التفصيل أنَّ الله تعالى بغفر الذنوب من غير توبة .

وإذا انتقش هذا على صفحة الخاطر علم أنّ ما قال جار الله في الكشّاف (علم أنّ المنفيّ والمثبت في الآية موجّهان إلى قوله: «لمن يشاء»، والمراد بالأوّل من من أنّ المنفيّ والمثبت في غاية الفساد والبطلان، لأنّه يكون حينئذٍ معنى الآية: أنّه سبحانه لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو غير التائب، ويغفر لمن تاب منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو التائب، ولا يغفر لمن لم يتب منه، فيصير المنفيّ والمثبت كما ترى سواء في الحكم والمعنى. وحاشا كلام الذي بهر العقول بفصاحته عن مثل هذه النقيصة الّتي يأبى عنها كلام كلّ عاقل. على أنّ التوبة إذا أوجبت عنده إسقاط المقاب فكيف تعلّق بها المشيئة؟! جلّ ربّنا عن مثله، وتقدّس عن شبهه.

﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى ﴾ فقد كذب بقوله: إنّ العبادة يستحقّها غير الله

<sup>(</sup>١) الحجر: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) راجع ص: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الكشّاف ١: ١٩٥ - ٥٢٠.

تعالى، وأثم ﴿إِثْمَا عَظِيما﴾ يستحقر دونه سائر الآشام. وهـ و إشارة إلى المـعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب. ولفظ الافتراء كما يطلق على القول، يطلق عـلى الفعل. وكذلك لفظ الاختلاق.

قال الكلبي: نزلت هذه الآية في المشركين، وحشيّ وأصحابه، وذلك أنّه لمّا قتل حمزة وكان قد جعل له على قتله أن يعتق، فلم يوف له بذلك، فلمّا قدم مكّة ندم على صنيعه هو وأصحابه، فكتبوا إلى رسول الله ﷺ: إنّا قد ندمنا على الّذي صنعناه، وليس يمنعنا على الاسلام إلّا أنّا سمعناك تقول وأنت بمكّة: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهُ آخَر وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ﴾ (١) الآيتان، وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس الّتي حرّم الله، وزنينا، فلولا هذه لا تعناك.

فلمًا قرؤهما كتبوا إليه: هذا شرط شديد فنخاف أن لا نعمل صالحاً. فلا نكونن من أهل هذه الآية.

فنزل: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ . فبعث بها إليهم.

فقرؤوها فبعثوا إليه: إنّا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته.

فنزلت: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ ("). فبعث بها إليهم.

<sup>(</sup>١) النرقان: ٦٨.

<sup>(</sup>۲) مریم: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٥٣ .

۸۰...... زیدة التفاسیر ـ ج ۲

فلمّا قرؤوها دخل هو وأصحابه في الاسلام، ورجعوا إلى رسول الله ﷺ. فقبل منهم.

ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فلمّا أخبره قال: ويحك غيّب وجهك عنّي. فلحق وحشيّ بعد ذلك بالشام، فكان بها إلى أن مات.

وروى أبو مجلز عن ابن عمر قال: نزلت في البؤمنين، وذلك أنّه لمّا نزلت: «قل يا عبادي الدين أسرفوا» الآية، قام النبي ﷺ على المنبر فتلاها على الناس، فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله، فسكت، ثم قام إليه مرّتين أو ثلاثاً، فنزلت: «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به» الآية، فأثبت هذه في الزمر، وهذه في الناء.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكَّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿٤٩﴾ آنظُرُ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذبِ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا شَبِينًا ﴿٠٠﴾

ثم ذكر سبحانه تزكية هؤلاء الكفرة أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب، ذمّاً وتعييراً لهم، فقال: ﴿ أَنَمْ تَوْ إِلَى النَّذِينَ يُؤَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ يعني: أهل الكتاب قالوا: نحن أبناء الله وأحبّاؤه، ولن يدخل الجنّة إلّا من كان هوداً أو نصارى. وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً وقولاً.

وقيل: جماعة من اليهود أتوا بأطفالهم إلى رسول الله الله في فقالوا: هـل على هؤلاء ذنب؟ قال: لا. فقالوا: والله ما نحن إلّا كهيئتهم، مـا عـملناه بـالنهار كفّر عنّا باللهار . فكذّبهـم الله تـعالـى بـهذه الآيـة.

والأوِّل مرويّ عن أبي جعفر ﷺ. ويدخل في الآية كلّ من زكّى نفسه وأثنى

سورة النساء، آية ٥١ ــ ٥٢...........

عليها، ووصفها بزيادة الطاعة والزلفي عند الله. وقوله: ﴿ مِلَ اللهُ يُؤَمِّي مَنْ يَشْدَهُ﴾ إيذان بأنَّ تزكية الله هي الّتي يعتدٌ بها، دون

وقونه: ﴿ وَفِنْ اللهُ يَوْهِي مِنْ يُسْتَامُ ﴾ إيدان بان نزئيه الله هي التي يعتد بها، دون تركية الله هي التي يعتد بها، دون تركية المرء نفسه، لأنه سبحانه هو العالم بما ينطوي عليه الانسان من حسن وقبيح، وقد دمهم وزكّى المرتضين من عباده المؤمنين ﴿ وَلَا يُسْظَلَمُونَ ﴾ لا يسظلم اللّذين يزكّون أنفسهم بالذمّ أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حقّ ﴿ فَقِيلاً ﴾ أدنى ظلم وأصغره. وهو الخيط الذي في شقّ النواة، يضرب به المثل في الحقارة.

﴿انظُرُ كَيْكَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْخَذِبَ﴾ في زعمهم أنّهم أبناء الله وأزكياء عنده ﴿وَكَفَىٰ بِهِ﴾ بزعمهم هذا، أو بالافتراء ﴿إِنْما مُبِينا﴾ بيّناً ظاهراً، لا يخفى كونه مأثماً من بين سائر آثامهم.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابُ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَكُورُواْ خَمُؤُلَاءً أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ﴿٥٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمَنْهُمُ اللهُ وَمَن يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٢٣﴾

روي أنَّ حييِّ بن أخطب وكعب بن الأشرف خرجا مع جماعة من اليهود إلى مكّة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على محاربة رسول الله علي . وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله علي . فنزل كعب على أبي سفيان ، فأحسن مثواه . ونزلت اليهود في دور قريش . فقال أهل مكّة : إنّكم أهل الكتاب ومحمد صاحب الكتاب ، فلا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم ، فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين \_ أعني : الجبت والطاغوت \_ و آمنوا بهما حتى نطمئن إليكم ، ففعلوا ذلك . ٨٢..... زيدة التفاسير \_ج ٢

ثم قال كعب: يا أهل مكّة ليجيء منكم ثلاثون، ومنّا ثلاثون، فنلزق أكبادنا بالكعبة، فنعاهد ربّ البيت لنجهدنّ على قتال محمد، ففعلوا ذلك.

فلمّا فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنّك امرىء تقرأ الكتاب وتـعلم، ونـحن أمّيّون لا نعلم، فأيّنا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحقّ، نحن أم محمد؟

قال كعب: اعرضوا عليّ دينكم.

فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء (١)، ونسقيهم الساء، ونـقري الضيف، ونفل العاني (٢)، ونصل أهـل الضيف، ونفل العاني (٢)، ونصل الرحم، ونعر ربيت ربّنا، ونطوف به، ونحن أهـل الحرم. ومحمد فارق دين آبائه، وقطع الرحم، وفارق الحرم. ودين محمد الحديث.

فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً ممّا عليه محمّد.

فقال الله على ﴿ اَلَمْ تَرُ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ ﴾ يعني: كعب وأصحابه ﴿ يُوْمِنُونَ مِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾ بالصنمين اللّذين كانا لقريش، وسجد لهما كعب. والجبت في الأصل اسم صنم، فاستعمل في كلّ ماعبد من دون الله تعالى. وقيل: أصله الجبس، وهو الذي لا خير فيه، فقلبت سينه تاءً. والطاغوت يطلق لكلّ باطل من معبود أو غيره. ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا ﴾ لأجلهم وفيهم. وهم أبو سفيان وأحزابه. ﴿ هَوُلَامِ ﴾ إشارة إليهم ﴿ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ محمد وأصحابه ﴿ سَبِيلًا ﴾ أي: أقواهم ديناً وأشدهم طريقاً.

﴿ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللهُ ﴾ أبعدهم الله من رحمته وخذلهم ﴿ وَمَن يَلْعَنِ اللهُ ﴾ يلعنه الله ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً ﴾ في الدنيا والآخرة يسمنع العذاب عنه بشفاعة وغيرها.

<sup>(</sup>١) الكوماء: البعير الضخم السنام، والمذكّر: الأكوم، وجمعه: كُوم.

<sup>(</sup>٢) العانى: الأسير.

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٣٥﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَنِيَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكَنَابَ وَالْحَكْمَةُ وَآتَٰيْنَا هُمْ مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿٤٥﴾ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكُلَى بِجَهَتَمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

ولمّا حكى عن اليهود بأنّ المشركين أهدى من النبي ﷺ وأصحابه، بيّن أنّ الحكم ليس لهم، إذ الملك ليس لهم، فقال: ﴿ أَمْ تَسَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلْكِ ﴾ «آم» منقطعة، ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم حظّ من الملك، وجحد لما زعمت الهمود من أنّ الملك سيصير إليهم ﴿ فَإِذَا لا يُوتُونَ الشَّاسَ نَقِيراً ﴾ أي: لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً ما يوازي نقيراً، وهو النقرة في ظهر النواة، وهذا هو الإغراق في بيان شحّهم، فإنّهم إذا كانوا يسخلون بالنقير وهم ملوك فما ظنّك بهم إذا كانوا فقراء أذلًاء متفاقرين؟ او «إذاً» إذا وقع بعد الواو والفاء جاز فيه الإلفاء والإعمال، ولذلك قرىء في الشواذّ: فإذاً لا يؤتوا، على النصب.

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسُ ﴾ بل أيحسدون الرسول وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوّة والنصرة وزيادة العرّ كلّ يحوم، أو العرب أو الناس جميعاً، لأنّ من حسد النبوّة فكأنّما حسد الناس كلّهم، كمالهم ورشدهم. ويّخهم الله وأنكر عليهم الحسد كما ذمّهم على البخل، وهما شرّ الرذائل، وكأنّ بينهما تلازماً وتجاذباً ﴿ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ يعني: النبوّة والكتاب، والنصرة والنصرة

٨٤..... زيدة التفاسير ـج ٢

والإعزاز، وجعل النبيّ الموعود منهم ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ﴾ الذين هم أسلاف محمد المنتيّ وأبناء عمّه ﴿الكِتَابَ﴾ وهو التوراة والإنجيل والزبور ﴿وَالْمَحِثَةُ﴾ النبوّة والعلم ﴿وَآتَمَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيماً﴾ وهو ملك يوسف وداود وسليمان، فلا يبعد أن يؤتيه الله مثل ما آتاهم. وعن مجاهدو الحسن: العراد بالملك العظيم النبوّة.

﴿ فَمِنْهُمْ ﴾ أي: من اليهود ﴿ مَنْ آمَنَ مِهِ ﴾ بمحمّد، أو بما ذكر من حديث آل إراهيم ﷺ ﴿ وَمِنْهُمْ مَن صَدَّ عَنْهُ ﴾ أعرض عنه وأنكر ولم يـؤمن بـه مع عـلمه بصحّته.

وقيل: معناه: فمن آل إبراهيم من آمن به، ومنهم من كفر، كقوله: ﴿فَعِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (١٠، ولم يكن في ذلك توهين أمر إبراهيم ﷺ، فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك.

﴿ وَكَــَـْفَى ﴾ هـــوُلاء المعرضين عنه ﴿ بِحِجَهَنَّمَ سَعِيراً ﴾ نــاراً مســعورة موقدة يعذّبون بها، أي: إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعدّ لهــم مــن سـعير جهنّم.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي ١: ٢٤٧ - ١٥٥.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نَصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَصْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْبَهَا الأَنْهَارُ عَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدًا لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَرٌةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴿٧٥﴾ حَالدِينَ فِيهَآ أَبْدًا لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴿٧٥﴾

ولمّا تقدّم ذكر المؤمن والكافر عقبه بذكر الوعد والوعيد على الإيسمان والكفر، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِنَا﴾ جحدوا حجبنا، وكذّبوا أنبياءنا، ودفعوا الآيات الدالة على توحيدنا وصدق نبيّنا ﴿ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ فَاراً﴾ نلقيهم فيها، نلزمهم إلاّيات الدالة على توحيدنا وصدق نبيّنا ﴿ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ فَاراً﴾ نلقيهم فيها، نلزمهم إيّاها ونحرقهم بها. هذا كالبيان والتقرير للآية المتقدّمة. ﴿ حُدُمُهُمَا نَصْبِتَ جُلُونُهُمْ فَنَوْكَ؛ بدّلت بَدُلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا﴾ بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى ، كقولك: بدّلت الخاتم قرطاً (١)، أو بأن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب، كما قال: ﴿ بِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ أي: ليدوم لهم ذوقه.

وقيل: يخلق لهم مكانه جلد آخر، والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها، فلا يقال: كيف يعذّب مكان الجلود العاصية جلوداً لم تعص.

روى الكلبي عن الحسن قال: بلغنا أنّ جلودهم تنضج كلّ يوم سبعين ألف مرّة.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً﴾ لا يمتنع عليه إنجاز ما وعده به، ولا يمنع مــا يــريده

<sup>(</sup>١) القُرْط: ما يعلَّق في شحمة الأذن من درّة ونحوها.

٨٦...... زيدة التفاسير ـ ج ٢

﴿ هَكِيماً﴾ لا يعاقب إلا من يستحقّ العذاب على وفق حكمته.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بكلّ ما يجب الايمان به ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الخالصة ﴿ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ﴾ تحت أشجارها وقصورها ﴿ الْأَنْهَارُ ﴾ ماء الأنهار ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ﴾ قدّم ذكر الكفّار ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم، لأنّ الكلام فيهم وذكر المؤمنين بالعرض.

﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةً ﴾ طهرت من الحيض والنفاس، ومن سائر الممائب والأدناس، والأخلاق الذميمة والطباع الرديئة، ولا يفعلن ما يوحش أزواجهنّ، ولا يوجد فيهنّ ما ينفّر عنهنّ. ﴿ وَنَشْخِلُهُمْ فِللَّافَلِيلاً ﴾ هو صفة مشتقة من الظلّ لتأكيده، كقولهم: شمس شامس، ويوم أيوم، وليل أليل، وداهية دهياء، والمعنى: ندخلهم فيناناً الله بُوّب فيه، أي: كثير الأفنان منبسطاً متصلاً لافُرْج فيه، لشدّة التفاف الأشجار دائماً لا تتسخه الشمس، وهو إشارة إلى النعمة التائة الدائمة.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُواْ الأَمَانَاتِ إِلَى ٓ أَهُلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدُلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴿ ٥٩﴾

ثم أمر الله سبحانه عباده برد الأمانة إلى أهلها، وبالحكومة على طريق العدالة، فإنّهما من معظم الأمور التي بها تنتظم أمور المعاش، وبها يحصل الفوز يوم المعاد، فلذا خصصه بين الأعمال الصالحة التي تثمر الوصول إلى جنّات قد مرّ نعتها آنفاً، فقال: ﴿إِنَّ اللهُ يَامُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَافَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ خطاب عامٌ لكلّ أحد من المكلّفين في كلّ أمانة من أمانات الله التي هي أوامره ونواهيه، وأمانات عباده فيما

 <sup>(</sup>١) أي: ظلاً طويلاً ممتداً. والجُونِ: جمع جَوْبة، وهي الفرجة. والفنن: الفصن المستقيم،
 جمعه: أفنان.

سورة النساء، آية ۵۸ ............

يأتمن بعضهم بعضاً فيه من العال وغيره. قال أبو جعفر ﷺ: «إنَّ أداء الصلاة والزكاة والسوم والعجّ من الأمانة». ويكون من جسمتها الأمر لولاة الأمر بأن يقسموا الصدقات والغنائم، وغير ذلك ممّا يتعلّق به حقّ الرعيّة.

وهذا القول مرويّ عن ابن عبّاس وأبيّ بن كسعب وابــن مســعود والحســن وقتادة. ومأثور عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ.

وقيل: الخطاب لولاة الأمر، أمرهم الله أن يقوموا برعاية الرعيّة، وحسملهم على اتّخاذ أحكام الشريعة والحكم بالعدل، ثم أمر الرعيّة في الآية المتأخّرة بأن يسمعوا لهم ويطيعوا، ثم أكّد ذلك بقوله: ﴿إِنْ كُنتُمْ قَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْمَيْوْمِ الآخِرِ ﴾ (١).

وروي ذلك عن زيد بن أسلم ومكحول وشهر بن حوشب. وهـو اخـتيار الجبائي. ورواه أصحابنا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق هي . قالا: «أمر الله سبحانه كلّ واحد من الأئمّة أن يسلّم الأمر إلى من بعده. ثـم قـالا: إنّ الآيـة الأولى لنا، والأخرى لكم».

وعن ابن جريج أنه خطاب للنبي ﷺ بردّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة بن عبدالدار، لمّا أغلق باب الكعبة يوم الفتح، وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله ﷺ وقال: لو علمت أنّه رسول الله لم أمنعه، فلوى علي ﷺ يده وأخذه منه وفتح، فدخل رسول الله ﷺ وصلّى ركمتين. فلمّا خرج سأله العبّاس ﷺ أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة، فأمره الله تعالى أن يردّه إليه، فأمر عليًا ﷺ أن يردّه، وصار ذلك سبباً لإسلامه، ونزل الوحي بأنّ السدانة في أولاده أبداً.

والمعوّل على ما تقدّم. وإن صحّ القول الأخير والرواية فيه. فقد دلَّ الدليل على أنَّ الأمر إذا ورد على سبب لا يجب قصره عليه، بل يكون على عمومه. وفي ذكر الأمانات بصيغة الجمع المحلّى باللام الّتي تفيد العموم، كـما قـرّر فــي عــلم

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٩.

۸۸...... زيدة التفاسير ــج ٢

الأصول،دلالة صريحة على العموم، كما لا يخفي على من له أدني مسكة.

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ مَبِينَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ أي: يأسركم أن تحكموا بالإنصاف والسويّة إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم. ولمّا كان الحكم وظيفة الولاة فالخطاب لهم، كما بيّنًاه بالروايات الصحيحة المأثورة عن أثمّننا صلوات الله عليهم. ونظيره قوله: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْمَاكَ خَلِيقَةٌ فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقُ ﴾ (١).

وروي أنّ النبي ﷺ قال لعليّ ﷺ: «سوّ بين الخصمين في لحظك ولفظك». وورد في الآثار أن صبيّين ارتفعا إلى الحسن بن عليّ ﷺ في خـطّ كـتباه. وحكّماه في ذلك ليحكم أيّ الخطّين أجود. فبصر به عليّ ﷺ فقال: «يا بنيّ انظر كيف تحكم، فإنّ هذا حكم، والله سائلك عنه يوم القيامة».

﴿إِنَّ اللهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ أي: نعم شيئاً يعظكم به. فتكون «ما» نكرة منصوبة موصوفة بديعظكم به». أو: نعم الشيء الذي يعظكم به. فتكون «ما» مرفوعة موصولة به. والمخصوص بالمدح محذوف على كلا التقديرين، أي: نعم ما يعظكم به ذاك، أي: المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات.

﴿إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات.

يَآ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿٥٩﴾

ولمَّا بدأ سبحانه في الآية المتقدِّمة بحثُّ الولاة على تأدية حقوق الرعيّة.

<sup>(</sup>۱) صَ: ۲٦.

سورة النساء، آية ٥٩ .....٩٨

والنصفة والسويّة بين البريّة، عقبها بحثّ الرعيّة على طاعتهم، والاقتداء بهم، والردّ إليهم في ترافعهم وتخاصمهم، فقال: ﴿ يَا آلِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ﴾ الزموا طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ والزموا طاعة رسوله في الأمر والنهي. وإنّما أفرد الأمر بطاعة الرسول، وإن كانت طاعته طاعة الله سبحانه، مبالغة في البيان، وقطعاً لتوهّم من توهّم أنّه لا يجب لزوم ما ليس في القرآن من الأوامر. ونظيره قوله تعالى: ﴿ مَن يُطعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (\*). ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ قَانَتُهُوا﴾ (\*\*). ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىْ يُوحَىٰ ﴾ (\*\*).

وقيل: معناه: أطيعوا الله في الفرائض، والرسول في السنن. والأوّل أصـح، لأنّ طاعة الرسول طاعة الله، وامتثال أوامره امتثال أوامر الله، كما دلّت عليه الآيات المذكدة.

﴿ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ للمفسّرين (٤) فيه قولان:

أحدهما: أنّ المراد منهم الأمراء.وهو مرويً عن ابن عبّاس وأبسي هريرة وميمون بن مهران والسدّى. واختاره الجبائي والبلخي.

وثانيهما: أنّهم العلماء، لأنّهم الّذين يرجع إليهم في الأحكام، ويجب الرجوع إليهم عند التنازع، دون الولاة.وهو منقول عن جابر بن عبدالله وابن عبّاس في رواية أخرى.

وأمّا أصحابنا رضوان الله عليهم فإنّهم رووا عن الباقر والصادق ﴿ أَنَّ أُولِي الأَمْدِ هُمُ الْأَنْدُ من آل محمّد ﷺ ، أوجب الله طاعتهم بـالإطلاق. كـما أوجب

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣\_ ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشَّاف ١: ٥٢٤ ، مجمع البيان ٢: ٦٤ ، تفسير البيضاوي ٢: ٩٥ \_ ٩٥ .

طاعته وطاعة رسوله ﷺ. ولا يجوز أن يوجب الله سبحانه طاعة أحد على الاطلاق إلا من ثبتت عصمته، وعلم أنّ باطنه كظاهره، وأمن منه الفلط والأمر بالقبيح، وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء سواهم. وجلّ سبحانه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنّه محال أن يمطاع المختلفون، كما أنّه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه.

وممًا يدلّ على ذلك أيضاً أنّ الله سبحانه لم يقرن طاعة أولي الأمر بسطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله بطاعته، إلّا وأولوا الأمر فوق الخلق جميعاً، كما أنّ الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق، معصومون مأمونون عن الخطأ والقبح، كما كان رسول الله ﷺ، فهذه صفة أثنة الهدى من آل محمد صلّى الله عليهم، الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم، واتّفقت الأمّة على علوّ رتبتهم وعدالتهم. وكيف يأمرنا الله مطلقاً بطاعة من كان مثلنا في جواز صدور الخطأ والعصيان والسهو والنسيان منه؟!

﴿ فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيءٍ ﴾ أي: فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم ﴿ فَرُتُوهُ ﴾ فردوا التنازع ﴿ إِلَى اللهِ ﴾ إلى كتاب الله ﴿ وَالرَّسُولِ ﴾ وإلى سنّة رسوله في حياته، وإلى من أمر بالرجوع إليه بعد وفاته في قوله ﷺ : «إنّي تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض». فقد صرّح ﷺ أنّ في التمسّك بهما الأمان من الضلال، فالردّ إلى أهل بيته ـ الذين هم معادلوا كتاب الله بعد وفاته ـ مثل الردّ إليه في حياته، فإنهم الحافظون لشريعته، القائمون مقامه، وخلفاؤه لأمّته. فنبت أنّ أولي الأمر هم الأثمّة المعصومون صلوات الله عليهم من آل محمد ﷺ فكانَه قال سبحانه: فردّه وإلى الرسول في حياته، وأهل بيته بعد وفاته. ﴿ إِن كُنتُمْ فَيْمُونَ بِاللهِ وَالْيُوهُ الْآرِيمان يوجب ذلك.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الردّ إلى الله والرسول وأهل بيته ﴿ خَيْرٌ ﴾ لكم ﴿ وَالْحَسَنُ تَاوِيلاً ﴾ أي: أحمد عاقبةً. وتسمية العاقبة تأويلاً لأنّها مآل الأمر، من: آل يؤول. إذا رجع، والمآل المرجع.

أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَكُمْ آمَنُواْ بِمَا آأْنِلَ إِلَيْكَ وَمَا آأْنِلَ مِن فَبلك يُوبِدُونَ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُحَفَّرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُحَفِّمُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُحَلِّمُ مُ مَا لَأَن اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَالِي اللهُ اللهُ وَالَّى اللهُ وَالَّى اللهُ وَالَّى اللهُ اللهُ وَالَّى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ إِنَّا اللهُ وَاللهُ وَعَظْهُمْ وَعَظْهُمْ وَعَظْهُمْ وَعَظْهُمْ وَعَظْهُمْ وَعَلْهُمْ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعَظْهُمْ وَعَظْهُمْ فَوَا لَهُمْ فِي أَنْسُهِمْ فَوْلاً بَلِيغًا ﴿٣٣﴾

ولمّا أمر الله سبحانه أولي الأمر بالحكم، وأمر المسلمين بطاعتهم، وصل ذلك بذكر المنافقين الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله، فقال: ﴿ أَلَمْ تَزَ إِلَى النِّينَ يَزْعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من التوراة والإنجيل ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ ﴾ إلى من يحكم بالباطل، ويؤثر لأجله. سمّي بذلك لفرط طغيانه، أو لتشبّهه بالشيطان، أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنّه الحامل.

وأكثر المفسّرين<sup>(۱)</sup> قالوا: كان بين رجل من اليهود ورجل من السنافقين خصومة، فقال له اليهودي: أحاكم إلى محمّد ﷺ، لأنّه علم أنّه لا يقبل الرشوة، ولا يجور في الحكم، فقال المنافق: لابل بيني وبينك كعب بن الأشرف، لأنّه علم أنّه يأخذ الرشوة، فنزلت، فالمراد بالطاغوت كعب بن الأشرف، لإفراطه في الطفيان وعداوة رسول الله عليه .

ونقل عن العامّة (٢٢) أنّ منافقاً خاصم يهوديّاً، فدعاه اليهوديّ إلى النبيّ ﷺ، فحكم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم إنّهما احتكما إلى رسول الله ﷺ، فحكم لليهوديّ، فلم يرض المنافق، وقال: نتحاكم إلى عمر. فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله فلم يرض بقضائه، وخاصم إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال: مكانكما حتى آخرج إليكما، فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فنضرب عنق المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي لمن لم يؤمن بقضاء الله ورسوله، فنزلت. وقال جبرئيل: إنّ عمر فرّق بين الحقّ والباطل، فستى الفاروق.

رووى أصحابنا عن السيّدين الباقر والصادق ﴿ اللهِ اللهِ عَنْيَ بِـهُ كُـلُّ مَـن يتحاكم إليه متن يحكم بغير الحقّ. وهذا هو الحقّ.

﴿ وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ﴾ يعني به قوله سبحانه: ﴿ فَمَنْ يَكَفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا﴾ (٣٠. ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾

<sup>(</sup>١) انظر مجمع البيان ٢: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشَّاف ١: ٥٢٥، تفسير البيضاوي ٢: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٦.

بتزيين الباطل وتسويله إيّاه صورة الحقّ ﴿أن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ عن الحقّ. نسب إضلالهم إلى الشيطان، فلو كان سبحانه قد أضلّهم بخلق الضلال فيهم \_ على ما يقوله المجبّرة \_ لنسب إضلالهم إلى نفسه دون الشيطان، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ في القرآن من الأحكام ﴿ وَإِلَى الرُّسُولِ ﴾ في موقع الحال . أي: حال كونهم الرُّسُولِ ﴾ في موقع الحال . أي: حال كونهم يعرضون ﴿ عَنكَ ﴾ عن حكمك ﴿ صُدُوداً ﴾ إعراضاً . هو مصدر أو اسم للمصدر الذي هو الصدّ . والسّد محسوس . والسّد محسوس .

﴿ فَكَيْفَ﴾ يكون حالهم ﴿إِذَا أَصَابَتُهُمْ﴾ نالتهم من الله ﴿ مُصِيبَةُ ﴾ عقوبة ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من التحاكم إلى غيرك، وعدم الرضا بحكمك، وإظهار السخط به ﴿ فَمُ جَامُوكَ ﴾ فيعتذرون إليك. عطف على «أصابتهم». وقيل: على «يصدّون» وما بينهما اعتراض. ﴿ يَخْلِقُونَ بِاللهِ حال من فاعل «جاءوك» ﴿ إِنْ أَوَنْنَا ﴾ ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك ﴿ إِلا إِحْسَانا ﴾ وهو التخفيف عنك، فإنّا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك، ونقتصر على من يتوسّط لنا برضا الخصمين ﴿ وَتَسَوْفِيقَا ﴾ وتأليفاً وجمعاً بينهما من دون أن يحكم بينهما، ولم نرد المخالفة لذلك، والتسخّط لحكمك.

﴿ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ من الشرك والنفاق، فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب ﴿ فَاغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي: عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم، أو عن قبول معذرتهم ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾ بلسانك، وكفّهم عمّا هم عليه ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِي اَنْفُسِهِمْ ﴾ أي: في معنى أنفسهم من النفاق ﴿ فَوَلاً بَلِيفا ﴾ يبلغ من نفوسهم كلّ مبلغ، ويؤثّر فيهم على وجه لم يعيدوا بمثل ما فعلوا من التحاكم إلى الطاغوت، وغيره من آثار النفاق، بأن تخوّفهم بالقتل والاستئصال إن ظهر منهم

ويجوز أن يكون المعنى: وقل لهم في أنفسهم خالياً بهم ليس معهم غيرهم قولاً بليغاً أثره فيهم، فإنّ النصح في السرّ أنجع.

أمر الله تعالى نبيّه بالصفح عن ذنوبهم، والنصح لهم، والعبالغة فيه بالترغيب والترهيب، وذلك مقتضى شفقة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.

وتعليق الظرف برابليغاً» على معنى: بليغاً في أنفسهم مؤثّراً فيها، ضعيف، لأنّ معمول الصغة لا يتقدّم على الموصوف. والقول البليغ في الأصل هو الّذي يطابق مدلوله المقصود به.

وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ لِيطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذ ظَّلُمُوٓأُ أَنْسُهُمْ جَآ وَكَ فَاسْنَغْفَرُواْ اللّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

ثم لامهم سبحانه على ردّهم أمره، وذكر أنَّ غرضه من البعثة الطاعة، فقال: 
﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ ﴾ أي: لم نرسل رسولاً من رسلنا قط ﴿ إِلَّا لِيُطَاعَ ﴾ أي: الغرض من الإرسال أن يطاع الرسول، ويمتثل ما يأمر به ﴿ مِإِذْنِ اللهِ ﴾ أي: بسبب إذن الله في طاعته، وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه، لأنّه مؤدِّ عن الله، فطاعته طاعة الله، ومعصيته معصية الله. وكأنه سبحانه احتج بذلك على أنّ الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الاسلام كان كافراً مستحق القتل، فإنّ تقديره: أنّ إرسال الرسول لنا لم يكن إلّا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالته، ومن كان كافراً مستوجب القتل.

وفيه دلالة على بطلان مذهب المجبّرة القائلين بأنّ الله تعالى يريد أن يعصي أنبياءه قوم ويطيعهم آخرون.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بإدخال الضرر عليها من استحقاق العقاب

سورة النساء، آية ٦٥ ...........

بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت ﴿ جَآءُوكَ ﴾ تائبين من ذلك، مقبلين عليك، مؤمنين بك. وهمو خبر «أنَّ»، و«إذ» متعلَّق به. ﴿ فَالسَتَغَفَّرُوا اللهُ ﴾ من ذلك بالتوبة والإخلاص ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ أي: واعتذروا إليك حتَّى انتصبت لهم شفيعاً.

وإنّما عدل عن الخطاب ولم يقل: واستغفرت لهم، على طريقة الالتفات، تفخيماً لشأن رسول الله ﷺ، وتعظيماً لاستغفاره، وتنبيهاً على أنّ شفاعة من اسمه رسول الله من الله بمكان، وسريع الاجابة ألبتّة، وأنّ حقّ الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإنّ عظم جرمه ويشفع له، ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب.

﴿ نَوَجَدُوا اللهُ أَي: لعلموه ﴿ تَوَاباً رَحِيماً ﴾ قابلاً لتوبتهم، متفضّلاً عليهم بالرحمة. وإن فسّر «وجد» ب«صادَف» كان «توّاباً» حالاً، و«رحيماً» بدلاً منه، أو حالاً من الضمير فيه.

وفي الآية دلالة على أنّ مرتكب الكبيرة إذا استغفر وتاب يقبل الله توبته، ولا يعذّبه بها .

فَلا وَرَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بُيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ الْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ﴿١٥﴾

ثم بين سبحانه أنّ الإيمان به إنّما هو بالتزام حكم رسوله والرضا به، فقال: ﴿ فَلَا وَرَبّكَ وَ وَبّك . و «لا» مزيدة لتأكيد القسم، لا لتظاهر «لا» في جوابه، أعنى: قوله: ﴿ لا يَقْمِنُونَ ﴾ ، لأنّها تزاد أيضاً في الإثبات، كقوله: ﴿ لا أَقْسِمُ بِهَذَا النّبَكِ ﴾ (أ) . ﴿ حَتَّىٰ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: فيما اختلف بينهم واختلط، ومنه الشبحر، لتداخل أغصانه وأجزائه ﴿ فُمُّ لا يَجِدُوا فِي انقسِهِمْ حَرَجاً ﴾ ضيقاً ﴿ مِمّا

<sup>(</sup>١) البلد: ١.

٩٦..... زيدة التفاسير ـج ٢

قَضَيْتَ﴾ منا حكمت به، أو من حكمك، أو شكّاً من أجله، فإنّ الشاكّ في ضيق من أمره ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيماً﴾ وينقادوا لك، ويذعنوا لقضائك. و«تسليماً» تأكيد للفعل، أي: انقياداً بظاهرهم وياطنهم.

قيل: نزلت في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة، فإنهما اختصما إلى رسول الله عليه في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخل \_ والشرج: المسيل الواسع، والجمع الشراج والشروج، والحرّة (١) بضم الحاء: السحاب الكثير المطر \_ فقال عليه: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب حاطب وقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه رسول الله عليه، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر \_ وهو المستاة \_ واستوف حقّك، ثم أرسله إلى جارك. كان قد أشار اوّلاً على الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه، فلمّا أغضب رسول الله عليه النبير حقّه في صريح الحكم.

قال الراوي: ثم خرجا فمرًا على المقداد، فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتمة ؟ قال: قضى لابن عمّته، ولوى شدقه. ففطن لذلك يهوديّ كان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنّه رسول الله ثم يمّهونه في قضاء يقضي بينهم، وايم الله لقد أذنبنا مرّة واحدة في حياة موسى على فعلنا، فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربّنا حتى رضى عنّا.

فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إنّ الله ليعلم منّي الصدق، ولو أمرني أن أقتل نفسى لفعلت. فأنزل الله تعالى في شأن حاطب بن أبي بلتعة وليّه شدقه

<sup>(</sup>١) ما ذكره المفسّر «قدّس سرّه» في معنى الحرّة لم نجده في مصادر اللغة، ولعلّه من سهو قلمه الشريف، والحرّة \_ بفتح الحاء \_ أرض ذات حجارة سود كأنّها أحرقت بالنار، وجمعها: الحرّات. والحرّات. والمرّة \_ بفتح الحرّات. والمرّة على الحرّات. والمرّة على المرّة المرّات. وحدمه: الشراج.

انظر لسان العرب ٤: ١٧٩ ــ ١٨٠ ، وج ٢: ٣٠٦.

هذه الآية والَّتي بعدها. وقيل: هي أيضاً في شأن المنافق واليهوديّ.

روي عن الصادق على أنّه قال: «لو أنّ قوماً عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجّوا البيت، ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله ﷺ: ألّا صنع خلاف ما صنع؟ أو وجدوا من ذلك حرجاً في أنفسهم، لكانوا مشركين، ثمّ تلا هذه الآية».

وَلَوْ أَنَّا كَنَّبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنْهُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مَنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهِمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تُثْبِيتًا ﴿٢٦﴾ وَإِذَالْآَتَنْيَنَاهُم مِّنِ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيمًا ﴿٧٦﴾ وَلَهَدْيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٨٦﴾

ولمّا بيّن الله أنّ إيمانهم لا يتمّ إلاّ بأن يسلّموا تسليماً، نبّه على قصور أكثرهم، ووهن إسلامهم، وضعف عقيدتهم، فقال توبيخاً لهم: ﴿وَلَــقَ أَنّا كَتَبْنَا عَلَيْهِهُ﴾ أوجبنا على هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم ﴿أنِ اقْتُلُوا أنفُسكُهُ﴾ تعرّضوا بها للقتل بالجهاد، أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل. و«أن» مصدريّة، أو مفسّرة لا«أنّا كتبنا» فإنّه في معنى: أمرنا، ﴿أو الحُرْجُوا مِنْ بِيَارِكُمُ﴾ مثل خروج بني إسرائيل إلى النّه حين استيبوا من عبادة العجل.

وقرأ أبو عمرو ويعقوب: أنِ اقتلوا بكسر النون عملى أصل التمحريك. أو اخرجوا بضمّ الواو. للإتباع، والتشبيه بواو الجمع في نحو: ﴿ وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

٨٩...... زيدة التفاسير ـج ٢

وقرأ عاصم وحمزة بكسرهما على الأصل. والباقون بضمّهما. إجراءً لهما مجرى الهمزة المتّصلة بالفعل.

﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ الضمير للمكتوب، ودل عليه «كتبنا»، أو لأحد مصدري الفعلين، وهما القتل والخروج، أي: ما فعلوا ما كتب عليهم أو القتل أو الخروج ﴿ إِلّا فَيْكِلُ مِنْهُمْ ﴾ إلّا ناس قليل، وهم المخلصون، مثل ثابت بن قيس، ونظائره من العرمنين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم. وقال النبيّ في شأنهم: «إنّ من أمّتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». و«قليل» بدل من ضمير «فعلوه».

وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء، أو على: فعلاً قليلاً.

﴿ وَلَــ وَ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ أَي: ما يـوُمرون بـه مـن متابعة الرسول ومطاوعته طوعاً ورغبة والرضا بحكمه ﴿ لَكَانَ ﴾ ذلك ﴿ خَيْراً لَـهُمْ وَاشَدُ تَعْمِيلًا ﴾ في دينهم، لأنّه أشدٌ لتحصيل العلم ونفي الشكّ. أو تثبيتاً لثواب أعمالهم، ونصبه على التمييز. أو أشدٌ بصيرة في أمر الدين، كنّي بـه عـن البصيرة بهذا اللفظ، لأنّ من كان على بـصيرة مـن أمـر دينه كـان أدعـى له إلى البات عليه، وكان هو أقوى في اعتقاد الحـق وأدوم عـليه مـتن لم يكـن عـلى بصيرة منه.

﴿ وَإِذَا لِآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَا أَجْواً عَظِيما ﴾ لا يبلغ أحد مبدأه، ولا يعرف منتهاه، ولا يدرك قصواه. وإنّما قال: «من لدنّا» تأكيداً بأنه لا يقدر عليه غيره، وليدلّ على الاختصاص. وهذا جواب لسؤال مقدّر، كأنّه قيل: وما يكون لهم بعد التثبيت؟ فقال: وإذاً لو تثبّتوا لآتيناهم، لأنّ «إذاً» جواب وجزاء.

﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ أي: وفقناهم ليز دادوا الخيرات، ويثبتوا معها

على الطاعات، أي: هديناهم صراطاً يصلون بسلوكه جناب القدس، ويفتح عليهم أبواب الغيب. قال ﷺ: «من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم».

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِكَ رَفِيقًا ﴿١٩﴾ ذَلِكَ الْفَضَلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

ثم بين سبحانه حال المطيعين، فقال ترغيباً لهم في طاعته وطاعة رسوله: 
﴿ وَمَن يُطِع اللهُ ﴾ بالانقياد لأمره ونهيه ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ باتّباع شريعته، والرضا بحكمه 
﴿ فَاوْتَئِكَ مَعَ النَّيِنَ النَّعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: رفقاء أكرم الخلائق وأعظمهم قدراً عند الله 
في أعلى عليّين ﴿ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ بيان للّذين، أو 
حال منه، أو من ضميره.

قسّمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل، وحثّ كافّةالناس على أن لا يتأخّروا عنهم.

وهم:

الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل، المتجاوزون حدّ الكـمـال إلى درجـة التكميل.

ثم الصدّيقون الّذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات. وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان. حتى اطّلعوا على الأشياء. وأخبروا عنها على ما هي عليها.

ثم الشهداء الَّذين أدّى بهم الحرص على الطاعة والجدِّ في إظهار الحقِّ، حتى

۱۰۰ ..... زيدة التفاسير ــ ج ٢

بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله تعالى.

ثم الصالحون الَّذين صرفوا أعمارهم في طاعته، وأموالهم في مرضاته.

ويمكن أن يقال هاهنا: إنّ المنعم عليهم هم العارفون بالله. وهؤلاء إمّا أن يكونوا بالغين درجة العيان، أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. والأولون إمّا أن ينالوا مع العيان القرب بعيث يكونون كمن يرى الشيء قريباً، وهم الأنبياء، أو لا ، فيكونون كمن يرى الشيء من بعيد، وهم الصديقون. والآخرون إمّا أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة، وهم العلماء الراسخون في العلم، الذين هم شهداء الله تعالى في أرضه. وإمّا أن يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم، وهم الصالحهن.

ووجه تسمية النبيّين بهذا الاسم أنّهم أخبروا عن الله، ورفع قدرهم، مشتقّ من: نبّأ، بمعنى: أخبر، أو نبا ينبو، بمعنى: ارتفع.

وتسمية الصدّيقين به أنّهم المصدّقون بكلّ ما أمر الله به وبأنبيائه، لا يدخلهم في ذلك شكّ. ويويّده قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَمْكِ هُمُ الصّدِيقُونَ ﴾ (١/). أو أنّهم صدقوا في أقوالهم وأفعالهم.

وتسمية الشهداء به أنّهم شاهدون الحقّ على جهة الإخلاص، ومقرّون به، وداعون إليه، وباذلون جهدهم في إظهاره حتى قتلوا. أو أنّهم شهداء الآخرة على الناس، وإنّما يستشهدهم الله لفضلهم وشرفهم، فهم عدول الآخرة. أو أنّ الحور العين يحضرن عندهم وقت القتل، كما ورد في الرواية (٣). أو أن الملائكة يحضرون عندهم، ويبشرونهم بمراتبهم العليّة في الجنّة.

وتسمية الصالحين به أنَّهم التنزموا الصلاح والرشاد، فـصلحت حـالهم،

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٩.

<sup>(</sup>٢) ورد بلفظ آخر يشبه ما ذكره في المتن ، راجع بحار الأنوار ٢٧ : ١٨٨ .

سورة النساء، آية ٧١ ......٠٠٠

واستقامت طريقتهم.

روى أبو بصير عن أبي عبدالله ﷺ أنّه قال: «يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه، ثم تلا هذه الآية، وقال: فالنبيّ رسول الله، ونحن الصدّيقون والشهداء، وأنتم الصالحون، فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله تعالى».

﴿ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقاً ﴾ فيه معنى التعجّب، كأنّه قيل: وما أحسس أولئك رفيقاً. ونصب «رفيقا» على التمييز أو الحال. ولم يجمع، لأنّه يقال للواحد والجمع كالصديق، أو لأنّه أريد: وحسن كلّ واحد منهم رفيقاً.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر، ومزيد الهداية، ومرافقة المنعم عليهم. أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيّتهم ﴿ الفَضْلُ ﴾ صفة ذلك ﴿ مِنَ اللهِ خبره، أو «الفضل» خبره و «من الله » حال، والعامل فيه معنى الإشارة ﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ عَلِيما ﴾ بجزاء من أطاعه، أو بمقادير الفضل واستحقاق أهله.

روي أنّ ثوبان مولى رسول الله ﷺ كان شديد الحبّ لرسول الله، قبليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه. فقال ﷺ: يا ثوبان ما غيّر لونك ؟ فقال: يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع، غير أنّي إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة، فأخاف أنّي لا أرك هناك، لأنّي عرفت أنّك ترفع مع النبيّن، وأنّي إن أدخلت الجنّة كنت في منزل أدنى من منزلك، وإن لم أدخل الجنّة فذاك حين لا أراك أبداً. فنزلت هذه الآية. ثم قال ﷺ: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين».

يَآ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثَبَاتِ أَوِ ٱنْفِرُواْ

جَمِيعًا ﴿٧١﴾

ثم أمر سبحانه المؤمنين بمجاهدة الكفّار، والتأهّب لقتالهم، ليصعدوا

درجات النبئين والصدّيقين والشهداء، فقال: ﴿ يَاۤ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ الحِذْر والحَذَر بمعنى، كالإثر والأثر، يقال: أخذ حذره إذا تيقّط وتحفّظ من المخوف، كأنّه جعل الحذر آلته التي يحفظ بها نفسه. والمعنى: تيقّطوا واستعدّوا للأعداء.

وقيل: الحذر ما يحذر به، كالحزم والسلاح. ويؤيّده قول الباقر ﷺ في معناه: «خذوا أسلحتكم». فستى الأسلحة حذراً، لأنّه بها يتّقي المحذور.

وهذا القول أصلح، لأنَّه أوفق بمقائيس كلام العرب، ويكون من باب حذف المضاف، تقديره: خذوا آلات حذركم.

﴿ فَانفِرُوا﴾ فاخرجوا إلى الجهاد ﴿ ثَبَاتٍ ﴾ جماعات متفرّقة . جمع تُبة ، من: ثبيتَ على فلان تثبية ، إذا ذكرتَ متفرّق محاسنه . ويجمع أيضاً على ثبين ، جبراً لما حذف من عجزه . والمعنى: اخرجوا فرقة بعد فرقة ، فرقة في جهة ، وفرقة في أخرى . ﴿ أوِ انفِرُوا جَمِيعاً ﴾ مجتمعين كوكبة (١) واحدة في جهة واحدة ، إذا أوجب الرأى ذلك .

وروي عن الباقر ﷺ أنّ المراد بالثبات السرايا، وبالجميع العسكر.

والآية وإن نزلت في الحرب، لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب العبادرة إلى الخيرات كلّها كيف ما أمكن قبل الفوات.

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّبَطَّنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٧﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بُيْنكُمْ وَبُيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴿٧٧﴾

ولمّا حثّ الله تعالى على الجهاد بيّن حال المتخلّفين عنه بقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة الخطّية: «الكوكب جماعة من الناس، واسم النجم. منه».

لَمَن لَيُبَطَفَّنُ ﴾ ليتناقلن وليتخلفن عن الجهاد. الخطاب لعسكر رسول الله اللجهاد. الخطاب لعسكر رسول الله اللجهاد، المؤمنين منهم والمنافقين، أو للمؤمنين خاصّة. والمعنى: من عدادكم ودخلائكم، والمبطّنون منافقوهم تناقلوا وتخلّفوا عن الجهاد، من: بطّأ بمعنى: أبطأ، وهو لازم، أو ثبطوا غيرهم كما ثبط ابن أبيّ ناساً يوم أحد، من: بطّأ، منقولاً من بَطُق، كثقّل من تُمثّل.

واللام الأولى للابتداء، دخلت اسم «إنّ» للفصل بالخبر. والثانية جواب قسم محذوف، والقسم بجوابه صلة «من»، والراجع إليه ما استكن في «ليبطُّننّ». والتقدير: وإنّ منكم لعن اقسم بالله ليبطُّننّ.

﴿ فَإِنْ اصَابَتَكُمْ مُصِيبَةً ﴾ كقتل وهزيمة ﴿ قَالَ ﴾ أي: المبطّىء قول الشامت المسرور بتخلّف ﴿ قَدْ أَدْهُمُ اللهُ عَلَيْ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعْهُمْ شَهِيداً ﴾ حاضراً في القتال، فيصيبني ما أصابهم.

﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ ﴾ كفتح أو غنيمة ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ أكّده تنبيهاً على فرط تحسّرهم ﴿ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَنِنَكُمْ وَبَـنِنَهُ مَودُةً ﴾ اعتراض بين الفعل \_ وهو «ليقولنّ» \_ ومفعوله، أعني: قوله: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعْهُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ أي: أصب غنيمة وآخذ حظاً وافراً منها. وفائدة الاعتراض التنبيه على ضعف عقيدتهم، وأنّ قولهم هذا قول من لا مواصلة بينه وبين المؤمنين، وإنّما يريد أن يكون معكم لمجرّد المال.

قال الصادق ﷺ: «لو أنَّ أهل السماء والأرض قالوا: قد أنعم الله علينا إذ لم نكن مع رسول اله ﷺ، لكانوا بذلك مشركين».

ويحتمل أن يكون قوله: «كأن لم تكن» حالاً من الضمير في «ليقولنّ» أو داخلاً في المقول، أي: يقول المبطّىء لمن يبطّئه من المنافقين وضعفة المسلمين تضريباً وحسداً؛ كأن لم تكن بينكم وبين محمّد الشيئة مودّة حيث لم يستعن بكم

١٠٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

فتفوزوا بما فاز ، يا ليتني كنت معهم. و«كأن» مخفّقة من الثقيلة ، اسمه ضمير الشأن المحذوف.

وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب: تكن بالتاء، لتأنيث لفظ المودّة.

والمنادي في «يا ليتني» محذوف، أي: يا قوم. وقيل: «يا» أطلق للتنبيه على الاتّساع. ونصب «فأفوز» على جواب التمنّي.

فَلْيَمَا تِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنَيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقَتُلْ أَو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

ولمّا أخبر تعالى في الآية أنّ قوماً يتأخّرون عن القتال، ويثبّطون المؤمنين عنه، حثّ بعدها على القتال، فقال: ﴿فَلَيْقَائِلْ فِي سَهِيلِ اللهِ الْذِينَ يَشْرُونَ الْحَيْوةَ الْحَيْوةَ اللهُ الْآخِرَةَ فَي سَبِيلِ اللهِ الْإِينَ يَشْرُونَ الْحَيْوةَ اللهُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّاخِرة، ويستبدلونها بها. والسعنى: إن بطّأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة، أو اللّذين يشترونها ويختارونها على الآخرة، وهم المبطّؤن. والمعنى: حمّهم على ترك ما حكى عنهم.

﴿ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ومن يجاهد في طريق دين الله ، بأن يبذل ماله ونفسه ابتغاء مرضاته ﴿ فَيُقَتَلُ ﴾ أي: يستشهد ﴿ أَوْ يَـفْلِبُ ﴾ أي: يظفر بالعدو ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيما ﴾ أي: وعد له الأجر العظيم غلب أو عُلب، ترغيباً في القتال، وتكذيباً لقولهم: قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً.

وهذا تنبيه على أنّ المجاهد يجب أن يثبت في المعركة حسى يعزّ نـفسه بالشهادة، أو الدين بالظفر والغلبة، وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل، بـل إلى إعلاء الحقّ وإعزاز الدين، فإنّ للمقاتل في سبيل الله ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم الّذي هو جنّات النعيم.

وَمَا لَكُمُ لاَ تُقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَسْآءَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَسْآءَ وَالْهُلِدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا مِنْ هَذهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهُلُهَا وَّآجُعَلَ لَنَا مِن لَّدُتُكَ نَصِيرًا ﴿ وَهِ ﴾ الذين آمَنُوا يُقاتلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ السَّيُطَانِ السَّيطانِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ السَّيُطانِ إِنَّ كَلَدَ الشَّيْطانِ كَانَ ضَعيفًا ﴿ ٢٩ ﴾

ثم حث الله سبحانه على تخليص المستضعفين بالجهاد، فقال: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ اللهِ ﴾ جملة حالية، والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل. والمعنى: أيّ عذر لكم حال كونكم لا تجاهدون في طاعة الله ونصرة دينه وإعزازه وإعلاء كلمته، مع اجتماع الأسباب الموجبة للقتال.

﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ عطف على «الله»، أي: وفي سبيل المستضعفين، وهو تخليصهم عن الأسر، وصونهم عن أذيّة العدوّ. أو على «سبيل» بحذف المضاف، أي: وفي خلاص المستضعفين. ويجوز نصبه على الاختصاص، فإنّ سبيل الله يعمّ أبواب الخير، وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفّار أعظمها وأخصها.

﴿ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ بيان للمستضعفين، وهم الَّذين أسلموا بمكَة فبقوا فيها، لصدَّ المشركين إيَّاهم عن الهجرة، أو لضعفهم عنها مستذلَّين يلقون منهم الأذى، فكانوا يدعون الله بالخلاص ويستنصرونه فيها، وكانوا قد أشركوا صبيانهم في دعائهم، مبالغة في الحثّ على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان، واستنزالاً لرحمة الله، واستدفاعاً للبليّة بسبب مشاركة دعاء صغارهم اللّذين لم يذنبوا، كما فعل قوم يونس على ، وكما وردت السنّة بإخراجهم في الاستسقاء. وعن ابن عبّاس: أنا وأمّي من المستضعفين من النساء والولدان.

وقيل: المراد بالولدان العبيد والإماء. وهو جمع وليد، بمعنى الولد والرق.

﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ في دعائهم ﴿ رَبُّنَا الْخَرِجْنَا ﴾ سهّل لنا الخروج ﴿ مِنْ هَذِهِ الْقُرْيَةِ الطَّالِمِ أَمْلُهَا ﴾ تذكير الظالم وإن كان وصفاً للقرية لأنه مستند إلى أهلها، فأعطي إعراب القرية. ﴿ وَاجْعَلْ لَنَا ﴾ بألطافك وتوفيقك ﴿ مِنْ لَدُنْكُ وَلِينًا ﴾ يلي أمرنا بالكفاية، حتى ينقذنا من أيدي الظلمة ﴿ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكُ نَصِيواً ﴾ ينصرنا على من ظلمنا. فاستجاب الله دعاءهم، بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة، وجمعل لمن بقي منهم خير وليّ وناصر - هو رسول الله ﷺ - حين فتح مكّة على نبيّه، فتولاهم أحسن التولّي، ونصرهم أعرّ النصر. ثم استعمل عليهم عمّاب بن أسيد، فحملهم وتصرهم، حتى صاروا أعرّ أهلها.

ثم شجّع المجاهدين ورغّبهم في الجهاد، فقال: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِدِلِ اللهِ ﴾ في نصرة دين الله وإعلاء كلمته فيما يصلون به إلى الله ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِدِلِ اللهِ ﴾ في طاعة الشيطان، وفيما يبلغ بهم إليه.

ولمّا ذكر مقصد الفريقين أمر أولياء بمقاتلة أولياء الشيطان، فقال: ﴿ فَقَاتِلُوا الْمَيْطَانِ ﴾ المراد جميع الكفّار. ثم شجّعهم بقوله: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضعيف لا يعتد ضعيفاً ﴾ أي: كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله تعالى للكافرين ضعيف لا يعتد به، فلا تخافوا أولياء ، فإنّ اعتمادهم على أضعف شيء وأوهنه. وفي ذكر «كان» دلالة على أنّ الضعف لازم لكيد الشيطان في جميع الأحوال والأوقات، ما مضى منها وما يستقبل، وليس هو عارضاً في حال دون حال.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوآ أَدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَاتُواْ الزَّكَاةَ فَلْمَا كُتُب عَلَيْهِمُ الْقَالُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَة الله أَوْ أَشَدَ خَشْيَة وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَثَبْتَ عَلَيْنَا الْقَالَ لَوْلآ أَخَرْتَنَاۤ إِلَى ٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلُ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلَيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَن ٓ أَتَقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْمَا تُكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ اللّهِ فَلَا تُولُولُا هَذِه مِنْ عند الله وَلَا تُطَلِيدُ وَإِن تُصِيْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِه مِنْ عند الله وَلاَ تُقَالِمُ اللّهِ فَمَا لَهَؤُلا ۗ الْقَوْمِ اللّهِ فَمَا لَهَوُلا ۗ اللّهَ فَمَا لَهَؤُلا ۗ اللّهُ وَلَا تَعْدُولُ اللّهِ فَمَا لَهَؤُلا ۗ اللّهِ فَمَا لَهَؤُلا ۗ اللّهُ فَكُونُ حَدِيثًا ﴿ ١٧٤﴾

روي أن عبد الرحمان بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة ابن مظعون الجمحي وسعد بن أبي وقاص كانوا يلقون من المشركين أذئ شديداً. وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة، فيشكون إلى رسول الله ﷺ ويقولون: يا رسول الله إئذن لنا في قتال هؤلاء، فإنهم قد آذونا. فقال لهم رسول الله: الترموا الصبر وتحمّل الأذيّة حتى يأذن الله لي في القتال. فلمّا أمروا بالقتال والمسير إلى بدر شق على بعضهم، فنزلت: ﴿ الله مَنْ إلى الدّينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ ﴾ أي: عن القتال ﴿ وَأَقِيمُوا الصّلوة وَآدُوا الرَّكُوةَ ﴾ واشتغلوا بالصلاة وأداء الزكاة وسائر الطاعات ﴿ فَلَمْ كُنْ بِنَهُ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ ﴾ يخشون الكفّار أن يقتل هم ﴿ خَفْسَةِ الله﴾ كما يخشون الدُّار أن يقتل علهم بأسه.

و «إذا» للمفاجأة جواب «لمّا»، و«فريق» مبتدأ، «منهم» صفته، «يخشون»

١٠٨ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

خبره، «كخشية الله» من إضافة المصدر إلى المفعول، وقع موقع المصدر أو موقع الحال من فاعل «يخشون» على معنى: يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه. أي: مشبهين أهل خشية الله.

﴿ أَوْ أَشَدُ خَشْيَةَ ﴾ من أهل خشية الله . عطف على «كخشية الله » إن جعلته حالاً ، وإن جعلته مصدراً فلا ، لأنّ أفعل التفضيل إنّما يكون من جنسه إذا كان ما بعده مجروراً ، وأمّا إذا نصب لم يكن من جنسه ، فلا تقول : خشية ، بنصب خشية ، وأنت تريد المصدر ، بل تقول : أشدّ خشية بالجرّ ، بل هو معطوف على اسم الله تعالى ، أى : كخشية الله أو كخشية أشدّ خشية منه على الفرض .

ولفظ «أو» هنا لإبهام الأمر على المخاطب. وقيل: بمعنى الواو. ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ أَو أَشَدَ قَسُوةٌ ﴾ (١).

﴿ وَقَالُوا رَبُنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاً ﴾ هلا ﴿ الشَّرْقَنَا إِلَى أَجَلٍ قَوِيبٍ ﴾ استزادة في مدّة الكفّ عن القتال إلى وقت آخر، حذراً من الموت. ويحتمل أنّهم ما تفرّهوا به، ولكن قالوه في أنفسهم، فحكى الله تعالى عنهم.

ثم أعلمهم أنّ ما يستمتع به من منافع الدنيا قليل، فقال: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ سريع التقضّي ﴿ وَالآجْرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلا تَتْقَلْمُونَ فَتِيلاً ﴾ ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق المقاتلة، فلا ترغبوا عنها، أو من آجالكم المقدّرة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى: ولا يظلمون، لتقدّم الغيبة.

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا﴾ من الأماكن ﴿ يُدُرِكُمُ الْمَوْتُ ﴾ يلحقكم الموت وينزل بكم ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ ﴾ في قصور أو حصون ﴿ مُشَيِّدَةٍ ﴾ مرتفعة، أو مطوّلة في ارتفاع. وقيل: في بروج السماء. والبروج في الأصل بيوت على طرف القصر، من: تبرّجت المرأة، إذا ظهرت.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٤.

روي أنَّ اليهود قالوا: منذ دخل محمد المدينة نقصت شمارها وغلت أسعارها، فحكى الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ والسيِّنَة على الطاعة والمعصية، تقعان على النعمة والبليّة، قال الله تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ وَبِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ وَرَبَلُونَاهُمْ مِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ وَرُجِعُونَ﴾ (١٠). وهما المراد في الآية.

والمعنى: إن تصبهم نعمة \_ كخصب \_ نسبها اليهود إلى الله، وإن تصبهم بليّة \_ كقحط \_ نسبوها إليك، وقالوا: هي من عندك وبشؤمك، كما حكى عن قوم موسى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِّيُرُوا بِعُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ﴾ (٢). وعن قوم صالح: ﴿ اطَّيْرُنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَهُ ﴾ (٣). وعن قوم صالح: ﴿ اطَّيْرُنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ﴾ (٣). فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ يبسطها ويقبضها حسب إرادته، ليبتلي بذلك عباده ليعرضهم لثوابه، بالشكر عند العطية والصبر على الليّة.

﴿ فَمَالِ هَوْ لَا عَلَقُومٍ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثا ﴾ يوعظون به، وهو القرآن، فإنهم لو فهموه و تدبّروا معانيه لعلموا أنّ الله هو الباسط القابض، وأفعاله كلّها صادرة عن حكمة وصواب. أو لا يفقهون حديثاً مّا، كبهائم لا أفهام لها. أو لا يفقهون أمراً حادثاً من صروف الزمان فيتفكّروا فيها، فيعلموا أنّ القابض والباسط هو الله.

وقيل: هؤلاء هم المنافقون، مثل عبدالله بن أبيّ وأصحابه الذين تخلّفوا عن القتال يوم أحد، وقالوا للّذين قتلوا في الجهاد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فعلى هذا معناه: إن يصبهم ظفر وغنيمة قالوا: هذا من عند الله، وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا: هذا من عندك وبسوء تدبيرك.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٤٧.

۱۱۰ ..... زيدة التفاسير ــ ج ۲

وهذا القول هو المرويّ عن ابن عبّاس وقـتادة. والأوّل ذكـره البـلخي والجبائي، وروي عن الحسن وابن زيد. وقيل: هو عامّ في اليهود والمنافقين. وهو الأصحّ.

ُ مَّآ أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَآ أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿٧١﴾

ثم قال تعالى خطاباً عاماً: ﴿ مَا اصَابَكَ ﴾ يا إنسان ﴿ مِنْ حَسَنَة ﴾ من نعمة وإحسان ﴿ فَمِنْ اللهِ ﴾ تفضّلاً منه وامتناناً، فإنّ كلّ ما يفعله الانسان من الطاعة لا يكافىء نعمة الوجود، فكيف يقتضي غيره، ولذلك قال الله الله على الدخل أحد الجنّة إلا برحمة الله. قيل: ولا أنت. قال: ولا أنا».

﴿ وَمَا أَصَائِكَ مِن سَيِّنَةٍ ﴾ من بليّة ومصيبة ﴿ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ لأنك السبب فيها بما اكتسبت من الذنوب. ومثله: ﴿ وَمَا أَصَائِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (١٠). وهو لا ينافي قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ فإنّ الكلّ منه ايجاداً وإيصالاً ، غير أنّ الحسنة إحسان و تنان، والسيّئة مجازاة وانتقام ، كما قال كالله وإيصالاً ، في من ددش بعود، ولا اختلاج عرن، ولا عثرة قدم، إلّا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر ». وكما قالت عائشة عنه كالله عنه أكثر ». وكما قالت عائشة عنه كلي : ما من مسلم يصيبه وصب (٢٢) ولا نصب ، حتى الشوكة يشاكها، وحتى انقطاع شسم نعله، إلّا بذنب، وما يعفو الله أكثر ».

﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ ﴾ جميعاً ﴿ رَسُولاً ﴾ لست برسول للعرب وحدهم كما

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الوَصَب: المرض والوجع الدائم، وقد يطلق على التعب والفتور في البدن. والنَصَب: العناء والمشقّة.

زعم بعضهم. و«رسولاً» حال قصد بها التأكيد إن علّق الجارّ بالفعل، والتعميم إن علّق بالحال، أي: رسولاً للناس من العرب والعجم جميعاً، كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْفَاكُ إِلاّ كَافَّةٌ لِلشَّاسِ﴾.ويجوز نصبه على المصدر بغير باب فعله.

ووجه اتّصاله بما تقدّم: أنّ المراد منه أنّ ما أصابهم فبشوّم ذنوبهم، وإنّما أنت رسول طاعتك طاعة الله ومعصيتك معصية الله، فلا يتطيّر بك، لأنّ الخير كلّه فيك، لعموم رسالتك على الخلق.

﴿ وَكَ فَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ وحسبك الله شاهداً لك على رسالتك بنصب المعجزات. وقيل: معناه شهيداً على عباده بما يعملون ويقولون من خير وشرّ. فعلى هذا يكون متضمّناً للترغيب في الخير والتحذير عن الشرّ.

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندكَ بَيْتَ طَاتَفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَى بِاللهِ وَكَذِلاً ﴿٨٨﴾

روي أنه ﷺ قال: «من أحبّني فقد أحبّ الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله». فقال المنافقون: لقد قارف (۱) الشرك وهو ينهى عنه، ما يريد إلا أن نتّخذه ربّاً، كما اتّخذت النصارى عيسى، فنزلت: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ لأنه إنّما يأمر بما أمر الله، وينهى عمّا نهى الله عنه، فهو يبلّغ عن أوامر الله ونواهيه، فكانت طاعته في امتثال ما أمر به والانتهاء عمّا نهى عنه طاعة لله ﴿ وَمَن تَوَلَيْ ﴾ عن الله وأعرض

<sup>(</sup>١) قارف مقارفة ، أي : قارب .

عنه ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ مَفِيظا﴾ عن التولّي حتّى يسلّموا وينقادوا. أو تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها، إنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهو حال من الكاف.

﴿ وَيَقُولُونَ﴾ يعني: يقول المنافقون إذا أمرتهم بأمر: ﴿ طَاعَةُ ﴾ أي: أمرنا طاعة، أو منّا طاعة. وأصلها النصب على المصدر، ورفعها للدلالة عملى الشبات ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا ﴾ خرجوا ﴿ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ ﴾ دبّرت وقرّرت ليلاً ﴿ طَآتِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ ﴾ أي: زوّرت خلاف ما قالت لك من القبول وازوم الطاعة، لأنّهم نافقوا بما قالوا: وأبطنوا خلاف ما اظهروا.

والتبييت إمّا من البيتوتة. لأنّ الأمور تدبّر بالليل، يقال: هذا أمر بيّت بليل. أو من أبيات الشعر، لأنّ الشاعر يدبّرها ويسوّيها. أو من البيت المبنيّ، لأنّه بالتدبير يدبّر فيسوّى.

وقرأ حمزة وأبو عمرو: بيّت طائفة بالإدغام، لقربهما في المخرج.

ثمّ وعدهم سبحانه بقوله: ﴿ وَاللهُ يَكْتُبُ ﴾ يثبت في صحائفهم ﴿ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ للمجازاة، أو في جملة ما يوحى إليك لتطّلع على أسرارهم ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ قَلَل المبالاة بهم، أو تجاف عنهم إلى أن يستقرّ أمر الإسلام ﴿ وَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ ﴾ وفوّض أمرك إليه، وثق به في جميع الأمور، سيّما في شأنهم ﴿ وَكَفّى بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ يكفيك مضرّتهم، وينتقم لك منهم.

أَفَلاَ يَتَدَّبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلاَفًا كَثَيْرًا ﴿ ٨٢﴾

ولمّا بيّن إرسال النبيّ أمر بالتدبّر في معجزته وهو القرآن، ليعلموا أنّه مبعوث من عنده، فقال: ﴿ أَفَلَا يَقَدَّبُرُونَ القُرْآنَ﴾ يتأمّلون في معانيه، ويتبصّرون ما فيه، سورة النساء، آية ٨٢ .....٨٢

لينزوجروا عن النفاق والكفر، ويطيعوا أمر الرسول. وأصل التدبّر النظر في أدبار الأمور، والتأمّل فيها، ثم استعمل في كلّ تأمّل.

﴿ وَلَوْ كَانَ مِن عِندِ غَيْدِ اللهِ ﴾ أي: ولو كان من كلام البشر كما زعم البشر ﴿ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاها كَثِيرا ﴾ لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً متفاوتاً نظمه ومعانيه، وكان بعضه فصيحاً، وبعضه رككاً، وبعضه معجزاً يصعب معارضته، وبعضه غير معجز يسهل معارضته، وبعضه أخباراً مستقبلة أو ماضية لا يوافق السخبر عنه، وبعضه موافقاً للعقل في بعض أحكامه دون بعض، على ما دلّ عليه الاستقراء في تصانيفهم، لنقصان القوّة البشريّة. فلمّا تناسب كلّه من حيث توافق النظم، وصحّة المعاني، وصدق الأخبار، واشتماله على أنواع الحِكم من أمر بحسن ونهي عن قبيح، وعلى الدعاء إلى مكارم الأخلاق، والحثّ على الخير والزهد، مع فصاحة اللفظ على وجه فاق على جميع قوى الفصحاء والبلغاء، علم أنّه ليس إلّا من جهة الله تعالى القادر على ما لا يقدر عليه غيره، والعالم بما لا يعلمه أحد سواه.

واعلم أنّ الاختلاف في الكلام يكون على ثلاثة اضرب: اختلاف تناقض، واختلاف تناقض، واختلاف تناقض. واختلاف النفاوت يكون في الحسن والقبح، والخطأ والصواب، ونحو ذلك ممّا تدعو إليه الحكمة وتصرف عنه. وهذا القسم لا يوجد في القرآن البّقة، كما لا يوجد اختلاف التناقض، كما قال: ﴿لاَ يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ ظَلْفِهِ﴾ (١). وأمّا اختلاف التلاوة فهو ما يتلاوم في الجنس، كاختلاف وجوه القرآن، واختلاف مقادير الآيات والسور، واختلاف الأحكام في الناسخ والمنسوخ، وذلك موجود في القرآن، وكلّه حقّ وصواب.

وهذه الآية تضمّنت الدلالة على معان كثيرة:

منها: بطلان التقليد، وصحّة الاستدلال في أصول الدين، لأنّه سبحانه دعا

١١٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

العباد إلى التفكّر والتدبّر. وحثّ على ذلك.

ومنها: فساد قول من زعم من الحشويّة وغيرهم أنّ القرآن كلّه لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسولﷺ؛ لأنّه حتّ على تدبّره ليعرفوه.

ومنها: أنّه لو كان من غيره لكان على وزان كلام عباده. ولوجدوا الاختلاف المذكور فيه.

ومنها: أنّ تناقض كلام المخلوق لا يكون من فعل الله تعالى. لأنّه لو كان من فعله لكان فاعلاً للقبيح. وهو منزّه عن ذلك.

وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى ۚ أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلُوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لاَّتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿٨٣﴾

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ ﴾ ولو سكتوا عنه وردّوا ذلك الخبر ﴿ إِلَى الوَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ أي: إلى رأيه ورأي أهل العلم والعقّة الذين هم ملازمون للنبيّ اللّيِّيّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأنكر أبو علي الجبائي الوجه الأوّل، وقال: إنّما يطلق أولوا الأمر على من له الأمر على الناس﴿لَعَلِمهُ﴾ أي: لعلم صحّته ﴿الَّذِينَ يَسْتَثْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ يسـتخرجـون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وضمير «منهم» راجع إلى أولي الأمر.

وقيل: كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها، فتعود هذه الإذاعة وبالأ على المسلمين.

وعلى هذا معناه: لو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتّى يسمعوه منهم، وتعرّفوا أنّه هل هو ممّا يذاع، لعلم ذلك من هؤلاء اللهذين يستنبطونه من الرسول ﷺ وأولى الأمر، أي: يستخرجون علمه من جهتهم.

وأصل الاستنباط إخراج النبط، وهو الماء يخرج من البئر أوّل ما يسحفر، وإنباط الماء واستنباطه إخراجه واستخراجه، فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعانى والتدابير فيما يعضل.

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ ﴾ ولولا وصول موادّ الألطاف من جهة الله ﴿ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بإرسال الرسل وإنزال الكتاب.

قيل: فضل الله الاسلام، ورحمته القرآن. وقيل: فــضل الله النــبيّ، ورحــمته القرآن. وروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله هيء: فضل الله ورحمته النبيّ وعليّ هيء.

﴿ لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَانَ﴾ بما يلقي إليكم من الوساوس الموجبة لضعف اليقين والبصيرة، أو بالكفر والضلال ﴿ إِلَّا قَلِيلاً﴾ منكم، وهم أهل البصائر النافذة، وذوو الصدق واليقين، الذين تفضّل الله تعالى عليهم بعقل راجع اهتدوا به إلى الحق والصواب، وعصمهم عن متابعة الشيطان بغير رسول وكتاب، مثل قسّ بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، والبراء الشني، وأبي ذرّ الغفاري، ونظرائهم من طلاب الدين أسلموا بالله ووحدو، قبل بعثة النبي الشيع أو إلا اتباعاً قليلاً على الندور.

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّه لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِضِ الْمُؤْمِنينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الّذِينَ كَفُرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكَيلاً ﴿٨٤٤

ولمّا تقدّم أي الآي تثبيطهم عن القتال حثّ نبيّه ﷺ، وقال خطاباً له: إن تتبطوا وتركوك و - دك ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تَكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ إلّا فعل نفسك، لا يضرّك مخالفتهم و تقاعدهم، فتقدّم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد، فإنّ الله سبحانه هو ناصرك البتّة، سواء كنت منفرداً أو مع من حولك من الجنود.

روي أنّ با سفيان يوم أحد لمّا رجع واعد رسول الله عليه موسم بدر الصغرى، فكر مه بعضهم، وتثاقلوا حين بلغ الميعاد، فنزلت هذه الآية. فنخرج النبي عليه وما معه إلّا سبعون، ولم يلتفت إلى أحد، ولو لم ينبّعه أحد لخرج وحده.

﴿ وَمَرُضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: على القتال، إذ ما عليك في شأنهم إلّا التحريض ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَكُفُّ بَالْسِ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ يعني: قريشاً، وقد كفّ بأسهم، بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجع أبو سفيان مع أصحابه، وقال: هذا عام مجدب، وانصرف النبيُ ﷺ بمن معه سالمين ﴿ وَاللهُ أَشَدُ بَأْساً ﴾ من قريش ﴿ وَأَشَدُّ تَتْجِيدُ ﴾ تعذيباً منهم، وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه.

مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿ ٨٥﴾

ولمّا أمر الله تعالى نبيّه ﷺ بتحريض المؤمنين على القتال الّذي يستضمّن جلب النفع إليهم ودفع الضرر عنهم عاجلاً وآجلاً، ويوجب مزيّة الثواب لمحرّضه. فقال بعد ذلك تأكيداً للأمر بالتحريض: ﴿ مَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ راعى بها حتى مسلم، ودفع بها عنه ضرّاً، أوجلب إليه نفعاً، ابتغاءً لوجه الله تعالى، ومنها الدعاء لمسلم، كما قال ﷺ: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له، وقال له الملك: ولك مثل ذلك». ﴿ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ وهو ثواب الشفاعة والتسبّب إلى الخير الواقع بها، وقال ﷺ: «اشفعوا تؤجروا».

وأصل الشفاعة من الشفع الذي هو ضدّ الوتر، فإنّ الرجل إذا شفع لصاحبه فقد شفّعه، أي: صار ثانيه.

ثم قال في بيان ضدّه ومقابله: ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيُنَةً ﴾ يريد بها محرّماً منهيّاً، ومنه الشفاعة في إسقاط حقّ واجب، كترك الجهاد، وترك حدّ من حدود الله الواجبة، كما قال على: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله تعالى فقد ضادّ الله في ملكه». ﴿ يَكُنْ لَهُ يَعْفُلُ مِنْهَا ﴾ أي: نصيب من وزرها مساوٍ لها في القدر، فإنّ الكفل بمعنى النصيب عند اللغويّن ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيتاً ﴾ متدراً، من: أقات الشيء، إذا قدر، أو شهيداً حافظاً يعطي الشيء قدر الحاجة، اشتقاقه من القوت، فإنّه يقوّى البدن ويعفظه.

وَإِذَا خُتِيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَنُواْ بِأَخْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ٓ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

## شَيْءُ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

ولمّا أمر سبحانه المؤمنين بقتال المشركين وتشدّدهم وغلّظ عليهم، أوجب عليهم جواب السلام على وجه يكون أحسن من تسليم المسلّم المسلم أو مشله، ليحصل به منزيّة المودّة والرأفة والمحبّة والصداقة والاتّحاد بينهم، عكس المشركين، نشال: ﴿ وَإِنْ خَيْيَتُمْ بِتَحِيّةٍ فَخَيُوا بِاحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ فأمر سبحانه برد السلام على المسلّم بأحسن ما سلّم، وهو أن يقول: عليكم السلام ورحمة الله،

إذا قال العسلّم: السلام عليكم. وإن يزد: ورحمة الله، فيزيد في جوابه: وبــركاته. وهي النهاية. أو يردّه بمثله.

روي أنّ رجلاً دخل على النبيّ عَلَيْتُ فقال: السلام عليك. فقال النبيّ عَلَيْتُ : وعليك السلام ورحمة الله. فقال النبيّ عَلَيْتُ ووعليك السلام ورحمة الله. فقال الليّق وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فعال السلام ورحمة الله وبركاته. فقال النبيّ عَلَيْتُ : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال النبيّ عَلَيْتُ : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقيل: يا رسول الله زدت للأوّل والثاني في التحيّة، ولم تزد للثالث. فقال: إنّه لم يبق لي من التحيّة شيئاً، فرددت عليه بمثله. وذلك لاستجماعه أقسام المطالب: السلامة عن المضارً، وحصول المنافع.

والتحيّة في الأصل مصدر: حيّاك الله على الإخبار من الحياة، ثم استعمل للدعاء بذلك، ثم قيل لكلّ دعاء فغلب في السلام.

﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ يحاسبكم ويىجازيكم عملى التحيّة وغيرها. وعن ابن عبّاس: الحسيب بمعنى الحفيظ والكافي.

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدييًّا ﴿٨٧﴾

ولمّا أمر الله سبحانه ونهى فيما قبل بين بعده أنّه الإله الّذي لا يستحقّ العبادة سواه، ليمتثلوا أوامره ونواهيه، فقال: ﴿ اللهُ لاّ إِللهَ إِلاّ هُوَ ﴾ مبتدأ وخبر، أو «الله» مبتدأ، و«لا إله إلا هو» معترض، وخبره ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمْ إِلَى يَوْمِ القَيْمَةِ ﴾ أي: الله والله ليحشر نّكم بعد مماتكم من قبوركم إلى يوم القيامة. أو ليجمعنّكم مفضين إلى يوم القيامة. أو «إلى» بمعنى «في» أي: ليجمعنّكم في يوم القيامة. والقيام والقيامة كالطلاب ليجمعنّكم في الموت أو في قبوركم إلى يوم القيامة. والقيام والقيامة كالطلاب

﴿لَا رَبْبَ فِيهِ﴾ في اليوم، أو الجمع، فهو حال من اليوم أو صفة للـمصدر. أي: جمعاً لا ريب فيه ﴿وَمَـنُ أَصْـدَقُ مِنَ اشِ حَدِيثاً﴾ إنكـار أن يكـون أحـدٌ. أكثر صدقاً منه، فإنّه لا يتطرّق الكذب إلى خبره بوجه، لأنّـه نـقص وهـو عـلى الله تعالى محال.

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِتِينَ فِنَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَ اللّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُواْ لَوْ تَكُونُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا تَتَّجَذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِن تَوَلُواْ فَخُذُوهُمْ وَالْآتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُنُوهُمْ وَلاَ تَتَّجَذُواْ مِنْهُمْ وَلِياً اللهِ فَإِن تَوَلُواْ فَخُذُوهُمْ وَالْآتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُنُوهُمْ وَلاَ تَتَّجَذُواْ مِنْهُمْ وَلِياً اللّهِ فَإِن تَوَلُواْ فَخُذُوهُمْ وَالْآلَوْمُ مَيْنَاقُ أَوْ

١٢٠ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقاتِلُونُكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ آغَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴿ ١٠﴾

ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال: ﴿فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِمُتَيْنِ﴾ فمالكم تفرّقتم في أمر المنافقين فتتين، أي: فرقتين، فمنكم من يكفّرهم ومنكم من لم يكفّرهم. ونصبه على الحال، وعاملها «ما لكم» ، كقولك: مالك قائماً، و«في المنافقين» حال من «فئتين» أي: متفرّقين حال كون تفرّقكم فيهم. ومعنى الافتراق مستفاد من الفئتين.

والمراد منهم قوم استاذنوا رسول الله الله الله الخروج إلى البدو، لرداءة هواء المدينة، فلمّا خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة محمى لحقوا بالمشركين، فاختلف المسلمون في إسلامهم، فنزلت هذه الآية.

وقيل: نزلت في المتخلّفين يموم أحد، الذين قالوا: ﴿ لَـوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَا تَعْلَمُ قِتَالاً لَا تَتْعَلَمُ أَلَا اللهِ الدينة والاشتياق إلى الوطن. وهذا القول مروي عن أبي جعفر هلا. وقيل: في قوم اظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة.

﴿ وَاللهُ أَرْ عَسَهُ ﴾ ردّهم إلى حكم الكفرة، أو نكسهم إلى النار ﴿ بِمَا عَسَبُوا ﴾ بما فعلوا من الرجوع إلى المشركين، أو بالتقاعد عن القتال، وأصل الإركاس والنكس ردّ الشيء مقلوباً بحيث يصير أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، ﴿ التّويدُونَ أَن تَهْدُوا ﴾ أى: تجعلوه من جملة المهتدين ﴿ مَنْ أَضَلُ اللهُ ﴾ من جعله الله من جملة

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٧.

الضَلَال. وحكم عليه بضلالته. أو خذله وخلّاه ووكله إلى نفسه. ولم يوفّقه كما وفّق المؤمنين. لأنّهم لمّا عصوا وخالفوا مع ظهور الحقّ عندهم استحقّوا هذا الخذلان. فيصيرون ضالّين.

وقال أبو علي الجبائي: معناه أتريدون أن تهدوا إلى طريق الجنّة من أضلّه عن طريقها لأجل نفاقه وكفره؟

﴿وَمَن يُضْلِلِ اللهُ﴾ يحكم بضلالته، أو يخلِّيه حتَّى ضلَّ، أو لم يموصله إلى طريق الجنَّة ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً﴾ إلى الهدى.

﴿ وَتُوالَوْ تَتَغُوُونَ كَمَا تَقُوُوا﴾ تمنّوا أن تكفروا ككفرهم ﴿ فَتَكُونُونَ سَوْآهُ﴾ فتكونون معهم سواء في الضلال. وهو معطوف على «تكفرون».

﴿ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآ ﴾ فلا توالوهم ﴿ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ حتّى يؤمنوا وتتحقّقوا إيمانهم بهجرة صحيحة، وهي لله ورسوله، لا لأغراض الدنيا. وسبيل الله ما أمر بسلوكه.

﴿ فَإِن تَوَلُوْا﴾ عن الإيمان المصاحب للهجرة المستقيمة، أو عن إظهار الإيمان ﴿ فَخُدُوهُمْ ﴾ في أرض الله، في الإيمان ﴿ فَخُدُوهُمْ ﴾ في أرض الله، في الحلّ والحرم، كسائر الكفرة ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلا نَصِيرا ﴾ أي: جانبوهم رأساً، ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة، وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ﴾ عهد وحلف في ترك المحاربة. وهو استثناء من قوله: «فخذوهم واقتلوهم» أي: إلاّ اللذين يتصلون وينتهون إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وحلف في ترك المحاربة، فحكمهم حكمكم في حقن دمائهم. وهؤلاء هم الأسلميّون، فإنّ رسول الله ﷺ وادع وقت خروجه إلى مكّة هلال بن عويمر الأسلمي، على أن لا يعين رسول الله ﷺ. ولا يعين على أن لا يعين رسول الله ﷺ. ولا يعين على أن المان ـ مثل الذي

۱۲۷ ...... زیدة التفاسیر ـج ۲ املال،

وقيل: هم بنو بكر بن زيد بن منات. وقيل: سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من بني مدلج، جاء إلى النبي الشي بعد أحد فقال: أنشدك الله والنعمة. وأخذ منه أن لا يغزوا قومه، فإن أسلم قريش أسلموا، لأنهم كانوا في عقد قريش، فحكم الله فيهم ما حكم في قريش. ففيهم نزل.

﴿ أَوْ جَامُوكُمْ ﴾ عطف على الصلة ، أي: أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم . استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم مَن تبرك المحاربين فلحق بالمعاهدين ، أو أتى الرسول وكفّ عن قتال الفريقين . أو على صفة قوم ، وكأنّه قيل : إلاّ الذين يصلون إلى قوم معاهدين ، أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم . والأول أظهر ، لقوله : «فَإن اغْتَرُلُوكُهْ» .

﴿ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ ﴾ حال بإضمار «قد» أي: حال كونهم ضاقت صدورهم. ويدلّ عليه ما ورد في القراءة الشاذّة: حَصِرةً صدورهم وحَصِراتٍ. أو بيان لاجاءوكم». وقيل: صفة محذوف، أي: جاءوكم قوماً حصرت صدورهم. والحصر: الضيق والانقباض، والمعنى: ضاقت قلوبهم. ﴿ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ عن أن، أو لأن، أو كراهة أن يقاتلوكم ﴿ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ﴾ فلا عليكم ولا عليهم.

ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره (١) أنّ بني أشجع قدموا المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن رجيلة، فأخرج إليهم النبيّ ﷺ أحمال التمر ضيافة، وقال: نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة. وقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: قرب دارنا منك، وكرهنا حربك وحرب قومنا \_ يعني: بني ضمرة الّذين بينهم وبينهم عهد \_ لقلّتنا، فجئنا لنوادعك. فقبل النبيّ ذلك منهم ووادعهم، فرجعوا إلى بلادهم، فأمر الله سبحانه أن لا بتعرّضوا لهؤ لاء.

<sup>(</sup>١) تفسير القمّي ١: ١٤٦ ـ ١٤٧.

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن قوى قلوبهم، وبسط صدورهم، وأزال الرعب عنهم ﴿ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾ ولم يكفّوا عنكم. هذا إخبار عن المقدور، وليس فيه أنه يفعل ذلك، أو يأذن لهم فيه. فعمناه: أنّه يقدر على ذلك لو شاء، لكنّه لم يشأ ذلك، بل قذف سبحانه الرعب في قلوبهم حتى فزعوا وطلبوا الموادعة، ولو لم يقذفه كانوا مسلطين، أي: مقاتلين لكم غير كافين.

﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُتَاتِلُوكُمْ ﴾ أي: فإن لم يتعرّضوا لكم بالقتال ﴿ وَالْتَقَوْا إِلَيْكُمُ السُّلَمَ ﴾ الاستسلام والانقياد، أي: صالحوكم واستسلموا لكم ﴿ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم.

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمُهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفَشْنَةِ أَرْكِسُواْ فَلِمُهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفَشْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَشْتَرُلُوكُمْ وَيُلْقُواْ الِلْيَكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَأُوْلَكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَجَدُدُوهُمْ وَأُوْلَكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَبَعْدَ هُمْ وَالْوَلِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ وَأُولَاكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهِمْ هِمْ وَالْفَرْكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهِمْ هَا فَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللّهُل

روي أنّ بني أسد وغطفان أتوا المدينة وأظهروا الاسلام ليأمنوا المسلمين، فلمّا رجعوا إلى قومهم نكثوا عهدهم وكفروا، فنزلت في شأنهم: ﴿سَتَجِدُونَ آخَوِينَ﴾ غير الله عن وصفوا ﴿يُريدُونَ أَن يَامَنُوكُمْ﴾ فيظهرون الاسلام ﴿وَيَامَنُوا فَقَوَمُهُمْ﴾ فيظهرون لهم الموافقة في دينهم ﴿كُلِّمَا رُدُّوا إِلَى الْقِتْنَةِ ﴾ المراد بالفتنة هنا الشرك، أي: كلّما دعاهم قومهم إلى الكفر وإلى قتال المسلمين ﴿أَرْحِسُوا فِيهَا﴾ قَلْبوا فيها أقبح قلب، وكانوا شراً فيها من كِلّ عددً.

﴿ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ﴾ لم يعتزل هؤلاء قتالكم ﴿ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ ولم

يستسلموا لكم ﴿ وَيَكُفُوا أَيْدِيْهُمْ ﴾ ولم يكفّوا أيسديهم عن قتالكم ﴿ فَخُذُوهُمْ ﴾ فأسروهم ﴿ وَأَوْلَقِكُمْ خِفْلْنَا لَكُمْ فَأَسُروهم ﴿ وَأَوْلَقِكُمْ خِفْلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾ حجّة واضحة في التعرّض لهم بالقتل والسبي، لظهور عداوتهم، ووضوح كفرهم وغدرهم. وسمّيت الحجّة سلطاناً لأنّها يتسلّط بها على الخصم، كما يتسلّط السلطان، أو تسلّطاً ظاهراً، حيث أذن لكم في القتال.

قيل: نزلت هذه الآية في عيينة بن حصن الفزاري، وذلك أنّه أجدبت بلادهم فجاء إلى رسول الله اللجية، ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرّض له. وكان منافقاً ملعوناً، وهو الذي سمّاه رسول الله ﷺ الأحمق المطاع في قومه. وهو المرويّ عن الصادق ﷺ.

وبرواية ابن عبّاس نزلت في أناس كانوا يأتون النبيّ ﷺ فيسلّمون رياءً. ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بـذلك أن يأسنوا قـومهم ويأمنوا رسول الله ﷺ.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَّنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة وَدَيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى ۚ أَهْلَهُ إِلاَّ أَن يَصَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بُشِنكُم وَبُئِبَهُم مِيثَاقٌ فَدرِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى ٓ أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَئِنِ مُسَاّعِتْنِ

ولمّا أمر الله تعالى بقتال أهل الحرب وقتلهم، نهى عـن قـتل غـيرهم مـن

المسلمين والمعاهدين، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ﴾ وما صح له، وليس من شأنه ﴿ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنا ﴾ بغير حق ﴿ إِلا خَطاً ﴾ فإنّه على عرضته، ونصبه على الحال أو المفعول له، أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلاّ حال الخطأ، أو لا يقتله إلاّ للخطأ. أو على أنّه صفة مصدر محذوف، أي: إلاّ قتلاً خطأً من غير قصد، بأن يرمي شخصاً على أنّه كافر فيكون مسلماً، أو كان يريد شيئاً فيصيب غيره، مثل أن يسرمي إلى غرض أو إلى صيد فيصيب إنساناً فقتله. وقيل: «ما كان» نفي في معنى النهي، والاستثناء منقطع، أي: لكن إن قتله خطأً فجزاؤه ما قال عزّ اسمه.

﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطاً فَتَحْوِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي: فعليه تحرير رقبة. والتحرير الاعتاق، والحرّ كالعتيق بمعنى الكريم، ومنه حرّ الوجه لأكرم موضع منه، سمّي به لأنّ الكرم في الأحرار. والرقبة عبّر بها عن النسمة كما عبّر عنها بالرأس. ﴿ مُؤْمِنَةٍ ﴾ محكوماً بإيمانها وإن كانت صغيرة ﴿ وَدِيّةُ مُسَلِّمَةٌ إِلَىٰ الْفَلِهِ ﴾ مؤدّاة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث. وكميّة الدية وكيفيّتها جنساً ووصفاً مذكورتان في كتب الفقه، والدية على عاقلة القاتل.

﴿إِلَّا أَن يَصَّدُّقُوا﴾ أي: يتصدّق أولياء المقتول بالدية. ومعناه العفو. وسمّي العفو عنها صدقة حمّاً عليه، وتنبيهاً على فضله. وفي الحديث: «كلّ معروف صدقة». وهو متعلّق ب«عليه»، أو ب«مسلّمة» أي: تجب الدية عليه، أو يسلّمها إلى أهله، إلاّ حال تصدّقهم عليه أو زمانه، فهو في محلّ النصب على الحال أو الظرف.

﴿ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ ﴾ أي: من قوم كفّار محاربين، أو في تضاعيفهم، ولم يعلم إيمانه ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ فعلى قاتله الكفّارة دون الدبة، إذ لا وراثة بينه وبينهم، لأنّهم محاربون.

﴿ وَإِنْ كَانَ﴾ المقتول ﴿ مِنْ قَوْمٍ مَنِيْتُكُمْ وَبَنِنَهُمْ مِنِثَاقٌ﴾ من قوم كفرة معاهدين، أو أهل الذمّة، فحكمه حكم المسلم ﴿ فَنِيقُ﴾ فعلى عاقلة قاتله ديــة ١٢٦ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

﴿ مُسَلِّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْوِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ أي: وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة، كما روي عن الصادق على وعليه جمهور الفقهاء.

﴿ فَمَنْ نَمْ يَجِدَ﴾ رقبة ، بأن لم يملكها ، ولا ما يتوصل به إليها ﴿ فَصِينَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَاعِعْنِ ﴾ فعليه ، أو فالواجب عليه صيام شهرين . ﴿ تَـوْبَةُ ﴾ نصب على المفعول له ، أي : شرع ذلك توبة كائنة ﴿ مِنَ اللهِ ﴾ من تاب الله عليه ، إذا قبل توبته . أو على المصدر ، أي : وتاب الله عليكم توبة . أو الحال بحذف مضاف ، أي : فعليه صيام شهرين ذا توبة من الله .

وقيل: المراد بالتوبة هنا التخفيف من الله ، لأنّه سبحانه إنّما جوز للقاتل العدول إلى الصيام تخفيفاً عليه، فيكون كقوله: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ شُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْهُ ﴾ (١٠).

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً ﴾ بحاله ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما أمر في شأنه.

والآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأمّ، وذلك أنّه اسلم وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة قبل هجرة الرسول الشيخ، فأقسمت أمّه لا تأكل ولا تشرب ولا يظلّها سقف حتى يرجع. فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد العامري فأتياه وهو في أطُم (٣)، فاطلع أبو جهل في ذروة (٣) وقال: أليس محمد يحتّك على صلة الرحم؟ انصرف وبرّ أمّك وأنت على دينك، حتّى نزل وذهب معهما. فلمّا خرجا من المدينة كتّفاه وجلده كلّ واحد منهما مائة جلدة. فقال للحارث: هذا أخي، فمن أنت يا حارث؟ لله عليّ إن وجدتك خالياً أن أقتلك. وقدما به على أمّه، فحلفت لا تحلّ كتافه أو يرتدّ، ثم فعل. ثم هاجر بعد ذلك، وأسلم الحارث وهاجر، فلقيه عياش بظهر قبا ـ ولم يشعر بإسلامه ـ فقتله، ثم أخبر

<sup>(</sup>١) المزّمّل: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الأطُّم جمعه آطام: القصر والحصن المبنيِّ بالحجارة، وكلُّ بناء مرتفع.

<sup>(</sup>٣) الذِرُوةُ: العلوِّ والمكان المرتفع.

بإسلامه. فأتى رسول الله ﷺ وقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه، فنزلت الآية فيه.

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَدًا فَجَزَآؤَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴿ ٩٣﴾

ولمّا بين سبحانه قتل الخطأ وحكمه، عقبه ببيان قتل العمد وحكمه، فقال تهديداً بليغاً فيه: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ﴾ قاصداً إلى قتله، عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ﴿ فَجَزَآؤَهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ أبعده من الرحمة وطرده عنها ﴿ وَاَعَدُ لَهُ عَدَالِاً عَظِيماً ﴾ . وقتل العمد أن يقصد قتل غيره بما جرت العادة بأنّه يقتل مثله، سواء كان بحديدة حادة كالسلاح، أو بخنق أو سمّ، أو إحراق أو تفريق، أو ضرب بالعصا أو بالحجارة حتى يموت، فإنّ ذلك عمد يوجب القود به.

ولمّا كان في قتل العمد تهديد بليغ ووعيد عظيم وخطب جسيم، قال ابن عبّاس: لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمداً. ولعلّه أراد به التشديد، إذ روي عن ابن عبّاس أنّ عبّاس خلافه، كما روى الواحدي<sup>(۱)</sup> بإسناده مرفوعاً إلى عطاء، عن ابن عبّاس أنّ رجلاً سأله: القاتل المؤمن توبة ؟ فقال: لا . وسأله آخر: ألّقاتل المؤمن توبة ؟ فقال: نمم. فقيل له في ذلك، فقال: جاءني ذلك ولم يكن قتل، فقلت: لا توبة لك لكي لا يقتل، وجاءني هذا وقد قتل، فقلت: لك توبة لكى لا يلقى بيده إلى التهلكة.

وقال بعض أصحابنا: إنّ قاتل المؤمن لا يُوفّق للتوبة، عـلى مـعنى أنـــه لا يختار التوبة. وعند معظم أصـحابنا وعــند الشــافعي أنّ هــذا الحكــم مـخصوص بالمستحلّ له. كما ذكره عكرمة.

وعن الصادق على أنَّ معنى التعمَّد أن يـقتله عـلى ديـنه. ويـؤيِّده مـا رواه

<sup>(</sup>١) الوسيط ٢: ٩٩.

١٢٨ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

الضحّاك وجماعة من المفسّرين أنّها نزلت في مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجّار ولم يظهر قاتله، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فأرسل معه قيس بن الهلال الفهري وقال: قل لبني النجّار إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتصّ منه، وإن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته. فيلّغ الفهري الرسالة، فأعطوه الدية. فلمّا انصرف ومعه الفهري وسوس إليه الشيطان فقال: ما صنعت شيئاً! أخذت دية أخيك فتكون عليك سبّة (١١) قتل الذي معك ليكون نفس بنفس، والدية فضل، فرماه بصخرة فقتله، فركب بعيراً ورجع إلى مكّة مر تداً. فقال النبيّ ﷺ؛ لا أؤمنه في حلّ بصخرة فقتل يوم الفتم.

أو المراد بالخلود المكث الطويل، فإنَّ الدلائل متظافرة على أنَّ عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم.

وروى الميّاشي بإسناده عن أبي عبدالله ﷺ. وقد روي أيـضاً مـرفوعاً إلى النبيّﷺ أنّه قال: هو جزاؤه إن حازاه.

وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن عبّاس في قوله: «فجزاؤه جهنّم» قال: «هي جزاؤه، فإن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له».

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِذَا ضَرِّبُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ اِلْمِكُمُ السَّلاَمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبَّغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنُيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُمُنَّم مِن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبيرًا ﴿٩٤﴾

روي عن ابن عبَّاس وقتادة والسدِّي أنَّ سريَّة لرسول الله ﷺ غزت أهل

<sup>(</sup>١) السُبَّةُ: العار.

فدك. فهربوا وبقي مرداس ثقةً بإسلامه، فلمّا رآى الخيل ألجاً غنمه إلى عاقول(١) من الجبل وصعد، فلمّا تلاحقوا وكبّروا كبّر ونزل وقال لهمه: لا إله إلّا الله محمد رسول الله، فبدر إليه أسامة فقتله واستاقوا غنمه، فنزلت: ﴿ يَا لَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سافرتم وذهبتم للغزو ﴿ فَتَبَيْنُوا ﴾. وقرأ حمزة والكسائي: فتنبّتوا. وهما من التفعّل بمعنى الاستفعال، أي: اطلبوا بيان الأمر وثباته، ولا تعجّلوا في القتل من غير رويّة.

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمِنْ الْقَنِ النَّكُمُ السَّلَمَ﴾ لمن حيّاكم بتحيّة الإسلام. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: السّلم بغير الألف، أي: الاستسلام والانقياد. وفسّر به السلام أيضاً. ﴿ نَسْتَ مُؤْمِنا﴾ أي: ليس لإيمانك حقيقة، وإنّما أظهرت الاسلام خوفاً من القتل.

﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا﴾ تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاد. وهو حال من الضمير في «تقولوا» مشعر بما هو الحامل لهم على السجلة وترك التثبّت، وقلّة البحث عن حال من تقتلونه. ﴿ فَسَعِنْدُ اللهِ مَفَائِمٌ كَلِيرَةً﴾ أي: في مقدوره فواضل ونعم وأرزاق تغنيكم بها عن قتل رجل يظهر الاسلام لتأخذوا ماله، إن أطعتموه فيما أمركم به.

﴿ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: أوّل ما دخلتم في الاسلام تـفوّهتم بكـلمتي الشهادة، فحصنت بها دماؤكم وأموالكم، من غير انتظار الاطّلاع عـلى مـواطـاة قلوبكم ألسنتكم ﴿ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين.

﴿فَتَبَيْنُوا﴾ واقعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل الله بكم، ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بأنهم دخلوا فيه اتقاءً وخوفاً، فإنّ إيقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرىء مسلم. وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر، وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم.

<sup>(</sup>١) العاقول: منعطف الوادي أو النهر ، أو المعوجٌ منه ، أو الأرض لا يهتدى إليها.

۱۳۰ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ۲

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَـبِيراً﴾ عالماً به وبالغرض منه. فلا تتساقطوا في القتل واحتاطوا.

وروي عن ابن عبّاس وقتادة لمّا نزلت الآية حلف أسامة لا يقتل رجلاً قال: لا إله إلّا الله. وبهذا اعتذر إلى عليّ الله تخلّف عنه، وإن كان عذره غير مقبول، لصريح الدلالة على وجوب طاعة الامام في محاربة البغاة، سيّما وقد سمع النبي ﷺ يقول: حربك يا عليّ حربي، وسلمك سلمي.

لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللهُ الْمُجَاهِدِينَ وَرَجَةً وَكُالَةُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَرَجَةً وَكُالُ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ١٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ١٥﴾ وَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ١٥﴾

ولمّا نهى عن قتل المسلمين وذكر أحكامه، وبيّن ما فيه من النكال والتواب، فقال: والمقاب، عاد إلى قتال المشركين وقتلهم، وبيّن ما فيه من الفضل والتواب، فقال: ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ عن الحرب ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في موضع الحال من القاعدين، أو من الضمير الذي فيه ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ ﴾ بالرفع صفة لـ«القاعدون»، لأنّه لم يقصد به قوم بأعيانهم، أو بدل منه. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء. والمراد بالضرر المرض أو العاهة، من عمى أو زمانة أو نحوهما.

وعن زيد بن ثابت أنّها نزلت ولم يكن فيها «غير أولي الضرر»، فقال ابن أمّ مكتوم: وكيف وأنا أعمى؟ فغشي رسول الله ﷺ في مجلسه الوحي، فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضّها، ثم كشف عنه الوحي فقال: اكتب: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر».

﴿ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ومنهاج دينه، لتكون كلمة الله هي العليا ﴿ بِلْمُوَالِهِمْ وَانْضُيهِمْ ﴾ أي: لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علّة. وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد، رفعاً لرتبته، وأنفة عن انحطاط منزلته.

﴿ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالَهِمْ وَأَسَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ﴾ فضيلة ومزيّة. ونصبه بنزع الخافض، أي: بدرجة. أو على المصدر، لأنّه تنضئن معنى التفضيل ووقع موقع: مرّةً، فيكون «درجة» في معنى: تفضيلاً، نحو: ضربته سوطاً. أي: ضربته ضربةً. أو على الحال، بمعنى ذوي درجة. وهذه الجملة الفعليّة موضحة لما نفى من استواء القاعدين والمجاهدين، كأنّه قيل: ما لهم لا يستوون؟ فأجيب بذلك.

﴿ وَكُلّاً ﴾ من القاعدين والمجاهدين ﴿ وَعَدَ اللهُ الْـحُسْنَى ﴾ المثوبة الحسنى، وهي الجنّة، لحسن عقيدتهم، وخلوص نيّتهم. وإنّما التفاوت في زيادة العمل المقتضى لمزيد الثواب.

وعن النبي ﷺ: «لقد خلّفتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلاّ كانوا معكم». وهم الذين صحّت نيّاتهم، ونصحت (١١ جيوبهم، وهوت أفــُـدتهم إلى الجهاد، وقد منعهم من المسير ضرر أو غيره.

<sup>(</sup>١) رجل ناصح الجيب، أي: نقيّ القلب. الصحاح ١: ٤١١.

﴿ وَفَضَّلَ اللهُ اللهُ جَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ نصب على المصدر ، لأنّ «فضّل» بمعنى: أجر ، والمفعول الثاني لتضمّنه معنى الإعطاء، كأنّه قيل: وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماً.

﴿ نَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَقْفِرَةً وَرَحْمَةً ﴾ كلّ واحد منها بدل من «أجراً». ويبجوز أن ينتصب درجات على المصدر، كأنّه قيل: فضّلهم تفضيلات، كقولك: ضربته أسواطاً، وأجراً على الحال عنها، تقدّمت عليها لأنّها نكرة، ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعلهما ، بمعنى : غفر لهم ورحمهم مغفرةً ورحمة.

قيل: كيف قال أوّلاً: فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال ثانياً: فضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات، وهذا متناقض الظاهر.

وأجيب: بأنّ المراد بالأوّل ما خوّلهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجـميل الذكر، والثاني ما جعل لهم في الآخرة.

وفي الحديث: «إنَّ الله تعالى فضَّل المجاهدين على القاعدين سبعين درجة. بين كلَّ درجتين مسيرة سبعين خريفاً للفرس الجواد المضمر».

والمراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله تعالى، كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة من فلان، يريدون بذلك أنه أعظم منزلة، وبالدرجات منازلهم في في الجنّة. أو القاعدون الأوّل هم الأضرّاء، والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلّف اكتفاءً بغيرهم، فإنّ الجهاد فرض على الكفاية. أو المجاهدون الأوّلون من جاهد الكفّار، والآخرون من جاهد نفسه، وعليه قوله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأكبي».

﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ لما عسى أن يفرط منهم ﴿ رَحِيماً ﴾ بما وعد لهم.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَآتَكَةُ ظَالِمِيَ أَنْهُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنْمُ قَالُواْ كُمَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَالْوَلْكِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَآعَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ فَالْسِمَاءِ وَالْولْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حَيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴿١٨﴾ فَأُولَٰكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُواً غَفُورًا ﴿١٩﴾

ثم أخبر سبحانه عن حال من ترك الهجرة، ووافق الكفرة، وقعد عن نصرة النبي ا

وهم جماعة أسلموا بمكّة، ولم يهاجروا حين كانت المهاجرة واجبة، فلمّا خرج المشركون إلى بدر لم يخلفوا منهم أحداً إلا من كان صبيّاً أو مريضاً أو شيخاً كبيراً، فخرج هؤلاء معهم، فلمّا نظروا إلى قلّة المسلمين ارتابوا فأصيبوا فيمن أصيب من المشركين، فنزلت الآية.

فقولهم: «فيم كنتم» توبيخ لهم بأنّهم لم يكونوا في شيء من الدين، حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا. فاعتذروا ممّا وبخّوا بالاستضعاف، وأنّهم لم يتمكّنوا من الهجرة. ١٣٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

فالملائكة على وجه التبكيت والتكذيب لهم ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةُ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ إلى قطر آخر، كما هاجر المهاجرون إلى المدينة والحبشة؟!

سُهُ إِلَى المدينة والعبسة ؟!

﴿ فَاوَلْكِكُ مَاوَيْهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ لتركهم الواجب، ومساعدتهم الكفّار. وهـ و خبر

«إنّ»، والفاء فيه لتضمّن الاسم معنى الشرط. و«قالوا فيم كنتم» حال من الملائكة

إضمار «قد». أو الخبر «قالوا» والعائد محذوف، أي: قالوا لهم. وهو جملة معطوفة

على الجملة التي قبلها مستنتجة منها ﴿ وَسَاءَت مَصِيراً ﴾ مصيرهم، أو جهنّم.

وفي الآية دليل على وجوب الهجرة على المكلّف في موضع لا يتمكّن فيه من إقامة دينه.

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ استضعفهم المشركون ﴿ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ استثناء منقطع من أهل الوعيد، لعدم دخولهم في العوصول وضميره والإشارة إليه. وذكر الولدان إن أريد به المماليك فظاهر. وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر، والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة، فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها، وأنّ قوّامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت.

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً﴾ صفة للمستضعفين، أو للرجال والنساء والولدان، إذ لا تعيين فيه، من قبيل: ... ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني ... أو حال منه، أو من المستكن فيه. واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقّف عليه. واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل.

﴿ فَاوْلَٰذِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُواً ﴾ أي: لم يزل الله ذا صفح ــ بفضله ـ عن ذنوب عباده، بترك عقوبتهم على معاصيهم ﴿ غَفُوراً ﴾ ساتراً عليهم ذنوبهم، بعفوه لهم عنها ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأنَّ ترك الهجرة وما يتوقّف عليه واهتداء السبيل أمر خطير، حتى إنَّ المضطرٌ من حقّه أن لا يأمن ويترصد الفرصة، ويعلق بها قلبه.

قيل: إنّ المستضعفين هم قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود. وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبّه بن الحجّاج، وعليّ بن أميّة بن خلف.

وروى أبو الجارود عن أبي جعفر ﷺ قال: قال ابن عبّاس: كنت من المستضعفين، وكنت غلاماً صغيراً. وذكر أيضاً عنه أنّه قال: كان أبي من المستضعفين من الرجال، وكانت أمّي من المستضعفين من الولدان.

وقال عكرمة: كان النبي ﷺ يدعو عقيب صلاة الظهر: اللَّهم خلَّص الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين.

وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاعَمًا كَذِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

ثم حتَّ المستطيعين على المهاجرة بقوله: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ومن يفارق أهل الشرك ويهرب بدينه من وطنه وأهله في منهاج دين الله ﴿ يَسِجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَما كَثِيراً ﴾ متحولاً، من الرغام وهو التراب. وقيل: طريقاً يراغم بسلوكه قومه، أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. والرغم الذلّ والهوان، وهو أيضاً من الرغام ﴿ وَسَعَةَ ﴾ في الرزق وإظهار الدين، وقيل: مهاجراً فسيحاً ومتسعاً ممّا كان فيه من تضييق المشركين عليه.

روي عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي حمزة الثمالي أنَّه لمَّـا نــزلت آيــات

الهجرة سمعها رجل من المسلمين، وهو جندب بن ضمرة، وكان بمكّة، فقال: والله ما أنا ممّن استثنى الله، إنّي لأجد قوّة، وإنّي لعالم بالطريق، وكان مريضاً شديد المرض، فقال لبنيه: والله لا أبيت بمكّة حتّى أخرج منها، فإنّي أخاف أن أموت فيها، فخرجوا يحملونه على سرير، فلمّا بلغ التنعيم أشرف على الموت، فصفق بيمينه على شماله فقال: اللّهمّ إنّ هذه لك، وهذه لرسولك، أبا يعك على ما بايع عليه رسولك، فمات، فنزلت.

﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً ﴾ فارّاً بدينه ﴿ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ﴾ جزاء هجرته وثواب عمله ﴿ عَلَى اللهِ ﴾ اللهِ عَد الله ثبوت الأمر الواجب. الله ﴾ الوقوع والوجوب متقاربان. والمعنى: ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجب. وكلّ هجرة لغرض دينيّ من طلب علم، أو حجّ، أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة منهي هجرة إلى الله ورسوله ﷺ ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ ساتراً على عباده ذنوبهم بالمفو عنهم ﴿ رَحِيماً ﴾ بهم رفيقاً.

عن النبيَّ ﷺ أنَّه قال: «من فرّ بدينه من أرض إلى أرض، وإن كان شبراً من الأرض، استوجب الجنَّة، وكان رفيق إبراهيم ومحمّدﷺ».

وَإِذَا ضَرَنْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلْيَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَفْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَلَوْوَا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواً إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَلَوُوۤا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواً مِنْ الْمَالِة مُبيئا ﴿١٠١﴾

ولمًا أمر الله تعالى بالهجرة والجهاد، بيّن كيفيّة صلاة السفر والخوف اللّذين لازمهما، فقال: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الضرب في الأرض هو السفر، أي: إذا

سافرتم فيها ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ》 إنه ﴿أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ ﴾ بتنصيف الرباعيّات، فتصلّوها ركعتين ركعتين. والجاز والمجرور صفة محذوف، أي: شيئاً من الصلاة عند سيبويه، ومفعول «تقصروا» بزيادة «من» عند الأخفش.

والقصر ثابت بنصّ الكتاب في حال الخوف خاصّة. وهو قوله: ﴿إِن خِفْتُمْ أَن يَقْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ . يعني: خفتم فتنة الّذين كفروا في أنفسكم، بأن يعذّبوكم بنوع من العذاب، أو في دينكم. ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَالُوا لَكُمْ عَدُواً مُبِينًا﴾ ظاهر العداوة.

وأمًا قصر الصلاة في حال الأمن فبنصّ النبيّ ﷺ. وهو عزيمة واجبة غير رخصة عند أبي حنيفة. وهو مذهب أهل البيت ﷺ. ورخصة عند الشافعي.

وإنّما قال: «ليس عليكم جناح» في الواجب لئلا يخطر ببالهم أنّ عليهم نقصاناً في القصر، فإنّهم ألفوا الأربع، فكان مظنّة لأن يخطر ببالهم أنّ ركعتي السفر قصر ونقصان، فسمّى الإتيان بهما قصراً على ظنّهم، ونفى الجناح فيه لتطيب به أنفسهم.

والجملة الشرطيّة شريطة القصر باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولم يسعتبر مفهومها في وجوب القصر. ومثله في القرآن كثير، كقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُونَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْتَدَتْ مِهِ﴾ (١٠). وقد تظاهرت السنن من الموافق والمخالف على جواز القصر أيضاً في حال الأمن.

وروى زرارة ومحمد بن مسلم: «قلنا لأبي جعفر ﷺ؛ ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي؟ وكم هي؟

قال: إنّ الله تعالى يقول: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جـناح أن تقصروا من الصلاة» فصار التقصير واجباً في السفر كوجوب التمام في الحضر.

قالا: قلنا: إنَّه قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ولم يقل: افعل،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

۱۳۸ ...... زيدة التفاسير ـج ٢ فكيف أوحب ذلك كما أوجب التمام؟!

قال: أوليس قال سبحانه في الصفا والمروة: ﴿فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَو اغْتَمَرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ مِهِمَا﴾ (١٠) ألا ترى أنّ الطواف واجب مفروض، لأنّ الله تعالى ذكرهما في كتابه، وصنعهما نبيّه ﷺ. وكذا التقصير في السفر صنعه رسول الله ﷺ وذكره الله في الكتاب.

قال: قلت: فمن صلَّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟

قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه».

وقال في كنز العرفان: «قصر الصلاة جائز إجماعاً. فقال الشافعي: هو رخصة، لقوله تعالى: «فليس عليكم جناح». فهو من المخيّر عنده، لكنّه قال: القصر أفضل، وقال المرزي من أصحابه: الإتمام أفضل، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابنا: إنّه عزيمة. وبه قال عليّ وأهل بيته الله وابن عبّاس وجابر وابن عمر وغيرهم، ونفي الجناح لا ينافي الوجوب، فإنّه قد استعمل في الوجوب، كما في قوله: ﴿إنّ الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله: ﴿فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ﴾ (٢) والطواف بهما واجب، ولما روي عن يعلى بن أميّة وقد سأل عمر: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: عجبتُ ممّا عجبت منه فسألت رسول الله الله على عن أهيل صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» والأمسر للوجوب، وغير ذلك من الروايات عن أهسل البيت الله الميت

وتحقيق الحال هنا أن نقول: ليس السفر والخوف شرطين على الجمع للاجماع، ولأنّ النبيّ ﷺ صلّى قصراً سفراً مع زوال الخوف. وإذا لم يكونا

<sup>(</sup>١، ٢) البقرة: ١٥٨.

شرطين على الجمع، فإمّا أن يكون أحدهما شرطاً في الآخر، دون العكس. وهو باطل.

أمَّا أُوِّلاً: فلاستلزام الترجيح من غير مرجَّح.

وأمّا ثانياً: فلأنّ اشتراط السفر بالخوف باطل، للاجماع المذكور والنصّ. وعكسه \_ أعني: اشتراط الخوف بالسفر \_ باطل أيضاً، لكونه ينفي سببيّة الخوف مطلقاً، سفراً وحضراً. ولأنّ السبب التامّ يستحيل أن يكون شرطاً في سببيّة الآخر. وإذا بطل ذلك فلم يبق إلّا أن يكون كلّ واحد منهما سبباً في وجوب القصر. ولما صحّ عن الباقر عليه أنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر أيقصران جميعاً؟ فقال: «نعم، وصلاة الخوف أحق أن يقصّر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف» بانفراده. جعل علي الخوف سبباً أقوى من السفر الخالي عنه، فيكون كلّ واحد منهما سبباً تامّاً منفرداً. وهذا تقرير لوجوب القصر فيهما معاً.

ثم قال: «وحد التقصير في السفر عندنا مرحلة، ثمانية فراسخ أو مسير يوم متوسط السير» (١). أو أربعة فراسخ لمن أراد الرجوع في يـومه أو ليـلته، عـلى الخلاف في الأخير، وبه وردت الروايات المتضافرة عن أهـل البـيت ﷺ. وعـند الشافعي مرحلتان، ستّة عشر فرسخاً، وبه قال مالك وأحـمد. وقـال أبـو حـنيفة وأصحابه: ثلاثة مراحل، أربعة وعشرون فرسخاً. وباقي شرائط القصر مذكور في كتب الفقه، فليطالع ثمّة.

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْقَمُ طَآفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلِيَأْخُدُكُمُّ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآتِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآفِهَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصِلُّواْ

<sup>(</sup>١) كنز العرفان ١: ١٨٢ ـ ١٨٤ .

فَلْيَصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَارُواْ لَوْ تَعْفُلُونَ عَن أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتَقَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَّطَرٍ أَوْكُتُم مَرْضَى ۚ أَن تَضْغُوا السلِحَتَكُمْ وَخُدُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَ لَلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذُكُرُواْ اللّهَ فَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَدَمُ فَأَقِيمُواْ الصَّلاة إِنَّ الصَّلاة كَانتُ

ولما بين سبحانه وجوب قصر صلاة السفر، عقبه ببيان كيفية صلاة الخوف، فقال: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ في الخائفين من أصحابك ﴿ فَاقَمْتَ لَـهُمْ الصَّلَاةَ ﴾ بأن تؤمّهم. ومن خص صلاة الخوف بحضرة الرسول ﷺ تمسّك بمفهومه. وأمّا فقهاء الامامية وفقهاء العامة على أنّه تعالى علم الرسول ﷺ كيفيتها ليأتم به الأثمة بعده، فيكون حضورهم كحضوره ﷺ.

﴿ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ من أصحابك الدين أنت فيهم ﴿ صَعَكَ ﴾ أي: في صلاتك، فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك يصلّون، وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدق، ولم يذكر هذا لدلالة الكلام عليه ﴿ وَلَيْلَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ أي: المصلّون حزماً، لا يشغلهم عن الصلاة، كالسيف يتقلّدون به، والخنجر يشدّونه إلى دروعهم، ونحوهما.

﴿ فَإِذَا سَجَدُوا﴾ يعني: الطائفة الّتي تصلّي معه ﷺ، وفرغوا من سجودهم ﴿ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ ﴾ يحرسونكم، يعني: النبيّ ﷺ ومن يصلّي معه، فـغلب المخاطب على الغائب يعني: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافّين للـعدوّ

﴿ وَلَتَاتِ طَآئِفَةُ اَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا ﴾ لاشتغالهم بالحراسة، وهم الّذين كانوا بإزاء العدو ﴿ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ .

واختلف في الطائفة الأولى إذا رفعت رؤوسهم من السجود وفرغت من الركعة كيف يصنعون؟ فعندنا أنهم إذا سجدوا في الأولى يصلّون ركعة أخرى ويتشهدون ويسلّمون، والامام قائم في الثانية، ثم ينصرفون إلى مواقف أصحابهم، ويجيء الآخرون فيستفتحون الصلاة، ويصلّي بهم الامام الركعة الثانية، ويطيل التشهد حتى يقوموا فيصلّوا بقيّة صلاتهم، ثم يسلّم بهم، كما فعله رسول الله ﷺ بذات (١) الرقاع. فيكون للطائفة الأولى تكبيرة افتتاح الامام، وللثانية تسليمه. وهو مذهب الشافعي أيضاً.

وقيل: إنّ الامام يصلّي مرّتين، بكلّ طائفة مرّة، كما فعله النبيّ ﷺ بـبطن نخل (٢). وهذه الصلاة تصحّ أيضاً مع الأمن.

وقيل: إنّ الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون ويسمضون إلى وجمه العدرٌ. وتأتي الطائفة الأخرى ويصلّي بهم ركعة. وهذا مذهب جابر ومجاهد. ومن يرى أنّ صلاة الخوف ركعة واحدة.

وقيل: إنّه إذا صلّى بالطائفة الأولى ركعة مضوا إلى وجه العدوّ، وتأتي الطائفة الأخرى فيكترون ويصلّي الامام بهم الثانية، ويسلّم الإمام ويعودون إلى وجمه العدوّ، وتأتي الطائفة الأولى فيؤدّون الركعة الثانية بغير قراءة، فيتمّون صلاتهم ويرجعون إلى وجه العدوّ، وتأتي الطائفة الثانية فيؤدّون الركعة بقراءة، ويستمون

<sup>(</sup>١) قال الواقدي: ذات الرقاع قريبة من النخيل بين السعد والشقرة وبئر أرما، على ثلاثة أيّام من المدينة. وفي تعيين موضع غزاة ذات الرقاع التي غزاها رسول الله ﷺ أقوال، انظر معجم البلدان ٢: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) بطن نخل: قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. معجم البلدان ١: ٤٤٩.

٧٤٧ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

صلاتهم. وهو مرويّ عن عبدالله بن مسعود. وهو مذهب أبي حنيفة.

﴿ وَلَيَاخُذُوا حِذْرِيَهُمْ وَالسّلِحَتَهُمْ ﴾ يعني: وليكونوا حذرين من عدوهم، متأهبين لقتالهم بأخذ الأسلحة، أي: آلات الحرب. وهذا يبدل على أنَّ الفرقة المأمورة بأخذ السلاح في الأوّل هم المصلّون دون غيرهم.

ثم بين ما لأجله أوجب أخذ السلاح عليهم بقوله: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَفْقُلُونَ عَنْ اسْلِحَتِكُمْ وَامْتِعْتِكُمْ ﴾ في القتال حين استغالكم بالصلاة ﴿فَيَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ تمنّوا أن ينالوا منكم غِرّة في صلاتكم فيشدون عليكم شدّة واحدة.

ثم رخّص لهم في وضع الأسلحة فقال: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى ﴾ أي: نالكم ﴿ مِن مُطَيِّ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَنَى ﴾ أعلاء أو جرحى، فتقل بسبب السطر أو المرض أخذ الأسلحة، وضعفتم عن حملها ﴿ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ وهذا ممّا يدلّ على أنّ الأمر بأخذ الأسلحة للوجوب دون الندب ﴿ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر ما دام ممكناً لهم وإن كان مع مشقّة، لئلًا يغفلوا فيحمل عليهم المدة.

﴿إِنَّ اللهُ أَعَدُ لِلْتَعَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ هذا وعد للمؤمنين بأنّه سبحانه يهين عدوهم، وينصرهم عليهم بعد الأمر بالحزم، لتقوى قلوبهم، وليحلموا أنّ الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأنّ الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبّر، فيتوكّلوا على الله تعالى.

وفي الآية دلالة على صدق النبي ﷺ وصحة نبوته، وذلك أنَّها نزلت والنبئ ﷺ بعسفان(١) والمشركون بضجنان(٢)، فتواقفوا فصلَّى النبئ ﷺ بأصحابه

<sup>(</sup>١) عُسْفان قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستّة وثلاثين ميلاً من مكّة. معجم البلدان ٤: ١٢١ - ١٢٢.

صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود. فهمّ المشركون بأن يغيروا عليهم، فقال بعضهم: إنّ لهم صلاة أخرى أحبّ إليهم من هذه \_ يعنون صلاة العصر \_ فأنزل الله عليه هذه الآية. فصلّى بهم العصر صلاة الخوف، وكان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد.

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ ﴾ أَذَيتم الصلاة حال الخوف والقتال، وفرغتم منها ﴿ فَاذْكُرُوا اللهُ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ فدوموا على الذكر مهلّلين مكبّرين مسبّحين حامدين في جميع الأحوال، لعلّم سبحانه لأجل كثرة ذكركم ينصركم على عدرٌكم، ويظفركم بهم. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ يَاۤ الْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِنَهُ فِنَهُ فَانْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهُ كَثِيراً لَعَلَّمُ ثَقْلِهُونَ ﴾ (١٠).

وهذا التفسير منقول عن ابن عبّاس وكثير من المفسّرين. وعن ابن مسعود أنّه قال عقيب تفسير الآية: «لم يعذر الله أحداً في ترك ذكره إلّا المغلوب على عقله».

وقيل: معناه إذا أردتم أداء الصلاة واشتدّ الخوف فصلّوها كيف مــا أمكــن. قياماً مسايفين ومقارعين، وقعوداً جاثين (٢) على الرُّكَب مرامين، وعلى جــنوبكم مثخنين بالجراح.

﴿ فَإِذَا اطْمَانَنتُمْ ﴾ سكنت قلوبكم من الخوف في أوطانكم وأمصاركم ﴿ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ ﴾ فمدّلوا واحفظوا أركانها وشرائطها، وأنوا بها تامّة ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ فرضاً محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال. وهذا دليل على أنّ المراد بالذكر الصلاة، فإنّها واجبة الاداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة، وتعليل للأمر بالإتيان بها كيف ما

<sup>(</sup>٢) ضَجَنَان: بالتحريك، قبل: جبيل على بريد من مكّة ... وقال الواقدي: بين ضجنان ومكّة خمسة وعشرون ملاً. معجو البلدان ٣: ٤٥٣ .

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) جثا يجثو جُثُوّاً: جلس على ركبتيه، فهو جاثٍ.

١٤٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

أمكن. فهو ردَّ على قول أبي حنيفة حيث قال: لا يصلِّي المحارب حتى يطمئنَّ.

وَلاَ تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَوْجُونَ مَنَ اللَّه مَا لاَ يُوجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَليمًا حَكيمًا ﴿١٠٤﴾

ثم عاد الكلام إلى الحتّ على الجهاد، فقال: ﴿ وَلا تَهِنُوا ﴾ ولا تضعفوا ﴿ فِي البَّقِاءِ الْقَوْمِ ﴾ في طلب الكفّار بالقتال. ثم ألزمهم الحجّة عليه بقوله: ﴿ إِن تَكُونُوا تَالَمُونَ ﴾ مثا ينالكم من الجراح منهم ﴿ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ ﴾ أيضاً مثا ينالهم منكم من الجراح والأذى ﴿ فَتَا قَالَمُونَ ﴾ مثل ما تألمون أنتم من جراحهم وأذاهم ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ الشّب من الظفر عاجلاً والثواب آجلاً على ما ينالكم منهم ﴿ فَا لا يَرْجُونَ ﴾ على ما ينالكم منهم ﴿ فَا لا يَرْجُونَ ﴾ على ما ينالهم منكم. هذا إلزام لهم وتقريع على التواني في القتال، بأنّ ضرر القتال دائر بين الفريقين غير مختصّ بهم، وهم يرجون من الله تعالى بسببه من إظهار الديس واستحقاق الثواب ما لا يرجو عدوّهم، فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب، وأصبر عليها.

﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ بأعمالكم وضمائركم ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما يأمر وينهي، فملا يأمركم ولا ينهاكم إلّا بما يعلم أنّ فيه صلاحكم.

قال ابن عبّاس وعكرمة: لمّا أصاب المسلمين مـا أصـابهم مـن الجـروح والآلام يوم أحد، وصعد النبيّ ﷺ الجبل، قال أبو سفيان: يا محمد لنا يوم ولكم

فقال ﷺ: أحسوه.

فقال المسلمون: لا سواء، قتلانا في الجنّة، وقتلاكم في النار.

فقال أبو سفيان: لنا عزّى ولا عزّى لكم.

فقال النبيِّ: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم.

قال أبو سفيان: أعلُ هُبَل.

فقال النبيِّ ﷺ: قولوا: الله أعلى وأجلُّ.

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدر الصغرى. فــنزلت هــذه الآيــة فــي أنهم.

إِنَّاَ أَنْزُلْنَا ۚ الْمِكَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَٰشِنَ النَّاسِ بِمَاۤ أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَارْتِينَ خَصِيمًا ﴿ ١٠٠﴾ وَٱسْتَغْفِرِ اللهَ لِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ١٠٦﴾

ولمّا تقدّم ذكر المنافقين والكافرين، والأمر بمجانبتهم ومحاربتهم، وترك المداهنة معهم، عقّب ذلك بذكر الخائنين، والأمر باجتناب الدفع عنهم، والنهي عن المداهنة معهم، فقال: ﴿إِنَّ انزَلْتَا إِنْكِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ والصدق ﴿لِتَحْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِمَا أَرْنِكَ اللهُ ﴾ بما عرّفك الله وأوحى به إليك. وليس الرؤية بمعنى العلم، وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل. ﴿وَلا تَكُنْ لِلْفَائِنِينَ ﴾ أي: لأجلهم والذبّ عنهم ﴿خَصِيما ﴾ مخاصماً للبرآء.

روي أنّ أبا طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه، وخبّا ها عند زيد بن السمين اليهودي، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد، وحلف ما أخذها وما له بها علم، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها. فقال: دفعها إليّ طعمة، وشهد له ناس من اليهود، فقال بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله اللهودي، وهو موجب لهوان المسلمين وعزّة اليهود، فهمّ رسول الله اللهوي أن يعاقب اليهودي، وهو موجب لهوان المسلمين وعزّة اليهود، فهمّ رسول الله اللهود، وأعلمه خبانة المهود» (ولا تكن للخائنين خصيماً».

﴿ وَاسْفَقْقِو الله ﴾ ممّا هممت به من عقاب اليهودي بناءً على حسن الظاهر ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ غَقُوراً رَحِيما ﴾ لمن يستغفره. وإنّما ذكر ذلك على وجه التأديب له، في أن لا يبادر بالخصام والدفاع عمّن لا يتبيّن وجه الحقّ فيه، ولا يعتمد على ظاهر الإيمان، فالاستغفار يكون عن ترك الندب.

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ حَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْنَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَهْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

ثم نهى سبحانه عن المجادلة والدفع عن أهل الخيانة، مؤكّداً لما تقدّم، فقال مخاطباً للنبيّ ﷺ عين همّ أن يبرّىء أبا طعمة لمّا أتاه قومه ينفون عنه السرقة: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُ عَنِ النّبِينَ يَخْتَانُونَ انْفُسَهُمْ ﴾ يخونونها، فإنّ وبال خيانتهم يعود عليها. أو جعل المعصية خيانة لها كما جعلت ظلماً عليها، لاشتراكهما في جلب الضرر إليها. والضمير لطعمة وأمثاله، أو له ولقومه، فإنهم شاركوه في الاثم حين شهدوا على براءته وخاصهوا عنه.

وقيل: ظاهر الخطاب وإن توجّه إلى النبيّ ﷺ، لكن المراد بذلك أمّته.

ولمّا كان سبحانه عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم، قال: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً﴾ مبالغاً في الخيانة مصرّاً عليها ﴿ أَثِيماً﴾ منهمكاً في الاثم.

روي أنّ طعمة لمّا أنزل الله تعالى في تقريعه وتقريع قومه الآيات ارتدّ وهرب ولحق بالمشركين من أهل مكّة، ونقب حائطاً بها ليسرق أسوال أهمله، فسقط سورة النساء، آية ١٠٩............١٤٧

الحائط عليه فقتله.

وقيل: إنّه خرج من مكّة نحو الشام، فنزل منزلاً وسرق بعض المتاع وهرب. فأخذ ورمي بالحجارة حتى قتل.

﴿ يَسْتَخَفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾ يستترون منهم حِياءً وخوفاً من ضررهم ﴿ وَلاَ يَسْتَخَفُونَ مِنَ اللهِ ﴾ ولا يستترون من الله ، ولا يستحيون منه ، وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه ﴿ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ لا يخفى عليه سرّهم ، فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ عليه ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ ﴾ يدبرون ويزورون بالليل ﴿ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقُولِ ﴾ من رمي البريء، والحلف الكاذب، وشهادة الزور ﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَـ هَمَلُونَ مُحِيطاً ﴾ حفيظاً بأعمالهم ، لا يفوت عنه شيء.

وفي هذه الآية تقريع بليغ لمن يمنعه حياء الناس وحشمتهم عن ارتكاب القبائح، ولا تمنعه خشية الله تعالى عن ارتكابها، وهو سبحانه أحتى أن يسراقب، وأجدر أن يحذر ويخاف. وفيها أيضاً توبيخ لمن يفعل قبيحاً ثم يقرف غيره به، سواء كان ذلك الغير مسلماً أو كافراً.

هَآ أَنْتُمْ هَٰوُلآء جَادُلُتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿١٠٩﴾

ثم خاطب الذاتين عن السارق فقال: ﴿ هَا اَنْتُمْ هَوُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوِهِ الْحَيْوِةِ الدَّنْيَا ﴾ «ها» للتنبيه. أنتم وأولاء مبتدأ وخبر، و«جادلتم» جملة مستأنفة مبيئة لوقوع «أولاء» خبراً، أو صلة عند من يجعله موصولاً. والمعنى: هبوا أنّكم خاصمتم ودافعتم عن بني أبيرق في الدنيا ﴿ فَمَنْ يُجَاوِلُ اللهُ عَنْهُمْ يُومَ اللهِ فَمَن يُحُونُ عَلَيْهِمْ اللهِ ﴿ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ اللهِ ﴿ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ اللهِ ﴿ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَوَكِيلاً ﴾ محامياً يحميهم من عذاب الله تعالى. والاستفهام في معنى النفي، الأنه

في معنى التقريع والتوبيخ، أي: لا مجادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين يدي الله تعالى.

وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسبُ إِثْمًا فَإِنّمَا يَكْسبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيتَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمٍ بِهِ بَرِيتًا فَقَدِ آخَتُمَلَ بُهُنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾

ثم بين سبحانه طريق التلافي والتوبة منا سبق منهم من السعصية، فقال: 
﴿ وَمَن يَغْمَلُ سُوٓءا ﴾ قبيحاً متعدّياً يسوء به غيره، كسما فعل أبو طعمة بقتادة واليهودي ﴿ أَوْ يَعْلَبُمْ نَفْسَهُ ﴾ بما يختص به ولا يتعدّاه، وقيل: العراد بالسوء ما دون الشرك، وبالظلم الشرك، وقيل: الصغيرة والكبيرة ﴿ فُمَّ يَسْتَغْفُو الله ﴾ بالتوبة ﴿ فَيحِد اللهُ عَفُورا ﴾ لذنوبه ﴿ وَحِيما ﴾ متفضّلاً عليه، وفيه أنّ كلّ ذنب وإن عظم فإنّه غير مانع من المغفرة إذا استغفروا منه.

﴿ وَمَنْ يَخْسِبُ إِنْما قَائِمًا يَخْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ فلا يتعدّاه وباله، كقوله: ﴿ وَإِنْ أَسَائُهُ فَلَهَا ﴾ (١) ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ بفعله ﴿ حَكِيماً ﴾ في مجازاته.

﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيمَةً ﴾ صغيرة أو ما لا عمد فيه ﴿ أَوْ إِنْمَا ﴾ كبيرة أو ما كان عن عمد ﴿ فَعْ يِلْمُ أَنْ كَبِيرة أَو ما كان عن عمد ﴿ فَعْ يَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

(١) الإسراء: ٧.

وَلُولاً فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّاتَهَةٌ مَنْهُمْ أَن يُضلُّوكَ وَمَا يُضلُّونَ إِلاَّ أَنْهُسَهُمْ وَمَا يَضرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

ثم بين سبحانه لطفه برسوله وفضله عليه، إذ صرف كيدهم عنه وعصمه من الميل إليهم، فقال: ﴿ وَلَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُكُ ﴾ بإعلام ما هم عليه بالوحي. قيل: الفضل هو النبوة، والرحمة العصمة أو الوحي. أو الفضل تأييده بألطافه، والرحمة النعمة. ﴿ لَهَمْتُ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ أي: من بني ظفر ﴿ أَن يُسخبِلُونَ ﴾ عن القضاء بالحق وسلوك طريق العدل، مع علمهم بالحال. والجملة جواب «لولا». وليس القصد فيه إلى نفي هتهم، بل إلى نفي تأثيره فيه.

﴿ وَمَا يُضِلُّونَ ﴾ وما يزيلون عن الحق ﴿ إِلَّا انفُسَهُمْ ﴾ لآنه ما أضلك عن الحق ، وعاد وباله عليهم ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ فإنّ الله عاصمك وحافظك ومسدّدك ومؤيّدك. وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على حسن الظاهر ، لا ميلاً إلى الحكم. و«من شيء» في موضع النصب على المصدر ، أي: شيئاً من الضرر .

﴿ وَالنَزْلَ اللهُ عَلَيْكُ الْحِتَابَ﴾ القرآن ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ والسنّة. وهي أحكام الشريعة، والآداب السنيّة المرضيّة. والمعنى: كيف يمضلّونك وهو يمنزّل عليك الكتاب، ويوحي إليك بالأحكام؟! ﴿ وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴾ من خفيّات الأمور، أو من أمور الدين وأحكام الشرع، وأنباء الرسل وقصصهم، وغير ذلك ﴿ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ قيل: معناه فضله عليك منذ خلقك إلى أن بعثك وعلّمك عظيم، إذ جعلك خاتم النبيّين وسيّد المرسلين، وأعطاك الخلق العظيم والشفاعة وغيرهما.

لاَّ حَيْرَ فِي كَثَيْرِ مِن نَّجْوَاهُمُ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةَ أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاَحٍ بُئِنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعُلُ ذَلِكَ ٱلْبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴿١١٤﴾

ثم بين سبحانه أنّ تناجي أكثر الناس لا يكون خيراً، مثل تناجي بني ظفر في استخلاص طعمة، فقال: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَيْهُمْ ﴾ لمّا كان معنى النجوى لا يتمّ إلا بين اثنين فصاعداً كالدعوى، فالمعنى: لا خير في كثير من مستناجيهم، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ﴾ (١) أو من تناجيهم. وعلى هذا فقوله: ﴿ إِلاَ مَنْ أَمَنَ مَن مَتناجيهم، وعلى هذا فقوله: ﴿ إِلاَ مَنْ أَمَن أَمْر مِن وَاجبه أو مطلقاً ﴿ أَوْ مَعْرُوفِ ﴾ على حذف المضاف، أي: إلا نجوى من أمر، أو على الانقطاع، بمعنى: لكن من أمر بصدقة، فإنّ في نجواه الخير. والمعروف كل ما يستحسنه الشرع، ولا ينكره العقل. وفشر هاهنا بالقرض، وإغاثة المضطر، وصدقة التطوّع. والأولى أنه عام في كلّ جميل من أبواب البرّ. ﴿ أَوْ إِضَاكُحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ تأليف بينهم بالمودّة، وتخصيص الصدقة والإصلاح لمريّة فضلهما. وتسميته بالمعروف لاعتراف العقول بها، أو لأنّ أهل الخير يعرفونها.

وعن النبي ﷺ: «كلام ابن آدم كلّه عليه، إلّا ماكان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله». وسمع سفيان رجلاً يقول: ما أشدٌ هذا الحديث؟! فقال: ألم تسمع الله يقول: «لا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْرُيْهُمْ»؟ فهذا هو بعينه. أو ما سمعته يقول: ﴿ وَالعَصْرِ إِنْ إِنْ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (٣)؟ فهو هذا بعينه.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) العصر: ١ ـ ٢ .

وقال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: «حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله على قال: إنّ الله فرض التجمّل في القرآن. فقال: قلت: وما التجمّل جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتجمل له، وهو قوله: «لا خير في كثير من نجويهم إلاّ من أمر بصدقة» الآية».

قال: «وحدّثني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين الله: أنَّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم، كما فرض عليكم زكاةما ملكت أيمانكم»(١).

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْبِتِقَاءَ مَوْضَاتِ اللهِ ﴾ لطلب رضا الله تعالى ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ الجُراُ عَظِيماً ﴾ أي: مثوبة عظيمة في الكثرة والمنزلة والصفة. أمّا الكثرة فلأنّه دائم. وأمّا المنزلة فلأنّه مقارن للتعظيم والإجلال. وأمّا الصفة فلأنّه غير مشوب بما ينفّصه. وقرأ حمزة: يؤتيه بالياء.

واعلم أنّ الله تعالى بنى الكلام في هذه الآية على الأمر، ورتب الجزاء على الفعل، ليدلّ على أنّه لمّا دخل الآمر في زمرة الخيّرين كان الفاعل أدخل فيهم، وأنّ العمدة والفرض هو الفعل، واعتبار الأمر من حيث إنّه وصلة إليه. وقيّد الفعل بأن يكون لطلب مرضاة الله تعالى، لأنّ الأعمال بالنيّات، وأنّ من فعل خيراً رياءً وسمعة لم يستحقّ بها من الله أجراً. ووصف الأجر بالعظيم تنبيهاً على حقارة ما فات في جنبه من أعراض الدنيا

وفي الآية أيضاً دلالة على أنّ فاعل المعصية هو الذي يضرّ بنفسه. لما يعود عليه من وبال فعله، وأنّ الذي يدعو إلى الضلال هو المضلّ، وأنّ فاعل الضلال مضلّ لنفسه، وأن الدعاء إلى الضلال يسمّى إضلالاً.

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ١: ١٥٢.

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهَدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاآءَتْ مَصِيرًا ﴿١٥٥﴾ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفُرُ أَن يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلاً بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

وبعد ذكر حال أهل الكفر والنفاق بين مآلهم، فقال: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ يخالفه، من الشقّ وهو الجانب، فإنّ كلاً من المتخالفين في شقّ غير شقّ الآخر ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبْيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ ما ظهر له الحقّ، وقامت له الحجّة، وصحّت الأدلّة ببوت نبرّته ورسالته، بالوقوف على المعجزات ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْزَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ غير ما هم عليه من اعتقاد أو عمل ﴿ فُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾ نجعله والياً لما تولّى من الضلال، ونكله إليه. والمراد نخلّي بينه وبين ما اختاره لنفسه ﴿ وَنُصْلِهِ جَهَنَّهُ ﴾ وندخله فيها بطريق اللزوم والدوام، عقوبة له على ما اختاره من الضلالة بعد وضوح الهدى عنده ﴿ وَسَاءَتْ مَصِيدِاً ﴾ جهنّم.

قيل: هي في طعمة وارتداده وخروجه إلى مكَّة، كما مرّ.

قال في المجمع: «وقد استدلَّ بهذه الآية على أنَّ إجماع الأمَّة حجَّة، لأنَّـه سبحانه توعَّد على مخالفة سبيل المؤمنين، كما توعَّد على مشاقَّة الرسول ﷺ.

والصحيح أنّه لا يدلّ على ذلك، لأنّ ظاهر الآية يقتضي إيجاب متابعة من هو مؤمن على الحقيقة ظاهراً وباطناً. لأنّ من أظهر الإيمان لا يوصف بأنّه مؤمن إلّا مجازاً، فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الإيمان؟ وليس كـلّ مـن أظهر الايمان مؤمناً. ومتى حملوا الآية على بعض الأمّة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين، وهم الأئمّة من آل محمّد ﷺ.

على أنّ ظاهر الآية يقتضي أنّ الوعيد إنّما يتناول من جمع ببين مشاقة الرسول واتبّاع غير سبيل المؤمنين، فمن أين لهم أنّ من فعل أحدهما يتناوله الوعيد. ونحن إنّما علمنا يقيناً أنّ الوعيد يتناول بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل غير الآية، فيجب أن يسندوا تناول الوعيد بانّباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر»(١).

﴿إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً﴾ كرّره للتأكيد، أو لقصّة طعمة.

وقيل: جاء شيخ إلى رسول الله ﷺ وقال: إنّي شيخ منهمك في الذنوب، إلا أنّي لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به، ولم أتّخذ من دونه وليّاً، ولم أوقع المعاصي جرأة، وما توهّمت طرفة عين أنّي أعجز الله هرباً، وإنّي لنادم تائب، فما ترى حالي عند الله؟ فنزلت هذه الآية فيه.

﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ عن الحقّ، فإنّ الشرك أعظم أنواع الضلالة، وأبعدها عن الصواب والاستقامة. وإنّما ذكر في الآية الأولى: ﴿ فَقَدِ الْفَتْرَىٰ﴾ (٢) لاَنّها متّصلة بقصّة أهل الكتاب، ومنشأ شركهم كان نوع افتراء، وهو دعوى التبنّى على الله تعالى.

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١٧٧﴾ لَمَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١٨٨﴾ وَلَأْضَلَّتُهُمْ وَلَاَمْرَهُمْ فَلَيْعَيْرُنَ خَلْقَ اللهِ وَمَن

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ١١٠ ـ ١١١ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤٨.

١٥٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

يَتْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ﴿١١١﴾ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ

## يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

ولمّا ذكر في الآية المتقدّمة أهل الشرك وضلالهم، ذكر في هذه الآية حالهم وفعالهم، فقال: ﴿إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلّا إِنَائاً﴾ يعني: اللات والعزّى ومناة ونائلة ونحوها. وهي جمع أننى، كرباب وربّى(١٠). عن الحسن لم يكن حيّ من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه، ويستونه أننى بني فلان، وذلك إمّا لتأنيث اسمائها، وإمّا لانها كانت جمادات، والجمادات تؤنّث من حيث إنّها ضاهت الإناث لانفعالها. ولعلّه تعالى ذكر هذه الأصنام بهذا الاسم تنبهاً على أنّهم يعبدون ما يستونه إناثاً، لأنه ينفعل ولا يفعل، ومن حقّ المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل، ليكون دليلاً على تناهى جهلهم وفرط حماقتهم.

وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم: هنّ بنات الله. وقيل: المراد الملائكة، لقولهم: الملائكة بنات الله.

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره قال: كان في كلّ واحدة منهنّ شيطانة أنثى تتراءى للسّدنة وتكلّمهم، وذلك من صنع الشيطان الّذي ذكره سبحانه بعد ذلك.

﴿ وَإِن يَدْعُونَ ﴾ وما يعبدون بعبادتها ﴿ إِلَّا شَيْطَانَا مُويِداً ﴾ عارياً عن الخير. لأنّه الذي أغراهم بعبادتها فأطاعوه. فجعل طاعتهم له في ذلك عبادة له. والمارد

<sup>(</sup>١) الرُبِّي: الشاة التي وضعت حديثاً، وجمعها: رُبّابٌ. الصحاح ١: ١٣١.

والمريد الذي لا يعلق بخير. وأصله الملاسة، ومنه: ﴿صَــزَحُ مُمَرُّدُ﴾(١)، وغــلام أمرد، وشجرة مرداء للّتي تناثر ورقها.

﴿ لَعَنَهُ اللهُ صفة ثانية للشيطان، أي: أبعده الله عن الخير، بإيجاب الخلود في نار جهنّم ﴿ وَقَالَ ﴾ بعد أن لعنه الله ﴿ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عَبِالِكَ نَصِيباً مَعْرُوضاً ﴾ عطف عليه، أي: شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذاالقول الشنيع الدالّ على فرط عداو ته للناس. والمفروض بمعنى المقطوع، أي: نصيباً قدّر لي وفرض، من قولهم: فرض له في العطاء. وأصل الاتّخاذ أخذ الشيء على وجه الاختصاص، فكلّ من أطاعه فإنّه من نصيبه وحزبه، كما قال سبحانه: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ شَوَلُاهُ فَإِنّهُ فَاللهُ مَنْ شَوَلُاهُ فَإِنّهُ اللهُ مَنْ شَوَلًاهُ كُالًا ...

وروي أنّ النبيّ ﷺ قال في هذه الآية: «من بني آدم تسعة وتسعون فــي النار، وواحد في الجنّة».

وفي رواية أخرى: «من كلّ ألف واحد لله، وسائرهم للنار ولإبليس». أوردها أبو حمزة الثمالي في تفسيره.

وقد برهن سبحانه وتعالى أوّلاً على أنّ الشرك ضلال في الغاية، على سبيل التعليل بأن ما يشركون به ينفعل ولا يفعل فعلاً اختيارياً، وذلك ينافي الألوهيّة غاية المنافاة، فإنّ الإله ينبغى أن يكون فاعلاً غير منفعل.

ثم استدلَّ عليه بأنَّه عبادة الشيطان، وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه:

الأوّل: أنّه مريد منهمك في الضلال. لا يعلّق بشسيء من الخبير والهمدى. فتكون طاعته ضلالاً بعيداً عن الهدى.

والثاني: أنَّه ملعون لضلاله، فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن.

<sup>(</sup>١) النمل: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٤.

والثالث: أنّه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم، وموالاة من هذا شأنــه غاية الضلال. فضلاً عن عبادته.

﴿ وَلَا صَٰلِمَنَهُمْ ﴾ عن الحقّ. وإضلاله دعاؤه إلى الضلالة، وتسبيبه له بـحبائله وغروره ووسوسته. ﴿ وَلَا مَنْيَنَهُمْ ﴾ الأماني الباطلة، كطول البقاء في الدنيا، وطول الأمل فيها، وتزيينها في نظرهم، وأن لا بعث ولا عقاب ﴿ وَلَآمُرنَّهُمْ فَلَيُبَتَّكُنُّ آذَانَ النَّمَا فيها، الله لتحريم ما أحله الله.

وعن أبي عبدالله على معناه: «وليقطّعن الآذان من أصولها». وهو عبارة عمّا كانت العرب تفعل بالبحائر (١)، فإنّهم كانوا يشقّون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً، وحرّموا على أنفسهم الانتفاع بها. وسنذكر تفصيل ذلك في سورة المائدة (٢) إن شاء الله تعالى.

﴿ وَلَا مُزِنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ عن وجهه صورة أو صفة. ويندرج فيه ما قبل: من فقء عين الحامي(٣) وإعفائه عن الركوب، وخصاء العبيد، والوشم(٤) والوشر، واللواط والسحق ونحوهما، وعبادة الشمس والقمر، وتغيير فطرة الله التي هي الاسلام، واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً، ولا يوجب لها من الله زلفى. وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً، لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة. والجمل الأربع حكاية عمّا ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاً.

عن ابن عبَّاس ومجاهد والحسن وقتادة: معنى خلق الله: ديـن الله وأمـره.

<sup>(</sup>١) جمع بحيرة ، وبحر الناقة : شقّ أذنها .

<sup>(</sup>٢) راجع ص: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) الحامى: الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم.

<sup>( £)</sup> وَشَمَ اللَّهِ: غرزها بإبرة ثم ذرّ عليها النيلج، فصار فيها رسوم وخطوط. والوَشِّر: أن تحدّد الم أة أسنانها وترقّقها.

سورة النساء، آية ١٢٧ ..... ١٢٧

وهو المرويّ عن أبي عبدالله لما الله الله . ويؤيّده قوله سبحانه: ﴿ فِطْزَةَ اللهِ الَّذِي فَطَرُ النَّاسَ عَمَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِكَلْقِ اللهِ ﴾ (١). والمراد تحريم الحلال وتحليل الحرام.

﴿ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا ﴾ ناصراً ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمر الله به، ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته ﴿ فَقَذَ خَسِنَ خُسْرَاناً مُبِيناً ﴾ ظاهراً، إذ ضيّع رأس ماله، وبدّل مكانه من الجنّة بمكان من النار، وأيّ خسران أعظم من استبدال النار الجنّة؟!

﴿ يَعِدُهُمْ ﴾ ما لا ينجزه ﴿ وَيُمنَيهِمْ ﴾ ما لا ينالون. وقبل: يعدهم الفقر إن أنفقوا مالهم في أبواب البرّ، ويمنيهم طول البقاء في الدنيا ونعيمها ليؤثروها على الآخرة ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُوراً ﴾ وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر. وهذا الوعد إمّا بالخواطر الفاسدة، أو بلسان أوليائه.

﴿ أَوْلَٰفِكَ﴾ الذين اتّخذوا الشيطان وليّاً من دون الله ، فاغترّوا بغروره ، وتابعوه فيما دعاهم ﴿ مَاوَيْهُمْ ﴾ مستقرّهم ﴿ جَهَنْمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَجِيصا ﴾ معدلاً ومهرباً ، من : حاص يحيص ، إذا عدل . و «عنها » حال منه ، وليس صلة له ، لأنّه اسم مكان ، وإن جعل مصدراً فلا يعمل أيضاً فيما قبله .

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيَّهَا الأَتْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴿١٢٢﴾

ولمّا أوعد الكفّار بالعذاب الأليم، وعد السؤمنين بـجنّات النـعيم، فـقال: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَاً وَعُدَالِشِ حَقَا﴾ أي: وعده وعداً، وحقّ ذلك حقّاً. فالأوّل مؤكّد لنفسه، لأنّ

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠.

مضمون الاسميّة الّتي قبله وعد. والثاني مؤكّد لغيره. ويجوز أن ينتصب الموصول بفعل يفسّره ما بعده. ووعد الله تعالى بـقوله: «سَـنُدْخِلُهُمْ» لأنّـه بـمعنى: نـعدهم إدخالهم. وينتصب «حقّاً» على أنّه حال من المصدر.

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾ جملة مؤكّدة بليغة. والاستفهام فيه معنى النفي، أي: لا أحد أصدق من الله قولاً فيما أخبر وأوعد، وفيما وعد. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانيّة الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، أو المبالغة في توكيده ترغيباً للعباد في تحصيله.

لَّيْسَ بِأَمَاشِكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوَءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَيَّا وَلاَ نَصِيرًا ﴿٣٧٣﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَشَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَاكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٣٤﴾

وبعد ذكر الوعد والوعيد قال: ﴿ لَيْسَ بِأَمَائِيْكُمُ﴾ أي: ليس ما وعد الله تعالى من الثواب ينال بأمانيّكم أيّها المسلمون ﴿ وَلَا أَمَائِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ ولا بأمانيّ اليهود والنصارى، وإنّماينال بالإيمان والعمل الصالح.

وعن الحسن: ليس الإيمان بالتمنّي، ولكن ما وقر في القلب، وصدّفه العمل. روي أنّ المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيّكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى منكم، لأنّ نبيّنا خاتم النبيّين، وكتابنا يقضى على الكتب المتقدّمة، فنزلت هذه الآية.

وقيل: الخطاب مع المشركين. ويدلّ عليه تقدّم ذكـرهم، أي: ليس الأمـر بأمانيّ المشركين، وهو قولهم: لا جنّة ولا نار، وقولهم: إن كان الأمر كما يـزعم سورة النساء، آية ١٢٣ ــ ١٢٤........١٧٤

هؤلاء لتكونن خيراً منهم وأحسن حالاً، ولا أماني أهل الكتاب، وهو قولهم: ﴿ لَنَ يَدَمُسُنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْلُودَةً إِلَّا الْمَارَىٰ ﴾ (١) وقولهم: ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْلُودَةً ﴾ (١).

ثمّ قرر ذلك وقال: ﴿ مَنْ يَفَعَلْ سُوّاً يُجْزَ بِهِ ﴾ عاجلاً وآجلاً، لما روي عن أبي هريرة قال: لمّا نزلت هذه الآية بكينا وحزنًا وقلنا: يا رسول الله ما ابقت هذه الآية من شيء. فقال: أما والذي نفسي بيده إنّها فيكم أنزلت، ولكن أبشروا وقاربوا وسدّدوا، إنّه لا تصيب أحداً منكم مصيبة إلاّ كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. رواه الواحدي (٢) في تفسيره مرفوعاً.

﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيراً ﴾ ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة الله تمالي ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه.

﴿ وَمَن يَفْعَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾ بعضها أو شيئاً منها، فإنّ كلّ أحد لا يتمكّن من كلّها، وليس مكلّفاً بها ﴿ مِنْ ذَكِر أَوْ أَسْتُنَى ﴾ في موضع الحال من المستكن في «يعمل» و«من» للبيان، أو من الصالحات، أي: كائنة من ذكر أو أنشى. و«من» للابتداء. ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور، تنبهاً على أنّه لا اعتداد بالعمل دون الإيمان في استدعاء الثواب ﴿ فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ لَنْهِوا ﴾ المطيع النّواب، وإذا لم ينقص ثواب المطيع

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١١.

<sup>(</sup>٢) القرة: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٢ : ١١٩ .

١٦٠ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

فبالحريّ أن لا يزاد عقاب العاصي. لأنّ المجازي أرحم الراحمين. ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عـاصم: يُـدخلون، عـلى البـناء للمفعول.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَنَّبَعَ مَلَّهَ ٱِبرَاهِيمَ حَنيفًا وَّأَتَّخَذَ اللّهُ ٱِبرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلَلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطًا ﴿١٢٦﴾

ثم بين سبحانه من يستحق الوعد الذي ذكره قبل، فقال: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ بِيناً ﴾ الاستفهام للتقرير، أي: لا أحد أحسن اعتقاداً ﴿ مِمَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ بِثِهِ ﴾ أخلص نفسه لله لا يعرف لها ربًا سواه. وقيل: بذل وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أنّ ذلك منتهى ما تبلغه القوّة البشريّة ﴿ وَهُوَ مُحْسِنَ ﴾ آتِ بالحسنات، تارك للسيّتات.

وفي الحديث: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فمان لم تكمن تسراه فماته يراك».

﴿ وَاقْبَعَ ﴾ واقتدى ﴿ مِلَة إِبْرَاهِيمَ ﴾ الموافقة لدين الاسلام المتّفق على صحّتها، كالإقرار بالتوحيد وعدله، وتنزيهه عمّا لا يليق به، وفعل الصلاة إلى الكمبة، والطواف حولها، وسائر المناسك ﴿ حَنِيفاً ﴾ مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحقّ، من: تحتّف بمعنى: مال. وهو حال من المتّبع، أو الملّة، أو إبراهيم ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ أي: اصطفاه، وخصّصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند

سورة النساء، آية ١٢٥ ــ ١٢٦.....

خليله. وإنّما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيماً له، وتنصيصاً على أنّه الممدوح.

والخلّة من الخلال، فإنّه ودّ تخلّل النفس وخالطها. وقيل: من الخلل، فإنّ كلّ واحد من الخليلين يسدّ خلل الآخر. أو من الخلّ، وهو الطريق في الرسل، فإنّهما يترافقان في الطريقة. أو من الخلّة بمعنى الخصلة، فبإنّهما يتوافيقان في الخصال. أو من الخلّة والخلولة بمعنى الفقر والاحتياج، لأنّه افتقر إلى الله على حسب، وتوكّل عليه، وانقطع بحوائجه إليه، واشتغل به عمّا سواه.

وهذه الجملة استثناف جيء بها للترغيب في اتباع ملَّته، والإيذان بأنَّه نهاية في الحسن، وغاية كمال البشر، فيجب التبعيَّة في ملَّته.

وروى علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله على: «أنّه كان إبراهيم على يضيف الضيفان، ويطعم المساكين، والناس أصابهم جدب وقحط في سنة، فبعث إلى خليل له بمصر يلتمس منه طعاماً لأهله.

فقال خليله: لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت، ولكن يريد للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب الناس.

فاجتاز غلمانه ببطحاء (١) ليّنة، فملوًا منها الفرائر (٢) حياة من الناس. فلمّا أخبروا إبراهيم الله ساءه الخبر، فغلب النوم عينيه فنام، وقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت أحسن الحوّارى (٣) فاختبزت. فاستيقظ إبراهيم الله فاشتمّ رائحة الخبز، فقال: من أين لكم هذا ؟

فقالت: من خليلك المصري.

 <sup>(</sup>١) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، وبطحاء الوادي: تراب ليّن مَمّا جرّته السيول.
 (٢) الفِرَارَةُ واحدة الفرائر التي للنِّين، أي: وعاء للنّين، انظر الصحاح ٢: ٧٦٩.

<sup>(</sup>٣) الحُوَّاري بالضمَّ وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. لسان العرب ٤: ٢٢٠.

١٦٢ ...... زيدة التفاسير ـج ٢

فقال: بل هو من عند خليلي الله على، فسمَّاه الله خليلاً.

﴿ وَبِشِهِ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً، يختار منهما ما يشاء ومن يشاء، كما اختار إبراهيم ﷺ بالخلّة.

وقيل: هو متصل بذكر العمّال. مقرّر لوجوب طاعته على أهـل السماوات والأرض، وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال.

﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ شَنِيَ مُحِيطاً ﴾ إحاطة علم وقدرة، فكان عالماً بأعمالهم، فيجازيهم على خيرها وشرّها.

وَيسْتَفْتُونَكَ فِي النَسَآءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُنْكَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَآبِ فِي يَاتَسَ النِسَآءِ اللّاَتِي لاَ تُؤْتُوهَنَ مَا كُتُبَ لَهَنَ وَتَرْعَبُونَ أَن الْكَآبِ فِي يَاتَسَ النِسَآءِ اللّاَتِي لاَ تُؤْتُوهَنَ مَا كُتُبَ لَهَنَ وَتَرْعَبُونَ أَن تَكَحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْوِلدَانِ وَأَن تَقُومُوا للْيَاتَسَ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ ١٢٧﴾ وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا شُعُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُمَاثَ عَلَيهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ النَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَصْرَتِ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَصْرَتِ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَتَعْرَاضًا فَا لَذَى كُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَتَعْرَانُ فَإِلَى اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَالْحَدَى وَالْمَلْعُونَ فَإِنْ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمُ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَالْمَالُونَ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمُ اللّهُ كُانَ بِمَا مَنْ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللّهُ كُانَ اللّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللّهُ كَانَ اللّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ أَلَا اللّهَ كَانَ بِمَا مَعْمَلُونَ وَاللّهُ اللّهُ كَانَ بِمَالَعَالَ وَاللّهُ اللّهَ كَانَ بِمَا عَلَالَهُ اللّهَ كَانَ اللّهُ وَاللّهُ كُانَ اللّهَ كَانَ اللّهَ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَالَالَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كُانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ لَا لَهُ فَا إِلْمُ اللّهُ كُلُونَ اللّهُ كُلُونَ اللّهُ لَا لَهُ فَاللّهُ لَا لَهُ كُونَ لَهُ اللّهُ كُونَ مِنْ اللّهُ كُنْ اللّهُ لَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ اللّهُ لَالَهُ كُنْ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَالِهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالِهُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْهُ لَالْمُ لَالِهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَالِهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْهُ لَالْمُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَالِهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ

## خَبيرًا ﴿١٢٨﴾

واعلم أنّ الله سبحانه لمّا صدّر السورة بذكر الأيتام والنساء، وبيان سهام إرثهم، والأمر بمراعاة حقوقهم والشفقة عليهم، الأنّهم أضعف الناس، عاد هاهنا إلى ذكرهم تأكيداً ومبالغة، بعد انجرار الكلام إلى مباحث غيرهم، ونسحن بيتنا وجمه ارتباط بعضها ببعض، فقال سبحانه: ﴿ وَيَسْتَقْتُونَكَ ﴾ أي: يسألونك الفتوى، وهو تبيين المشكل من الأحكام، ويستخبرونك يا محمد عن الحكم ﴿ فِي النَّسَامَ ﴾ فيما يجب لهن من ميراثهن.

روي في سبب نزوله أنّ عيينة بن حصين أتى النبي الله فقال: أخبرنا أنّك تعطي الابنة النصف والأخت النصف، وإنّما كنّا نورّث من يشهد القتال ويحوز الفنيمة. فقال الله المرت. وذلك قوله سبحانه: ﴿ قُلِ اللهُ يُفْقِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ يبيّن لكم حكمه فيهنّ.

﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ عطف على اسم الله تعالى ، أو ضميره المستكن في «يفتيكم» ، وساخ للفصل . فيكون الإفتاء مسنداً إلى الله تعالى ، وإلى ما في القرآن من قوله : ﴿ يُوصِيكُمُ الله ﴾ (١) ، باعتبارين مختلفين . ونظيره : أعجبني زيد وكرمه ، وأغناني زيد وعطاؤه .

أو استئناف معترض، لتعظيم المتلوّ عليهم. فيكون «ما يتلى عليكم» مبتدأ، و«في الكتاب» خبره. والمراد به اللوح المحفوظ.

ويجوز أن ينصب على معنى: ويبيّن لكم ما يتلى في الكتاب. أو يـخفض على القسم، كأنّه قيل: وأقسم بما يتلى في الكتاب.

ولا يجوز عطفه على المجرور في «فيهنّ» لاختلاله لفظاً ومعنى. أما لفظاً فلأنّه لا يجوز أن يعطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجارّ. وأما معنى فلأنه لا يستقيم المعنى أن يقال: في حقّ ما يتلى عليكم.

وقوله: ﴿ فِي يَتَامَى النَّسَآءِ﴾ صلة «يتلى» إن عطف الموصول على ما قبله، أي: يتلى عليكم في شأنهن، كما تقول: كلِّمتك اليوم في زيد، وإلا فبدل من «فيهنّ» أو صلة أخرى لا يفتيكم فيهنّ». وإضافة «يتامى» إلى «النساء» بمعنى «من» لأنها

<sup>(</sup>١) النساء: ١١ \_ ١٢.

١٦٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

إضافة الشيء إلى جنسه، نحو: ثوب خزّ، وسحق(١) عمامة.

﴿ اللَّتِي لَا تَقُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ أي: لا تعطونهن ما فرض لهن من الميراث ﴿ وَتَزَغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ في أن تنكحوهن ، أو عن أن تنكحوهن ، إذ قد روي أن في الجاهليّة كان الرجل منهم يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه ، فإن كانت جميلة تزوّجها وأكل المال ، وإن كانت دميمة (٢) عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها. والواو تحتمل الحال والعطف.

وقوله: ﴿ وَالْمُسْنَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ عطف على «يتامى النساء». وكانوا في الجاهليّة لا يورّثونهم كما لا يورّثون النساء، بل إنّما يورّثون الرجال الّذين يقومون بالأمور، دون الأطفال والنساء كما مرّ.

﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ﴾ أيضاً عطف عليه ، أي: ويفتيكم أو ما يتلى عليكم في يتامى النساء ، وفي المستضعفين من الصبيان ، أن تعطوهم حقوقهم ، وفي أن تقوموا لليتامى بالعدل في أنفسهم وفي مواريثهم ، أن تعطوا كلّ ذي حقّ منهم حقّه ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى . ويجوز أن يكون منصوباً ، بمعنى: ويأمركم أن تقوموا .

وهذا خطاب للأثمّة في أن ينظروا لهم، ويستوفوا حقوقهم، أو للقوّام بالنصفة في شأنهم.

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ من عدل وغيره من وجوه البـرّ ﴿ فَانَ اللَّهُ كَـانَ بِــهِ عَلِيماً ﴾ وعد لمن آثر الخير في ذلك.

عن أبي جعفر صلوات الله عليه وسعيد بن المسيّب أنّه كانت بنت محمد بن سلمة عند رافع بن خديج، وكانت قد دخلت في السنّ، وكانت عنده امرأة شابّة

<sup>(</sup>١) السَّحْق: الثوب البالي. وسحقُ ثوب، أي: بالٍ.

<sup>(</sup>٢) دمَّ يدمُّ دمامةً : كان حقيراً وقبح منظره ، فهو دميم ، ومؤنَّته : دميمة .

سواها، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئتِ راجعتكِ وصبرتِ على الأتَرَة (١١، وإن شئتِ تركتك. قالت: بلى راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها. فهذا الصلح الذي بلغنا أنَّ الله تعالى أنزل فيه.

﴿ وَإِنِ امْرَاةَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ توقعت منه لما ظهر لها من الأمارات. و «امرأة» فاعل فعل يفسره الظاهر ﴿ نَشُووْلَ بَجافياً عنها، وترفّعاً عن صحبتها، واستعلاء وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها، كراهة لها ومنعاً لحقوقها ﴿ أَوْ إِغْرَاضَا ﴾ بأن يقل مجالستها ومحادثتها ومؤانستها، لطعن في سنّ، أو شيء في خَلق أو خُلق، أو طموح عين إلى أخرى، أو غير ذلك ﴿ فَلَا جُنَاحٌ ﴾ فلا حرج ولا إثم ﴿ عَلَيْهِمَا أَن يتصالحا، بأن تحطّ له بعض المهر أو القسم، أو تهب له شيئاً تستميله به.

وقرأ الكوفيّون: أن يُصلحا، من أصلح بين المتنازعين. وعلى هذا جاز أن ينتصب «صلحاً» على المفعول به، و«بينهما» ظرف أو حال منه. أو على المصدر كما في القراءة الأولى، والمفعول «بينهما».

﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ من الفرقة أو سوء العشرة، أو من الخصومة والإعراض. أو لا يراد به التفضيل، بأن يراد أن الصلح خير من الخبور، كما أن الخصومة من الشرور. وهو اعتراض. وكذا قوله: ﴿ وَأَحْضِرْتِ الْأَنْقُسُ الشَّحُ ﴾ ولذلك اغتفر عدم تجانسهما. والأوّل للترغيب في المصالحة، والثاني لتمهيد العذر في المماكسة.

ومعنى إحضار الأنفس الشحّ جعلها حاضرة له لا ينفيب عنهاأبداً، إذ هو كالمطبوعة عليه في اللزوم، فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عن قسمتها والتقصير في حقّها، ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقّها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحت غيرها.

<sup>(</sup>١) الأثرَة: الاختيار، أي: إن شئتِ راجعتكِ وصبرتِ على اختياري المرأة الشابّة.

﴿ وَإِن تُحْسِنُوا ﴾ بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن ، وتصبروا على ذلك ﴿ وَتَنْقُوا ﴾ النشوز والإعراض ونقص الحق ، وما يؤدي إلى الأذى والخصومة ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الإحسان والخصومة ﴿ خَبِيراً ﴾ عليماً به وبالغرض فيه ، فيجازيكم عليه . أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إيّاهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط ، إقامة السبب مقام المسبّب ، إذ العلم سبب المجازاة .

وعن ابن عبّاس أنّ سودة بنت زمعة خشيت أن يطلّقها رسول الله ﷺ فقالت: لا تطلّقني وأجلسني مع نسائك، ولا تقسم لي واجعل يومي لعائشة، فنزلت الآية.

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدَلُواْ بَيْنَ النَسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَعِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَلِن تَصْلُحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣٦﴾ وَإِن يَتَفَرَقَا يُشْنِ اللّهُ كُلاً مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِمًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

ولمّا تقدّم ذكر النشوز والصلح بين الزوجين، عقبه سبحانه بأنّه لا يكلّف من ذلك ما لا يستطاع، فقال: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَطْبِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ ﴾ أي: لا تقدروا أبداً أن تسوّوا بين النساء في المحبّة والمودّة في القلب ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ على تحرّي ذلك وبالغتم فيه، لأنّ العدل أن لا يقع ميل ألبتّة، وهو متعذّر. ولذلك كان رسول الله عليه ين نسائه فيعدل ويقول: اللّهمّ هذه قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعنى: المحبّة.

قيل: إنّ العدل بينهنّ صعب، وهو أن يسوّي بينهنّ في القسمة والنفقة والتعهّد والنظر والمؤانسة، وغير ذلك ممّا لا يحصى، فهو كالخارج عن حدّ الاستطاعة. هذا سورة النساء، آية ١٢٩ ـ ١٣٠......١٦٧

إذا كنّ محبوبات كلّهنّ، فكيف إذا مال القلب مع بعضهنّ ؟!

﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَثِلِ﴾ ولا تعدلوا بأهوائكم عمّن لم تملكوا محبّة منهنّ كلّ العدول بترك المستطاع أيضاً، والجور على المرغوب عنها، فإنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه، فلا تجوروا عليهنّ في ترك أداء الواجب لهنّ عليكم، من حقّ القسمة والنفقة والكسوة والعشرة بالمعروف من غير رضا منها ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ التي ليست ذات بعل ولا مطلّقة.

ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره أنّه سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول عن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ (١٠) ثمّ قال ﴿ وَلَنْ تَسْ تَطِيعُوا أَن تَصْدَعُولُوا بَيْنَ اللَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ فبين القولين فرق. فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب حتى قدمت المدينة، فدخلت على أبي عبدالله الله فسألته عن ذلك، فقال: أمّا قوله: ﴿ وَإِن جَفْتُمُم آلا تَعْدِلُوا ﴾ (٢) فإنّه عنى به المودّة، فإنّه لا يقدر أحد أن وأمّا قوله: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا ﴾ فإنّه عنى به المودّة، فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة، قال: فرجعت إلى الرجل فأخبرته، فقال: هذا ما حملته الإيل من الحجاز » (٢).

وروى أبو قلابة عن النبيّ ﷺ: «من كانت له امرأتان، فكان إذا كان يــوم واحدة لا يتوضًا في بيت الأخرى».

وايضاً عنه ﷺ: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقّيه ماثل».

﴿ وَإِن تُصْلِحُوا ﴾ ما كنتم تفسدون من أمورهن في القسمة والتسوية

<sup>(</sup>١) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمّى ١: ١٥٥.

﴿ وَتَتَقُوا ﴾ فيما يستقبل في أمرهن ، وتتركوا الميل الذي نهاكم الله عنه ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً ﴾ فيغفر لكم ما مضى من ميلكم ، من الحيف والميل في ذلك ﴿ رَجِيماً ﴾ يرحمكم بترك المؤاخذة على ذلك .

﴿ وَإِن يَنَقُرُقاً ﴾ وإِن فارق كل واحد منهما صاحبه، وأبيا الصلاح بينهما ﴿ يُغْنِ اللهُ كُلاً ﴾ اي: يرزقه الله زوجاً خيراً من زوجه، وعيشاً أهناً من عيشه ﴿ مِن سَعَتِهِ ﴾ من غناه وسعة فضله، ورزقه من كمال قدرته. والسعة بمعنى الغنى والمقدرة، والواسع الغني المقتدر. ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعاً ﴾ واسع الفضل على عباده، مقتدراً متقناً في أفعاله وأحكامه ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما يدبرهم.

وَلِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِابَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَيْاكُمْ أَن اللَّهَ وَلِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّمْضُ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلْهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلْهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ﴿١٣٢﴾

ثمّ نبّه على كمال سعته وقدرته بقوله: ﴿ وَيَشِهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فإنّ من يملك ما في السماوات وما في الأرض لا يتعذّر عليه الإغناء بعد الفرقة، والإيناس بعد الوحشة.

ثمّ ذكر الوصيّة بالتقوى عن نواهيه، فإنّ بها ينال خير الدنيا والآخرة، فقال: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّنِنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَنِيكُمْ﴾ من اليهود والنصارى وغميرهم فسي كتبهم ﴿ وَإِنَّاكُمْ﴾ ووصيناكم أيضاً أيّها المسلمون في كتابكم ﴿ أنِ اتْقُوا اللّهُ بأن أتّقوا الله. يعنى: التقوى وصيّة قديمة ما زال يوصي الله بها عباده، لأنّ بالتقوى تنال سورة النساء، آية ١٣٣......١٣٣

النجاة والسعادة. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة، لأنّ التوصية في معنى القول.

﴿ وَإِن تَخَفُرُوا﴾ على إرادة القول، أي: وقلنا لهم: ولكم أن تكفروا \_ أي: تجحدوا \_ وصيّته إيّاكم فتخالفوها ﴿ فَإِنْ بِثَهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فإنّ الله مالك الملك كلّه، لا يتضرّر بكفركم ومعاصيكم، كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم. وإنّما وصّاكم لرحمته، لا لحاجته ولا لاستنصاره بكم.

ثمّ قرّر ذلك بقوله: ﴿ وَكَانَ اللهُ غَنِيّاً ﴾ عن الخلق وعبادتهم ﴿ صَعِيداً ﴾ في ذاته، حمد أو لم يحمد، لأنّه المنعم لا غير.

﴿ وَنِثْهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ذكره ثالثاً للدلالة على كونه غنيًا حميداً، فإنَّ جميع المخلوقات تدلَّ لحاجتها على غناه، وبسما فساض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميداً.

وقوله: ﴿وَكَفَّمَن بِاللهِ وَكِمْيلاً﴾ راجع إلى قوله: «يفن الله كلاً من سعته» فــإنّه توكّل بكفايتهما. وما بينهما تقرير لذلك.

اِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَديِرًا ﴿١٣٣﴾

وكذا لتقرير غناه وقدرته، وتهديد من كفر به وخالف أمره، قال: ﴿إِن يَشَا يُذْهِبْكُمْ﴾ يفنيكم ويعدمكم ﴿أَيُهَا الشَّاسُ﴾ وسفعول «يشأً» محذوف دل عليه الجواب ﴿وَيَاتٍ بِآخَرِينَ﴾ ويوجد قوماً آخرين مكانكم. أو خلقاً آخرين مكان الإنس. ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ﴾ من الإعدام والايجاد ﴿قَبِيراً﴾ بليغ القدرة، لا يعجزه مراد.

قيل: هذه الآية خطاب لمن عادي رسول الله على من العرب. ومعناه معنى

١٧٠ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

قوله: ﴿وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْنِلْ قَوْماً غَيْزَكُمْ﴾ (١٠. لما روي أنّه لمّا نزل ضرب رسـول الله ﷺ يده على ظهر سلمان وقال: «إنّهم قوم هذا» يعني: أبناء فارس.

مَّن كَانَ يُوبِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

ثمّ ذكر سبحانه عظم ملكه وقدرته بأنّ جزاء الدارين عنده، فقال: ﴿ مَنْ كَانَ يُويدُ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ فماله يُويدُ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ فماله يطلب أخسّهما؟ فليطلبهما، كمن يقول: ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴾ (٢). أو ليطلب الأشرف منهما، فإنّ من جاهد خالصاً لله تعالى لم تخطئه الفنيمة، وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا شيء، أو فعند الله ثيواب الداريين، فيعطي كلاً ما يريده، لقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُويدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْقِهِ ﴾ (٣) الآية. ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيعاً بَصِيعاً عَلَا عارفاً بالأغراض، فيجازي كلاً بحسب قصده.

يَآ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَآ َ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى ۖ أَنْسُكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ عَنَيًا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُواْ الْهَوَى ۗ أَن تَعْدَلُواْ وَإِن تَلُوواً أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴿ ١٣٥﴾

ولمًا ذكر سبحانه أنَّ عنده ثواب الدنيا والآخرة، عقبه بأمر العباد بالقسط.

<sup>(</sup>۱) محمّد: ۳۸.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٢٠.

سورة النساء، آية ١٣٥.....١٣٥

والقيام بالحقّ، وترك الميل والجور . لينالوا ما عنده من ثواب الدارين. فقال :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْاهِينَ بِالقِسْطِ ﴾ مواظبين على العدل، مجتهدين في إقامته، حتى لا تجوروا أصلاً ﴿ شُهَدَآءَ شِه بالحقّ، تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمركم بإقامتها، وهذا خبر ثانٍ، أو حال. ﴿ وَلَى فَلَىٰ انفُسِكُمْ ﴾ ولو كانت الشهادة على أنفسكم، بأن تقرّوا عليها، لأنّ الشهادة بيان الحقّ، سواء كان عليه أو على غيره ﴿ أو الْوَالْمِنَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ ولو على والديكم واقاربكم ﴿ إنْ يَكُنْ ﴾ أي: المشهود عليه، أو كلّ واحد منه ومن المشهود له ﴿ غَنِيّا أو فَقِيراً ﴾ فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة عليه لفناه، ولا تجوروا فيها ميلاً وترحّماً عليه لفقره ﴿ فَاللهُ أَولَـى المشهود عليه ما الفقير، وبالنظر لهما، فلولم تكن الشهادة عليهما أولهما صلاحاً لما شرعها. وهو علّة الجواب، أقيمت مقامه.

والضمير في «بهما» راجع إلى ما دلّ عليه قوله: «إن يكن غنيّاً أو فقيراً» لا إلى أحد المذكورين، فلذلك تنّى ولم يفرد. وهو جنس الغنيّ وجنس الفقير. كأنّه قيل: فالله أولى بجنس الغنيّ والفقير، أي: بالأغنياء والفقراء. فلا يرد: أن الأولى أن لا يتنّى الضمير في «أولى بهما» بل حقّه أن يوحّد، لأنّ قوله: «إن يكن غنيّاً أو فقيراً» في معنى: إن يكن أحد هذين. ويشهد على هذا المعنى أنّه قرىء: فالله أولى بهم.

﴿ فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَحْدِلُوا ﴾ لأن تعدلوا عن الحقّ. أو كراهة أن تعدلوا، من العدل. ﴿ وَإِنْ تَلْمُوا ﴾ السنتكم عن شهادة الحقّ، أو حكومة العدل. وقرأ ابن عامر وحمزة: وَإِن تَلُوا، بضمّ اللام وسكون الواو، على معنى: وإِن ولَيتم إقامة الشهادة ﴿ أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ عن ادائها ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ فيجازيكم عليه.

وفي هذه الآيةدلالة على وجوب الأمر بـالمعروف والنـهي عـن المـنكر،

وسلوك طريق العدل في النفس والغير.

يَاۤ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواۡ آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكَتَابِ الَّذِي َ أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَاْبِ الَّذِي َ آمَنُواْ ثُمَّ الْمَوْمُ وَالْكَاْبِ اللهِ وَمُلاَتَكَمَهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلهِ وَالْمُؤْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴿١٣٧﴾ بَشَرِ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴿١٣٧﴾ بَشَرِ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴿١٣٧﴾ بَشَرِ اللهُ لَيغُفرَ لَهُمْ وَلاَ لِيهْدَيْهُمْ سَبِيلاً ﴿١٣٧﴾ وَاللهُ لَيغُورَ لَهُمْ وَلاَ لِيهْدَيْهُمْ سَبِيلاً ﴿١٣٧﴾ الْمَنَافِقِينَ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الْمَزَةَ فَإِنَّ العِزَةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

ولمّا بيّن سبحانه أحكام الإيمان وشعائره، عقّبه بالثبات فيه، فقال: ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ اي: ثبتوا وداموا على الإيمان ﴿ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي الذِّلَ ﴾ منجّماً ﴿ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ يعني: القرآن ﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي انزَلَ ﴾ دفعة ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ المراد به جنس الكتب، أي: بكلّ الكتاب الذي أنزل قبل القرآن.

وقيل: الخطاب للمنافقين. والمعنى: يا أيّها الّذين اظهروا الإيمان، آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم.

وقيل: إنّ هذه الآية نزلت في ابن سلام وأصحابه، إذ قالوا: يا رسول الله إنّا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه. فالمعنى: يــا أيّـها الّذين آمنوا ببعض الرسل والكتب، آمنوا إيماناً عامّاً يــعمّ الكـتب والرســل، فــإنّ الإيمان بالبعض كلا إيمان. وبعد نزول هذه الآية آمنوا كلّهم.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : نُزِّل وأنزل على البناء للمفعول.

﴿ وَمَنْ يَخَفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ومن يكفر بشيء من ذلك ﴿ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه، لأنّ الكفر بالبعض كفر بالكلّ، ألا ترى كيف قدّم الإيمان بالجميع.

وقيل: هم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك المسلمين بإظهار الإيمان ثمّ بإظهار الكفر به، كما تقدّم ذكرهم عند قوله: ﴿آمِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهُ النَّهُارِ وَاكْثُمُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (١٠.

وقيل: هم قوم تكرّر منهم الارتداد، ثمّ أصرّوا على الكفر وازدادوا تمادياً في الفيّ.

وقيل: هم المنافقون أظهروا الإيمان بالنبي الله الكفر به، ثمّ الكفر به، ثمّ الايمان به، ثمّ الكفر حتى ماتوا الايمان به، ثمّ الكفر به، ثمّ ازدادوا كفراً بإصرارهم على الكفر حتى ماتوا عليه.

وعن ابن عبّاس: دخـل في هـذه الآيــة كـلّ مـنافـق كـان فـي عـهـد النبئ ﷺ.

﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَقْفِرَ لَهُمْ ﴾ بإظهارهم الإيمان، فلو كانت بواطنهم كظواهرهم في الإيمان لما كفروا فيما بعد ﴿ وَلا لِيتَهْدِينَهُمْ سَبِيلاً ﴾ سبيل الجنّة، كما قال فيما بعد: ﴿ ولا لِيتَهْدِينَهُمْ طَرِيقاً إِلّا طَرِيقَ جَهَنّهُ ﴾ (٣) أو المعنى: أنّه يخذلهم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱٦٨ ـ ١٦٩.

٧٧٤ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

ولا يلطف بهم، عقوبة لهم على كفرهم المتقدّم، إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان الصحيح، لأنّ قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على الردّة، وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه. وليس المعنى: أنّهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردّة ونصحت توبتهم لم، يقبل منهم ولم يغفر لهم لأنّ ذلك مقبول مستوجب للغفران والهداية، واللام للمبالغة في النفي، وخبر «كان» محذوف، أي: وما كان الله أن يبوقّهم بالايمان ليغفر لهم.

ويدلّ على أنّ هذه الآية في المنافقين قوله بعد ذلك: ﴿ بَشُوِ المُفْافِقِينَ ﴾ أي: أخبرهم يا محمد ﴿ بِأنْ لَهُمْ عَذَاباً ألبِها ﴾ فإنهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السرّ مرّة بعد أخرى، ثم ازدادوا كفراً بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين. ووضع «بشّر» مكان «أنذر» تهكم بهم.

﴿ النَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا آءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ في محل النصب أو الرفع على الذمّ، بمعنى: أريد الّذين، أو هم الّذين كانو ايوالون الكفرة، ويطلبون عندهم العرّة والغلبة، باتّخاذهم إيّاهم أولياء من دون المؤمنين. فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ اَيَنْتَقُونَ عِنْدَهُمُ الْعَرْقَ ﴾ أيتعزّزون بموالاتهم ﴿ فَإِنَّ الْعَرْقَ بِثِهِ جَمِيعاً ﴾ لا يتعزّز إلّا من أعرّه، وقد كتب العرزة لأوليائه فقال: ﴿ وَبِشِهِ الْعَرْةُ وَلِوسُولِهِ وَالْمُنْفُونِينَ ﴾ (١/ من أعرّه، وقد كتب العرزة الأوليائه فقال: ﴿ وَبِشِهِ الْعَرْةُ وَلِوسُولِهِ وَالْمُعْمَى الْمُنْفَقِينَ الْعَرْةُ عَرِهم بالإضافة إليهم.

وَقَدُ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِغْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَديثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا

<sup>(</sup>١) المنافقون: ٨.

مَنْكُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يُتَرَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا ۖ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا ۚ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْتَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بُهْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنَ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴿١٤١﴾

روي أنّ المنافقين كانوا يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن، فأخبر الله تعالى عن حالهم، ونهى المؤمنين عن مجالستهم ومخالطتهم، فقال: ﴿وَقَدْ نَزُلْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ يعني: القرآن، وقرأ به عاصم ويعقوب. وقرأ الباقون: نُزُل على البناء للمفعول، والقائم مقام فاعله قوله: ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ ﴾ وهي المحفّقة. والمعنى: أنّه إذا سمعتم آيات الله ﴿ يُكَفّلُ بِهَا وَيُسْتَهُزَا بِهَا ﴾ حالان من الآيات لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: ﴿ فَلَا تَقْعُلُوا مَعُهُمْ ﴾ . والضمير للكفرة المدلول عليهم بقوله: «يكفر بها ويستهزأ بها» كأنّه قيل: فلا تقعدوا مع الكافرين بها والمستهزئين بها.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الْذِينَ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ والمراد به ما نزل عليهم بمكّة من قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَدَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ (١). وذلك أنَّ المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن فيستهزؤن به، فنهي المسلمون عن القعود ممهم. وكان اليهود في المدينة يفعلون مثل فعلهم، فنهوا أن يجلسوا معهم. وكان المنافقون يجالسونهم، فقيل لهم: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ يعني: إذا جالستموه على الخوض في كتاب الله والهزء به فأنتم مثلهم في الإثم، لأنكم

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦٨.

١٧٦ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم. أو في الكفر إن رضيتم بذلك. أو لأنَّ الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين. ويدلَّ عليه: ﴿إنَّ الله جَامِعُ المُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيعاً﴾ يعني: القاعدين والمقعود معهم.

و«إذاً» ملغاة، لوقوعها بين الاسم والخبر، ولذلك لم يـذكر بـعدها الفـعل. وإفراد «مثلهم» لأنّد كالمصدر، أو للاستغناء به، لإضافته إلى الجمع.

وفي هذا دلالة على تحريم مجالسة الكفّار والفسّاق وأهل البـدع مـن أيّ جنس كانوا.

روى العيّاشي بإسناده عن عليّ بن موسى الرضا ﷺ في تفسير هذه الآيــة قال: «إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ويكذّب به، ويقع في أهله، فقم من عنده، ولا تقاعده»(١٠).

﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ مِكُمُ ينتظرون وقوع أمركم. وهو بدل من «الدّنن يتّخذون»، أو صفة للمنافقين والكافرين، أو ذمّ مرفوع أو منصوب، أو مبتدأ خبره ﴿ قَبْنَ كَانَ لَكُمْ قَدْحُ مِنَ اللهِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَكُمْ مَكُمْ مَطُاهرين لكم، فأسهموا لنا فيما غنمتم ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ من الحرب، للتهاون الواقع منكم في تدبير الحرب، وتقصيركم فيه. ستى ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً، تعظيماً لشأن المسلمين، وتحقيراً لحظ الكافرين، فإنّه مقصور على أمر دنيويّ سريع الزوال فلشأن الكافرين ﴿ أَلْمَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: قالوا للكفرة: ألم نغلبكم ونتمكّن من تتلكم فأبقينا عليكم ؟

والاستحواذ الاستيلاء. وكان القياس أن يقال: استحاذ يستحيذ استحاذة. فجاءت على الأصل.

﴿ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بأن تبطناهم عنكم، بتخييل ما ضعفت به قلوبهم،

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١: ٢٨١ - ٢٩٠.

سورة النساء، آية ١٤٢ ــ١٤٣ .....٠٠٠٠

وتوانينا في مظاهرتهم عليكم، وأطلعناكم على أسرارهم، وأفضينا إليكم بأخبارهم. فاعرفوا لنا هذا الحقّ، وأشركونا فيما أصبتم.

﴿ فَاللَّهُ يَحْتُمُ بَيْنَتُمْ ﴾ أيّها المؤمنون وبين المنافقين ﴿ يَوْمَ الْقَيْمَةِ ﴾ فـيدخل المؤمنين الجنّة والمنافقين النار.

﴿ وَلَنْ يَجْعَلُ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَمِيلاً ﴾ حيننذٍ ، أو فسي الدنيا. والمراد بالسبيل الحجّة ، وإن جاز أن يغلبوهم في الدنيا بالقوّة ، ولكسّ السؤمنين منصورون بالدلالة والحجّة .

قال الجبائي: ولو حملناه على الغلبة لكان ذلك صحيحاً، لأنَّ غلبة الكفّار للمؤمنين ليس ممّا فعل الله تعالى، فإنَّه لا يفعل القبيح، وليس كذلك غلبة المؤمنين للكفّار، فإنَّه يجوز أن ينسب إليه تعالى.

واحتجّ به أصحابنا والشافعيّة على فساد شراء الكافر المسلم.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلْيلاً ﴿ ١٤٢ ﴾ مُّذَنَبذَ بِينَ بُنِنَ ذَلِكَ لآ إِلَى هَوْلاً ۚ وَلاَ إِلَى هَوُّلاً ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴿ ١٤٣ ﴾

ثمّ بين سبحانه أفعالهم القبيحة، فقال: ﴿إِنَّ الْمُفَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهُ أَي: يفعلون فعل المخادع، من إظهار الايمان وليبطان الكفر ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمُ من: خادعته فخدعته، أي: فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع، حيث عصم دماءهم وأموالهم في الدنيا، وكلّفهم بالأمور الشرعيّة، وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة، وقد مرّ الكلام فيه أوّل سورة البقرة (١٠).

<sup>(</sup>۱) راجع ج۱: ٦٠.

﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ متثاقلين لا عن رغبة، كالمكره على الفعل ﴿ يُرَاعُونَ الدَّاسَ ﴾ يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة، والمراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل، كانتم وناعم، أو للمقابلة، لأنّ المراثي يري الناس عمله، وهم يمرونه استحسانه ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهُ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ إذ المراثي لا يفعل إلّا بحضرة من يراثيه، وهو أقل أحواله، أو لأنّ ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب.

وقيل: المراد بالذكر الصلاة. يعني: لا يصلّون إلّا قليلاً، لأنّهم لا يصلّون قطّ غائبين عن عيون الناس، وما يجاهرون قليل.

وقيل: الذكر فيها، فإنَّهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم.

﴿ مُذَبَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ حال من واو «يراءون»، كقوله: «ولا يـذكرون» أي: يراءونهم غير ذاكرين مذبذبين، أو من واو «يـذكرون»، أو منصوب عـلى الذمّ. والمذبذب هو الذي يذبّ عن كلا الجانبين ويذاد ويدفع، فلا يقرّ في حال واحدة، من الذبذبة، وهو جعل الشيء مضطرباً. وأصـله الذبّ بـمعنى الطـرد. ومـذبذبهم الشيطان بين الكفر والإيمان، فـهم مـتردّدون بينهما متحيّرون.

﴿ لَا إِنَّىٰ هَوَٰلَاهِ وَلَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ ﴾ لا منسوبين إلى المؤمنين فيكونوا مؤمنين، ولا إلى الكافرين فيكونوا كافرين. أو لا صائرين إلى أحد الفريقين بالكليّة. وقال رسول الله المَيْنِيَّةِ: «إنّ مثلهم مثل الشاة العائرة (١) بين الغنمين، يتحيّر فينظر إلى هذه وإلى هذه».

﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ ﴾ أي: يخذله ويخلَّه ﴿ قَلَن تَجِدَ لَـهُ سَبِيلًا ﴾ إلى الحقّ والصواب. ونظيره قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَل اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾ (٢٠).

روى العيّاشي بإسناده إلى مسعدة بن زياد، عن أبى عبدالله الله ، عن

<sup>(</sup>١) أي: المتردّدة بين قطيعين لا تدري أيّهما تتبع.

<sup>(</sup>٢) النور: • ٤.

آبائه ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ سئل: فيما النجاة غداً؟

قال: «النجاة أن لا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنّه من يخادع الله يخدعه. ونفسه يخدع لو شعر.

فقيل له: وكيف يخادع الله؟

قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد غيره. فاتقوا الله فاجتنبوا الرياء. فإنّه شرك بالله، إنّ المرائي يوم القيامة يدعى بأربعة أسماء: يا كافر. يا فاجر. يا غادر. يا خاسر، حبط عملك، وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم. فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له\".

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَخذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرُيكَا وَيَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْهَا فَيْكُمُ سُلُطاًنَا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْمُسْفَلِ مِنَ النَارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْمَمُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوُفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ اللهُ اللهُ فَالْوَلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

ثم نهى سبحانه عن موالاة المنافقين، فقال: ﴿ يَاۤ أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتُخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ ﴾ أنصاراً، فإنّه صنيع المنافقين وديدنهم، فلا تتشبّهوا بهم في اتّخاذكم الكافرين أولياء ﴿ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فتكونوا منهم ﴿ الْتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا فِيهُم عَلَيْكُمْ سُلطاناً مُبِيناً ﴾ حجّة بيّنة، فإنّ موالاتهم دليل على النفاق، أو سلطاناً يسلّط عليكم عقابه. والاستفهام للتقرير:

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١: ٢٨٣ - ٢٩٥.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الدَّارِ﴾ وهو الطبقة الَّتي في قعر جمهنّم. وإنّما كان كذلك لاَنهم أخبت الكفرة، إذ ضمّوا إلى الكفر استهزاءً بالاسلام وخداعاً للمسلمين. وأمّا قوله ﷺ «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم: من إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ.

وإنّما سمّيت طبقاتها السبع دركات لأنّها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. وقرأ الكوفيون بسكون الراء. وهي لغة كالسَّطْر والسَّطَر. والتحريك أوجمه. لأنّه يجمع على أدراك.

﴿ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ ﴾ لهؤلاء المنافقين ﴿ نَصِيراً ﴾ يخرجهم منه.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ عن النفاق ﴿وَاصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا من نيّاتهم وأسرارهم وأحوالهم في حال النفاق ﴿وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ ﴾ وثقوا وتحسّكوا بدينه ، كما يستق المؤمنون المخلصون ويتمسّكون به ﴿وَاخْلَصُوا بِينَهُمْ بِلهِ ﴾ لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه وتعالى ﴿فَأَوْلُئِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ﴾ ومن عدادهم ورفقائهم في الدارين. ولم يقل: فأولئك المؤمنون أو من المؤمنين ، غيظاً عليهم.

﴿ وَسَوْفَ يُوْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ فيساهمونهم ويشاركونهم فيه. و «سوف» كلمة ترجية وإطماع، وهي من الله سبحانه إيجاب، لأنّه سبحانه أكرم الأكريم إنجاز.

مَّا يَهْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَوْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا

عَليمًا ﴿١٤٧﴾

ثم خاطب المنافقين الّذين تابوا وآمنوا وأصلحوا أعمالهم. فقال: ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ﴾ ما يسصنع ﴿بَسَعَدَابِكُمْ إِن شَكَوْتُمُ﴾ أي: أدْيستم الحقّ الواجب لله عمليكم، وشكر تموه على نعمه ﴿وَآهَنتُمْ﴾ به وبرسوله وبما جاء به من عند الله . أيتشفّى به غيظاً ، أو يستجلب به نفعاً ، أو يستدفع به ضرراً ؟! لا بل هو الغنيّ المتعالي الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك . وإنّما يعاقب المصرّ بكفره ، لأنّ إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض ، فإذا أزاله بالإيمان والشكر ، ونقّى عنه نفسه . تخلّص من تبعته . وإنّما قدّم الشكر لأنّ الناظر يدرك النعمة أوّلاً فيشكر شكراً مبهماً ، ثمّ يمعن النظر حتّى يعرف المنعم فيؤمن به .

﴿ وَكَانَ اللهُ شَاكِراً ﴾ مجازيكم على الشكر. فسمّى الجزاء باسم المجزيّ عليه، أي: مثيباً يقبل الشكر اليسير، ويعطي الجزيل ﴿ عَلِيماً ﴾ بحقّ شكركم وإيمانكم.

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّنَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا

عَليمًا ﴿١٤٨﴾

قال عليّ بن عيسى: لمّا سبق ذكر النفاق، وهو الإظهار خلاف الإبطان، بيّن سبحانه أنّه ليس كلّ ما يقع في النفس يجوز إظهاره، فإنّه ربما يكون ظـنّا، فـإذا تحقّق ذلك جاز إظهاره، فقال: ﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ .

وأنا أقول: الأنسب أن يقال في وجه الانتظام: إنّه لمّا كانت المخالفة في الدين بين الكافر والمؤمن، وعصبيّة كلّ منهما فيه موجباً للمداوة الباطنة والظاهرة، وذلك في مظان المشاتمة وصدور سوء الأقوال، ونهى الله سبحانه المؤمنين عن ذلك في مظان المشاتمة وصدور سوء الأقوال، ونهى الله سبحانه المؤمنين عن ذلك في قوله: ﴿ وَلا تَسْئُوا اللَّهِينَ يَدْعُونَ مِن نُونِ اللهَ فَيَسْئُوا اللهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمَ ﴾ (١٠. وقال

<sup>(</sup>١) الأتعام: ١٠٨.

١٨٢ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

في معرض مدحهم: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً﴾ (١٠). فنتِههم الله سبحانه هنا على حفظ اللسان عن السوء على وجه العموم بعد ذكر أحوال أهل النفاق والكفر، لثلا ينجرً إلى صدور البذاء والفحش من الكفّار، فقال: ﴿لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من القول إلاّ من فلُبِمُ﴾ إلاّ جهر من ظلم، بالدعاء على الظالم والتظلّم منه. فاستثنى من الجهر الذي لا يحبّه الله جهر المظلوم، وهو أن يدعو عملى الظالم، ويذكره بما فيه من السوء.

وقيل: هو رد الشتم بما يجوز في الدين على الشاتم انتصاراً منه. وهو مرويًّ عن أبي جعفر ﷺ. ونظيره: ﴿ وَانتَصَرُوا مِن بَسغدِ مَا ظُلِمُوا﴾ (٣). والتنفسير الأوّل منقول عن ابن عبّاس.

وروي عن أبي عبدالله الله الله و أنّ رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه، فاشتكاهم. فعوتب عليه، فنزلت». ثم قال: «إنّ الضيف إذا نزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء مافعله».

﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً ﴾ لكلام المظلوم ﴿ عَلِيماً ﴾ بالظالم.

إِن نُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُتُو ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا

## قديرًا ﴿١٤٩﴾

ثم حتّ سبحانه على العفو، وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار، حتّاً على الأحبّ إليه والأفضل عنده، فقال: ﴿إِن تُبْتُوا خَيْراً﴾ طاعة وبرّاً، قولاً وفعلاً ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ أي تصفحوا

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٢٧.

عتن أساء إليكم مع قدر تكم على المؤاخذة على إساءته. والعفو هنا هو العقصود. وذكر إبداء الخير وإخفائه تسبيب وتمهيد وتوطئة له، ولذلك رتّب عليه قوله: ﴿ فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً قَدِيراً﴾ أي: يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام، فأنتم أولى بذلك. فعليكم أن لا تعتدوا عن سنّة الله. فهو حتّ للمظلوم على العفو بعدما رخّص له في الانتصار، حملاً على مكارم الأخلاق.

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرَّقُواْ بَئِنَ اللهِ وَرُسُلهِ وَيَقُولُونَ فَقُمْنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَئِنَ ذَلكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَئكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿١٥١﴾ وَالذَينَ آمَنُواْ بِاللهِ وَرُسُلهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَئِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

ولمّا قدّم سبحانه ذكر المنافقين، عقبه بذكر أهل الكتاب والمؤمنين، فقال: 
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ مِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يَفَرَقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَغْضٍ ﴾ نـؤمن ببعض الأنبياء، ونكفر ببعضهم ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيدًا ﴾ طريقاً وسطاً. ولا واسطة بين الكفر والإيمان، إذ الحق لا يختلف، فإن الإيمان بالله إنّما يتمّ بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلّغوا عنه إجمالاً أو تفصيلاً، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكلّ في الضلال، كما قال بعد ذلك : ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ الضلال، كما قال بعد ذلك : ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ

<sup>(</sup>۱) يونس: ۳۲.

۱۸٤ ..... زيدة التفاسير ــ ج ۲

الْتَافِرُونَ﴾ هم الكاملون في الكفر، لا عبرة بإيمانهم بهذا ﴿حَقَا﴾ مصدر مؤكّد لفيره، أي: أحقّ حقاً، أو صفة لمصدر الكافرين، بمعنى: هم الذين كفروا كفراً حقاً، أي: يقيناً محقّقاً لا شكّ فيه أصلاً ﴿وَاعْتَدْنَا﴾ وهيأنا ﴿لِلْكَافِرِينَ عَذَاهِاً مُهِيناً﴾ نهينهم ونذلّهم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يَقَرّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ هـم أضدادهم ومقابلوهم. وإنّما دخل «بين» على «أحد» وهو يقتضي متعدّداً لعمومه، من حيث إنّه وقع في سياق النفي، والنكرة في سياقه يفيد العموم في الواحد المذكّر والمؤنّث وتثنيتهما وجمعهما، تقول: ما رأيت أحداً، تقصد العموم. والمعنى: ولم يفرّقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة.

﴿ أَوْلَٰقِكَ سَوْقَ يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ﴾ الموعودة لهم. وتصديره برسوف» لتوكيد الوعد، وللدلالة على أنّه كائن لا محالة وإن تأخّر، فالفرض تأكيد الوعد، لا كونه متأخّراً.

وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء، بناءً على تنويع الكلام.

يَسُأُلُكَ أَهُلُ الْكِتَّابِ أَن تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مَنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ

مُوسَى أَكْبُرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّه جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِمْ ثُمَّ

آتَخَذُواْ الْعَجْلَ مِن بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفُونًا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلُطَانًا مُبْيَنًا ﴿ ١٥٢﴾ وَرَقَعْنَا فَوْقَهُمُ الطَّورَ بِمِينَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ آدْخُلُوا البَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبَتِ وَأَخَذَناً مَنْهُم مِينَاقًا غَلِيظًا ﴿ ١٥٤﴾ ﴿ وَعَلَنَ اللهُ عَلَيْظًا ﴿ ١٥٤﴾ ﴿ وَعَلَنَ اللهُ عَلَيْظًا ﴿ ١٥٤﴾ ﴿ وَعَلَنَ اللهُ مَنْهُم مِينَاقًا غَلِيظًا ﴿ ١٥٤﴾

ولمّا أنكر سبحانه على اليهود التفريق بين الرسل في الإيمان، عقبه بالانكار عليهم في طلبهم المحالات مع ظهور الآيات والسعجزات، فقال: ﴿ يَسْالُكُ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ يعني: اليهود ﴿ أَن تُعَزَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاء ﴾ . نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا لرسول الله الله الله الله الله الله المتاء جملة ، كما أتى موسى بالتوراة جملة .

وقيل: سألوا كتاباً يعاينونه حين ينزل محرّراً بخطّ سماويّ على ألواح كما كانت التوراة، أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله. وإنّما اقترحوا ذلك على سبيل التعنّب. قال الحسن: لو سألوه استرشاداً لا عناداً لأعطاهم الله ذلك.

وقوله: ﴿فَقَدْ سَالُوا مُوسَىٰ أَخْبَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ جواب شرط مقدّر، أي: إن استكبرت واستعظمت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أكبر منه، وإنّما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم لكونهم راضين بسؤالهم، آخذين بمذهبهم، تابعين لسيرتهم، والمعنى: أنّ عرقهم راسخ في ذلك، وأنّ ما اقترصوه عليك ليس بأوّل جهالاتهم.

﴿فَقَالُوا ارِنَا اللهَ جَهْرَةُ﴾ عياناً. أي: أرنـا الله نـره جـهرة. أي: مـجاهرين معاينين له ﴿فَاخَدَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ نار جاءت من السـماء فأهـلكتهم ﴿بِـظُلْمِهِمْ﴾ بسبب ظلمهم، وهو سؤالهم الرؤية.

﴿ فُمُّ اتَّخَذُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآمَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ ﴾ هـذه الجناية الدانية التي اقترفها ايضاً أوائلهم. والبيّنات المعجزات. ولا يجوز حملها عـلى التوراة، إذ لم تأتهم بعد ﴿ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ﴾ مع عظم جريمتهم وجنايتهم ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً ﴾ تسلّطاً واستيلاءً ظاهراً عليهم، حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة عـن أبرهم.

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾ الجبل لمّا امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى ﴿ بِمِيثَاقِهِمُ ﴾ بسبب ميثاقهم وعهدهم الّذي أعطاهم الله إيّاه، من ١٨٦ ......زيدة التفاسير \_ج ٢

العمل بالتوراة وغيره، ليخافوا من وقوعه عليهم فيقبلوه.

﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ الْخُلُوا الْبَابَ سُجِّداً ﴾ على لسان موسى ﷺ، والطور مطلَّ عليهم. ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ﴾ على لسان داود ﷺ. ويحتمل أن يراد على السان داود ﷺ. ويحتمل أن يراد على السان مدس الله حيد طالًا علم الحراب فأنَّمُ شاء السند، ماك كان الاعتدام في م

لسان موسى ﷺ حين طلّل عليهم الجبل، فإنّه شرع السبت، ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داود ﷺ .

وقرأ أهل المدينة: لا تعدّوا، بتسكين العين وتشديد الدال، على أنّ أصله: لا تعتدوا، فأدغمت التاء في الدال. وروى ورش عن نافع: لا تـعدّوا، بـفتح العـين وتشديد الدال.

﴿ وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ عهداً وثيقاً وكيداً على ذلك، وهو قولهم: سمعنا أطعنا.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّينَاقَهُمْ وَكُفُرهِم بِآياتِ اللهِ وَقَتَلِهُمُ النَّبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُونِنَا غُلُف ْ بَلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿٥٠٥﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتْلْنَا الْمَسِيحَ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُنَانًا عَظِيمًا ﴿٥١٥﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتْلْنَا الْمَسِيحَ عيسَى آبَن مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شَبَهَ لَهُمْ وَإِنَّ الذِينَ آخُنَاهُواْ فِيهِ لَفِي شَكَ مَنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عَلْمٍ إِلاَّ ٱتّبَاعَ الظَّنَ وَمَا قَتُلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٥﴾ ﴾ بَل رَّفَعَهُ اللهُ إلَيْه وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٥﴾

ثم ذكر سبحانه أفعالُهم القبيحة ومجازاته إيَّاهم بها. فقال: ﴿فَهِمَا نَـقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ «ما» مزيدة للتوكيد، والباء متعلَّقة بمحذوف، أي: فخالفوا ونقضوا. ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم ميثاقهم، أي: عهودهم الّتي عاهدوا الله عليها أن يعملوا بما في التوراة. ويجوز أن تتعلَق ب ﴿ حَرَّمْنا عَلْيَهِمْ طَيِّبَاتٍ ﴾ (١٠). فيكون التحريم بسبب النقض وما عطف عليه إلى قوله: ﴿ فَيِظْلُمْ ﴾ (١٦)، أي: حرّمنا عليهم طيّبات بنقض ميثاقهم... إلخ. لا أن تتعلّق بما دلَّ عليه قوله: ﴿ بَلْ طَبّهَ اللهُ عَلَيْهَا ﴾ ، مثل: لا يؤمنون ، لأنّه ردّ لقولهم: «قلوبنا غلف» فيكون مِن صلة «وقولهم» المعطوف على المجرور، فلا يعمل في جارّه.

﴿ وَكُفْوِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ ﴾ بالقرآن، أو بما في كتابهم ﴿ وَقَتْلِهِمُ الْأَدْبِيَاءَ بِفَيْرِ 
حَقَّ ﴾ بعد قيام الحجّة عليهم بصدقهم، وعلمهم بعدم صدور استحقاق شيء يوجب 
قتلهم ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ أوعية للعلوم، أو في أكنّة منا تدعونا إليه ﴿ بَلْ طَبَعَ 
اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْوِهِمْ ﴾ أي: خذلها الله ومنعها الألطاف بكفرهم وعدم تدبّرهم في الآيات وتذكّرهم في المواعظ، فصارت كالمطبوع عليها ﴿ فَلَا يُومِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ منهم، كعبدالله بن سلام، أو إيماناً قليلاً ، إذ لا عبرة به لنقصانه.

﴿ وَبِكَفُوهِم ﴾ بعيسى. وهو معطوف على «بكفرهم» لأنّه من أسباب الطبع. أو على قوله «فبما نقضهم». ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله، كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله، وقتل الأنبياء، وقولهم: قلوبنا غلف، وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم، وافتخارهم بقتل عيسى، عاقبناهم. ويكون تكرير ذكر الكفر إيذاناً بتكرّر كفرهم، فإنّهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمّد ﷺ فعطف بعض كفرهم على بعض.

﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً ﴾ يعني: نسبة الزنا إلى مريم.

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيعَ عِيسَى بْنَ مَزْيَمَ رَسُولَ اشِهِ أَي: بـزعمهم. ويحتمل أَنهم قالوه استهزاءً. ونظيره ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ النَّيْكُمُ لَمَجْنُونَ﴾ (٣٠ وأن يكون استئنافاً من الله تعالى بمدحه، أو وضعاً للذكر الحسن مكان ذكرهم

<sup>(</sup>١،١) النساء: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢٧.

۱۸۸ ..... زیدة التفاسیر ـج ۲

## القبيح ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّة لَهُمْ ﴾ .

روي أنّ جماعة من اليهود سبّوا عيسى وسبّوا أمّد. فقال: أللّهم أنت ربّي، وبكلمتك خلقتني، أللّهم العن من سبّهما قردة وخلاتير، فمسخ الله من سبّهما قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله تعالى بأنّه يرفعه إلى السماء. فقال لأصحابه: أيّكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب، ويدخل الجنّة ويكون معي في درجتي ؟ فقام شابّ منهم فقال: يانبيّ الله أنا، فألقى الله تعالى عليه شبهه، فقتل وصلب.

وبرواية وهب بن منته: أتى عيسى ﷺ ومعه سبعة من الحواريين في بيت، فأحاط اليهود بهم، فلمّا دخلوا عليهم صيّرهم الله كلّهم على صورة عيسى ﷺ. فقالوا لهم: سحر تمونا، لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلنّكم جسميعاً. فقال عيسى ﷺ لأصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم بالجنّة؟ فقال رجل منهم اسمه سرجس: أنا. فخرج إليهم فقال: أنا عيسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه، ورفع الله عيسى من يومه.

وبه قال قتادة والسدّي ومجاهد وابس إسحاق، وإن اختلفوا في عدد الحواريّين. ولم يذكر أحد غير وهب أنّ شبهه ألقي على جميعهم، بل ألقي شبهه على واحد، ورفع عيسى من بينهم. وقال الطبري(٢١): قول وهب أقوى.

وبرواية أخرى: كان رجلاً ينافقه فخرج ليدلّ عليه. فألقى الله تعالى عــليــه شبهه وهم يظنّون أنّه عيسى. فأخذ وصلب.

وعن ابن عبّاس: أنّه لمّا مسخ الله الّذين سبّوا عيسى وأمّه بدعائه بلغ ذلك يهوذا، وهو رأس اليهود، فخاف أن يدعو عليه فجمع اليهود، فاجتمع اليهود حول عيسى فجعلوا يسألونه، فيقول: يا معشر اليهود إنّ الله تعالى يبغضكم، فثاروا إليه ليقتلوه، فأدخله جبر ثيل على خوخة (٢) البيت الداخل لها روزنة (٣) في سقفها، فرفعه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الخوخة: كوّة تؤدّى الضوء إلى البيت، والباب الصغير في الباب الكبير.

جبرئيل إلى السماء. فبعث يهوذا رأس اليهود رجلاً من أصحابه اسمه طيطانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله، فدخل فلم يره، فأبطأ عليهم، فظنّوا أنّه يقاتله في الخوخة، فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى، فلمّا خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه. وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوّة.

وإنّما ذمّهم الله تعالى بما دلّ عليه الكلام من جرأتهم على الله تخذ وقصدهم قتل نبيّه المؤيّد بالمعجزات الباهرة، وتبجّحهم (٤) به، لا بقولهم هـذا عـلى حسب حسبانهم.

و«شبّه» مسند إلى الجارّ والمجرور، وكأنّه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول. أو في الأمر على قول من قال: لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس. أو مسند إلى ضمير المقتول، لدلالة «إنّا قـتلنا» عـلى أنّ ثـتة مقتولاً، أي: لكن شبّه لهم من قتلوه.

﴿ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيهِ ﴾ في شأن عيسى ﷺ. فإنّه لمّا وقعت تلك الواقعة اختلف الناس، فقال بعض اليهود: إنّه كان كاذباً فقتلناه حقّاً. وتردّد آخرون، فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى، والبدن بدن صاحبنا. وقال من سمع منه: إنّ الله يرفعني إلى السماء، إنّه رفع إلى السماء. وقال قوم: إنّه صلب الناسوت، يعنون بدنه، ورفع اللاهوت، يعنون به روحه. واختلفوا في أنّه إله أو إبن إله.

﴿ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ﴾ لفي تردد.والشك كما يطلق على ما لا يترجّح أحد طرفيه. يطلق على مطلق التردد، وعلى ما يقابل العلم، ولذلك أكّده بقوله: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النَّبُاعُ الظُنَّ ﴾ استثناء منقطع، أي: ولكنّهم يتّبعون الظنّ. ويجوز أن يفسّر الشكّ بالجهل، والعلم بالاعتقاد ألذى تسكن إليه النفس، جزماً كان أو غيره، فيتصل

<sup>(</sup>٣) الرَوْزَنة: الكوّة، فارسيّة.

<sup>(</sup>٤) أي: تفاخرهم ومباهاتهم به.

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ قتلاً يقيناً كما زعموه بقولهم: «إنّا قـتلنا المسـيح»، أو متيقّنين.

﴿ فِلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَـنِيهِ ﴾ ردّ وإنكار لقتله. وإثبات لرفعه. وقد مرّ تفسيره فــي سورة آل عمران عند قوله: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَنَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ (١٠).

﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً ﴾ لا يغلب على ما يريده ﴿ حَكِيماً ﴾ فيما دبره لعيسى ﷺ. والمعنيّ من هذه الآيات: أنّ الله تعالى خاطب اليهود وقال: احذروا أيّها السائلون محمداً أن ينزل عليكم كتاباً من السماء حلول عقوبة بكم، كما حلّ بأوائلكم في تكذيبهم رسله، فآمنوا بمحمد قبل حلول هذه العقوبة.

وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ إِلاَ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ١٥٠ ﴾ فَبِظُلُم مِّن الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَبَات أُحلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدَهُمْ عَن سَبِيلِ الله كَثِيرًا ﴿ ١٦٠ ﴾ وأَخذهمُ الرِّيَا وَقَدْ ثُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِيمُ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْدَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٦١ ﴾ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ أُولِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَحْدًا عَظِيمًا ﴿ ١٦٢ ﴾

ثم أُخبر سبحانه أنّه لا يبقى أحد منهم إلّا ويؤمن بعيسى، فقال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) راجع ج ١: ٤٩٣ ذيل الآية ٥٥ من سورة آل عمران.

الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ مِهِ قَبْلَ مَوْقِهِ ﴾ جملة قسمية وقعت صفة لمحذوف. والتقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، ونحوه ﴿وَهَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (١) ﴿ وَإِن مِن أَهُلِ الكتاب أَحد إلا ليومنن به، ونحوه ﴿ وَهَا مِنّا إِلاَ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (٢) . ويعود إليه الضمير الثاني، والأوّل لعيسى. فالمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليصدّقن بعيسى، وبأنّه عبدالله ورسوله، قبل موته ولو حين تزهق روحه، ولا ينفعه إيمانه، لانقطاع وقت التكليف. وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطرّوا إليه، ولم ينفعهم إيمانهم.

وقيل: الضميران لعيسى. والمعنى: أنَّه لمَّا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعاً.

وفي الروايات الصحيحة المتواترة عن ابن عبّاس وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زيد: أنّ عيسى عبّلا في آخر الزمان وقت خروج المهديّ عبّلا في آخر الزمان وخروج الدجّال فيهلكه، ولا يبقى أحد من أهل الملّة إلاّ يؤمننّ به، حتى تكون الملّة واحدة، وهي ملّة الاسلام، ويصلّي خلف المهديّ من آل محمد صلوات الله عليهم، وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذهاب مع العنم، ويلعب الصبيان بالحيّات، ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفّى، ويصلّي عليه المسلمون ويدفنونه.

﴿ وَيَوْمَ الْقِيْعَةِ يَكُونُ ﴾ يعني: عيسى ﴿ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ فيشهد على اليهود بالتكذيب، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله.

ذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره (٣ أنّ أباه حدّثه عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن حوشب، قال: «قال لي الحجّاج بن يوسف: آية من كتاب الله قد أعيتني، وهي قوله: «وَإِن مِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤمِنَّ».

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) مريم: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير علي بن إبراهيم القمي ١: ١٥٨.

١٩٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

والله إنّي لآمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه، ثم أرمقه بعيني فعا أراه يـحرّك شفتيه حتى يخمد.

فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما أوّلت.

قال: فكيف هو؟

قلت: إنَّ عيسى بن مريم ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، ولا يبقى أهل ملّة يهوديَّ أو نصرانيَّ وغيره إلاّ آمن به قبل موت عيسى، ويصلّي خلف المهدي.

قال: وكانَّ متَّكنًا فاستوى جالساً فنظر إليَّ وقال: ويحُّك أَنَّى لك هذاً. ومن أين جئت به؟

قال: قىلت: حىدَّتني محمّد بىن عىليِّ بىن الحسين بىن عىليِّ بىن أبسي طالب ﷺ وبرواية صاحب الكشّاف (١١؛ محمد بن عليِّ بن الحنفيَّة.

فأخذ ينكت الأرض بقضيبه، فقال: والله لقد أخذتها من عـين صـافية. أو معدنها.

فقيل لشهر: ما أردت بذلك؟

قال أردت أن أغيظه.

ومثل ذلك ذكر أبو القاسم البلخي. وبرواية صاحب الكشّاف (٢٠) قال الكلبي له ـ أي: لشهر ـ : ما أردت إلى أن تقول: حدَّثني محمّد بن عليّ بن الحنفيّة ؟ قال: أردت أن أغيظه، يعني: بزيادة اسم عليّ، لأنّه مشهور بابن الحنفيّة».

وعن عكرمة الضمير في «به » يرجع إلى محمّد الله . ورواه أيضاً أصحابنا. وضعّف الطبري (٣) هذا الوجه من حيث إنّه لم يجر ذكر نبيّنا الله . ولا ضرورة توجب ردّ الكناية إليه، وقد جرى ذكر عيسى الله ، فالأولى أن يصرف ذلك إليه.

وفي الآية دلالة على أنَّ كلِّ كافر يؤمن عند المعاينة. وعلى أنَّ إيمانه ذلك

<sup>(</sup>١، ٢) الكشَّاف ١: ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٦: ١٧.

غير مقبول، كما لم يقبل إيمان فرعون في حال اليأس عند زوال التكليف.

ويقرب من هذا مارواه الإماميّة أن المحتضرين من جميع الأديان يسرون رسول الله وخلفاءه عند الوفاة. وقد روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله قللا الاحرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى محمداً وعليّاً بحيث تقرّ عينها أو تسخن». وعن على الله قال للحارث الهمدانى:

يا حار همُدانَ من يمُت يرني مــن مـوْمن أو مـنافق قُـُبُلاً يــعرفني طــرفه وأعــرفه بــعينه واســمه ومــا فـعلا

ولا يبعد أن يقال: إنّ المراد برؤيتهم في تلك الحال العلم بشمرة ولايستهم وعداوتهم على اليقين، بعلامات يجدونها من نفوسهم، ومشاهدة أحوال يدركونها، كما قد روي أنّ الانسان إذا عاين الموت أريّ في تلك الحالة ما يدلّه على أنّه من أهل النار.

﴿ فَبِطُلُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ فبأيّ ظلم عظيم منهم ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتُ لَهُمْ ﴾ أي: ما حرّمنا عليهم الطبّبات إلّا لظلم عظيم ارتكبوه، يعني: ما ذكره في قوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرُّمْنَا كُلُّ ذِي طَفُو ﴾ (١٠. فكلّما أذنبوا ذنباً حـرّم عـليهم بعض الطبّبات ﴿ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً ﴾ ناساً كثيراً، أو صدًا كثيراً.

﴿ وَاخْذِهِمُ الرَّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ ﴾ كان الربا محرّماً عليهم كما هو محرّم علينا. وفيه دليل على دلالة النهي على التحريم. ﴿ وَأَعْلِهِمْ أَهْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ بالرشوة التي كانوا يأخذونها من عوامهم في تحريف الكتاب وسائر الوجوه السحرّمة ﴿ وَاعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً اللِيما ﴾ دون من تاب وآمن، كما قال جلّ ذكره: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ الثابتون فيه، المتقنون له، المدارسون بالتوراة، وهم من آمن منهم، كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٦.

روي أنّ ابن سلام وأصحابه قالوا للنبيّ ﷺ إِنّ اليهود لتعلم أنّ الذي جئت به حقّ، وإنّك لمندهم مكتوب في التوراة. فقالت اليهود: ليس كما يقولون، إنّهم لا يعلمون شيئاً، وإنّهم يغرّونك ويحدّثونك بالباطل. فقال الله تعالى: «لكن الراسخون في العلم» ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: منهم، أو من المهاجرين والأنصار ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ خبر قوله: «الراسخون» ﴿ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن والشرائع ﴿ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ من القرآن والشرائع ﴿ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ من الكرآن.

﴿ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلُوةَ ﴾ نصبه على المدح، لبيان فضل الصلاة، أي: اذكر المقيمين الصلاة. أو عطف على «ما أنزل إليك». والمراد بهم الأنبياء، أي: يؤمنون بالكتب والأنبياء.

﴿ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ قدّم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدّقه من اتّباء الشرائع، لأنّه المقصود بالآية.

﴿ اَوْلَٰذِتَ ﴾ الَّذِين وصفناهم ﴿ سَنَوْتِيهِمُ الْجَراَ عَظِيماً ﴾ على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وقرأ حمزة: سيؤتيهم بالياء.

إِنَّا أَوْحَيْنَا الْمِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ وَالنَّبِينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ وَالنَّبِينَ مِن بَعْدِهِ وَأُوبَ وَيُولُسَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمُحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعَيْسَى وَأُوبَ وَيُولُسَ وَهَارُونَ وَسُلَلَا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَهَارُونَ وَسُلَلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّه مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ ١٦٤﴾ رُسُلاً مِن وَبُنذرِينَ لِنَالاً يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللّهِ حُجْةَ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ١٦٤﴾

ثم خاطب نبيّه ﷺ بقوله: ﴿إِنَّا **الْوَحَيْنَا اِلْئِلَةِ﴾** قدّمه في الذكر وإن تأخّرت

نبوته لتقدّمه في الفضل والشرف والرتبة ﴿ كَمَا أَوْحَفِنَا إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ قدّمه لأنه أبو البشر بعد الطوفان، ولأنّه كان أطول الأنبياء عمراً، وكانت معجزته في نفسه، لبث في قومه ألف سنة إلاّ خمسين عاماً، لم يسقط له سنّ، ولم تنقص قوّته، ولم يَشِب شعره، وأوّل من عذّبت أمّته بسبب ردّ دعوته.

﴿ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَغدِهِ ﴾ وهذا جواب لأهل الكتاب عن سؤال رسول الله ﷺ اقتراحاً أن ينزّل عليهم كتاباً من السماء، واحتجاج عليهم بأنّ أمره في الوحي كسائر الأنبياء، وإرساله كإرسال النبيين السالفين، وأنّ المعجزات قد ظهرت على يده كما كانت تظهر على أيديهم.

﴿ وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ وهم أولاد يعقوب، كيوسف وداود ﴿ وَعِيسَىٰ وَاليُّوبَ وَيُونُسُ وَهُـرُونَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهم، فإنّ ابراهيم أول أولي العزم منهم، وعيسى آخرهم، والباقين أشرف الأنبياء ومشاهيرهم. وقدّم عيسى على الأنبياء المذكورين بعده لشدّة العناية بأمره، لغلوّ اليهود في الطعن فيه ﴿ وَآتَ يَنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ . وقرأ حمزة: زُبُوراً بالضمّ. وهو جمع زبر، وهو الكتاب بمعنى عزبور.

ثم أجمل ذكر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال: ﴿ وَرُسُلاً ﴾ نصب بمضمر دل عليه «أوحينا إليك»، كر«أرسلنا»، أو فسّره بقوله: ﴿ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: من قبل هذه السورة بمكّة في سورة الأنعام (١) وغيرها، أو قبل ذلك اليوم بالوحي في غير القرآن فعرفناك شأنهم وأخبارهم ﴿ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَمُ اللهُ مُوسَى مَن تَخْلِيماً ﴾ بلا واسطة، وهو منتهى مراتب الوحي، خصّ به موسى من بينهم، وقد فضّل الله محمداً ﷺ، بأن أعطاه مثل ما أعطى كلّ واحد منهم.

وروي أنّ رسول الله علي الما قرأ الآية التي قبل هذه الآية على الناس قالت

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٣\_٨٨.

اليهود فيما بينهم: ذكر محمد النبيّين ولم يبيّن لنا أمر موسى. فلمّانزلت هذه الآية وقرأها عليهم قالوا: إنّ محمداً قد ذكره وفضّله بالكلام عليهم.

﴿ رُسُلاً مُنِشِّرِينَ وَمُنْتِرِينَ﴾ نصب على المدح، أو بإضمار «أرسلنا»، أو على الحال ويكون رسلاً موطِّناً لد «مبشرين»، كقولك: مردت بزيد رجلاً صالحاً ﴿ لِنَظَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ فيقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فينتهنا ويعلَّمنا ما لم نكن نعلم، ويوصلنا إلى المحجّة، ويوقظنا من سنة الففلة.

وفيه تنبيه على أنَّ بعثةالأنبياء إلى الناس ضرورة. لقصور الكلَّ عـن إدراك جزئيّات المصالح، والأكثر عن إدراك كليّاتها.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ لا يغلب فيما يريده ﴿ حَكِيماً﴾ فيما دبّر من أمر النبوّة. وفيماخصٌ كلّ نبيّ بنوع من الوحي والإعجاز.

لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعَلْمِهِ وَالْمَلَاثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى

الله شهيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله قَدْ ضُلُواْ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لَيُغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لَيُعْدِيّهُمْ طَرِيقاً ﴿١٦٨﴾ إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِيهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿١٦٨﴾

قيل: إنّ جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله ﷺ فقال النبيّ لهم: إنّي أعلم أنّكم تعلمون أنّي رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك ولا نشهد به. فأنزل الله بعد إنكارهم وجحودهم. ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَهُ ﴾ فهذا استدراك عن مفهوم ما قبله، فإنّهم لتما تعنّنواعلى رسول الله ﷺ بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماء، واحتجّ عليهم بقوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْثَا اِلْقِكَ﴾ الآية، قال: إنّهم لا يشهدون بذلك، ولكنّ الله يشهد، أو أنّهم أنكروا الإيحاء إليك ولكنّ الله يشهد، يعني: يبيّنه ويقرّره ﴿ بِمَا أَمْزَلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن الممجز الدالّ على نبوّتك.

﴿ أَنْزَلُهُ بِعِلْمِهِ ﴾ أنزله ملتبساً بعلمه الخاصّ به، وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كلّ بليغ. أو بحال من يستعدّ للنبوّة ويستأهل نزول الكتاب عليه. أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. والجارّ والمجرور على الأوّلين حال من الفاعل، وعلى الثالث حال من المفعول. والجملة كالتفسير لما قبلها. ﴿ وَالْمُنَافِئُونَ ﴾ أيضاً بنبوّتك.

وفيه تنبيه على أنّهم يودّون أن يعلموا صحّة دعوى النبوّة على وجه يستغنى عن النظر والتأمّل، وهذا النوع من خواصّ الملك، ولا سبيل للإنسان إلى العـلم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظر، فلو أتى هؤلاء بالنظر الصـحيح لعـرفوا نـبوّتك، وشهدوا بما عرفت الملائكة وشهدوا عليها.

وقال في الجامع والكشّاف: «معنى شهادة الله بما أنزل إليه إثباته لصخته بالمعجزات، كما تثبت الدعاوي بالبيّنات، وشهادة المسلائكة شهادتهم بأنّه حتىً وصدق، ١٠٠٠.

﴿ وَكَفَىٰ مِاللهِ شَهِيداً﴾ أي: وكفى بما أقام من الحجج على صحّة نبوّتك عن الاستشهاد بغيره وإن لم يشهد غيره. وفي هذه الآية تسلية للنبيّ ﷺ عن تكذيب من كذّبه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ عن الدين الَّذي بعثك به إلى خلقه

<sup>(</sup>١) جوامع الجامع ١: ٣٥١، الكشَّاف ١: ٥٩٢.

﴿قَدْ ضَلُوا ضَلاَلاً بَعِيداً﴾ قد جاروا عن قصد الطريق جوراً شديداً. وزالوا عن المحجّة التي هي دين الله الذي ارتضاه وبعثك به إلى خلقه زوالاً بعيداً عن الرشاد. لأنهم قد جمعوا بين الضلال والإضلال، ولأنّ المضلّ يكون أغرق في الضلال، وأبعد من الانقلاع عنه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَقُرُوا﴾ أي: جحدوا ﴿ وَظَلَمُوا﴾ محمداً بإنكار نبوته وتكذيبهم إلى الناس بصدّهم عمّا فيه صلاحهم وخلاصهم، أو بأعمّ من ذلك. وعلى هذا تدلُ الآية على أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع، إذ العراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم ﴿ لَهُ يَكُنِ اللهُ لِيَقْفِقَ لَهُمْ ﴾ بترك عقابهم على ذنوبهم ﴿ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقاً ﴾ والظلم ﴿ لَهُ يَكُنِ اللهُ لِيَقْفِقَ لَهُمْ ﴾ بترك عقابهم على ذنوبهم ﴿ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقاً ﴾ وأن المحتوم على أنّ من مات على كفره فهو خالد في النار. و «خالدين» حال مقدّرة ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ لا يستصعبه ولا يستعظمه.

يَآ أَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا ﴿١٧٠﴾

ولمّا قرر أمر النبوّة، وبيّن الطريق الموصل إلى العلم بها، ووعيد من أنكرها. خاطب الناس عامّة بالدعوة والزام الحجّة، والوعد بالإجابة والوعيد على الردّ، فقال: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ ﴾ يعني: محمداً ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ بالدين اللّذي ارتضاه الله لعباده، وعن أبي جعفر ﷺ: بولاية من أمر الله سبحانه بولايته. ﴿ مِن رَبّعُهُ ﴾ من عند ربّكم ﴿ فَامِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ أي: إيماناً خيراً لكم، أو اقصدوا أو ائتوا

أمراً خيراً لكم ممّا أنتم عليه من الكفر.

وقيل: تقديره: فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم. ومنعه البصريّون، لأن «كان» لا يحذف مع اسمه إلّا فيما لابدّ منه، ولانّه يؤدّي إلى حذف الشرط والجزاء.

﴿ وَإِن تَكَفُّرُوا﴾ بالله ورسوله، وبما جاء به من عنده ﴿ فَإِنَّ بِثِهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ
وَالْأَرْضِ ﴾ يعني: فإن تكفروا فإنَّ الله تعالى غنيَّ عنكم، لا يتضرّر بكفركم، كما لا
ينتفع بإيمانكم. ونبَّه على غناه بقوله: ﴿ بِثِهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . وهـو يـعمّ
مااشتملتا عليه وما تركّبتا منه ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيما ﴾ بأحوالهم ﴿ حَكِيما ﴾ فيما دبر لهم.

يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسْيِحُ عِيسَى اللّهِ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمِنُواْ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَاۤ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَتُهُ النّهُ اللّهِ وَاحِدٌ سَنُبْحَانَهُ أَن يَكُمُ إِنّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سَنُبْحَانَهُ أَن يَكُمُ إِنّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سَنُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لاّهُ وَاحِدٌ سَنُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لاّهُ وَاحِدٌ سَنُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لاّهُ وَلَا لا إِلَاهُ وَكِيلاً ﴿ ١٧١ ﴾

ثم عاد سبحانه إلى حجاج أهل الكتاب، فقال: ﴿ يَاۤ أَهۡلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلُوا فِي وِينِكُمُ ﴾ الخطاب لليهود والنصارى، فإنّ اليهود غلت في حطّ عيسى ﷺ حتّى رموه بأنّه ولد لغير رشدة (١)، والنصارى في رفعه حتّى اتّـخذوه إلْهاً. وقيل: الخطاب للنصارى خاصّة، فإنّه أوفق لقوله: ﴿ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ يعني: تنزيهه عن الصاحبة والولد والشريك.

﴿إِنَّمَا الْمُسِيحُ ﴾ قد ذكر (٢) معناه ﴿عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﴾ بيان له ﴿ رَسُولُ اللهِ ﴾

<sup>(</sup>١) الرِشدة بالتاء ضد الزنية ، يقال : وُلْدٌ لِرِشدة ، أي : شرعيّون .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ١ : ٤٨٦.

أرسله إلى الخلق، لا كما زعمت الفرقتان المبطلتان. ﴿ وَكَلِمَتُهُ ﴾ فإنّه حصل بكلمته النبي هي قوله: «كن» ﴿ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَزْيَمَ ﴾ أوصلها إليها وحصّلها فيها ﴿ وَرُوحُ مِنْهُ ﴾ وذو روح صدر منه، لا بتوسّط يجري مجرى الأصل والمادّة له، كما قبال في الجامع (١١) والكشّاف (١١): «قيل لعيسى: كلمة الله وكلمة منه، لأنّه وجد بكلمته وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة. وقيل له: روح الله وروح منه كذلك، لأنّه ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح، كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ، وإنّما اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته خالصة».

وقيل: سمّى روحاً لأنّه كان يحيى الأموات أو القلوب.

﴿ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا فَلاثَةَ ﴾ أي: الآلهة ثلاثة: الله، والمسيح، ومريم. ويشهد عليه قوله تعالى: ﴿ قَانَتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّجْدُونِي وَالْمَيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أو: الله ثلاثة، إن صحّ أنّهم يقولون: الله ثلاثة أقانيم: الأب، والابن، وروح القدس. ويريدون بأقنوم الأب الذات، وبأقنوم الابن العلم، وبأقنوم روح القدس الحياة. والأقنوم بمعنى الأصل، ﴿ انتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ نصبه لما سبق من قوله: «فآمنوا خيراً لكم».

﴿إِنْمُنَا اللهُ إِلهُ وَاجِدُ ﴾ أي: واحد بالذات لا تعدد فيه بوجهٍ مّا ﴿ سُنِحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ﴾ أسبّحه تسبيحاً من أن يكون له ولد، فإنّه يكون لمن يعادله مشل، ويتطرّق إليه فناء ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الثَّرْضِ ﴾ مِلكاً ومُلكاً وخلقاً، لا يماثله في ذلك شيء فيتّخذه ولداً ﴿ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ يكل إليه الخلق أمورهم، فهو الفنيً عنهم، وهم الفقراء إليه. وهذا تنبيه على غناه عن الولد، فإنّ الحاجة إليه ليكون

<sup>(</sup>١) جوامع الجامع ١: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكشّاف ١: ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٦.

سورة النساء، آية ١٧٧ ......

وكيلاً لأبيه. والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء. كافٍ في ذلك. مستغنٍ عمّن يخلفه أو يعينه.

نَّن يَسْنَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَلاَ الْمَلَاتِكَةُ الْمُقَرَّنُونَ وَمَن يَسْنَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتُكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إَلِيهِ جَمِيعًا ﴿١٧٧﴾

روي أنَّ وفد نجران قالوا لنبيّنا ﷺ؛ يا محمد لِمَ تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وأيِّ شيء أقول فيه ؟ قالوا: تقول: إنَّه عبدالله ورسوله. قال: إنَّه ليس بعار أن يكون عبداً لله. قالوا: بلى، فنزلت: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفُ الْمَسِيحُ ﴾ لن يأنف ولن يذهب عرَّة نفسه، من: نكفتُ الدمع، إذا نحيته بإصبعك عن خدّك كيلا يرى أثره عليك ﴿ أن يَكُونَ عَبْداً يَشِهُ من أن يكون عبداً له، فإنَّ عبوديّته شرف يتباهى به، وإنَّما الاستنكاف في عبوديّة غيره ﴿ وَلَا الْمَلَاثِكُمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُالِهُ الْمُعْتَالُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْمُنْ ا

واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء، وقال: مساق الآية لردّ قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبوديّة، وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه، حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه.

وجوابه: أنّ الآية للردّ على عبدة المسيح وعبدة الملائكة، فلا يستّجه ذلك. وإن سلّم اختصاصها بالنصارى فيحتمل أن يراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبير، كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس، وإن أراد به التكبير فإنّه يفهم منه أنّ جميع الملائكة أفضل وأكثر ثواباً من المسيح، وهذا لا يقتضي أن يكون كلّ واحد منهم أفضل من المسيح، وإنّما الخلاف في ذلك. ﴿ وَمَنْ يَسْتَتَجُفْ عَنْ عِبَانَتِهِ ﴾ ويترفّع عنها ﴿ وَيَسْتَعْبِوْ ﴾ ويتعظّم بترك الإذعان بطاعته. والاستكبار دون الاستنكاف. ولذلك عطف عليه. وإنّما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبّر، فإنّه قد يكون بالاستحقاق. ﴿ فَسَيَخْشُوهُمْ إلنّهِ ﴾ إلى موضع جزائه ﴿ جَمِيعًا ﴾ فيجازيهم أجمعين.

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مَن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

ثم وعد الله سبحانه الذين يقرّون بوحدانيته ويعملون بطاعته، أنّه يوفّهم أجور أعمالهم الصالحة وافياً تامّاً، فقال: ﴿فَامًا الّذِينَ آمَنُوا﴾ بوحدانيّة الله وبنبوّة رسوله ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِّفِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ على طاعتهم، بأن كان لهم عشر أمثالها إلى سبعين ضعفاً، وإلى سبعمائة، وإلى الأضعاف الكثيرة. والزيادة على المثل تفضّل من الله سبحانه عليهم.

وبعد وعد الموحّدين الصالحين أوعد المشركين الطالحين، فقال: ﴿ وَأَمْنَا الطَّالِحِين، فقال: ﴿ وَأَمْنَا اللَّهِينَ الطَّاعَة والمبوديّة ﴿ وَلَهُ عَنَالِهَ اللّهِيمَا ﴾ وَالسَّكَثِبُوا﴾ وتظَّموا عن الإيمان له بالطاعة والعبوديّة ﴿ فَيُعَذَّبُهُمْ عَنَاباً اللّهِما ﴾ مؤلماً موجعاً ﴿ وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ ﴾ لأنفسهم ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّا ﴾ ينقذهم عن عقابه. فالآية لبيان تفصيل المجازاة العامّة المدلول عليها من فحوى الكلام، فكأنه قال: فَسيحشرهم إليه جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاة، أو لبيان مجازاتهم، فإنّ إثنابة مقابليهم والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغمّ والحسرة.

يَآ أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزُلْنَآ اِلْبِكُمْ نُورًا شُبِيئًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللهِ وَآعُنَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

ولمّا فصّل سبحانه ذكر الأحكام الّتي يجب العمل بها ذكر البرهان بعد ذلك، ليكون المكلّف على ثقة ويقين، فقال خطاباً عامّاً لجميع المكلّفين: ﴿ يَاۤ اللّهُا النّاسُ لَقَدْ جَاۤءَكُمْ مُرْهَانٌ مِنْ الْمَعْ عَلَى به المعجزات الباهرة ﴿ وَالْزَلْفَا إِلْفَيْحُمْ مُوراً مُبِيناً ﴾ وهو القرآن، أي: قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل، ولم يبق لكم عذر ولا علّة. وقيل: البرهان الدين أو رسول الله. وقيل: المراد من كليهما القرآن، وعن أبي عبدالله على إلى المعال المنابع الله الله المنابع المنابع الله المنابع المنابع المنابع الله المنابع المن

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ بُوحَدانيته ﴿ وَاعْتَصَمُوا بِهِ ﴾ وتمسّكوا بالنور الّذي أثرله إلى نبيته ﴿ وَسَسُكُوا بَاللهُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ ﴾ ثبواب مستحق قدّره بإزاء إيمانهم وعملهم، وهو الجنّة ﴿ وَفَصْلُ ﴾ إحسان زائد عليه، وهو تضعيف الحسنات والدرجات في الجنّة ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ ﴾ إلى الذي يتفضّل به على أوليائه ﴿ صِرَاطاً مُسْتَقِيعاً ﴾ أي: يوفّقهم سلوك طريق من أنعم عليه من أصفيائه، الموصل إلى ثوابه العظيم وجنّات النعيم، وهو الدوام والثبات على منهاج الاسلام والطاعة.

يَسْنَفُتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلة إِن ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِهُمَّا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱلْمُنَثَيْنِ فَلَهُمَا النُّلُنَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رَجَالاً وَنِسَاءً فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْتَئِينِ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَصْلُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليمٌ ﴿ ١٧٦ ﴾ ولمّا بيّن الله في أوّل السورة بعض سهام الفرائض، ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك، ليوافق الاختتام الافتتاح، فقال: ﴿يَسْمَتَفْتُومْتَكَ﴾ أي: في الكلالة. وهـو اسم للاخوة والأخوات، على ما روي عن أَنمَّتنا ﷺ. وقيل: هي ما سوى الوالد والدد. وقد مرّ(۱) تفصيله في أوائل السورة. وحذفت لدلالة الجواب عليه. قالوا إنه آخر ما نزل من أحكام الدين.

﴿ وَهُوَ يُرِثُهَا ﴾ أي: المرء يرث أخته كلّ المال إن كان الأمر بالمكس ﴿ إِن لَمْ يَكُن لَهُا وَلَدٌ ﴾ أي: إذا كانت غير ذات ولد، ذكراً كان أو أنشى. وقد دلّت السنّة والإجماع على أنّهم لا يرثون مع الأب.

﴿ فَإِن كَانَتَا﴾ أي: فإن كان من يرث الاخوة ﴿ الثَّنَتَيْنِ ﴾ تثنية الضمير محمولة على الخبر ﴿ فَلَهُمَّا الظُّنُكَانِ مِمَّا تَوَكَ ﴾ أي: ممّا ترك الأخ أو الأخت من التركة. وفائدة الإخبار عنه باثنتين التنبيه على أنّ الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغير هما.

﴿ وَإِن كَانُوا ﴾ وإن كان من يرث بالأخوّة. وجمع الضمير باعتبار الخبر كما

<sup>(</sup>١) راجع ص: ١٧.

<sup>(</sup>٢) راجع ص: ٢١.

مرّ. ﴿إِخْوَةُ رِجَالاً وَنِسَاءً﴾ ذكوراً وإناثاً ﴿فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْـ ثَيَيْنِ﴾ أصله: وإن كانوا إخوة وأخوات، فغلّب الذكر. والخلاف بين الفقهاء في هذه المسائل وأمثالها وفروعها مذكور في كتب الفقه، فمن أرادها فليرجع إليها.

﴿ فِبَيْنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا﴾ أي: يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خلّيتم وطباعكم، لتحترزوا عنه وتتحرّوا خلافه. والأصوب أنّ المضاف مقدّر، أي: كراهة أن تضلّوا، وقيل: لثلاً تضلّوا، فحذف «لا». وهو قول الكوفيين. فالمعنى: يبيّن الله لكم جميع أحكام دينكم، كراهة أن تضلّوا أو لئلا تضلّوا.

﴿ وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ومن ذلك أمور معاشكم ومعادكم، فيخبركم بها في محياكم ومماتكم، على ما تقتضيه الحكمة وتوجبه المصلحة.

عن البراء بن عازب: آخر سورة نزلت كاملة براءة. وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: «يستفتونك...» الآية. أورده البخاري ومسلم في صحيحهما<sup>(١)</sup>.

وقال جابر: نزلت بالمدينة . وقال ابن سيرين: نزلت في مسير كان فيه رسول الله ﷺ وأصحابه .

وتستى هذه الآية آيةالصيف، وذلك أنّ الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين. إحداهما في الشتاء، وهي الّتي في أوّل هذه السورة، والأخرى في الصيف، وهي هذه الآية.

وروي عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: سألت رسول الله عن الكـلالة فـقال: يكفيك أو يجزيك آية الصيف. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٦: ٦٣، صحيح مسلم ٣: ١٢٣٧ ح ١٢.

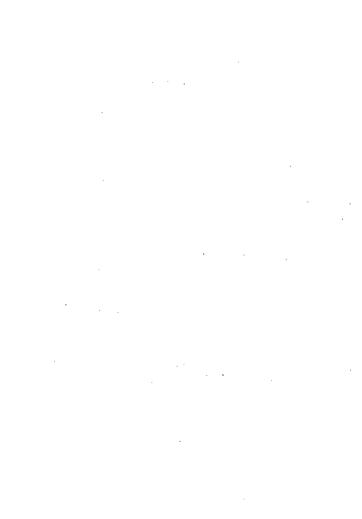



## سورة المائدة

مدنيّة. وهي مائة وعشرون آية. وفي حديث ابيّ: من قرأ سورةالسائدة أعطي من الأجر بعدد كلّ يهوديّ ونصرانيّ يتنفّس في دار الدنيا عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات.

وروى أبو الجارود عن الباقر ﷺ: «من قرأ سورةالمائدة في كلّ يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم، ولا يشرك به ابدأ».

وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: «سمعت أبا عبدالله على يقول: نـزلت المائدة كملاً، ونزل معها سبعون ألف ملك».

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١: ٢٨٨ - ٢.

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعَقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْتَامِ اِلاَّ مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلّي الصَّيَّدِ وَأَتَّهُ حُرُهُ إِنَّ اللّهَ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

واعلم أنّه سبحانه لمّا ختم سورة النساء بذكر أحكام الشريعة، افتتح سورة المائدة أيضاً ببيان الأحكام، وأجمل ذلك بقوله: «وأوفوا بالعقود» ثم أتبعه بدذكر التفصيل، فقال: ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْفُنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْفَقُودِ ﴾ الوفاء هو القيام بمقتضى العهد. وكذلك الإيفاء. يقال: وفا بعهده وأوفى بعهده، بمعنى: قام بمقتضى العهد. والعقد: العهد الموثّق، وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال.

والمراد بالعقود ما يعمّ عهود الله التي عقدها عملى عباده، وألزمها إيّماهم بالإيمان به، وطاعته فيما أحلّ لهم أو حرّم عليهم من التكاليف الشرعيّة العملميّة والعمليّة، وما يعقدون بينهم من عقود المعاملات والمناكحات والأمانات، ونحوها ممّا يجب الوفاء به أو يحسن، إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب.

ثم أخذ سبحانه في تفصيل العقود التي أمر بالوفاء بها مجملاً، فقال: ﴿ أُجِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْ عَلَى البهِ عَلَى البَيْرَ. وقيل: كلِّ ذات أربع من دواب البرَّ والبحر. وإضافتها إلى الأتعام للبيان، كخاتم فضَّة. ومعناها: البهيمة من الأنعام، كقولك: ثوب خزّ. وهي الأزواج (١١) الثمانية. وألحق بها الظباء وبقر الوحش، عن الكلبي. وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوهما منا يماثل الأنعام في الاجترار (٢) وعدم الأنياب. وحينتذ إضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه.

<sup>(</sup>١) وهي: الابل، والبقر، والضأن، والمعز، الذكر والأنثى من كلِّ منها.

 <sup>(</sup>٢) اجتر البعير: أعاد الأكل من بطنه فمضغه ثانية، وحيوان مجتر : يجتر طعامه.

سورة المائدة، آية ٢ ......٢٠٩

روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله على: «أنّ العراد بذلك أجنّة الأنعام الّـتي توجد في بطون أمّهاتها إذا أشعرت، وقد ذكّيت الأمّهات وهي ميّتة، فذكاتها ذكاة أمّهاتها. ونقل هذا عن ابن عبّاس وابن عمر. والأولى حمل الآية على الجميع.

﴿إِلَّا مَا يُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ﴾ إلّا محرّم ما يتلى عـليكم فــي القــرآن. نــحو قــوله: ﴿كُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنْيَّةُ﴾ (١) الآية. أو: إلّا ما يتلى عليكم آية تحريمه.

﴿ غَنْزَ مُحِلِّي الصَّنِيهِ حال من الضمير في «لكم»، أي: أحلّت لكم هذه الأشياء لا محلّن الصيد. وقال الأخفش: إنّه حال من واو «أوفوا». والصيد يحتمل المصدر والمفعول ﴿ وَانْتُمْ شَرُمُ ﴾ حال ممّا استكن في «محلّي الصيد». والحرم جمع حرام، وهو المحرم. ﴿ إنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ من تحليل أو تحريم بحسب مَتْضى الحكمة والمصلحة.

يَاۤ أَيُهُا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحلَّواْ شَعَآتُوَ اللهِ ولاَ الشَّهُرَ الْحَرَامُ ولاَ الهَدْيَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْمَاتُونَ وَلاَ الْمَاتُونُ وَلاَ الْمَاتُونُ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن فَاصْطَادُواْ وَلَا يَعْوَلُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَانَّقُولُ وَلاَ تَعَاوَلُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَانَّقُواْ اللّهَ لَمُنْدُولًا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَانَّقُواْ اللّهَ لِيَ اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ٢﴾

ثم شرع في بيان حكم آخر من الأحكام الشرعيّة المأخوذ عهدها على

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

العباد، فقال: ﴿ يَاۤ النَّهِا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجلُوا شَعَائِزَ اللهِ ﴾ يعني: مناسك الحجّ وأعماله. جمع شعيرة، وهي اسم ما أشعر، أي: ما جعل شعاراً. سمّي به أعمال الحيج ومواقفه، لأنها علامات الحجّ وأعلام النسك، وقيل: الهدايا المعلمة للذبح بمكّة. وقيل: دين الله، لقوله: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَاتِنَ اللهِ ﴾ (١) أي: دينه. وقيل: فرائضه التي حدّها لعباده. فالمعنى: لا تحلوا حرمات الله، ولا تتعدّوا صدوده، والأوّل أصحّ وأشهر بين المفسّرين.

وروي عن أبي جعفر ﷺ: أنّ العرب كانوا لا يسرون الصفا والمسروة مسن الشعائر، ولا يطوفون بينهما، فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية.

﴿ وَلاَ الشَّهْوَ الْحَرَامَ ﴾ بالقتال فيه، كما قال سبحانه: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْوِ الشَّهْوِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (") أو بالنسيء، كقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيَّ وَيَادَةٌ فِي الْحَدْمِ الْحَدِهِ وَالْحَدِهِ الْحَدِي وَالْعَدِهِ لَلْكُ فِي سورة التوبة. والأشهر الحرم هي: رجب، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة.

﴿ وَلَا الْهُدُيُ ﴾ ما أهدي إلى الكعبة ، جمع هدية ، كجدي في جـمع جـدية السرج ، وهي شيء يحشي ثم يربط تحت دفّتي السرج .

﴿ وَلَا السَّقَادَقِينَ ﴾ أي: ذوات القسلائد من الهدي. وعطفها على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها، فإنها أشرف الهدي، كقوله: ﴿ وَجِنْوِيلُ وَجِنْوِيلُ وَمِيكُالُ ﴾ (٥). أو القلائد نفسها. والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي، كأنّه قيل: ولا تحلّوا قلائدها، فضلاً عن أن تحلّوها. ونظيره قوله: ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) الحجّ: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) راجع ج ٣ / ١١٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٩٨.

يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ﴾ (١) فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها. والقلائد جمع قلادة، وهي ما قلّد به الهدي من نعل أو غيره ليعلم به أنّه هدي فلا يتعرّض له. وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمتها ويضيّع، وأن يحال بينها وبين المتنسّكين بها، وأن يحدث في أشهر الحجّ ما يصدّ الناس به عن الحجّ، وأن يتعرّض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محلّه.

﴿ وَلاَ آمْيِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ قاصدين لزيارته، وهم الحجّاج والعمّار ﴿ يَبْتَغُونَ قَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ في الآخرة ﴿ وَرِضُواناً ﴾ أي: يطلبون أن يثيبهم ويرضى عنهم. والجملة في موضع الحال من المستكن في «آمين»، وليست صفة، لأنّه عامل والمختار أنّ اسم الفاعل الموصوف لا يعمل، والمراد استنكار تعرّض من هذا شأنه.

وقيل: معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعمهم، إذ روي أن الآية نزلت في رجل يقال له الحطم بن هند البكري حين أتى النبي الله وحده وخلف خيله خارج المدينة، فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله الأالله، وإيتاء الزكاة. فقال: حسن، فأنظرني لعلي أسلم، ولي من أشاوره. وكان النبي الله الله الأصحابه: يدخل عليكم اليوم من يتكلم بلسان شيطان. فلمًا خرج قال رسول الله الله علي الله تعد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر. فمر بسرو (٢) من سروح المدينة فساقه وانطلق به، ثم أقبل في عام قابل حاجًا قد قلّد هديًا، فأراد رسول الله الله الله، فنزلت: ﴿ وَلا آمَين النّمَيْةِ الْمَوْرَامِ ﴾ .

وعلى التقديرين، معنى الآية: لا تقاتلوهم، لأنّ من قاتل فقد أحلّ، فكأنّه قال: لا تحلّوا قتال الآمين البيت الحرام، وهو بيت الله بمكّة، سمّي حراماً لحرمته. وقيل: لأنّه يحرم فيه ما يحلّ في غيره.

وعلى التقدير الأخير، فالآية منسوخة بآية ﴿فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مَيْثُ

<sup>(</sup>١) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٢) السرح: الماشية.

٢١٢ ..... زيدة التفاسير ــج ٢

وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١). ولم ينسخ من المائدة غير هذه الآية. وهذا قول أكثر المفسّرين.

وقيل: لم ينسخ من هذه السورة شيء ولا من هذه الآية. لأنّه لا يجوز أن يبدأ المشركين بالقتال إلّا إذا قاتلوا. وهو قول ابن جريج والحسن، ويسروى عن الباقر 機. وهو أيضاً موافق لما ورد أنّ المائدة آخر ما نزلت. قال 歌聲: «أحلّوا حلالها، وحرّموا حرامها». وأيضاً التخصيص خير من النسخ.

وذكر أبو مسلم أنّ المراد به الكفّار الذين كانوا في عهد النبي النَّقَيْق ، فلمّا زال المهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ، ودخلوا في حكم قوله تعالى : ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدُ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هُذَا﴾ (٢٦).

﴿ وَإِنَّا حَلَلْتُمْ فَاصْطَانُوا﴾ إذن في الاصطياد بعد زوال المحرِّم وهو الاحرام. فهو إباحة بعد الحظر، كأنّه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا.

﴿ وَلا يَجْرِ مَنْكُمْ ﴾ لا يحملنكم أو لا يكسبنكم ﴿ شَنَفَانُ قَوْمٍ ﴾ شدّة بغضهم وعداوتهم. «جرم» مثل «كسب» في تعديته إلى مفعول واحد واثنين، تقول: جرم ذنباً وجرمته إيّاه، وكسب شيئاً وكسبته إيّاه، والشنآن مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل.

وقرأ ابن عامر وإسماعيل عن نافع وابن عيّاش عن عاصم بسكون النون.وهو أيضاً مصدر كالليّان (٢٠)، أو نعت بمعنى: بغيض قوم. وفعلان في النحت أكثر.

وقوله: ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَزَامِ﴾ متعلّق بدشنآن» أي: لأن صدّوكم عنه عام الحديبية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة، على أنّه شرط معترض، وجوابه محذوف أغنى عنه قوله: لا «يجرمتكم».

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ليّان مصدر: لوى يلوى أمره عنّى، أى: طواه وأخفاه.

﴿ أَن تَعْتَدُوا﴾ بالانتقام . وهو ثاني مفعولي «ينجرمنكم» . والسعنى: لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم بالانتقام منهم ، لصدّهم إيّاكم عن المسجد الحرام ، وهو منع أهل مكّة رسول الله والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة .

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْهِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ بأن يعين بعضكم بعضاً على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْقُدُوا فِ اللَّهَ عَلَى الْعَمُ وَالْقُدُوا عَلَى الْقُدُو الْفُولُو الْفُولِي أَن يكون محمولاً على العموم، فيتناول كلّ برَّ وتقوى، أي: كلّ عمل أمر الله به، واتّقاء كلّ ما نهاهم عنه، وكلّ إثم وظلم.

ثمّ أمر بالتقوى وأوعد لمن تعدّى حدوده، فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ ﴾ باجتناب كلّ المناهي والمحارم ﴿ إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لأنّ ناره لا يـطفى حـرّها، ولا يـخمد جمرها، فانتقامه أشدّ.

حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُئِيَّةُ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْحُنْزِرِ وَمَآ أَهَلَ لَغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْدَةُ وَالْمُئَرَدِّيةُ وَالْمُطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَالْمُؤْدُواْ فَرْحَ عَلَى النَّوْمَ بَيْسَ الذِينَ كَفَرُواْ مِن دينِكُمْ فَالاَ تَخْشُوهُمْ وَاحْشَوْنِ الْبَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَنتُ عَلَيْكُمْ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَافِي الْمُعْمَ وَإِنْ اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

ثم بيّن سبحانه ما استثناه في الآية المتقدّمة بقوله: «إلّا ما يتلى عـليكم». فقال خطاباً لجميع المكلّفين: ﴿حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْقَةُ﴾ هي ما فارقه الروح من غير ٢١٤ ..... زيدة التفاسير عـج ٢

تذكية شرعيّة. واستثنى النبيّ ﷺ من ذلك السمك والجراد بـقوله: «أحـلّ لكـم ميتان ودمان».

﴿ وَالدَّمُ ﴾ أي: الدم المسفوح، لقوله تعالى: ﴿ أَوْ دَماً مُسْفُوحاً ﴾ (١). وكان أهل الجاهليّة يصبّونه في الأمعاء ويشوونها، ويقولون: لم يحرم من فزد له، أي: فصد له.

﴿ وَلَحْمُ الْفِنْذِيدِ ﴾ خصّ اللحم وإن كان شحمه وكلّ أجزائه محرّماً. لآنه المقصود بالأكل، وغيره تابع.

﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ أي: رفع الصوت لغير الله به، وهو قولهم: باسم اللات والعرِّى عند ذبحه.

﴿ وَالْمُنْشَنِقَةُ ﴾ الَّتِي ماتت بالخنق، سواء كان بخنق غيرها أو اختنقت من نفسها لعارض.

﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ المضروبة بنحو خشب أو حجر \_ ونحو ذلك من المثقل \_ حتى تموت، من: وقذته إذا ضربته.

﴿ وَالْمُقَرِّدُيَّةُ ﴾ الَّتِي تردَّت من علوٌ أو في بئر فماتت به ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ الَّتِي نطحتها أخرى فماتت به. والتاء فيها للنقل.

﴿ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ﴾ أي: وما أكل منه السبع فمات. وهو يدلَّ على أنَّ جوارح الصيد إذا أكلت ممّا اصطادته لم تحلِّ إلاّ نادراً، للرواية.

﴿إِلَّا مَا نَكْفِتُهُۗ إِلَّا ما أُدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرّة من الأمور المذكورة. سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والميتة.

وعن الباقر والصادق ﷺ: «أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه يتحرّك أذنه أو ذنبه، أو تطرف عينه».

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٥.

سورة المائدة، آية ٣ .....٣ الله ٢١٥

والذكاة في الشرع بقطع الحلقوم والعريء بمحدّد. والعوت وإن كان متصوّراً بسبب آخر غير الأسباب المذكورة، لكن لمّا كانوا في الجاهليّة لا يعدّون العيّت إلّا ما مات حتف أنفه من دون شيء من هذه الأسباب، فأعلمهم الله تعالى بذكر هذه الأمور أنّ حكم الجميع واحد، وأنّ وجه الاستباحة هو التذكية المشروعة فقط.

﴿ وَمَا نُبِعَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ هو واحد الأنصاب، وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت، يعبدونها ويذبحون عليها، ويعدّون ذلك قربة، و«على» بمعنى اللام، أو على أصلها بتقدير: وما ذبح مسمّى على الأصنام. وقيل: النصب جمع واحدها نصاب.

قال ابن جريج: ليست النصب أصناماً، إنّما الأصنام ما تصوّر وتنقش، بل كانت أحجاراً منصوبة حول الكعبة، وكانت ثلاثمائة وستّين حجراً \_ وقيل: كانت ثلاثمائة منها لخزاعة \_ فكانوا إذا ذبحوا أنضحوا<sup>(۱)</sup> الدم على ما أقبل من البيت، وشرحوا<sup>(۲)</sup> اللحم وجعلوه على الأحجار، فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل الجاهليّة يعظّمون البيت بالدم، فنحن أحق بتعظيمها، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلا يِمَا قُوهُا﴾ (۱۳) الآية.

﴿ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾ أي: وحرّم عليكم الاستقسام بالأقداح. وذلك أنّهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربّي، وعلى الآخر: نهاني ربّي، وعلى الثالث: غفل. فإن خرج الآمر مضوا على ذلك، وإن خرج الناهي تجنّبوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً. فمعنى الاستقسام: طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام. وهي جمع الزلم كجمل، أو زُلم كصُرد.

<sup>(</sup>١) أي: رشّوا الدم.

<sup>(</sup>٢) شرح اللحم، أي: قطعه قِطَعاً طوالاً.

<sup>(</sup>٣) الحجّ: ٣٧.

۲۱٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

وهي قداح لا ريش له.

وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأتصباء المعلومة. وذلك أنّ في الجاهليّة كانت عشرة أنفس يجتمعون ويشترون جزوراً ويقسمونه على القدح العشرة. فالفذّ له سهم، والتوأم سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والمعلّى له سبعة أسهم، والسفيح والمنيح والوغد لا أنصباء لها. وكانوا يدفعون القداح إلى رجل فيجيلها، وكان ثمن الجزور على من تخرج هذه الثلاثة الّتي لا أنصباء لها. وهو القمار الّذي حرم الله \$ك.

وهذا القول رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين ﴿ والقرعة الشرعيّة المنقولة عن صاحب الشرع وأمنائه المعصومين ﴿ السَّتْنَاة منه.

وقيل: هي كعاب فارس والروم الّني كانوا يتقامرون بها. وهذا القول منقول عن مجاهد. وقيل: هي الشطرنج. وهذا منقول عن أبي سفيان بن وكيع.

﴿ ذَلِكُهُ فِسُقَ﴾ إشارة إلى الاستقسام وكونه فسقاً، لأنّه دخول في علم الغيب، وضلال باعتقاد أنّ ذلك طريق إليه، وافتراء على الله تعالى إن أريد ب«ربّي»؛ الله، وجهالة وشرك إن أريد به الصنم. أو في الميسر المحرّم، أو إشارة إلى تناول ما حرّم عليهم.

﴿الْيَوْمَ﴾ لم يرد به يوماً بعينه، وإنّما أراد الزمان الحاضر وما يتَصل به من الأزمنة الآتية، كقولك: كنت بالأمس شابًا وأنت اليوم أشيب. فلا يسريد بـالأمس اليوم الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك. وقيل: أراد يوم نزولها، وقد نـزلت بـعد عصر يوم الجمعة عرفة حجّة الوداع. والمعنى: الآن إلى آخر الدهر.

﴿يَئِسَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ دِينِكُمُ﴾ أي: من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرها. أو يئسوا من أن يغلبوا على دينكم، لأنَّ الله تعالى وفي بوعده من إظهاره على الدين كلّه ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ أن يظهروا عليكم بعد إظهار الدين وزوال الخوف منكم، إذا انقلبوا مغلوبين بعد أن كـانوا غـالبين ﴿وَاخْشَـوْنِ﴾ وأخـلصوا الخشية لي.

﴿ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ بالنصر والإظهار على الأديان كلّها، أو بالتنصيص على قواعد العقائد، والتوقيف على أصول الشرائع وجميع ما تحتاجون إليه في تكليفكم، من العلال والحرام والفرائض والأحكام، على وجه لا زيادة في ذلك ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم.

﴿ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بالهداية والتوفيق، وأعطيتكم من العلم والحكمة ما لم يعط قبلكم نبيّ ولا أمّة. أو بإكمال الدين، أو بفتح مكّة وهدم منار الجاهليّة.

وقال في الجامع: «معناه: وأتممت عليكم نعمتي بولاية علي بن أبي طالب على ثم قال: روي عن الباقر والصادق هي أنه إنما نزلت بعد أن نصب النبي التي علياً على علماً للأنام يوم غدير خم منصرفاً من حجة الوداع، وهي آخر فريضة أنزلها الله، لم ينزل بعدها فريضة»(١).

﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ﴾ اخترته لكم ﴿ بِينا ﴾ من بين الأديان، وهو الدين عند الله لا غير .

وقال في المجمع: «وقد حدّتنا السيّد العالم أبو الحمد بن نزار الحسيني ، قال: حدّثنا أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله الحسكاني (٢)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الشيرازي، قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني، قال: حدّتنا أبو أحمد البصري، قال: حدّتنا أحمد بن عمّار بن خالد، قال: حدّتنا يعيى بن عبدالحميد الحماني، قال: حدّتنا قيس بن الربيم، عن أبى هارون العبدي، عن أبى سعيد الخدري: أنّ رسول

<sup>(</sup>١) جوامع الجامع ١: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل:١: ٢٠١ ح ٢١١.

۲۱۸ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ۲

الله ﷺ لمّا نزلت هذه الآية قال: ألله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الربّ برسالتي، وولاية عليّ بن أبي طالب من بعدي. وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»(١).

وقوله: ﴿ فَعَنِ اضَعْتُو ﴾ متصل بذكر المحرّمات، وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنّب عنها، وهو أنّ تناولها فسوق، وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامّة والاسلام المرضيّ. والعنى: فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من هذه المحرّمات ﴿ فِي مَخْمَصَةِ ﴾ في مجاعة ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِقٍ لِإِثْمٍ ﴾ غير ماثل له ومنحرفٍ إليه، بأن يأكلها تلذّذاً أو مجاوزاً حدّ الرخصة، نحو قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَلَى اللهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لا يؤاخذه بأكله.

يَسْأُلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّيِنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُواْ مِنَا آمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ ٤ ﴾

ولمّا قدّم سبحانه ذكر المحرّمات عقّبه بذكر ما أحلّ، فقال: ﴿ يَسْالُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَـهُمْ﴾ «ماذا» مبتدأ و «أحلّ لهم» خبره، أي: أيّ شيء حلّ لهم من المطاعم، كأنّهم حين تلا عليهم المآكل المحرّمة سألوا عمّا أحلّ لهم منها. ولم يقل: ماذا أحلّ لنا، حكاية لما قالوه، لأنّ «يسألونك» بلفظ الغيبة، وهذا كما تـقول: أقسـم زيد ليفعلنّ. ولو قيل: لأفعلنّ وأحلّ لنا، لجاز.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٣ ، الأتعام: ١٤٥ .

﴿ قُلْ أُجِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ وهو كلّ ما لم يأت تحريمه في الكتاب والسنّة ﴿ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ﴾ عطف على الطيّبات إن جعلت «ما » موصولة على تقدير: وصيد ما علّمتم، وجملة شرطيّة إن جعلت شرطاً، وجوابها «فكلوا». والجوارح كواسب الصيد على أهلها من سباع الطير والبهائم، فحذف لدلالة قوله: «منّا أمسكن» عليه، ولأنّه جواب عن سؤال السائل عن الصيد.

وقيل: الجوارح الكلاب فقط. وهذا منقول عن ابن عمر والضحّاك والسدّي. وهو المرويّ عن أتمّتنا ﷺ، فإنّهم قالوا: هي الكلاب المعلّمة خــاصّة، أحــلّه الله تعالى إذا أدركه صاحبه وقد قتلته، لقوله: «فكلوا مثا أمسكن عليكم».

وروي: «كلِّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلّمة، فإنّها تمسك على صاحبها». وقال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم، فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته، وهو أن تقول: بسم الله والله أكبر». وعند فقهائنا مطلق الذكر كافي. وعند الجمهور من الفقهاء أنّ الجوارح بمعنى الكواسب مطلقاً. أعمّ من أن يكون من سباع الطير والبهائم، والصحيح ما قال الأثمّة المعصومون ﴿ فَإِنّ الحقّ معهم حيث داروا، لا مع غيرهم.

وروى عليّ بن إبراهيم (١) في تفسيره بإسناده عن أبي بكر الحضرمي، عـن أبي عبدالله عليّ قال: «سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب؟ فـقال: لا تأكل إلّا ما ذكّيت إلّا الكلاب. قلت: فإن قتله؟ قال: كل، فإنّ الله يقول: «وَهَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِح».

﴿ هُكُلِّهِينَ ﴾ مؤدّبين إيّاه الصيد ومضرّيه (٢) به. مشتق من الكلب. وانتصابه على الحال من «علّمتم». وفيه دلالةعلى أنّه لا يكون التعليم إلّا للكلب. والكلب

<sup>(</sup>١) تفسير على بن إبراهيم ١: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ضرّى الكلب بالصيد: عوده إيّاه وأغراه به.

وإن أطلق على كلّ سبع، لقوله على اللهم سلّط عليه كلباً من كلابك (١١) لكنّه حقيقة في هذا المعهود، فيكون الاشتقاق منه، فيكون مقيداً مخصّصاً لمطلق الجوارح. ولذلك قسّم أصحابنا صيد الجوارح إلى قسمين: ما أدرك ذكاته فلا يحلّ إلّا بالتذكية مطلقاً، وما لم يدرك ذكاته إن كان مقتول الكلب فهو حلال، وإلّا فهو حرام، صيد أيّ الجوارح كان، كما نقل عن الباقر والصادق هي .

ويؤيّد ما قلناه ما روي أنّ جبرئيل نرل إلى النبيّ الله فوقف بالباب فاستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيّ الله وقال: قد أذنّا لك. فقال الله والمعتبر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم كلب، فقال اللهه الله الدعنة إلّا تتلته، فيهربت الكلاب حتى بلغت العوالي. فلمّا نزلت الآية قالوا: يا رسول الله كيف نصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول الله، فجاءه الوحي بالإذن في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها. فاستثنى رسول الله تلهه كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث، وأذن باتّخاذها.

﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ ﴾ حال ثانية أو استثناف ﴿ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللهُ ﴾ من علم التكليف. وفيه دلالة على كون التعليم أمراً مستفاداً كيفيته من الشارع. فقال أصحابنا نقلاً عن أثمتهم أنَّ التعليم يحصل بأمور، ألف: الاسترسال إذا أغري. ب: الانزجار إذا زجر. ج: أن لا يعتاد أكل الصيد. د: الاستمرار على ذلك غالباً، ولا اعتبار بالندرة نفياً وإثباتاً.

﴿ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَتُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ وهو ما لم تأكل منه، لقوله ﷺ لعدي بن حاتم:

«إن أكل منه فلا تأكل، إنّما أمسك على نفسه». وإليه ذهب أكثر أصحابنا والفقهاء.

﴿ وَاذْكُرُوا السّمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ الضمير الاما علَمتم». والمعنى: سمّوا عليه عند إرساله. أو لما أمسكن، بمعنى: سمّوا عليه إذا أدركتم ذكاته. ﴿ وَاتَّـقُوا اللهُ ﴾ في محرّماته، ولا تقربوا ما نهاكم عنه ﴿ إنَّ اللهَ سَويعُ الْجِسَابِ ﴾ في الحرّوة، ولا تقربوا ما نهاكم عنه ﴿ إنَّ اللهَ سَويعُ الْجِسَابِ ﴾ فيؤاخذكم بما جلّ ودق.

<sup>(</sup>١) في الكشَّاف ١: ٦٠٦، قال بعد نقل الحديث: فأكله الأسد. ومعه يتمَّ الاستشهاد بالحديث.

الْيُوْمَ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيَبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حلِّ لَكُمُ وَطَعَامُ كُمُ حِلَّ الْكَوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدُونِ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْدَيِنَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آئَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آئَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّادِدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِالإِيَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَرَةِ مِن الْخَرَةِ مِن الْخَاسِرِينَ ﴿ ٥ ﴾

ثم بين سبحانه ما يحلّ من الأطعمة والأتكحة إتماماً لما تقدّم، فقال: ﴿النّيوْمَ الْحِلَّ لَكُمُ الطّيْبَاتُ﴾ هي تقع على كلّ مستطاب من الأطعمة، إلّا ما دلّ الشرع على تحريمه ﴿وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْحِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ قيل: هو ذبائحهم، وهو مذهب العامّة وقليل منّا، وقال الصادق ﷺ: مختصّ بالحبوب وما لا يحتاج إلى التذكية، وعليه أكثر علمائنا الإماميّة، ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ﴾ فلا جناح عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم، ولو حرم عليهم لم يجز ذلك.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: الحرائر أو العفائف. وإنّما خصّهنّ بـعثاً للمؤمنين على أن يتخيّروا لنطفهم، وإلّا فغير العفائف يصحّ نكاحهنّ. وكذلك الإماء المسلمات.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الدِّينَ أُوتُوا الْعِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قال أصحابنا: هنّ اللواتي أسلمن منهنّ، وذلك أنّ قوماً كانوا يتحرّجون من العقد على من أسلمت من كفر، فلذلك أفردن بالذكر. واحتجّوا بقوله: ﴿ وَلاَ تُتَسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِي﴾ (١٠، وقوله:

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١٠.

﴿ وَلاَ تَتَعِكُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ﴾ (١). ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ ﴾ مهورهنّ. وتقييد الحلّ بإيتائها لتأكيد وجوبها، والحثّ على ما هـ و الأولى. ﴿ مُسخصِنِينَ ﴾ أعفًاء بالنكاح ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ غير مجاهرين بالزنا ﴿ وَلاَ مُتَّخِذِي الْحَدَانِ ﴾ مسرّين به. والخدن: الصديق، يقع على الذكر والأنثى.

﴿ وَمَنْ يَكُفُّرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ يريد بالإيمان شرائع الاسلام، وبالكفر به إنكاره والامتناع عنه. وفيه دلالة على أنَّ حبوط العمل لا يترتب على الثواب، فإنَّ الكافر ليس له عمل عليه ثواب. ﴿ وَهُوَ فِي الْآشِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ أي: الهالكين.

يَآ أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُشُمُ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسُلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسُلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفْبَينِ وَإِن كُتُمْ جُنَبًا فَاطَّهُرُواْ وَإِن كُتُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مَنكُم مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِسَآءُ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٌ فَتَيْمَعُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَالْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَلَيْتِمَ وَأَيدِيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيُطَهِركُمْ وَلِيْتِمَ فَاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيُطَهِركُمْ وَلِيْتِمَ فَاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيُطَهِركُمْ وَلِيْتِمَ فَاللَّهُ لَيْجُعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيُطَهِركُمْ وَلِيْتِمَ فَاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيُطَهِركُمْ وَلِيْتِمَ فَاللَّهُ لَيْجُعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويدُ لِيطَهِركُمْ وَلِيْتِمَ

ولمّا تقدّم الأمر بالوفاء بالعقود، ومن جملتها إقامة الصلاة، ومن شرائطها الطهارة، بيّن سبحانه ذلك بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاقِ﴾ أي: إذا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢١.

سورة المائدة، آية ٦ .....٢٢٣

أردتم القيام، كقوله: ﴿ فَإِنَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ ﴾ (١٠). عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها، للايجاز، والتنبيه على أنّ من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة. أو إذا قصدتم الصلاة، لأنّ التوجّه إلى الشيء والقيام إليه قصد له.

وظاهر الآية يوجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً. والإجماع على خلافه، لما روي: «أنّه صلّى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح، فقال عمر: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه! فقال ﷺ: عمداً فعلته».

> فقيل: مطلق أريد به التقييد. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقيل: كان في بدء الاسلام يجب الوضوء لكلّ صلاة، فنسخ.

وهو ضعيف. لقوله ﷺ: «المائدة من آخر القرآن نزولاً. فأحلُوا حـــلالها. وحرّموا حرامها».

﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ أمرُوا الساء عليها، ولا حاجة إلى الدلك، خلافاً لمالك. وحدّ الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولاً، وما دخل بين الوسطى والإيهام عرضاً، حقيقة أو حكماً. وهو المرويّ عن أئمتنا ﷺ ولا يجب إيصال الماء إلى تحت الشعور، لعدم صدق الوجه على ما تحتها، فإنّ الوجه عبارة عمّا يتواجه عند التخاطب ويتراءا.

ووجه تخصيص هذا الخطاب بالمؤمنين. مع أنّ الكفّار أيضاً مكلّفون بالفروع على المذهب الحقّ، أنّ المؤمنين هم المتهيّؤن للامتثال المنتفعون بالأعمال.

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٨.

متّفقون على وجوب دخول المرفقين في المفسول والابتداء بهما. واختلفوا في «إلى»، فبعضهم يجعلونها بمعنى «مع»، كقوله: ﴿ وَيَزِنْكُمْ قُوّةٌ إِلَىٰ قُوْتِكُمْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَيَزِنْكُمْ قُوّةٌ إِلَىٰ قُوْتِكُمْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ مَنْ أَنصَادِي إِلَى الشِّهُ (١). أويجعلونها متعلّقة بمحذوف، تقديره: وأيديكم مضافة إلى المرافق، فيدخل المرفق ضرورة. وبعضهم قائلون إنّها على حقيقتها، وهو انتهاء الغاية، فيدخل المرفق أيضاً، لأنّه لمّا لم يتميّز الغاية عن ذي الفاية بمحسوس وجب دخولها.

قال في كنز العرفان: «والحقّ أنّها للغاية، ولا تقتضي دخول مابعدها فيما قبلها ولا خروجه، لوروده معهما. أمّا الدخول فكقولك: حفظت القرآن من أوّله إلى آخره، ومنه: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَره، ومنه: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى اللَّمْنِ إلَّ وَ ﴿ فَمَنْظِرَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَروبِ فَكَ ﴿ الْتِمْقُوا الصَّيامَ إلَى اللَّيْلِ ﴾ (٤) و ﴿ فَمَنْظِرَةُ إِلَى مَنْسَرَةٍ ﴾ (٥). وحينئذٍ لا دلالة لمعلى الابتداء بالمرفق ولا بالأصابع، لأنّ الغاية قد تكون للغسل، وقد تكون للمغسول، وهو المراد هاهنا، بل كلَّ من الابتداء والدخول مستفاد من بيان النبي ﷺ فإنّه توضأ وابتدأ بأعلى الوجه وبالمرفقين وأدخلهما، على ما وردت الأخبار الصحيحة عن أَثْمَتنا المعصومين ﷺ وإلّا لكان خلاف ذلك هو المتعين، لأنّه قال: هذا وضوء لا يتقبّل الله الصلاة إلّا به، أي: بمثله، وحينئذٍ فلا يكون الابتداء بالأعلى وبالمرفقين ودخولهما مجزياً، بل يكون بدعة، لكن الاجماع على خلافه» (وفيه ما فيه.

<sup>(</sup>۱) هد د: ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٢ ، الصفّ: ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ١.

<sup>(</sup>٤) النقرة: ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) كنز العرفان ١: ٩ ـ ١٠.

﴿ وَامْسَحُوا مِرُوُوسِكُمْ ﴾ الباء للتبعيض، لأنّه الفارق بين قولك: مسحت المنديل، ومسحت بالمنديل. وقيل: زائدة، لأنّ المسح متعدِّ بنفسه، ولذلك أنكر أهل العربيّة إفادة التبعيض. والتحقيق أنّها تدلّ على تضمين الفعل معنى الإلصاق، فكأنّه قال: ألصقوا المسح برؤسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب ولا عدمه، بخلاف «امسحوا رؤوسكم» فإنّه كقوله: «فاغسلوا وجوهكم».

ثم اختلف في القدر الواجب مسحه، فقال أصحابنا: أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً بالمتيقن، ولنص أثمتهم بهي ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ربع الرأس، لأنه به على ناصيته وهو قريب من الربع. وهو غلط. ومالك مسح الجميع. والمسح عندنا مختص بالمقدم، لوقوع ذلك في البيان، فيكون ذلك متعيناً، ولائم يجزى بالإجماع، لأن جميع الفقهاء قالوا بالتخيير أي موضع شاء.

والحق أنّه لا يجب الابتداء بالأعلى، لإطلاق المسح، ولقول أحدهما هيا:
«لا بأس بالمسح مقبلاً ومدبراً». وأنّه لا يتقدّر بثلاثة أصابع، لما بينا من الإطلاق،
ولقول الباقر على: «إذا مسحت بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك، ما بين
كمبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك». نحم، المسح بثلاث أصابع أفضل.

﴿ وَأَزْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب عطفاً على محل «برؤوسكم» إذ الجار والمجرور محلّه النصب على المفعوليّة، كقولهم: مررت بزيد وعمراً. وقرىء: ﴿ تَنْئِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْعًا لِلْآكِلِينَ ﴾ (١١). وكقول الشاعر:

معاوي إنّنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا وقرأ الباقون بالجرّ عطفاً على رؤسكم. وهو ظاهر. فالقراءتان دالّتان على معنى واحد، وهو وجوب المسح كما هو مذهب أصحابنا الإماميّة. ويؤيّده ما رووه

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٢٠.

عن النبي الشي الشي المن وصناً ومسح على قدميه ونعليه. ومثله عن علي الله وابن عباس. وأيضاً عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله فحمسح على رجليه. وإجماع أثمة أهل البيت صلوات الله عليهم على ذلك. قال الصادق الله: «يأتي على الرجل الستون والسبعون ما قبل الله منه صلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه». وغير ذلك من الأخبار. وقال ابن عباس وقد سئل عن الوضوء فقال: غسلتان ومسحتان.

وقال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل، محتجّين بقراءة النصب عطفاً على «وجوهكم»، أو أنّه منصوب بفعل مقدّر، أي: واغسلوا أرجلكم، كقوله: علفتها تبناً وماءً بارداً... أراد: سقيتها، وقوله: متقلّداً سيفاً ورمحاً، أي: معتقلاً(١/ رمحاً.

وأمًّا قراءة الجرّ فبالمجاورة، كقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمِ النِيمِ﴾ (٢) بجرّ «أليمٍ». وقراءة حمزة: ﴿وَهُورٍ عِينٍ﴾ ٣٦، فإنّه ليس معطوفاً على قوله: ﴿وَلَهُم طَيْرٍ﴾ وما قبله، وإلّا لكان تقديره: يطوف عليهم ولدان مخلّدون بحور عين، لكنّه غير مراد، بل هم الطائفون لا المطوف بهم، فيكون جرّه على مجاورة «لحم طير».

والجواب عن الأوّل بأنّ العطف على «وجوهكم» حيننذ مستهجن، إذ لا يقال: ضربت زيداً وعمراً وأكرمت خالداً وبكراً، ويجعل «بكراً» عطفاً على زيد وعمرو المضروبين، على أنّه إذا وجد فيه عاملان عطف على الأقرب منهما، كما هو مذهب البصريين. وشواهده مشهورة، خصوصاً مع عدم المانع، كما في المسألة، فإنّ العطف على الرؤوس لا مانع منه لغة ولا شرعاً.

وأمَّا النصب بفعل مقدّر ، فإنَّه إنَّما نضطرٌ إلى تقديره إذا لم يمكن حمله على

<sup>(</sup>١) اعتقل الرمحَ : وضعه بين ركابه وساقه.

<sup>(</sup>۲) هود: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) الواقعة: ٢٢.

سورة المائدة، آية ٦ ...... ٢٢٧

اللفظ المذكور كما مثّلتم، وأمّا هاهنا فلا، لما قلنا من العطف على المحلّ.

وعن الثاني بأنّ إعراب المجاورة ضعيف جدّاً، لا يليق بكتاب الله، وقد أنكره أكثر أهل العربيّة. مع أنّه إنّما يجوز بشرطين: الأوّل: عدم الالتباس، كقولهم: حجر ضبّ خرب. والثاني: أن لا يكون معه حرف عطف، وهنا حرف عطف. وأيضاً الروايات المذكورة حجّة عليهم.

والكعبان عندنا هما العظمان الناتئان في ظهر القدمين عند معقد الشراك<sup>(۱)</sup>. وقال بعض المفسّرين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين. ولو كان كما قالوا لقال سبحانه: وأرجلكم إلى الكعاب، ولم يقل: إلى الكعبين، لأنَّ على ذلك القول يكون في كلّ رجل كعبان.

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبُا﴾ عند القيام إلى الصلاة ﴿ فَاطَّهُووا﴾ أي: فاغتسلوا ﴿ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَعَى أَوْ عَلَى سَفَوْ إِلَّ جَاءَ أَحَدُ مِثْعُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النَّسَاءَ فَامْ تَجِدُوا مَامَ فَتَيْمُعُوا صَعِيداً طَيِّباً فَاصْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَانْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ من وجه الأرض. و«من» لابتداء الغاية، ولا يلزم منه وجوب علوق التراب باليد، كما هو مذهب بعض العامّة وقليل من أصحابنا. وقد سبق تفسير ذلك، ولعلّ تكريره ليتّصل الكلام في بيان أنواع الطهارة.

﴿ مَا يُوِيدُ الله ﴾ بما فرض عليكم من الوضوء وقت قيامكم إلى الصلاة، ومن الفسل من الجنابة، ومن التيمّ عند عدم الماء أو تعذّر استعماله ﴿ لِيَجْفَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ ﴾ ليلزمكم في دينكم من ضيق ﴿ وَلَكِنْ يُوِيدُ ﴾ بما فرض عليكم ﴿ لِيُطَهِّرُكُمْ ﴾ لينظف أجسادكم عن النجاسة الحكميّة، أو ليطهّركم عن الذنوب، فإنّ الوضوء والفسل والتيمّم تكفير للذنوب، أو ليطهّركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء. ويمكن أن يكون العراد طهارة القلب عن صفة التمرّد عن طاعة الله، لأنّ الأمر

<sup>(</sup>١) الشِراك: سير النعل على ظهر القدم.

﴿ وَلِيَتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ليتم بشرعه ما هو مطهّرة لأبدانكم ومكفّرة لذنوبكم نمعه عليكم في الدين ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْعُرُونَ ﴾ لتشكروا على تلك النعمة.

والآية مشتملة على سبعة أمور كلّها مثنى: طهارتان أصل ويدل. والأصل اثنان: مستوعب وغير مستوعب. وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح. وباعتبار المحلّ محدود، وهو غسل الأعضاء الثلاثة، وغير محدود، وهو السسح. وأنّ آلتهما مائع وجامد. وموجبهما حدث أصغر وأكبر. وأن المبيح للمعدول إلى البدل مرض، أو سفر. وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة، وأحكام الوضوء والغسل والتيمّم ومسائلها المتفرّعة منها كثيرة موضعها الكتب المدوّنة في الفقد.

وَاذُكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِغْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿٧﴾

لمّا قدّم سبحانه ذكر بيان الشرائع، عقبه بتذكير نعمه، فقال: ﴿ وَانْكُرُوا نِفَعَةُ الَّذِي اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: نعمة الاسلام لتذكّركم المنعم، وترغّبكم في شكره ﴿ وَمِيثَاقَهُ الّذِي وَانْقَكُمْ بِهِ ﴾ عاقدكم به عقداً وثيقاً ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطْعَنا ﴾ أي: الميثاق الّذي أخذه رسول الله عَلَيْ عن بايعتموه على السمع والطاعة، في العسر واليسر واليسر والنظ والمنشط والمكره، أو ميثاق ليلة العقبة، أو بيعة الرضوان.

وروى أبو الجارود عن الباقر ﷺ : «هو الميثاق الّذي بـيّن لهـم فـي حـجّة الوداع، من تحريم المحرّمات وفرض ولاية أمير المؤمنينﷺ، وغير ذلك».

﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ في إنساء هذه النعمة ونقض ميثاقه ﴿ إِنَّ الله عَلِيمُ بِذَاتِ

الصُّدُورِ﴾ أي: بما تضمروه في صدوركم من الأمور الخفيّة، فضلاً عن جليّات أعمالكم. والمراد بالصدور هاهنا القلوب، لأنّ موضع القلب الصدر.

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَامِينَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلَّقُوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿^﴾

ولتا ذكر سبحانه الوفاء بالعهود، بين أنَّ ممّا يلزم الوفاء به قيامكم بالحقّ، ومراعاتكم العدالة في أداء الشهادة وترك العدوان بها، فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَـنُوا كُونُوا قَوْامِينَ شِهُ أَي: ليكن من عادتكم القيام لله بالحقّ في أنفسكم بالعمل الصالح، وفي غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابتغاء مرضاة الله، وامتثالاً لأمره ﴿ شُهَدَآءَ بِالْقِسْمِهِ ﴾ بالعدل بين الناس، سواء كانت شهادتكم عليهم أو لهم.

﴿ وَلا يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَقَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ الاً تَعْدِلُوا﴾ عدّاه برعملى » لتضمّنه معنى الحمل. والمعنى: لا يحملنكم شدَّة بفضكم للمشركين على تبوك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحلّ لكم، كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد، تشفّياً ممّا في قلوبكم من الضغائن. ﴿اعْدِلُوا هُـوَ﴾ أي: العدل ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقُونُ ﴾. صرّح لهم بالأمر بالعدل، وبين أنّه بمكان من التقوى، بعدما نهاهم عن الجور، وبين أنّه مقتضى الهوى. وإذا كان مراعاة العدل مع الكفّار لازمة لكم، فما ظنّكم بالعدل مع العقمنين؟!

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ بَفَعَلَ الطَّاعَاتِ وَاجِتَنَابِ السِّيَّاتِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ﴾ عالم ﴿ بِمَا تَغْمَلُونَ ﴾ فيجازيكم عليه. وتكرير هذا الحكم إمّا لاختلاف السبب، كما قيل: إنّ ٢٣٠ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود، أو لمزيد الاهتمام بالعدل، والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

ثم قال وعداً للمؤمنين العادلين، ووعيداً للمشركين العادين: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْقِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ إنما حذف ثاني مفعولي «وعد» استفناءً بقوله: ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ﴾ . فإنّه استئناف يبيّنه، كأنّه قيل: أيّ وعد للمؤمنين؟ فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم، وقيل: الجملة في موضع المفعول، فإنّ الوعد ضرب من القول، فكأنّه قال: وعدهم هذا القول.

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَٰؤِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ هذا من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر، وفاءً بحقّ الدعوة. وفيه مزيد وعمد للمؤمنين، وتطييب لقلوبهم.

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يُسِسُطُواً إِلَيْكُمْ أَيديَهُمْ فَكَفَّ أَيديَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

ثم ذكر نعمة أخرى على المؤمنين، وهي دفع الأعداء عنهم، ليقيموا على الشكر عليه، فقال: ﴿ يَا آلَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفَرُوا نِعْفَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمَ ﴾ أي: قصدوا ﴿ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَيْدِيتُهُ ﴾ بالقتل والإهلاك، يقال: بسط إليه يده إذا بطش به، وبسط إليه لسانه إذا شتمه ﴿ فَتَقُ الْيِيهُمْ عَنْكُمْ ﴾ منعها أن تحدّ إليكم، وردّ

سورة المائدة، آية ١١ .....٢٣١

مضرّتها عنكم ﴿وَانَّقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فإنّه الكافي لإيصال الخير ودفع الشرّ.

واختلف المفسّرون في الذين بسطوا الأيدي إلى المؤمنين، فقال بعضهم: إنّ رسول الله المؤسّق لمّا أتى بني النضير مع جماعة من أصحابه يستقرضهم لديسة مسلمين قتلهما عمرو بن أميّة الضمري خطأً يحسبهما مشركين، فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك. فأجلسوه وهمّوا بقتله، فعمد عمر بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه، فأمسك الله يده، فنزل جبرئيل فأخبره، فخرج من بينهم. وهذا قول مجاهد وقتادة، وعليه أكثر المفسّرين.

وقيل: إنّ المشركين لمّا رأوا رسول الله ﷺ وأصحابه بمعسفان قاموا إلى الظهر معاً، فلمّا صلّوا ندموا ألّا كانوا أكبّوا عليهم، وهمّوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى المصر، فردّ الله تعالى كيدهم بأن أنز ل صلاة الخوف، فنزلت هذه الآية.

وروي أنّ رسول الله ﷺ بعد وقعة بدر نزل منزلاً وعلّق سلاحه بشـجرة، وتفرّق الناس عنه. فبعث قريش رجلاً اسمه عمرو بن وهب الجمحي ليغتاله، فجاءه فسلّ سيفه فقال: من يمنعك منّي؟ فقال: الله تعالى. فأسقط جبرئيل من يده السيف وأخذه الرسول ﷺ وقال: من يمنعك منّي؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله، فنزلت.

وقال الواقدي: إنّ رسول الله عليه عزا جمعاً من بني ذبيان، فتحصّنوا برؤوس الجبال، ونزل رسول الله علي بعيث يراهم، فذهب لحاجته فأصابه مطر، فبلّ ثوبه فنشره على شجرة، واضطجع تحته والأعراب ينظرون إليه، فجاءه سيّدهم دعثور بن الحارث، حتّى وقف على رأسه بالسيف مشهوراً، فقال: يا محمد من يمنعك منّي اليوم؟ فقال: الله، وضرب جبرئيل في صدره، ووقع السيف من يده، فأخذه رسول الله الله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله، فنزلت الآية.

وعلى هذا فيكون تخليص النبيّ ﷺ منّا همّوا به نعمة على المؤمنين، من حيث إنّ مقامه بينهم نعمة عليهم.

وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَدِي إِسْرَاتَيْلَ وَبِعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَبْنًا وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمْ كِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآثَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكْفَرَنَ عَنكُمْ سَيْنَاتِكُمْ وَلأَدْخِلْتَكُمْ جَنَات تَجُرِي مِن تَحْتَهَا الأَثْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ بَعْدِي مِن تَحْتَهَا الأَثْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ فَرَاكَ فَنهُمْ فَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن هُواضِعِهِ وَسَعُوا حَظًا مَنّا ذَكْرُوا بِهِ وَلا تَوَالُ تَطَلّعُ عَلَى خَاتَمَةً مِنْهُمْ إِلاَ قَلِيلًا قَلْمُ عَلَى خَاتَمَةً مِنهُمْ إِلاَ قَلِيلًا قَلْمُ عَلَى خَاتَمَةً مِنهُمْ إِلاَ قَلِيلًا فَلُوسَيْقَ هُمَا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْهُمْ قَاصِيةً مِنْهُمْ إِلاَ قَلْمِلُومُ اللّهُ عَلَى خَاتَمَةً مِنْهُمْ إِلاَ قَلِيلًا قَلْمُ اللّهُ عَلَى خَاتَمَةً مِنْهُمْ إِلاَ قَلْمَالِهُ عَلَى خَاتَمَةً مِنْهُمْ إِلّا قَلِيلًا قَلْمُ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مِنْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ هُمَا وَاللّهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ وَاصُفَعْ فَلَى اللّهُ يُومِكُمْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عُمُ مَا عَلْمُ مَا عَلْهُ مَا عَلْمَ عَنْهُمْ وَاصْفَعْ فَيْهُمْ وَاصْفَعْ فَلَا اللّهُ عَلَى عَلَامُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلْمَ عَنْهُمْ وَاصُفَعْ فَيْ إِلَى اللّهُ يُحِبُّ اللّهُ صَاعِيلًا عَلَيْهُ مَا عَلْمَ عَنْهُمْ وَاصْفَعْ فَيْهُمْ وَاصْفَعْ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَالْهُ عَلَى عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْفِقُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْمُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ ال

ولمّا بيّن الله تعالى خيانة الكفّار وهمّهم بقتله، وأنّه دفع عنه شرّهم، عقبه بذكر أحوال اليهود وخبث سرائرهم، وقبح عادتهم في خيانة الرسول، تسلية لنبيّه عليه همّوا به، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِمِيلَ﴾ بعد هلاك فرعون بمصر، بأن يصيروا إلى أريحا ليقاتلوا الجبابرة ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْفَيْ عَشْمَو نَهِيبًا﴾ شاهداً من كلّ سبط، ينقب عن أحوال قومه، ويفتّش عنها، أو كفيلاً يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به.

روي أنَّ بني إسرائيل لمَّا فرغوا عن فرعون، واستقرُّوا بـمصر، أمـرهم الله

تعالى بالمسير إلى أريحا من أرض الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة، ومنهم عوج بن عنق، وقال: إنّي كتبتها لكم داراً قراراً، فاخرجوا إليها، وجاهدوا من فيها، فإنّي ناصركم، وأمر الله موسى الله بأن يأخذ من كلّ سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق، واختار منهم النقباء وسار بهم، فلمّا دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسّسون الأخبار، ونهاهم أن يحدّثوا قومهم ما رأوا من عظم جثث الجبّارين وجسامة هياكلهم وشدّة بطشهم، لشلا يحبنوا ويتباعدوا عمن جثث الجبّارين وجسامة هياكلهم وشدّة بطشهم، لشلا يحبنوا وحدّثوا قومهم ما رأوا من الجبّارين، إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذا، ويوشع ابن نون من سبط أوائيم بن يوسف، وكانا من النقباء، وقيل: كتم خمسة، وأظهر الباقون.

﴿ وَقَالَ اللهُ ﴾ بوساطة موسى ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ بالنصرة والإعانة ﴿ لَـــنُ اَقَمْتُمُ الضَّلَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَـرُزَتُمُوهُمْ ﴾ أي: نصر تموهم وقــوّيتموهم ومنعتموهم من أيدي العدوّ. وأصله الذبّ، ومنه التعزير، وهو التنكيل والمنع من معاودة الفساد، ﴿ وَاقْرَضْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنا ﴾ أي: أنفقتم في سبيل الله نفقة حسنة يجازيكم بها، فكأنّه قرض من هذا الوجه. و«قرضاً» يحتمل المصدر والمفعول. وقيل: معنى الآية: لقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان والعدل، وبعثنا منهم اثني عشر ملكاً يقيمون فيهم العدل. واللام موظَّة للقسم.

﴿ لَأَخَفِّنَ عَنْكُمْ سَيِّدَاتِكُمْ ﴾ جواب للقسم المدلول عليه باللام في «الن» ساذ مسد جواب الشرط والقسم جميعاً ﴿ وَالْأَنْخِلَتُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ فَمَنْ مَسَدُ جواب الشرط المؤكّد المعلق به هذا الوعد العظيم ﴿ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْاءَ السَّبِيلِ ﴾ ضلالاً لا شبهة فيه، وزال عن قصد الطريق الواضح، لأنّ النعمة كلما عظمت وزادت كثرت المذمّة في كفرانها وتمادت، بخلاف من كفر قبل ذلك، إذ قد يمكن أن تكون له شبهة، و يتوهّم له معذرة.

﴿ فَهِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾ أبعدناهم من رحمتنا، أو مسخناهم، أو ضربنا عليهم الجزية ﴿ وَجَعْلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ ﴾ خذلناهم، ومنعناهم التوفيق واللطف والذي تنشرح به صدورهم، حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، حتى قست قلوبهم، فلا تنفعل عن الآيات. والقسوة خلاف اللين والرقّة، وقرأ حمزة والكسائي: قسيّة، وهي إمّا مبالغة قاسية، أو بمعنى رديئة مغشوشة، من قولهم: درهم قسي، إذا كان مغشوشاً. وهو أيضاً من القسوة، فإنّ المغشوش فيه يبس وصلابة.

ثمّ استأنف لبيان قسوة قلوبهم بقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ فإنّه لا قسوة أشد من تغيير كلام الله والافتراء عليه. ويجوز أن يكون حالاً من مفعول «لمنّاهم» لا من القلوب، إذ لا ضمير له فيه ﴿ وَنَسُوا حَظْلَ ﴾ وتركوا نصيباً وافياً ﴿ مِثَا تُخْرُوا بِهِ ﴾ من التوراة، أو من ابّباع محمد الله الله المنى: أنّهم حرّفوا التوراة، و ركوا حظهم مثا أنزل عليهم، فلم ينالوه.

وقيل: معناه: وضيّعوا ما ذكّرهم الله به في كتابهم منّا فيه رشدهم، وتركوا تلاوته. فنسوه على مرّ الأيّام.

وقيل: معناه: أنّهم لمّا حرّفوها فزلّت بشؤمه أشياء منها عن حـفظهم، لمــا روي أنّ ابن مسعود قال: قد ينســى المرء بعض العلم بالمعصية، وتلا هذه الآية.

﴿ وَلا تَزَالُ تَطْلِعُ عَلَىٰ خَآلِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ أي: خيانة، أو فرقة خائنة، أو خائن، والتعاد للمبالغة. والمعنى: أنّ الخيانة والفدر من عادتهم وعادة آبائهم السالغة، لا تزال ترى ذلك منهم. ﴿ إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ لم يخونوا، وهم الذين آمنوا منهم. وقيل: استثناء من قوله: «وجعلنا قلوبهم قاسية».

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ ما داموا على عهدك، ولم يخونوك. عنى بهم القليل الذي استثناه منهم. أو إن تابوا وآمنوا، أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل: مطلق سورة المائدة، آية ١٤ .....١٤ .....٠٠٠

نسخ بآية (١١ السيف. ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل للأمر بالصفح، وحثّ عليه، وتنبيه على أنّ العفو عن الكافر الخائن إحسان، فضلاً عن العفو عن غيره.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى الْحَذَنَّا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِمَّا ذُكْرُواْ بِهِ فَأَغْرِيْنَا بَئِينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

ثمّ بيّن سبحانه حال النصارى في نقضهم ميثاق عيسى، كما بيّن حال اليهود في نقضهم ميثاق موسى، فقال: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَىٰ اَخَذَنا مِيفَاقَهُمْ ﴾ أي: أخذنا من النصارى ميثاقهم بالتوحيد، والإقرار بنبوّة المسيح وجميع الأنبياء، وأنهم كلّهم عبيدالله، كما أخذنا ممّن قبلهم، وقيل: تقديره: ومن الذين قالوا إنّا نصارى قوم أخذنا. وإنّما قال: قالوا إنّا نصارى، ليدلّ على أنّهم سمّوا أنفسهم بذلك ادّعاءً لنصرة الله تعالى.

﴿ فَنَسُوا حَفَاً مِمَّا ذُكُرُوا مِهِ فَاغْرَيْنَا ﴾ فألزمنا، من: غري بالشيء إذا لصق به ﴿ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ أي: بين فرق النصارى، وهم: نسطوريّة، ويعقوبيّة، وملكانيّة. وذلك أنّ النسطوريّة قالت: إنّ عيسى ابن الله. واليعقوبيّة قالت: إنّ الله هو المسيح بن مريم. والملكانيّة ـ وهم أهل الروم ـ قالوا: إنّ الله ثالث ثلاثة: الله، وعيسى، ومريم. أو بينهم وبين اليهود. ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ أي: المعاداة تبقى بينهم إلى يوم القيامة، إمّا بين فرق النصارى، وإمّا بين اليهود والنصارى.

والمعنى: أنَّا أخطرنا على بال كلِّ منهم ما يـوجب الوحشـة والنـفرة عـن

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٩.

٢٣٦ ...... زيدة التفاسير ـج ٢

صاحبه، وما يهيج العصبيّة والعداوة. عقوبة لهم على تركهم السيثاق، أو خــذلاناً وتخلية.

﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَضَفَعُونَ ﴾ بالجزاء والعقاب في الدنيا والآخرة.

يَّا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا نَبَيْنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كُمَّمُ تُخْفُونَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ شُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سَبُلَ السَّلاَمِ ويُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

ولمّا ذكر سبحانه أنّ اليهود والنصارى نقضوا المهود، وتركوا ما أمروا به، عقب ذلك بدعائهم إلى الإيمان بمحمد ﷺ وذكّرهم ما أتاهم من أسرار كتبهم حجّة عليهم، فقال خطاباً لليهود والنصارى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ يعني: اليهود والنصارى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ يعني: اليهود والنصارى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ يعني: محمداً ﷺ والنصارى. ووحّد الكتاب لأنّه للجنس. ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ يعني: محمداً ﷺ وآية الرجم في التوراة والإنجيل، وآية الرجم في التوراة، وأشياء كانوا يحرّفونها، وبشارة عيسى بأحمد في الإنجيل ﴿ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ منا تخفونه، لا يخبر به إذا لم يضطر إليه أمر دينيّ. أو عن كثير منكم، فلا يؤاخذه بجرمه. ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ يعني: القرآن، فإنّه الكاشف لظلمات الشكّ والضلال، والكتاب الواضح الإعجاز. أو الذي يبين ما كان خافياً على الناس من الحق. وقيل: يريد بالنور محمداً ﷺ ، يهتدى به الخلق كما

﴿ فِهْدِي بِهِ الله ﴾ وحد الضمير لأنّ المراد بهما واحد. أو لأنهما كواحد في العكم ﴿ مَنِ اتَّبَعَ رِضُواتَه ﴾ رضاه بالإيمان ﴿ شَئِلَ السّلَام ﴾ طرق السلامة والنجاة من العذاب، أو سبل الله ، لأنّ السلام اسم من أسماء الله ، وهسي شمرائع الاسلام ﴿ وَيُشْرِجُهُمْ مِنَ الطّلْمَاتِ ﴾ من أنواع الكفر ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ إلى الإسلام ﴿ بِإِذْبِهِ ﴾ بلطفه وتوفيقه ﴿ وَيَهْدِيهِمْ ﴾ ويرشدهم ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ طريق هو أقرب الطرق إلى الله ، ومؤدّ إليه ، وهو طريق الاسلام ، فإنّه يوصل إلى الجنّة لا محالة .

لَّذُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَبِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْبًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسَيِحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاّءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

ثمّ حكى سبحانه عن النصارى ما قالوه في المسيح، فقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مُزيَمَ﴾ هم الذين قالوا بالاتّحاد منهم. وقبل: لم يصرّح به أحد منهم، ولكن لمّا زعموا أنّ فيه لاهوتاً يخلق ويحيي ويميت ويدبّر أمر العالم، ومع ذلك قالوا: لا إله إلا الله، لزمهم أن يكون هو المسيح، فنسب إليهم لازم قولهم، توضيحاً لجهلهم، وتفضيحاً لمعتقدهم.

﴿ قُلْ فَقَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْقاً ﴾ فمن يمنع من قدرته وإرادته شيئاً ﴿ إِن أَوَالَـ أَن يُهْلِكَ الْمُسْبِيعَ بْنَ مَرْيَمَ وَأَمْهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ عطف «من في الأرض» على ٢٣٨ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

المسيح وأمّه، ليدلّ على أنّهما من جنسهم، لا تفاوت في البشريّة بينهما وبـينهم. فاحتجّ الله تعالى في هذا القول على فساد قولهم، بأنّ المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات، ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهيّة.

ثم أزاح ما عرض لهم من الشبهة في أمره، بأنّه خلق من غير أب، فقال: 

﴿ وَشِهْ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْاءَ وَاللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَمِيْءٍ قَدِيرُ ﴾
والمعنى: أنّه تعالى قادر على الإطلاق، يخلق من غير أصل، كماخلق السموات والأرض، ومن أصل، كخلق ما بينهما، فينشىء من أصل ليس من جنسه، كآدم ﷺ وكثير من الحيوانات، ومن أصل يجانسه، إمّا من ذكر وحده كماخلق حوّاء، أو من أنس وحدها كعيسى، أو منهما كسائر الناس.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ وَأَحَبَآقُوهُ قُلُ فَلَمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَتُم بَشَرٌ مَّنَنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴿١٨﴾

ثم حكى الله سبحانه عن الفريقين من أهل الكتاب، فقال: ﴿ وَقَالَتِ الْمَهُودُ وَالنَّتِ الْمَهُودُ وَالنَّتِ الْمَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ الْبَنَاءَ اللهِ وَالْمُسيح، كما قيل لأشياع أبي خبيب \_ وهو عبدالله بن الزبير \_: الخبيبون. أو المقرّبون عنده قرب الأولاد من والدهم. وقد سبق<sup>(1)</sup> مثل ذلك في سورة آل عمران.

﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ﴾ أي: فإن صحّ ما زعمتم أنّكم أبناء الله وأحبّاؤه فلم تذنبون؟ فتعذّبون بذنوبكم فتمسخون، فإنّ من كان يهذا المنصب لا يفعل مــا

<sup>(</sup>۱) في ج ۲:۱۶.

سورة المائدة. آية ١٩ ......٢٩

يوجب تعذيبه. ولأنّ الأب يشفق على ولده، والحبيب على حبيبه، فلا يعذّبه، وقد عذّبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ، واعترفتم بأنّـه سيعذّبكم بـالنار أيّــاماً معدودة، فليس الأمركما قلتم.

﴿ بَلُ النَّهُ بَشَنَ مِثْنَ خَلَقَ﴾ متن خلقه الله ﴿ يَفْقِرُ لِمَنْ يَشَاءً﴾ وهم من آمن به وبرسله ﴿ وَيُعْذَّبُ مَنْ يَشَاءً﴾ وهم من كفر. والمعنى: أنَّه تعالى يـعاملكم مـعاملة سائر الناس، لا مزيَّة لكم عنده.

﴿ وَيِنْهِ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْإَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ كلّها سواء في كونها خلقاً وملكاً له ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: يؤول إليه أمر العباد، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَنْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذَيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿١٩﴾

 ۲٤٠ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

القول ﴿ فَقَدْ جَآءَكُمْ مَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ متعلّق بمحذوف. أي: لا تعتذروا بـ«ما جاءنا» فقد جاءكم.

﴿ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ فيقدر على إرسال الرسل متعاقبة، كما فعل بين موسى وعيسى، إذ كان بنهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبيّ، وعلى الإرسال على فترة، كما فعل بين عيسى ومحمد ﷺ، كان بينهما ستّمائة أو خمسمائة (١) وتسع وستّون سنة رأربعة أنبياء، ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب، وهو خالد بن سنان العبسي. وفي الآية امتنان عليهم بإرسال الرسول إليهم بعد اندراس آثار الوحى، وكانوا أحوج ما يكونون إليه.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنِ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

ثم ذكر سبحانه صنيع اليهود في المخالفة لنبيّهم على تسلية لنبيّنا الله في مخادعتهم إيّاه، فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم: ﴿ يَا قَوْمِ اذْخُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ وآلاءه فيكم ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَسْمِيآ ﴾ فأرشدكم وشرّفكم بهم، ولم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء، وذلك من نعم الله عليهم، وآلائه لديهم.

﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً ﴾ أي: وجعل منكم أو فيكم. وقد تكاثر فيهم العلوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون، فقتلوا يحيى، وهموا بقتل عيسى. وقيل: إنّهم لمّا كانوا معلوكين في أيدي القبط، فأنقذهم الله تعالى، وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم، سـمّاهم

 <sup>(</sup>١) هذا الرقم للفترة بين ميلاد عيسى على والنبئ كالله أي: كان بين سيلادهما خمسمانة وتسع وستون سنة .

ملوكاً. وقيل: الملك من له مسكن واسع، فيه ماء جارٍ. وقيل: من له بيت وخدم. وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمال وتحمّل المشاتئ.

﴿ وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ من فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المنّ والسلوى، وغير ذلك من الأمور العظام. وقيل: أراد عالمي زمانهم.

يَا فَوْمُ ٱذْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتي كَثَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَلاَ تَزْنَدُوا عَلَى ۖ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلْبُوا خَاسَرِينَ ﴿ ٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَى ۖ إِنَّ فَيْهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مُنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مُنْهَا فَإِنَّا دَاحُلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلان منَ الَّذينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخُلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالَبُونَ وَعَلَى اللَّهَ فَتَوَّكُّواْ إِن كُتُتُم مُّؤْمِنينَ ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يَآ مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبْدًا مَّا دَامُواْ فيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَّبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمُلكُ إِلاَّ نَفْسي وَأَخي فَافْرُقُ نَبْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم اْلْفَاسَقَينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْض فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ثم كلَفهم سبحانه دخول الأرض المقدّسة بعد ذكر النعم، فقال: قال موسى لهم: ﴿ يَا قَوْمِ الْخُلُوا الْأَرْضَ اللَّمُقَدِّسَةَ ﴾ أرض بيت المقدس، ستيت بذلك لأنّها كانت قرار الأنبياء ﷺ ومسكن المؤمنين. وقيل: الطور وما حوله. وقيل: دمشسق

وفلسطين وبعض الأردن. وقيل: الشام. ﴿ النَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ﴾ أي: قسّمها لكم، أو كتب في اللوح المحفوظ أنّها تكون مسكناً لكم، ولكن إن آمنتم وأطعتم، لقوله لهم بعد ما عصوا: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ﴾ (١١.

﴿ وَلاَ تَزَقُدُوا عَلَىٰ الْبَارِكُمُ ﴾ ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة. قبل: لمّا سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا: ليتنا بمصر، تعالوا نجعل علينا رأساً ينصرف بنا إلى مصر. أو لا ترتدّوا عن دينكم بعصيانكم نبيّكم ومخالفتكم أمر ربّكم. ﴿ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ ثواب الدنيا والآخرة. ويجوز في «فتنقلبوا» الجزم على العطف، والنصب على الجواب.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ﴾ متغلّبين لا تتأتّى مقاومتهم. والجبّار فقال من: جبره على الأمر بمعنى: أجبره، وهو العاتي الّذي يجبر الناس على ما يريد.

قال ابن عبّاس: لمّا بعث من قومه اثني عشر نقيباً ليخبروه خبرهم، رآهم رجل من الجبّارين يقال له عوج، فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان حملها من بستانه، وأتى بهم الملك، فنثرهم بين يديه، وقال الملك تمبّياً منهم: هؤلاء يريدون قتالنا! فقال الملك ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا. قال مجاهد: وكان فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود منها خبسة رجال بالخشب، ويدخل في قشر نصف رمّانة خسة رجال، وإنّ موسى كان طوله عشرة أذرع، وله عصا كان طولها عشرة أذرع، ون عناق فقتله. وقيل: كان طول طول سريره ثمانمائة ذراع.

﴿ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ إذ لا طاقة

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) نزا ينزو، أي: وثب.

﴿ قَالَ رَجُلانِ ﴾ كالب ويوشع ﴿ مِن النِّينَ يَخَافُونَ ﴾ أي: من الذين يخافون الله عالى ويتقونه. وقيل: كانا رجلين من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى واتبعاه حين بلغهما خبره. وعلى هذا، الواو(١) لبني إسرائيل، والراجع إلى الموصول محذوف، أي: من الّذين يخافهم بنو إسرائيل. ﴿ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَ ﴾ بالإيمان والتبيت. وهو صفة ثانية لـ«رجلان» أو اعتراض. ﴿ النَّجُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ باب قريتهم، أي: باغتوهم وضاغطوهم في المضيق، وامنعوهم من الإصحار ﴿ فَإِذَا تَخَلَّمُوهُ فَإِنَّكُمُ فَإِنَّا لَخَلَتُهُوهُ فَإِنَّكُمُ وَ فَإِنَّا لَحَلْتُهُوهُ فَإِنَّكُمُ وَ فَإِنَّا لَحَلَيْهُم أَجسام لا قليه فلا تخافوهم. ويجوز أن يكون علمهما بذلك من إخبار موسى الله وقوله: «كتب الله لكم» ، أو متا علما من عادته تعالى في نصرة رسله، وما عهدا من صنعه تعالى لموسى الله في نصرة رسله، وما عهدا من منعه تعالى لموسى الله في قهر أعدائه. ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكُلُوا إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: مؤمنين به، ومصدّقين، بوعده.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْهُلَهَا أَبْداً﴾ نفوا دخولهم في المستقبل مدى الدهر المتطاول على التأكيد والتأييد ﴿ عُادَامُوا فِيهَا﴾ بدل من «أبداً» بدل البعض، أو بيان للأبد ﴿ فَادْهَبُ الْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ قالوا ذلك على وجه الاستهانة منهم بالله ورسوله، وعدم مبالاة بهما، أو استهزاء، وقصدوا ذهابهما حقيقة، لجهلهم وقسوة قلوبهم الّتي عبدوا بها العجل، وسألوا بها رؤية الله جهرة. ويحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب، ولكن كما تقول: كلّمته فذهب يجيبني، تريد معنى الإرادة والقصد للجواب، كأنّهم قالوا: أريدا قتالهم، وقيل: تقديره: فاذهب أنت وربّك يعينك.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ ﴾ لنصرة دينك، وترويج أحكامك ﴿ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾

<sup>(</sup>١) أي: الواو في «يخافون».

قاله شكاية منه إلى الله تعالى، وإظهاراً لبتّه وحزنه لمّا خالفه قومه، وأيس منهم، ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون 樂. ونحوه قول يعقوب 樂: ﴿إِنْمُنَا أَشْكُوا بَشِي وَخَزْضِ إِنِّى اللهِ﴾ (١).

وعن علميّ ﷺ: أنّه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة. فـما أجابه إلّا رجلان. فتنفّس الصعداء. فدعا لهما وقال: أين تقعان ممّا أريد.

والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه لم يثق عليهما ثقة هارون. لما كـابد من تلوّن قومه. ويجوز أن يراد ب«أخي» من يؤاخيني في الدين. فيدخلان فيه.

وذكر في إعراب «أخي» وجوه. نصبه عطفاً على «نفسي»، أوعلى اسم «إنّ» أي: وإنّ أخي لا يملك إلّا نفسه. وجرّه عند الكوفيّين عطفاً على الضمير في «نفسي». وهو ضعيف، لقبح العطف على الضمير المجرور إلا بتكرير الجارّ. ورفعه عطفاً على الضمير في «لا أملك» أو على «إنّ» واسمها.

﴿ فَاقُرُقَ ﴾ فافصل ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الْقَاسِقِينَ ﴾ بأن تحكم لنا بما نستحقّه، ورحكم عليهم بما يستحقّونه، أو بالتبعيد بيننا وبينهم، تخليصاً من صحبتهم، فهو في معنى الدعاء عليهم.

﴿قَالَ فَإِنَّهَا﴾ فإنَّ الأرض المقدّسة ﴿مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ﴾ عامل الظرف \_ وهو أربعين \_ إمّا «محرّمة» فيكون التحريم مؤقّتاً غير مؤبّد، فلا يخالف قوله: «الّتي كتب الله لكم». وإمّا «يتيهون» أي: يسيرون فيها متحيّرين لا يرون طريقاً، فيكون التحريم مطلقاً. ويؤيّد الأوّل ما روي أنّ موسى سار بمن بقي من بني إسرائيل، وكان يوشم على مقدّمته، ففتح أربحا وأقام بها ما شاء الله ثم قبض.

وقيل: مات موسى في التيه. ولمّا احتضر أخبرهم بأنَّ يوشع بعده نبيّ الله.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸٦.

وأنّ الله أمره بقتال الجبابرة، وكان هارون مات قبله بسنة، وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة في ملك افريدون ومنوچهر، وكان عمر يوشع مائة وستة وعشرين، وكان بعد وفاة موسى مدبّراً لأمر بني إسرائيل سبعاً وعشرين سنة، ومات النقباء في التيه بغتة غير كالب ويوشع، فسار يوشع بهم إلى أريحا بعد مضيّ ثلاثة أشهر من فوت موسى، وقاتل الجبابرة، وروي أنّ الشمس غابت في أثناء المحاربة، فدعا يوشع فردّ الله تعالى عليهم الشمس حتى قتلوا الجبابرة وفتحوا أريحا، وصار الشام كلّه لبنى إسرائيل.

وقيل: لم يدخل الأرض المقدّسة أحد ممّن قال: «إنّا لن ندخلها» وهلكوا في التيه، ولمّا نشأت ذراريهم قاتلوا الجبّارين ودخلوها. فيكون التقدير: كتب الله لكم الأرض المقدّسة بشرط أن تجاهدوا أهلها، فلمّا أبوا الجهاد قيل: فإنّها محرّمة عليهم.

والتيه المفازة الّتي يتاه فيها، فقد روي أنّهم لبثوا أربعين سنة في ستّة فراسخ يسيرون كلّ يوم من الصباح إلى المساء، فإذا هم كانوا بحيث ارتحلوا عنه، وكان الفمام يظلّهم من حرّ الشمس، ويطلع عليهم بالليل عمود من نور يضيء لهم، وينزل عليهم المنّ والسلوى، وماؤهم من الحجر الّذي يحملونه، ولا تطول شعورهم، وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله.

وقيل : كان موسى وهارون معهم ، لقوله: «فَافْرق بيننا وبين القوم الفاسقين».

وقيل: كانا معهم، إلّا أنّه كان ذلك روحاً لهما وسلامة، كـالنار لإبـراهـيم، وملائكة العذاب. وهذا قول أكثر المفسّرين والمؤرّخين.

﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ خاطب به موسى لمّا نـدم عـلى الدعـاء عليهم. والمعنى: فلا تحزن عليهم، فإنّهم أحقّاء بذلك لفسقهم. وَآتُلُ عَلَيهِمْ مَبَأَ ابَنِيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّا قُرْبَانًا قَتُعَبُلُ مِن أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبُلُ مِنَ الْكَثَوِيَ وَقَلَ اللّهُ مِنَ الْكَثَقِينَ ﴿٧٧﴾ لَيْ يُتَقَبُلُ اللّهُ مِنَ الْكَثَقِينَ ﴿٧٧﴾ لَيْ يَتَقَبُلُ اللّهُ مِنَ الْكَثَقِينَ ﴿٧٧﴾ لَيْ يَسَطَتَ إِلَيْكَ لِأَقْتَلَكَ إِنِي الْحَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾ إِنِي الْرِيدُ أَنْ بَبُوعَ بِإِثْمِي وَاثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالَمِينَ ﴿٢٨﴾ فَطَوَعَتْ لَهُ فَشْمَهُ قَتْلَ أَخْمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبُحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَطَوَعَتْ لَهُ فَشْمَهُ قَتْلَ أَخْمِهُ فَيْلَ أَخْمِهُ كَلُونَ مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ يَا وَبُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ يَا وَبُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ يَا وَبُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِيهِ قَالَ يَا وَبُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِيهِ فَالَ يَا وَبُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةً أَخِيهِ فَاللّهُ مَنَ اللّهُ هَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّى الْعَرْبُ اللّهُ الْولَالِي اللّهُ الللّهُ ا

واعلم أنّ الله سبحانه بعد تبيين قصّتهم أراد أن يبيّن أنّ حالهم في نقض العهد وارتكاب الفواحش، كارتكاب ابن آدم الله في فتله أخاه، وما عاد عليه من الوبال، فأمر نبيّه أن يتلو عليهم أخبارهما، تسلية له فيما ناله من جهلهم وتكذيبهم، وتبكيتاً لهم، فقال: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ آنَهُ ﴾ قابيل وهابيل. روي أنّ الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوّج كلّ واحد منهما توأمة الآخر، فسخط منه قابيل، لأنّ توأمة قابيل وهي إقليما \_ أجمل، فحسد عليها أخاه وسخط، فقال لهما آدم: قربا قرباناً فمن أيكما تقبّل تزوّجها، فقبل قربان هابيل، بأن نزلت نار فأكلته، فازداد قابيل حسداً وسخطاً، وتوعّده بالقتل. وقيل: لم يرد بهما ابني آدم لصلبه، وإنهما رجلان من بني

إسرائيل، ولذلك قال: ﴿ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَغِي إِسْرَ آئِيلَ ﴾ (١). والأوّل أكثر وأشهر وأصحّ.

والمعنى: اتل على بني إسرائيل نبأهما تلاوة ملتبسة ﴿بِالْحَقُّ﴾ والصدق. ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في «اتل» أو من «نبأ» أي: ملتبساً بالصدق موافقاً لما في كتب الأولين.

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً﴾ ظرف الانبأ»، أو حال منه، أو بدل على حذف مضاف، أي: أتل عليهم نبأ هما نبأ ذلك الوقت. والقربان: اسم ما يتقرّب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها، كما أنّ الحُلوان اسم ما يحلى، أي: يعطى. وهو في الأصل مصدر، ولذلك لم يشنّ. وقيل: تقديره: إذ قرّب كلّ واحد قرباناً.

وروي أنّ قابيل كان صاحب زرع وقرّب أرداً قمح عنده. وهابيل صاحب ضرع وقرّب جملاً سميناً.

﴿ فَتَقْبُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ وهو هابيل ﴿ وَلَمْ يَتَقَبُّلُ مِنْ الْآخَوِ﴾ هو قابيل: لأنّه سخط حكم الله، ولم يخلص النيّة في قربانه، وقصد إلى أخسّ ما عنده ﴿ قَالَ ﴾ أي: قال اللّذي لم يتقبّل قربانه منهما وهو قابيل لللّذي تمقبل قربانه، ولذلك ﴿ قَالَ إِلّهُ مَا لَا لَا يَعْتَمُ اللّهُ مِنْ الْمُقْقِينَ ﴾ في جوابه، كأنّه قال له: لِمَ تقتلني؟ قال: لأنّه تقبّل منك، ولم يتقبّل مني، قال: إنّما أتيت من قبل نفسك، لانسلاخها من لباس التقوى، لا من قبل فلم فقلني، ؟

قيل: إنّ سبب أكل النار للقربان أنّه لم يكن هناك فقير يدفع إليه ما يتقرّب به إلى الله تعالى، فكانت تنزل نار من السماء فتأكله.

وعن إسماعيل بن رافع: أنّ قربان هابيل كان يرتع في الجنّة حتى فدي به ابن إبراهيم.

وفي الآية دليل على أنَّ الله إنَّما يتقبّل الطاعة ممّن هو زكيّ القلب متّقِ. وأنّ

(١) المائدة: ٣٢.

الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره، ويجتهد في تـحصيل ما بـه صـار المحسود محظوظاً، لا في إزالة حظه، فإنّ ذلك منا يضرّه ولا ينفعه.

﴿ نَتِنْ بَسَمْتَ إِلَيْ يَدَكَ ﴾ مددت إلي يدك ﴿ لِبَقَقَتَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَـٰئِكَ
لِأَقْتَلَكَ ﴾ لأنّ إرادة القتل قبيح ، وإنّما يحسن من المظلوم قتل الظالم على وجه
المدافعة له ، طلباً للتخلّص من غير أن يقصد إلى قتله ، فكأنّه قال: لئن ظلمتني لم
أظلمك ، اي: لئن بسطت إليّ يدك على سبيل الظلم والابتداء لتقتلني ، ما أنا بباسط
يدي إليك على وجه الظلم والابتداء ﴿إنِّي الحَافُ الله وَبُ الْعَالَمِينَ﴾ في مدّي إليك
يدى لقتلك .

قيل: كان هابيل أقوى منه، ولكن تجنّب من قتله واستسلم له خوفاً من الله، لأنّ الدفع لم يبح بعد، وكان الصبر عليه هو المأمور به، ليكون الله همو المتولّي للانتصاف. وإنّما قال: «ما أنا بباسط» بالجملة الاسميّة في جواب «لئن بسطت»، للنبرّي عن هذا الفعل الشنيع رأساً، والتحرّز من أن يوصف به ويطلق عليه، ولذلك أكّد النفي بالباء.

﴿إِنِّي أَرِيدُ أَن تَبُوّهَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴿ هذا تعليل ثانٍ للامتناع عن المعارضة والمقاومة. والمعنى: إنّما أستسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي، وإثمك ببسطك يدك إليّ قبل قتلي. وهذا منقول عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن وقتادة ومجاهد والضحّاك. ونحوه قوله ﷺ «المستبّان ما قالا فعلى البادي، ما لم يعتد المظلوم» أي: البادي عليه إثم سبّه، ومثل إثم سبّ صاحبه، لأنّه كان سبباً فيه. ومثل ذلك ما قبل: إنّ معناه: بإثم قتلي وإثمك الذي هو قتل جميع الناس، حيث سننت القتل.

أو المعنى: إنّي لا أبدؤك بالقتل. لأنّي أريد أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الّذي من أجله لم يتقبّل قربانك.

وكلاهما في موضع الحال، أي: ترجع ملتبساً بالإثمين حاملاً لهما. ولم يرد بذلك معصية أخيه وشقاوته، بل قصده بهذا الكلام أنَّ ذلك إن كان لا محالة واقعاً. فأريد أن يكون لك لا لي. فالمراد بالذات أن لا يكون له، لا أن يكون لأخيه. ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته، وإرادة عقاب العاصي جائزة.

﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الذَّارِ ﴾ فتصير بذلك من الملازمين النار ﴿ وَذَٰلِكَ جَـزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: عقاب العاصين المتعدّين.

﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ الْجِيهِ ﴾ فسهلته ويسرته له ووسعته، مسن: طاع له المرتع، إذا اتسع. وذكر «له» لزيادة الربط، كقولك: حفظت لزيد ماله. ﴿ فَقَتَلَهُ ﴾ عن مجاهد: لم يدر قابيل كيف يقتله، فظهر له إبليس في صورة طير، وأخذ طيراً آخر وترك رأسه بين حجرين فشدخه، ففعل قابيل مثله. وقيل: هو أوّل قتيل كان في الناس. ﴿ فَأَصْبُحَ مِنَ الشَّاسِوِينَ ﴾ فصار مئن خسر الدنيا والآخرة، وذهب عنه خيرهما، إذ بقي مدّة عمره مطروداً محزوناً، وبعد الموت يرجع إلى المذاب الأليم.

قيل: قتل هابيل. وهو ابن عشرين سنة، عند عقبة حراء. وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم.

وروي أنّه لمّا قتله تركه بالعراء، وتحيّر في أمره، ولم يدرما يصنع به ﴿فَبَعَثَ اللهُ عُزَاباً يَبْحَثُ﴾ أي: يحفر ﴿فِي الْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوَادِي سَوْءَةَ الْجِيهِ﴾ إذ كان أوّل ميّت من بني آدم، فقصده السباع، فحمله في جراب على ظهره حتى أروح(١١)، وحكفت عليه الطير والسباع، فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، تممّ حفر له بمنقاره ورجليه، ثمّ ألقاه في الحفيرة.

والضمير في «ليري» لله، أو للغراب. ولمّا كان سبب تعليمه فكأنّه قصد تعليمه. و «كيف» حال من الضمير في «يواري»، والجملة ثاني مفعولي «يرى». والمراد ب «سوءة أخيه» جسده الميّت، فإنّه ممّا يستقبح أن يرى. وأصلها الفضيحة. لهذا كنّى به عن العورة.

ولمّا رأى ذلك قابيل ﴿ قَالَ يَا وَيُلتِّي ﴾ كلمة جزع وتحسّر، والألف فيها بدل

<sup>(</sup>١) أَرْوَحَ الماءُ: أنتن وخبثت رائحته.

من ياء المتكلّم. والمعنى: يا ويلتي احضري، فهذا أوانك. والويل والويلة الهلكة. ﴿ اعْجَزْتُ أَنْ الْحُونَ مِثْلَ هَذَا الْقُرْابِ ﴾ لا أهندي إلى ما اهندى إليه. وقوله: ﴿ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ عطف على «أن أكون»، وليس جواب الاستفهام، إذ ليس المعنى: لو عجزت لو اريت ﴿ فَاصْبَحَ مِنَ الشَّادِمِينَ ﴾ فصار منهم على قتله، لما كابد فيه من التعير في أمره، وحمله على رقبته سنة أو أكثر على ما قيل، وتلمّذه للغراب، واسوداد لونه، وتبرّء أبويه منه، إذ روي أنّه لمّا قتله اسود جسده، فسأله آدم عن أخيه، فقال: ما كنت عليه وكيلاً، فقال: بل قتلته، ولذلك اسود جسدك، وتبرأ منه، ومكث بعد ذلك مائة سنة لا يضحك، ولم يظفر (١) بما فعله لأجله.

وعن ابن عبّاس قال: لمّا قتل قابيل هابيل. أشاك الشجر. وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواكه. وأمرّ الماء. واغبرّت الأرض. فقال آدم: قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قتل هابيل. فأنشأ يقول:

تغيّرت البلاد ومن عـليها فوجه الأرض مغبرّ قـبيح تغيّر كـلّ ذي لون وطـعم وقلّ بشاشة الوجه الصبيح

وقالوا: لمّا مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة، وذلك بعد قتل هابيل ، بخمس سنين، ولدت له حوّاء شيئاً، وتفسيره: هبة الله ، يعني: أنّه خلف من هابيل ، وكان وصيّ آدم ووليّ عهده. فأمّا قابيل فقيل له: اذهب طريداً شريداً فزعاً مذعوراً، لا تأمن من تراه. وذهب إلى عدن من اليمن، فأتاه إبليس فقال: إنّما أكلت النار قربان هابيل لأنّه كان يعبدها، فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك، فبنى بيت نار، وهو أوّل من نصب النار وعبدها، واتّخذ أولاده آلات اللهو من الطبول والمزامير والعيدان، وانهمكوا في اللهو، وشرب الخمر، وعبادة النار، والزنا والفواحش، حتّى غرقهم الله أيّام نوح بالطوفان وبقى نسل شيث.

<sup>(</sup>١) أي: لم يظفر قابيل بما أراد من قتل أخيه، وهو التزوّج بتوأمته.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنْمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَشُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾

ثم بين سبحانه التكليف في باب القتل، فقال: ﴿ مِنْ الْجَلِ ذَلِكَ ﴾ بسببه وبعلّته ﴿ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِدِلَ ﴾ قضينا عليهم. وأصل «أجل» مصدر: أجل شراً إذا جناه، يأجله أجلاً ، استعمل في تعليل الجنايات، فإذا قلت: من أجلك فعلت كذا، فكأنك أردت من أن جنيت فعله وأوجبته فعلت، ثم اتسع فيه فاستعمل في كلّ تعليل. و «من» ابتدائية متعلّقة ب «كتبنا». وذلك إشارة إلى القتل المذكور، اي: ابتداء الكتب وإنشاؤه من أجل القتل المذكور.

﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَقْساً بِغَيْرِ نَقْسٍ ﴾ بغير قتل نفس يوجب القصاص ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْآرْضِ ﴾ أو بغير فساد فيها، كالشرك وقطع الطريق وإخافة السبيل ﴿فَكَانَّـمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ فكأنّه قصد لقتلهم جميعاً، من حيث إنّه هتك صرمة الدماء، وسنّ القتل، وجرّاً الناس عليه. أو من حيث إنّ قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله والعذاب العظيم. أو من حيث إنّه قتل أخاهم، وصاروا خصاءه في قتل النفس.

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أي: ومن تسبّب لبقاء حياتها بعفوٍ، أو منع عن القـتل، أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة ﴿ فَكَانُمًا أَحْيَا الشَّاسَ جَمِيعاً ﴾ فكأنّه فـعل ذلك بالناس جميعاً، يأجره الله على ذلك أجر من أحياهم باسرهم، لأنّه فـي إسـدائـه

المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كلَّ واحد منهم، لأنَّ فعله باعث على اقتداء الناس به بمثل فعله، فصاروا كلَّهم سالمين عن القتل، فكأنّه أحياهم كلَّهم. والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب، ترهيباً عن التعرّض لها، وترغيباً في المحاماة عليها.

﴿ وَلَــقَدُ جَـآءَتُهُمْ رُسُـلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْوِفُونَ﴾ أي: بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية، وأرسلنا إليهم بالآيات الواضحة، تأكيداً للأمر، وتجديداً للمهد، كي يتحاموا عنها، وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل، ولا يبالون به. وبسبب هذا اتصلت القصة بما قبلها. والإسراف التباعد عن الاعتدال في الأمر.

إِنْمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلك لَهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذابٌ عَظَيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدرُواْ عَلْيَهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ خَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

ولمّا قدّم سبحانه ذكر القتل وحكمه، عقّبه بذكر قطّاع الطريق والحكم فيهم، فقال: ﴿إِنَّمَا جَزْآءُ الَّذِينَ يُحادِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ﴾ أي: يحاربون أولياءهما، وهم المسلمون، كقوله: ﴿إِنَّ النَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ﴾ (١). جعل محاربتهم محاربتهما تعظيماً، وأصل الحرب السلب، ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً﴾ أي: مفسدين.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٧ .

ويجوز نصبه على العلَّة أو المصدر. لأنَّ سعيهم كان فساداً. فكانَّه قيل: ويفسدون في الأرض فساداً.

وروي عن أتتتنا ﷺ أنّ المحارب كلّ من شهر السلاح، وأخاف الطريق، سواء كان في المصر أو خارجه، فإنّ اللصّ المحارب في المصر وخارجه سواء. وهو مذهب الشافعي أيضاً، والأوزاعي ومالك. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ المحارب هو قاطع الطريق في غير المصر.

ولتا كان «إنّما» موضوعة للحصر، فيكون معنى الآية: ما جزاؤهم إلّا ﴿أَن يُقَتّلُوا﴾ أي: من غير صلب إن اقتصروا على القتل، ولم يأخذوا السال ﴿أَق يُصَلّبُوا﴾ أي: يصلّبوا مع القتل، إن قتلوا وأخذوا المال. وللفقهاء خلاف في أنّه يقتل ويصلب، أو يصلب حيّاً ويترك، أو يطعن حتّى يحوت. ﴿أَو تُتَقطّعُ ايْدِيهِمْ وَأَرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ﴾ تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، إن أخذوا المال ولم يقتلوا ﴿أَوْ يُنفَقُوا مِنَ التَّرْضِ﴾ أي: ينفوا من بلد إلى بلد، بحيث لا يتمكّنوا من القرار في موضع إلى أن يتوبوا، إن اقتصروا على الإخافة.

ويؤيّد ذلك التفسير ما روي عن الباقر والصادق وهذا الأنّ جزاء المحارب على قدر استحقاقه، فإن قتل فجزاؤه أن يقتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير». وبه قال ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، وقتادة، والسدّي، والربيع، وعلى هذا فلفظة «أو» ليست للإباحة هاهنا، بل هي مربّبة الحكم باختلاف الجناية، وقيل: للتخيير، والامام مخيّر بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق، والصحيح الأوّل.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكرناه ﴿لَهُمْ خِزْيُ فِي الدَّنْيَا﴾ فضيحة ومذلَّة وهوان فـيها ﴿وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لعظم ذنوبهم. هذا دليل على أنّ الحدود لا تكـفّر الذنوب والمعاصي، لأنّه بيّن أنّهم يستحقّون العذاب العظيم في الآخرة، مع إقــامة الحدود عليهم. وليس في الآية أنه يفعل بهم ذلك لا محالة، لأنّه يجوز أن يعفو الله عنهم، ويتفضّل عليهم بإسقاط ما يستحقّونه من العذاب.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَتِلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم﴾ استثناء مخصوص بما هو حتى الله تعالى. ويدلّ عليه قوله: ﴿قَاعَلْمُوا أَنَّ اللهُ غَقُورٌ رَحِيمٌ﴾ . أمّا القتل والجرح قصاصاً وأخذ المال فإلى الأولياء، إن شاؤا عفوا، وإن شاؤا استوفوا. وتقييد التوبة بالتقدّم على القدرة يدلّ على أنّها بعد القدرة لا تسقط الحدّ، بل يجب إقامة الحدّ عليه، وإن أسقطت العذاب.

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّمُواْ اللَّهَ وَابَتُعُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

ولمّا تقدّم ذكر القتل والمحاربين، عقّب ذلك بالموعظة والأمر بالتقوى عن المعاصي والمفاسد، فقال: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّهِينَ آمَتُوا التَّقُوا الله وَالبَعُوا الْفَيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ أي: ما تتوسّلون به إلى ثوابه والزلفي عنده، من فعل الطاعات وترك المعاصي وسائر المقبّحات، من: وسل إلى كذا، إذا تقرّب إليه. وقيل: الوسيلة أفضل درجات الجنّة.

وعن النبيّ ﷺ سلوا الله لي الوسيلة، فإنّها درجة في الجنّة، لا ينالها إلّا عبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو».

وروى الأصبغ بن نباتة عن علي ﷺ: «في الجنّة لؤلؤتان إلى بطنان العرش، أحدهما بيضاء، والأخرى صفراء، في كلّ واحدة منهما سبعون ألف غرفة، فالبيضاء الوسيلة لمحمد 雅愛 وأهل بيته، والصفراء لإبراهيم وأهل بيته».

﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ﴾ بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

بالوصول إلى الله تعالى. والفوز بكرامته. أي: اعملوا على رجاء الفـلاح والفـوز. وقيل: «لعلّ» و«عسـي» من الله واجب. فكانّه قال: اعملوا لتفلحوا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَا تُقْبُلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

وبعد وعد المؤمنين ذكر وعيد الكافرين بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُوْوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من صنوف الأموال ومن الأولاد والملك ﴿ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ من صنوف الأموال ومن الأولاد والملك ﴿ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُدُوا لِيهِ لَيجعلوه فدية لأنفسهم ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ النَّقِيَامَةِ ﴾ اللام متعلقة بمحذوف تستدعيه «لو»، إذ التقدير: لو ثبت أنَّ لهم ما في الأرض. وتوحيد الضمير في «به» والمذكور شيئان، إمّا لإجرائه مجرى اسم الإشارة في نحو قوله: ﴿ عـوان بـين ذلك ﴾ (١)، أو لأنَّ الواو في «ومثله» بمعنى «مع» فتوحّد المرجع، أو من قبيل: فإنِّي وقيّار بها لغريب (٣).

﴿ مَا تَقُبُلُ مِنْهُمُ ﴾ ذلك الفداء. جواب «لو» و«لو» بما في حيّره خبر «أنّ». والجملة تمثيل للزوم المذاب لهم، وأنّه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه بوجه ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴾ تصريح بالمقصود منه. وكذلك قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ أي: يتمنّون ﴿ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ إنّما قال: «وما هم بخارجين» بدل: وما يخرجون، للمبالغة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمَ ﴾ ودما يخربون، للمبالغة ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمَ ﴾ ودائم، ثابت، لا يزول، ولا يحول.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) بيت شعر صدره: «فمن يك أمسى بالمدينة رحله» وهو لضابىء بن الحرث البرجمي كما فى هامثى الكشّاف ١: ٦٢٩.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدَبِهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيز حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِن بَعْد ظُلْمهِ وَأَصْلُحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيه إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَيه إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿٤٠﴾

لمّا ذكر سبحانه الحكم فيمن أخذ المال جهاراً، عقبه ببيان الحكم فيمن أخذ المال سرّاً، فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِينَهُمَا ﴾ جملتان عند سيبويه. والتقدير: فيما يتلى عليكم: السارق والسارقة، أي: حكمهما. وجملة عند المبرّد. والفاء للسببيّة، دخل الخبر لتضمّنهما معنى الشرط، إذ المعنى: والذي سرق والّتي سرقت. والسرقة أخذ مال الغير في خفية. وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز، والمأخوذ ربع دينار، أو ما يساويه، لقوله ﷺ: «القطع في ربع دينار فصاعداً». ووضع الجمع موضع المثنّى، كما في قوله: ﴿ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمًا ﴾ (١) اكتفاءاً بتثنية الصفاف إليه.

والمراد باليدين اليمينان، دلّت الأخبار الصحيحة عليه. وأطلقت لغة وعرفاً على الجارحة المخصوصة، من الكتف إلى رؤوس الأصابع، وشرعاً من المرفق إلى الرؤوس، كما في آية<sup>(٢)</sup> الوضوء، ومن الزند إلى الرؤوس، كما في التيمّم عندنا، وعلى الأصابع لا غير، كما في قوله: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُلُونَ الْكِتَابَ مِالْدِيهِمْ﴾ (٣. ولم

<sup>(</sup>١) التحريم: ٤.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٩.

يبيّن في الآية المراد. وحينئذٍ ليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر. فيكون اللفظ مجملاً بيبّنه السنّة.

وذهب الخوارج إلى أنّ المقطع هو المنكب(١٠)، والعامّة إلى الرسغ(٢٠). وعند أصحابنا الاماميّة أصول الأصابع اليمنى، وتترك الإبهام والكفّ، وفي المرّة الثانية يقطع الرجل اليسرى من أصل الساق، ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة، فإن سرق بعد ذلك خلّد في السجن. هذا هو المشهور عند أصحابنا، والمنقول عن أمير المؤمنين ﷺ.

﴿ خَزَاءً بِهَا تَسَبَا﴾ مجازاة بكسبهما ﴿ نَكَالاً ﴾ عقوبة على ما فعلاه، صادرة ﴿ مِنَ اللهِ ﴾ منصوبان على المفعول له، أو المصدر، ودلّ على فعلهما «فاقطعوا» ﴿ وَاللهُ عَزِيزٌ ﴾ غالب على كلّ ما يريد ﴿ حَكِيمٌ ﴾ عالم بوجوه الحكم والمصالح.

﴿ فَمَن تَابَ﴾ من السرّاق ﴿ مِنْ بَخْدِ طَلْمِهِ﴾ أي: سرقته ﴿ وَاصْلَحَ﴾ أمره، بالتفصّي عن التبعات، والعزم على أن لا يعود إليها ﴿ فَإِنَّ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَجِيهٌ يقبل توبته، فلا يعذّبه في الآخرة. أمّا القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين من العامّة. وقال أصحابنا: بسقوطه بالتوبة قبل الثبوت عند الحاكم. أمّا بعده فإن ثبت بالبيّنة فلا سقوط، وبالإقرار قبل: يتحتّم الحدّ كما في البيّنة، وقبل: يتختّر الامام. وتحقيق ذلك في كتب الفقه.

﴿ أَنَّمْ تَعْلَمْ﴾ الخطاب للنبيّ أو لكلّ أحد ﴿ أَنَّ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ له التصرف فيها بلا دافع ولا منازع ﴿ يُعَدِّبُ مَنْ يَضْلَهُ ﴾ إذا كان مستحقاً للعذاب ﴿ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَصْلَهُ ﴾ إذا عصاء ولم يتب ﴿ وَاللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ قدّم التعذيب على المغفرة ، إيناناً على ترتيب ما سبق، أو لأنّ استحقاق التعذيب مقدّم ، أو لأنّ المراد به القطع، وهو في الدنيا .

<sup>(</sup>١) المَنكِب: مجتمع رأس الكتف والعضد.

<sup>(</sup>٢) الرُّسْغ: المفصل ما بين الساعد والكفّ، أوالساق والقدم.

يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذينَ يُسِنارِعُونَ في الْكُفُر منَ الَّذينَ قَالُوٓاْ آمَنَا بأَفْوَاههمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُواْ سَمَّاعُونَ للْكَذب سَمَّاعُونَ لْقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ من بَعْد مَوَاضعه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِد اللَّهُ فَنْتَنَهُ فَلَن تَمْلكَ لَهُ منَ الله شَيْئًا أُوِّلَكَ الَّذِينَ لَمُ يُود اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُّنْيَا خزْيٌ وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ ﴿ ٤١﴾ سَمَّاعُونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسُّحْت فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم نَبِنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقَسْط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكُّمُونَكَ وَعندَهُمُ النُّورَاةُ فيهَا حُكُمُ اللَّه ثُمَّ يَتَوَلُّونَ من بَعْد ذَلَكَ وَمَآ أَوْلَكَ بِالْمُؤْمنينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا ۚ أَنْزُلْنَا النَّوْرَاةَ فيهَا هُدًى وَمُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبَيُونَ الَّذينَ أَسُلَمُواْ للَّذينَ هَادُواْ وَالرَّبَانَيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظُواْ من كَنَابِ اللَّه وَكَانُواْ عَلَيْه شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشُواْ النَّاسَ وَاخْشُون وَلاَ تَشْتُرُواْ باَيَاتِي ثُمُّنَا قَليلاً وَمَن لَّمُ يَحْكُم بِمَا ٓ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ ٤٤ ﴾

ولمّا تقدّم ذكر اليهود والنصاري، عقّبه سبحانه بتسلية النبيَّ ﷺ وأمانه من

كيدهم، فقال: ﴿ يَا آئِهَا الرَّسُولُ لَا يَخْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ أي: صنيع الله الذين يقعون في الكفر سريعاً، يقال: أسرع فيه الشيب، وأسرع فيه الفساد، بمعنى: وقع فيه سريعاً، فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه، أسرع شيء إذا وجدوا منه فرصة. ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِاقْوَاهِهِمْ وَلَـمْ تُـؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: سن المنافقين. والباء متعلقة برقالوا» لا بر آمنًا». والواو تحتمل الحال والعطف.

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ عطف على «من الذين قالوا» ﴿ سَمُاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هم ستاعون. والضمير للفريقين، أو لااللذين يسارعون». ويجوز أن يكون مبتدأ، و«من الذين» خبره، أي: ومن اليهود قوم ستاعون. واللام في «للكذب» إمّا مزيدة للتأكيد، أو لتضمين السماع معنى القبول، أي: قابلون لما تفتريه الأحبار من الكذب على الله وتحريف كتابه، أو للعلّة، والمفعول محذوف، أي: ستاعون كلامك ليكذبوا عليك فيما يسمعون منك.

﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ﴾ أي: لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك، وتجافوا عنك تكبّراً، أو إفراطاً في البغض. والمعنى على الوجهين: مصغون لهم قابلون كلامهم، أو سمّاعون منك لأجلهم، وللإنهاء إليهم. ويجوز أن تتعلّق اللام بالكذب، لأنّ «سمّاعون» الثاني للتأكيد، أي: سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين.

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ مِنْ مَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ أي: يميلونه عن مواضعه اللّتي وضعه الله تعالى فيها، إمّا لفظاً بإهماله أو تغيير وضعه، وإمّا معنىً بحمله على غير السراد، وإجرائه في غير مورده. والجملة صفة أخرى «لقوم»، أو صفة لـ «سمّاعون»، أو حال من الضمير فيه، أو استئناف لا موضع له، أو في موضع الرفع خبر لمحذوف، أي: هم يحرّفون. وكذلك ﴿ يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ أي: إن أوتيتم هذا المحرّف فاقبلوه واعملوا به ﴿ وَإِن لَمْ تُؤْقُوهُ هَاخَذُرُوا ﴾ أي: إن أوتيتم هذا المحرّف فاقبلوه واعملوا به ﴿ وَإِن لَمْ تُؤْقُوهُ هَاخَذُرُوا ﴾ أي: فاحذروا قبول ما أفتاكم

۲۲۰ ...... زیدة التفاسیر ـج ۲

روي أن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان، وحدّهما الرجم في التوراة، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فبعثوهما مع نفر منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله عليه عن ذلك، وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم (١) فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا.

فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد. وشعبة بـن عـمـرو. ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الحقيق، فقالوا: يا مـحمّد أخـبرنا عـن الزانـي والزانية إذا أحصنا.

فقال: وهل ترضون بقضائي في ذلك؟

قالوا: نعم.

فنزل جبرئيل بالرجم، فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به. فقال له جبرئيل: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا، ووصفه له.

فقال النبي ﷺ: هل تعرفون شابًا أبيض أعور يسكن فدكاً يـقال له: ابـن صوريا؟

فقالوا: نعم.

قال: فأيّ رجل هو فيكم؟

قالوا: هو أعلم يهوديّ بقي على ظهر الأرض بما أنزل التوراة على موسى الله.

قال: فأرسِلوا إليه. ففعلوا، فأتاهم عبدالله بن صوريا. فقال له النبي ﷺ: إنّي أنشدك الله الّذي أنزل التوراة على موسى، وفلق لكم البحر فأنجاكم، وأغرق آل فرعون، وظلّل عليكم الغمام، وأنزل عليكم العنّ والسلوى، هل تجدون في كتابكم

<sup>(</sup>١) حمّم الشيء: صيّره أسود.

الرجم على من أحصن؟

قال ابن صوريا: نعم، والذي ذكرتني به لو لا خشية أن يحرقني ربّ التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، ولكن أخبرني كيف هو في كتابك يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها، كما يدخل السيل في المكحلة، وجب عليه الرجم.

فقال ابن صوريا: هكذا أنزل في التوراة على موسى. فقال له النبي ﷺ: فماذا كان أوّل ما ترخّصتم به أمر الله.

قال: كنّا إذا زنى الشريف تركناه، وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحدّ، فكثر الزنا في أشرافنا، حتّى زنى ابن عمّ ملك لنا فلم نرجمه، ثمّ زنى رجل آخر، فأراد الملك رجمه، فقال له قومه لا حتى ترجم فلاناً، يعنون ابن عمّه. فقالوا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم، يكون على الشريف والوضيع، فوضعنا الجملد والتحميم، وهو أن يجلد أربعين جلدة، ثمّ يسوّد وجوههما، ثممّ يحملان عملى حمارين، وجوههما من قبل دبر الحمار، ويطاف بهما. فجعلوا هذا مكان الرجم.

فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به، وما كنت لما أتينا عليك بأهل، ولكنّك كنت غائباً، فكرهنا أن نفتابك!

فقال: إنّه أنشدني بالتوراة، ولولا ذلك لما أخبرته به. فأمر بهما النبيّ ﷺ فرجما عند باب مسجده. وقال: أنا أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأنرل الله تعالى فيه: ﴿ يَاۤ أَمُلَ الْجَتَابِ قَدْ جَآعَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ تَعْير ﴾ (١).

فقام ابن صوريا، فوضع يديه على ركبتي رسول الله ﷺ، ثمّ قال: هذا مقام العائذ بالله وبك، أن تذكر لنا الكثير الّذي أمرت أن تعفو عنه، فأعرض النبيّ ﷺ

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥.

۲۹۲ ..... زیدة التفاسیر ــج ۲ عن ذلك.

ثمّ سأله ابن صوريا عن نومه.

فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي.

فقال: صدقت، فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمّه شيء، أو بأمّه ليس فيه من شبه أبيه شيء؟

فقال: أيّهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له.

قال: صدقت، فأخبرني ما للرجل من الولد، وما للمرأة منه؟

قال: فأغمي على رسول الله ﷺ طويلاً، ثمّ خلّي عنه محمرًا وجهه، يفيض عرقاً، فقال: اللحم والدم والظفر والشعر للمرأة، والعظم والعصب والعروق للرجل.

فقال له: صدقت، أمرك أمر نبيّ، فأسلم ابن صوريا عند ذلك. وقـــال: يـــا محمّد من يأتيك من الملائكة؟

قال: جبرئيل.

قال: صفه لي. فوصفه النبئ ﷺ فقال: أشهد أنّه في التوراة كما قلت، وأنّك رسول الله حقّاً.

فلمّا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموه. فلمّا أرادوا أن ينهضوا تعلّقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا: يا محمّد إخواننا بنو النضير، أبونا واحد، وديننا واحد، ونبيّنا واحد، إذا قتلوا منّا قتيلاً لم يقد، وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر، وإذا قتلنا منهم قتيلاً قتلوا القاتل، وأخذوا منّا الضعف مائة وأربعين وسقاً من تمر، وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منّا، وبالرجل منهم الرجلين منّا، وبالعبد الحرّ منّا، وجراحاتنا على النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا وبينهم، فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات.

﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ ﴾ فضيحته بإظهار ما ينطوي عليه، أو عذابه، كـقوله:

﴿ ذُوقُوا فِتَنْتَكُمُ (١٠) أي: عذابكم، أو تركه مفتوناً مخذولاً ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَـ هُ مِنَ اللهِ شَيئا ﴾ فلن تستطيع له من الله شيئاً في دفعها ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّهِينَ لَمْ يُردِ اللهُ أن يُعطَهُرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ من عقوبات الكفر الّتي هي الختم والطبع والضيق والخذلان، بأن يمنحهم من ألطافه الهادية إلى الإيمان، كما طهر قلوب المؤمنين منها، لأنهم ليسوا من أهلها، لعلمه أنّها لا تنجع فيهم. ولا يجوز حمل الآية على ظاهرها كما هـو رأي الأشعري، لأنّ إرادة الكفر قبيح، والله تعالى منزّه عنه.

﴿ لَهُمْ فِي الدُّفْيَا خِزْيٌ ﴾ هوان وذلَّ بالجزية، والخوف من أهل الاسلام ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وهو الخلود في النار . والضمير لـ«الذين هادوا» إن استأنفت بقوله: «وَمِنَ الَّذِينَ»، وإلَّا فللفريقين .

﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ كرّره للتأكيد ﴿ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ﴾ أي: الحرام كالرّشا. من: سحته إذا استأصله، لأنه مسحوت البركة، أو لأنّه يعقب هلاك الاستئصال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بضئتين، وهما لغتان كالمُنْق والعُنُق. وفي الحديث: «كلّ لحم نبت على السحت فالنار أولى به».

﴿ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ عن الحكم بينهم ﴿ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئا ﴾ أي: لا يقدرون على إضرار بك في دنيا أو دين، لإعراضك عنهم، فإنّ الله يعصمك من الناس.

﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ ﴾ وإن اخترت أن تحكم بينهم ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل

<sup>(</sup>١) الذاريات: ١٤.

٢٦٤ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

الَّذي أمر الله تعالى به، كما حكمت بينهم بالرجم ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ العادلين، فيحفظهم ويعظّم شأنهم.

﴿ وَعَنِفَ يُحَمَّمُونَكَ ﴾ هؤلاء اليهود ﴿ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُمَّمُ اللهِ عَمجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به وبكتابه، والحال أنّ الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي عندهم، وتنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحتّ وإقامة الشرع، وإنّما طلبوا به ما يكون أهون عليهم، وإن لم يكن حكم الله في زعمهم.

وقوله: ﴿ فَهِهَا حُكُمُ اللهِ ﴾ حال من التوراة إن رفعتها بالظرف، وإن جَمعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه. وتأثيثها لكونها نظيرة المؤنّث في كلام العرب لفظاً، كثوماة (١) ودَوْدَاة.

﴿ ثُمُّ يَتَوَلُّونَ ﴾ يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ بعد التحكيم، ولا يرضون به. وهو عطف على «يحكمونك» داخل في حكم التعجيب ﴿ وَمَا أُولَٰذِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ﴾ بكتابهم كما يدّعون، لإعراضهم عنه أوّلاً، وعمّا يوافقه ثانياً. أو بك وبه.

﴿إِنَّ انْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدى ﴾ يهدي إلى الحقّ والعدل ﴿ وَتُورُ ﴾ يكشف عتا استبهم من الأحكام ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ﴾ يعني: أنبياء بني إسرائيل، لا جميع النبيّين ليلزم أنّ نبيّنا كان متعبّداً بأحكامها قبل المبعث ﴿ النبيّن مدحاً لهم، وتنويهاً بشأن المسلمين، وتعريضاً باليهود، وأنهم بمعزل عن دين الاسلام الذي هو دين الأنبياء كلّهم، قديماً وحديثاً ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ متعلّق بدأنزل» أو بديحكم»، أي: يحكمون بها في تحاكمهم. وهو أقرب لفظاً ومعنى أمّا لفظاً فظاهر. وأمّا معنى فلأنّ المذهب الحق أنّ نبيّتا ليس متعبّداً بالشرائم السابقة، لا قبل البعثة ولا بعدها.

 <sup>(</sup>١) المَوْمَاةُ: الفلاة التي لا ماء فيها. والدَوْداةُ: الأرجوحُة التي يلعب بها الصبيان.

﴿ وَالرَّبُائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ ويحكم بها زهّادهم وعلماؤهم، السالكون طريقة أنبيائهم، المجتنبين ملّة اليهود ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ ﴾ بسبب ما طلب منهم أنبياؤهم وأوصوهم من حفظ التوراة عن التضييع والتحريف. والراجع إلى «ما» محذوف. و «من» للتبيين. ويجوز أن يكون الضمير للأنبياء والربّانيّين والأحبار جميعاً، ويكون الاستحفاظ من الله، أي: كلّفهم الله حفظه. ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ﴾ رقباء لا يتركون أن يغيّروا، أو شهداء يبيّنون ما يخفى من التوراة، كما فعل ابن صوريا.

﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ ﴾ نهي للحكام أن يخشوا غير الله تعالى في حكوماتهم، ويداهنوا فيها خشية ظالم أو خيفة أذيّة من الأقرباء والأصدقاء. والمعنى:أيّها الحكام والولاة، احكموا على اليهود بأحكام التوراة، ولا تتركوهم أن يعدلوا عنها، كما فعله رسول الله من حملهم على حكم الرجم، وكذلك حكم الربانيّون والأحبار والمسلمون، بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله، وبسبب كونهم عليه شهداء، فلا تخشوا غير الله في حكوماتكم، أو نهي لعلماء اليهود عن إخفاء صفة محمد ﷺ وحكم الرجم، واخشوني في كتمان ذلك.

﴿ وَلا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ﴾ ولا تستبدلوا بأحكامي الّتي أنزلتها ﴿ ثَمَنا قَلِيلاً ﴾ هو الرشوة، وابتغاء الجاه، وطلب الرئاسة، كما فعله اليهود ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَسْزَلَ الله ﴾ مستهيناً به منكراً له ﴿ فَأَوْتَلِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لاستهانتهم به وتمرّدهم، بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم بقوله: الظالمون والفاسقون، فكفرهم لإنكاره، وظلمهم بالحكم على خلافه، وفسقهم بالخروج عنه.

وعن ابن عبّاس: من جحد حكم الله فهو كافر، ومن لم يحكم به وهو مقرّ فهو ظالم فاسق. وعن حذيفة: أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني إسرائيل. لتركبنَ طريقهم حذو النعل بالنعل. والقدَّة بالقدَّة. غير أنّي لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟

ويجوز أن يكون كلّ واحدة من الصفات الثلاث لطائفة كما قيل. هذه فسي المسلمين لاتصالها بخطابهم، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصاري.

والأوّل أصحّ، لما روى البراء بن عازب عن النبيّ ﷺ: أنّ قوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَخْمُهُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَاوْلُكِكُ هُمُ النَّحَافِرُونَ ﴾ وبعده ﴿ فَاوْلُكِكَ هُمُ النَّفَالِمُونَ ﴾ وبعده ﴿ فَاوْلُكِكَ هُمُ النَّفَالِمُونَ ﴾ وبعده ﴿ فَاوْلُكِكَ هُمُ الفَّالِمُونَ ﴾ كلّ ذلك في الكمّار خاصّة. أورده مسلم في الصحيح (١٠). وبه قال ابن مسعود وأبو صالح والضحّاك وعكرمة وقتادة.

وَكَتْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ۚ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَّفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ٤٥ ﴾

ثمّ بين سبحانه حكم التوراة في القصاص، فقال: ﴿ وَكَتَنْهَا عَلْيْهِمْ ﴾ وفرضنا على اليهود ﴿ فِيهَا ﴾ في التوراة ﴿ أَنُّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ أَي: أَنَّ النَّفس تقتل بالنفس ﴿ وَالْعَيْنَ ﴾ تنقأ ﴿ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ ﴾ يجدع ﴿ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْنَ ﴾ تقطع ﴿ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْنَ ﴾ تقطع ﴿ بِالْأَنْفِ وَالْمَيْنَ ﴾ تقطع ﴿ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْنَ ﴾ تقطع ﴿ بِالْأَنْفِ وَالْمَيْنَ ﴾ تقلع ﴿ بِالسِّنِ ﴾ وما الكسائي على أنّها جمل معطوفة على «أنّ» وما في حيرها باعتبار المعنى. وكأنّه قبل: وكتبنا عليهم النفس بالنفس والعين بالعين، فإنّ الكتابة والقراءة تقعان على الجمل كالقول، ولذلك قال الزجّاج: لو قرىء: «إنّ الكسر لكان صحيحاً. أو على أنّها مستأنفة، ومعناه: وكذلك العين مفقوءة

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۳: ۱۳۲۷ ح ۲۸.

بالعين، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مقطوعة بالأذن، والسنّ مقلوعة بالسنّ. وقرأ نافم: «والأذن بالأذن» و«في أذنيه» (١) بإسكان الذال حيث وقع.

﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ أي: ذات قصاص، وهو المقاصّة فيما يمكن فيه نصاص.

وقرأ الكسائي أيضاً بالرفع. ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. على أنّه إجمال بعد التفصيل.

﴿فَمَن تَصَدُّقَ﴾ من المستحقِّن ﴿ بِهِ ﴾ بالقصاص، أي: فـمن عـفا عـنه ﴿فَهُوَ ﴾ فالتصدَّق ﴿كَفَّارَةٌ لَـهُ ﴾ للمتصدَّق، يكفّر الله به من ذنوبه بقدر ما تصدَّق. وقيل: للجاني، يسقط عنه ما لزمه.

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَمْزَلَ الله ﴾ من القصاص وغيره ﴿ قَاوَلَٰذِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ المتجاوزون عن حكم الله.

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعَيسَى ابنِ مَرْيَمٌ مُصَدَقًا لَمَا بَئِنَ يَدْيِهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَآثَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَتُورٌ وَمُصَدَقًا لَمَا بَئِنَ يَدْيِهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَتُوعُكُمُ أَهُلُ الإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ وَمُوعُظَةً لَلْمُنَّقِينَ ﴿ ٤٦﴾ وَلْيُحْكُمُ أَهْلُ الإنجيلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ اللّهُ فَأَوْلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ٤٧﴾

ولمَّا تقدُّم ذكر اليهود أتبعه سبحانه بذكر النصاري، فقال: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَيْ

<sup>(</sup>١) لقمان: ٧.

آفَارِهِمْ ﴾ أي: وأتبعناهم على آثارهم، فحذف المفعول لدلالة الجارّ والمجرور عليه. والضمير لر «إنبيتون». ﴿ بِعِيسَى بَنِ مَرْيَمٌ ﴾ مفعول ثانٍ، عدّي إليه الفعل بالباء ﴿ مُصَدِّقا ﴾ نصب على الحال ﴿ لِبَنَا بَيْنَ يَدْيَهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدى وَتُورُ ﴾ في موضع النصب بالحال ﴿ وَمُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدْيَهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ عطف عليه، وكذا قوله: ﴿ وَهُدى وَمُوعَظةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ . ويجوز نصبهما على المفعول له عطفاً على محذوف، تقديره: آتيناه الانجيل لمصالح شتى وللهدى والموعظة، أو تعلقاً بمحذوف، أي: للهدى وللموعظة آتيناه. وعطف عليه قوله: ﴿ وَلْيَحْتُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا انْزَلَ اللهُ قِيهِ ﴾ في قراءة حمزة، وهي كسر اللام وفتح الميم، أي: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إيّاه. وعلى الأوّل (١١) اللام متعلّقة بمحذوف، أي: وآتيناه ليحكم.

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوْلَدِّكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ عن حكمه، أو عن الايمان إن كان مستهيناً به.

والآية تدلّ على أنّ الإنجيل مشتمل على الأحكام، وأنّ اليهوديّة منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنّه كان مستقلاً بالشرع. وحملها على: وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة، خلاف الظاهر.

وَأَنْزُلْنَا ۚ الْمِكِ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَقًا لَمَا بُئِنَ يَدَّبِهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمُ بَئِيْتُهُم بِمَا ۖ أَنْزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَبِعُ أَهْوَآ ءَهُمْ عَمَّا جَآ عَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرِعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمُ

<sup>(</sup>١) وهو جعل «هدي وموعظة» حالاً.

فِي مَا آتَاكُم فَاسْنَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُشُمُ فِيهِ مَا آتَاكُم فَاسْنَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَا كُشُمُ فِيهِ تَخْلَفُونَ ﴿ ٤٨ ﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنْمَا يُرِيدُ وَاحْذَرُهُمُ أَن يُفْتِفُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنْمَا يُرِيدُ اللهِ أَنْ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُ أَنْمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذَنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَذِيرًا مِن النَّه سِلَقُونُ ﴿ ٤٩ ﴾ أَفَحُكُمُ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوفِنُونَ ﴿ ٩٠ ﴾

ولت ابين سبحانه نبؤة موسى وعيسى وهي ، عمَّب ذلك ببيان نبؤة مصحمد الشيء عمَّب ذلك ببيان نبؤة مصحمد الشيء ، احتجاجاً على السهود والنصارى بأنّ طريقته كطريقتهم في الوحي والمعجز، فقال: ﴿ وَاسْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ أي: القرآن مالتبساً ﴿ بِالْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ من جنس الكتب المنزلة، من التوراة والإنجيل وكلّ كتاب أنزل من السماء. فاللام الأولى للمهد، والثانية للجنس. ﴿ وَمُهْنِمِناً عَلَيْهِ ﴾ ورقيباً على سائر الكتب، يحفظه عن التغيير، ويشهد له بالصحّة والثات.

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ أَي: بما أُنزل إليك ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه. فرعن» صلة «لا تتبع» لتضمّنه معنى: لا تنحرف، كأنّه قيل: لا تنحرف عمّا جاءك من الحقّ متّبعاً أهواءهم. أو حال من فاعله، أي: لا تتّبع أهواءهم مائلاً عمّا جاءك.

﴿ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ شِيْرَعَةَ ﴾ شريعة، وهي الطريقة الواردة إلى الماء. شبّه بها الدين، لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبديّة. ﴿ وَمِسْفَهَا ﴾

وطريقاً واضحاً في الدين، من: نهج الأمر إذا وضح. واستدلّ بــه عــلمى أنّــا غــير متعبّدين بالشرائع المتقدّمة.

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةُ وَاجِدةً ﴾ أي: جماعة متّفقة على دين واحد في جميع الأعصار، من غير نسخ ولا اختلاف فيه. ومفعول «لو شاء» محذوف دلَّ عليه الجواب. وقيل: معناه: لو شاء الله اجتماعكم على الاسلام لأجبركم عليه، ولكنّ الإجبار منافٍ للتكليف فلم يفعل ﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُونَكُمْ فِي مَا آشَاكُمْ ﴾ من الشرائع المختلفة، المناسبة لكلَّ عصر وقرن، هل تعملون بها معتقدين أنَّ اختلافها مصالح لكم، أم تزيغون عن الحقّ، وتفرّطون في العمل؟

﴿ فَاسَتَدِقُوا الْمُخَيْراتِ ﴾ فابتدروها انتهازاً للفرصة، وحيازة لقصب فيضل السبق والتقدّم، هذا محمول على الدواجبات، ومن قال: إنَّ الأمر على الندب، حمله على جميع الطاعات. ﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَعِيعاً ﴾ استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق، ووعد ووعيد للمبادرين والمقصّرين. ﴿ فَيُعَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَبُغُونَ ﴾ من أمر دينكم، بالجزاء الفاصل بين محقّكم ومبطلكم، وعاملكم ومقصّركم، فيجازيكم على حسب استحقاقكم.

﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ الله ﴾ معطوف على الكتاب، أي: أنزلنا إليك الكتاب والعكم، أو على الحق، أي: أنزلناه بالحق وبأن احكم، ويجوزأن يكون جملة بتقدير: وأمرنا أن احكم ﴿ وَلَا تَتَبِعْ الْهُوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَقْتِنُوكَ عَن يَعْض مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ أي: أن يضلّوك ويصر قوك عنه. و«أن» بصلته بدل من «هم» بدل الاشتمال، أي: احذر فتنتهم. أو مفعول له، أي: احذرهم مخافة أن يفتنوك.

روي أنّ أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمّد لعلّنا نفتنه عن دينه. فقالوا: يا محمّد قد عرفت أنّا أحبار اليهود، وأنّا إن اتّبعناك اتّبَكتنا اليهود كلّهم، وإنّ بيننا

وبين قومنا خصومة. فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدّقك. فأبى ذلك رسول الله، فنزلت هذه الآية.

﴿ فَإِن تَوَلَّوْ إِ عَن الحكم المنزل، وأرادوا غير، ﴿ فَاعْلَمْ انْمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيدُهُ إِن تَوَلَّوْ إِن يَعْنِي دُنُوبِهِ هِ يعني: ذنب يُصِيدَ هُمْ يعانى من على أَن لهم ذنوباً كثيرة، وهذا مع التولّي عن حكم الله تعالى، فعبّر عنه بذلك تنبيهاً على أن لهم ذنوباً كثيرة، وهذا مع عظمه واحد منها، معدود من جملتها. وفي هذا دلالة على تعظيم البعض، كما أن في التنكير معنى التعظيم. ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَقَاسِقُونَ ﴾ لمتمرّدون في الكفر، معتدون فيه.

﴿ أَفَحُهُمْ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ أَلذي هو الميل والمداهنة في الحكم ﴿ يَبْغُونَ ﴾ ؟! المراد الملّة الجاهليّة ألتي هي متابعة الهوى والجهالة، لا تصدر عن كتاب، ولا ترجم إلى وحى.

قيل: نزلت في بني قريظة والنضير، طلبوا إلى رسول الله ﷺ أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلي.

وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاء على: قل لهم أفحكم الجاهليّة تبغون؟ وعلى التقديرين، هذا تعيير لليهود بأنّهم أهل الكتاب، وهم يبغون حكم أهل الجاهليّة الذين هم عبدة الأوثان.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴾ الاستفهام للتقرير، أي: لا أحد حكمه أحسن من حكم الله عند قوم يوقنون. فاللام للبيان، كما في قوله: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ (١٠)، أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون، فإنهم هم الذين يتدبّرون الأمور، ويتحققون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون أن لا أحسن حكماً من الله تعالى.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٢٣.

يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَخذُواْ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى َ أُولِيَا ۚ بَعْضَهُمْ أُولِيَا ۚ بَعْضَهُمْ أُولِيَا ۚ بَعْضَهُمْ أُولِيَا ۚ بَعْضَهُمْ أُولِيَا ۚ بَعْضِ وَمَن يَوَلَّهِم مَّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ فَتَرى الدِّينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصَيِبَنَا دَاتَرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالفَّتِح أَوْ أَمْرٍ مَنْ عنده فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتِح أَوْ أَمْرٍ مَنْ عنده فَيصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ اللّهُ مَا أَسْرَوا فَي أَنْفُهُمْ إِلَّهُمْ اللّهُ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنْفُهُمْ إِنَّهُمْ لَلْهُ مَنْ أَسْرُواْ فِي أَنْفُهُمْ إِنَّهُمْ لَلْهُ عَلَى مَا أَسْرُواْ فِي أَنْفُهُمْ إِنَّهُمْ لَمُعَلِّمُ فَاصْبَحُواْ خَاسِرِينَ ﴿٣٥ ﴾

ثمّ نهى الله سبحانه المؤمنين أن يتّخذوا أهل الكتاب أولياء، ويستنصروهم ويوالوهم، فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْمَهُودَ وَالشَّصَارَىٰ أَوْلِمِيَاءَ ﴾ فلا تعتمدوا عليهم، ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب.

ثمّ علّل النهي عن مخالطتهم إيّاهم بقوله: ﴿بَـفْضُهُمْ أَوْلِينَا مَ بَعْضِ﴾ أي: بعض الكفّار وليّ بعض في العون والنصرة، ويدهم واحدة عليكم. يعني: كلّهم متّفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضاً، لاتّحادهم في الدين، واجتماعهم على مضادّتكم.

﴿ وَمَن يَتَوَلِّهُمْ ﴾ أي: ومن والاهم ، واستنصر بهم ، واتّخذهم أنصاراً ﴿ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ . وهذا تشديد من الله في وجوب مجانبتهم في الدين ، كما قال ﷺ : «لا تتراءَى ناراهما» . يعني : لا ينبغي لمسلم أن ينزل بالموضع الّذي إذا أوقدت فيه نار تظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله . والمراد المبالغة في مباعدة

﴿إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: الّذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفّار، أو ظلموا المؤمنين بموالاة الكافرين، فيمنعهم ألطافه ويخذلهم.

قال في الكشّاف (١٠؛ روي أنّ عبادة بن الصامت قبال لرسول الله وَاللّه وَاللّهِ موالي من اليهود كثيراً عددهم، وإنّي أبراً إلى الله ورسوله من ولايتهم، وأوالي الله ورسوله. فقال ابن أبيّ: لكنّي رجل أخاف الدوائر، لا أبراً من ولاية مواليّ، وهم يهود بني قينقاع، فنزلت: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُ ﴾ يعني: ابن أبيّ وأضرابه ﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ أي: في موالاتهم ومعاونتهم، ويسرغبون في مودّتهم ومحبّتهم ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أن تُصِيبُنَا دَائِرَةٌ ﴾ أي: يعتذرون بأنّهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان، أي: صرف من صوفه، بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفّار، فيحتاجوا إليهم وإلى معونتهم.

﴿ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَاتِنَي بِالْفَقْحِ ﴾ يعني: فتح مكّة أو فتح بلاد الشرك لرسول الله ﷺ على أعدائه، وإظهار المسلمين عليهم ﴿ أَوْ أَمْوِ مِنْ عِندِهِ ﴾ وهو إعزاز المسلمين بقطع شأفة أنك اليهود، وإذلال الكافرين بالرعب والقتل، أو إجلائهم من ديارهم، أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم ﴿ فَيَضْبَدُوا ﴾ أي: هؤلاء المنافقون ﴿ عَلَىٰ مَا اسْتُوا فِي انْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ على ما استبطنوه من الكفر والشكّ في أمر رسول الله ﷺ ، فضلاً عمّا أظهروه ممّا أشعر على منا نفاقهم.

<sup>(</sup>١) الكشّاف ١: ٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) الشأفة: الأصل، يقال: استأصل شأفته، أي: أزاله من أصله.

﴿ وَيَقُولُ النِّينَ آمَنُوا ﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالرفع، على أنّه كلام مبتدأ. ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو، على أنّه جـواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون حينئذٍ ؟ وقرأ أبو عمر و ويعقوب بالنصب عـطفاً على «أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا. أو على الفتح، أي: عسى الله أن يأتي بالفتح وبأن يـقول المـؤمنون، فـإنّ الإيتان بالقول.

﴿ اَهُوْلاَءِ الَّذِينَ اَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَائِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ﴾ أي: أنهم مؤمنون، ومعكم في معاونتكم على أعدائكم ونصرتكم. يعني: يقوله المؤمنون بعضهم لبعض، تعجّباً من حال المنافقين، وإظهاراً لسرورهم وبهجتهم بما من الله عليهم من الإخلاص. أو يقول المؤمنون لليهود، فإنّ المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة، كما حكى الله تعالى عنهم: ﴿ وَإِن قُوتِئَتُمْ لَنَتُصُرَنَكُمْ ﴾ (١٠).

وجهد الأيمان أغلظها. وهو في الأصل مصدر. ونصبه على الحال على تقدير: وأقسموا بالله يجهدون جهد أيسانهم، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، ولذلك ساغ كونها معرفة. أو على المصدريّة، لأنّه بمعنى: أقسمها.

وقوله: ﴿خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ إِمّا من جملة المقول، أومن قول الله تعالى شهادة لهم بأنّ أعمالهم بطلت وضاعت، لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به، وبطل ما أظهروه من الايمان، لأنّه لم يوافق باطنهم ظاهرهم، قبلم يستحقّوا به التواب ﴿قاصْبَتُوا﴾ فصاروا ﴿خَاسِرِينَ﴾. فيه معنى التعجّب، كأنّه قبل: ما أحبط أعمالهم! وماأخسرهم في الدنيا والآخرة!!

<sup>(</sup>١) الحشر: ١١.

يَآ أَيُّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ عِقْمٍ يُحْبَهُمْ وَيُحَبُّونَهُ أَذَلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةٌ لَآثِمٍ ذَلَكَ فَضْلُ اللّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ وَلَا يَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَهُ ﴾ إِنّما وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُواْ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكُمُونَ ﴿ ٥٠﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ ٥٠﴾

ولمّا بيّن سبحانه حال المنافقين، وأنّهم يتربّصون الدواثر بالمؤمنين، أعلم أنّ قوماً منهم يرتدّون بعد وفاته، وأنّ ذلك كائن، وأنّهم لا ينالون أمانيّهم، وأنّه تمالى ينصر دينه بقوم لهم صفات محمودة مخصوصة، تميّزوا بها من بين العالمين، فقال: 

إنا اليّها الدّينَ آمَنُوا مَن يُرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيئِهِ وَرَاه على الأصل نافع وابن عامر، وهو كذك في الامام، والباقون بالإدغام، أي: يرتد.

وفي هذه الآية إخبار بالكائنات الّتي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها. وهو أنّ قوماً يرتدّون بعد وفاة رسول الله اللَّهِ اللَّهِ وأنّه سبحانه ينصر دينه بقوم لهـم هـذه الصفات المذكورة.

وقيل: كان أهل الردّة إحدى عشرة فرقة، ثلاث من العرب ارتدّوا في أواخر عهد رسول الله ﷺ وهم: بنو مدلج، وكان رئيسهم ذا الحمار الأسود العنسي، وكان كاهناً تنبّأ باليمن واستولى على بلاده، فكتب رسول الله ﷺ إلى معاذ بسن جبل وإلى سادات اليمن، فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي ليلة قبض رسول

الله ﷺ من غدها، وأخبر رسول الله ﷺ في تلك الليلةفسرّ المسلمون. وأتـــى الخبر في أواخر ربيع الأول.

وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد. تنبّأ فبعث إليه رســول الله ﷺ خــالداً. فهرب بعد القتال إلى الشام، ثمّ أسلم وحسن إسلامه.

وسبع في عهد أبي بكر: فزارة قوم عيينة بن حصن، وغطفان قوم قرّة بن سلمة القشيري، وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل، وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة، وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبّة زوجة مسيلمة، وكندة قوم الأشعث بن قيس، وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد.وكفى الله أمرهم على يد المسلمين. وفرقة واحدة في زمان خلافة عمر، غسّان قوم جبلة بن الأيهم، تنصّر وسار إلى الشام.

والحاصل: أنّ الله سبحانه يقول: يا أيّها المؤمنون من يرجع من جملتكم إلى الكفر بعد إظهار الإيمان فلن يضرّوا الله شيئاً، فإنّ الله لا يخلي ديـنه مـن أنـصار يحمونه.

سلمان وقال: هذا وذووه. وقال: «لو كان الدين معلّقاً بالثريًا لناله رجال من أبناء فارس». وقيل: الَّذين جاهدوا يوم القادسيّة ألفان من النخع، وخمسة آلاف من كندة وبجيلة. وثلاثة آلاف من جماعات الناس.

وعن أثبتة الهدى ﷺ وابن عبّاس وعمّار وحذيفة أنّهم عليّ ﷺ وأصحابه. حين قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ويؤيّد هذا القول أنّ النبيّ ﷺ وصفه بالصفات المذكورة في هذه الآية، فقال فيه \_وقد ندبه لفتح خيبر، بعد أن ردّ عنها حامل الراية إليه مرّة بعد أخرى، وفرّ من القتال ورجع إليه مرّة بعد أخرى، وهو يجبّن الناس ويجبّنونه \_: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، كرّاراً غير فرّار، لا يرجع حتّى يفتح الله على يده». ثم أعطاها إيّاه.

والراجع إلى «من» محذوف تقديره: فسوف يأتي الله بقوم مكانهم. ومحبّة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا، وحسن الثواب في الآخرة. ومحبّة العباد له إرادة طاعته، والتحرّز عن معصيته.

﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ عاطفين راحمين عليهم متذلَّلين. جمع ذليل بمعنى الخاضع، لا ذلول من الذَلَة، فإنَّ جمعه ذلل. واستعماله مع «على» إمّا لتضمّنه معنى العطف والحنوّ، أو للتنبيه على أنّهم مع علوّ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم، أو للمقابلة بقوله: ﴿ أَعِزْةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ غلاظ شداد متغلّبين عليهم، من: عزّه إذا غلبه. قال ابن عبّاس: تراهم للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيّده، وفي الغلظة على الكافرين كالسبع على فريسته.

﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ بالقتال لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. هو صفة أخرى لا قوم» أو حال من الضمير في «أعزّه» ﴿ وَلا يَخَافُونَ لَوَمَةَ لَا يُمِهُ فيما يأتون من الجهاد والطاعات. عطف على «يجاهدون» بمعنى: أنّهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلّب في دينه. أو حال، يعني: أنّهم يجاهدون وحالهم خلاف

حال المنافقين، فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم سن اللهود، فلا يعملون شيئاً يلحقهم فيه لوم من جهتهم. واللومة المرّة من اللوم. وفيها وفي تنكير «لائم» مبالغتان، كأنّه قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللّوام. 

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من الأوصاف، أي: ذلك المحبّة والذلّة والعرّة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة ﴿ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَطَامَهُ ﴾ يعطيه من يعلم أنّه محلً له ﴿ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهُ إلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

واعلم أنّ وصف اللين على أهل الإيمان، والشدّة على الكفّار، والجهاد في سبيل الله، وعدم الخوف من لائم، لا يمكن أحداً أن يدفع عليّاً ﷺ عن استحقاق ذلك، لما ظهر من شدّته على أهل الشرك والكفر، ونكايته فيهم، ومقاماته المشهورة في تشييد الملّة ونصرة الدين، والرأفة على المؤمنين.

بمن هو أهله، فلا يبذله إلّا لمن تقتضى الحكمة إعطاءه.

وروى عن عليّ ﷺ أنّه قال يوم البصرة: «والله ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم، وتلا هذه الآية».

وروى أبو إسحاق التعلبي في تفسيره بالإسناد عن الزهري، عن سعيد بـن المسيّب، عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: «يرد عليَّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجلون عن الحوض، فأقول: يا ربّ أصحابي أصحابي. فيقال: إنّك لا سورة المائدة. آية ٥٢ - ٥٦ ......

علم لك بما أحدثوا من بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري».

وقيل: إنّ الآية عامّة في كلّ من استجمع هذه الخصال إلى يوم القيامة. وذكر عليّ بن إبراهيم(١) بن هاشم: أنّها نزلت في مهديّ الأمّة وأصحابه، وأوّلها خطاب لمن ظلم آل محمد ﷺ وقتلهم وغصبهم حقّهم.

ويؤيد ما قلنا من أنّ صاحب هذه الصفات الحميدة والسمات السنية والنعوت الجليلة والخصال العليّة، كان عليّ بن أبي طالب وأولاده المعصومين على الدين هم ولاة الدين بنصّ خاتم النبيّين صلوات الله عليه وعليهم، أنّه سبحانه أورد بعد هذه الآية آية مخصوصة به على عند الموافق والمخالف، وهي قوله عزّ وعلا: ﴿إِنّها وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: الذي يتولّى تدبيركم ويلي أموركم الله ورسوله ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

إنّما قال: وليّكم، ولم يقل: أولياؤكم، للتنبيه على أنّ الولاية لله تعالى على الأصالة ولرسوله والمؤمنين على التبع.

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ صفة لد اللّذين آمنوا»، فإنّه جسرى مجرى الاسم في تقدير: والمؤمنون الَّذين يقيمون، أو بدل منه، ويجوز نصبه ورفعه على المدح، ﴿ وهُمْ زَاكِمُونَ ﴾ جملة حاليّة مخصوصة بديرُ تون»، أي: يؤتون الرِّكاة حال ركوعهم في الصّلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة إليه.

وهذه الآية بالاتّفاق نزلت في عليّ الله حين سأله سائل وهـو راكـع فـي صلاته. فأوماً بخنصره اليمني إليه، فأخذ السائل الخاتم من خنصره.

ومن جملة الروايات الواردة في هذا الباب، ما رواه صاحب المجمع (٢) عن

<sup>(</sup>١) تفسير القمّي ١: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٣: ٢١٠.

فقال ابن عبّاس: سألتك بالله من أنت؟

فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيّها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذرّ الففاري، سمعت رسول الله ﷺ بهاتين وإلّا فعميتا، يقول: عليّ قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.

أما إِنّي صلّيت مع رسول الله ﷺ يوماً من الأيّام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال: اللّهم اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله ﷺ فلم يعطني أحد شيئاً. وكان عليّ راكعاً فأوماً بخنصره اليمنى إليه، وكان يتختّم فيها، فأقبل حتّى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبئ ﷺ.

فلمًا فرغ النبي ﷺ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال: ﴿ربَّ اشْرَحْ لِي صَدْدِي وَيَسَّرْ لِي أَمْدِي وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَلُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَـارُونَ الْخِي اشْــدُدْ بِـهِ أَزْرِي وَأَشْــركَةُ فِي

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ١: ٢٢٩ - ٢٣٥.

أَمْرِي (١٠). فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: ﴿ سَنَشُدُ عَضْدَكَ بِاخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ (٢٣). اللّهم وأنا محمّد صفيّك ونبيّك، اللّهمّ فاشرح لي صدري، ويسّرلي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، عليّاً اشدد به ظهري.

قال أبو ذرّ: فوالله ما استتمّ رسول الله ﷺ الكلام حتّى نزل جبر ثيل من عند الله فقال: يا محمّد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: «إِنْمُنا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّدِينَ آمَنُوا النَّذِينَ ...» الآية».

وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينه.

وروى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام (٣) القرآن، على ما حكاه المغربي عنه، والطبري (٤)، والرمّاني، أنّها نزلت في عليّ ﷺ حين تصدّق بخاتمه وهو راكع. وهو قول مجاهد والسدّي، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله ﷺ، وجميع علماء أهل البيت.

وفي رواية عطاء، قال عبدالله بن سلام: «يا رسول الله أنا رأيت عليّاً تصدّق بخاتمه وهو راكع، فنحن نتولّاه».

<sup>(</sup>١) طّه: ۲۵ ـ ۳۲.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ٢: ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) من كلام صاحب المجمع «قدّس سرّه» ، راجع مجمع البيان ٣: ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) شواهد التنزيل ١: ٢٣٤ ح ٢٣٧.

٢٨٢ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

وصدَّقناه رفضونا. وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلَّمونا. فشقّ ذلك علينا. فقال لهم النبع ﷺ : ﴿إِنَّمَا ولنَّكُمُ اللهُ ورسوله والدَّمْنِ...» الآية.

ثم إنَّ النبيِّ ﷺ خرج إلى المسجد، والناس بين قائم وراكع، فبصر بسائل، فقال النبي ﷺ: هل أعطاك أحد شيئاً؟

فقال: نعم، خاتم من فضّة.

فقال النبيُّ الشُّحَةِ: من أعطاك؟

قال: ذلك القائم، وأومأ إلى على ﷺ.

فقال النبي المُشْئِرُةُ : على أيّ حال أعطاك؟

فقال: أعطاني وهو راكع.

فكبُر النبيَّ ﷺ، ثمَّ قراً : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ .

وضع الظاهر موضع الضمير، وهو: فإنهم هم الغالبون، تنبيهاً على السرهان عليه، فكانّه قيل: ومن يتولّ هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون، وتنويهاً بذكرهم، وتعظيماً لشأنهم، وتشريفاً لهم بهذا الاسم، وتعريضاً لمن يوالي غير هؤلاء بأنّه حزب الشيطان، وأصل الحزب قوم يجتمعون لأمر حزبهم، أي: جمعهم.

وفي حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: «أنَّ عبدالله بن سلام أتى رسول الله ﷺ مع رهط من قومهم. فشكوا إلى رسول الله ﷺ ما لقوا من قومهم. فبينا هم يشكون إذ نزلت هذه الآية، وأذَّن بلال فخرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، وإذا مسكين يسأل. فقال ﷺ عاداً أعطيت؟

قال: خاتم من فضّة.

قال: من أعطاك؟

قال: ذلك القائم. فإذاهو على ﷺ.

قال: على أيّ حال أعطاكه؟

قال: أعطاني وهو راكع.

فكبّر رسول الله ﷺ، وقال: «ومن يتولّى الله ورسوله... الآية».

والآية من أوضح الدلائل على صحّة إمامة علي بعد النبي كالتنج الله فصل. وتنقيح المبحث: أنّ الوليّ هو الذي يلي تدبير الأمر، فيقال: فلان وليّ المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها، ووليّ الدم من كان إليه المطالبة بالقود، والسلطان، وليّ أمر الرعيّة. ويقال لمن كان خليفة النبيّ: وليّ عهد المسلمين. قال الكميت(١) يمدح عليًا الله :

ونسعم وليّ الأسر بعد نبيّه ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب

وقال المبرّد في كتاب العبارة عن صفات الله تعالى: أصل الوليّ الذي هـ و أولى، أي: أحقّ، ومثله المولى. وأنّ لفظة «إنّما» تقتضي التخصيص ونفي الحكم عمّن عدا المذكور، كما يقولون: إنّما الفصاحة للجاهليّة، يعنون نفي الفصاحة عن غيرهم. وأنّ الروايات المأثورة عنّا وعنهم دالّة على أنّ المراد ب«الّذين آمنوا» في الآية على ظلاً.

وإذا تقرّر هذا، لم يجز حمل لفظة «وليّ» على الموالاة في الدين والمحبّة، لأنّه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون آخر، لأنّ المؤمنين كلّهم مشتركون في هذا المعنى، كما قال سبحانه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ (٧). وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلّا الوجه الآخر، وهو صاحب التدبير والأولى بالتصرف في الأمور، لأنّه لا محتمل للفظه إلّا الوجهان، فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر.

<sup>(</sup>١) الروضة المختارة شرح قصائد الكميت: ٤١.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧١.

والّذي يدلّ على أنّ المعنيّ بدالّذين آمنوا» هو عليّ الله الرواية الواردة من طريق العامّة والخاصّة بنزول الآية فيه لمّا تصدّق بخاتمه في حال الركوع. وقد تقدّم ذكرها. وأيضاً كلّ من قال: إنّ المراد بلفظة «وليّ» ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة، ذهب إلى أنّه الله هو المقصود بالآية.

وقال جار الله في الكشّاف(١٠): «إنّما جيء بلفظ الجمع، وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً، ليرغب الناس في مثل فعله، ولينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان».

وقال صاحب الجامع<sup>(؟</sup>: «وأنا أقول قد اشتهر في اللغة إيراد العبارة عن الواحد بلفظة الجمع على سبيل التعظيم، فلا يحتاج إلى ما قال جار الله».

ووجه آخر على أنّ الولاية في الآية مختصة أنّه سبحانه قال: «إنّما وليّكم الله» فخاطب جميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبيّ ﷺ وغيره، ثمّ قال: «ورسوله» فأخرج النبيّ ﷺ من جملتهم، لكونهم مضافين إلى ولايته، ثمّ قال: «والّذين آمنوا» فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية، وإلّا أدّى المعنى إلى أن يكون النضاف هو المضاف إليه بعينه، وإلى أن يكون كلّ واحد من المؤمنين وليّ نفسه، وذلك محال، ولمّا تحقّق أنّ المعنيّ بالآية هـو أمير المؤمنين، وتحقّق إمامته بالنصّ الصريح، وهو المطلوب.

وقال صاحب كنز العرفان (٣): ويستدلُّ بهذه الآية على أمور:

الأوّل: أنّ الفعل القليل لا يبطل الصلاة، لأنّ قوله: «ويــوّتون الزّكــاة وهــم راكعون» إشارة إلى فعل عليّ ﷺ لمّا تصدّق على السائل بخاتمه في حال ركوعه.

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ١: ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) جوامع الجامع ١: ٣٨٧\_ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العرفان ١ : ١٥٨ - ١٥٩.

وذلك فعل قليل لا يؤثّر في بطلان الصلاة.

الثاني: أنّ النيّة فعل قلميّ لا لساني، لأنّ فعله ذلك في الصلاة يستلزم النيّة. لانّه عمل وكلّ عمل لا بدّله من النيّة، واللفظ في الصلاة بغير القرآن والدعاء مبطل. فلم يقم منه حينتني، وإلّا لبطلت صلاته، واللازم كالملزوم في البطلان.

الثالث: أنّ استحضار النيّة فعلاً واستمرارها عيناً غير شرط في العبادة، لأنّه على حال نيّة الزكاة لم يكن مستحضراً لنيّة الصلاة، فلو كان شرطاً لأثر البطلان المستلزم للذمّ المنافي لهذا المدح العظيم. ويتفرّع على ذلك الاكتفاء باستمرار النيّة حكماً.

الرابع: تسمية الصدقة المندوبة زكاة، إذ لا يجوز كون ذلك الخاتم من الزكاة الواجبة، لأنّ إخراجها واجب مضيّق لا يجوز الاشتغال عنه بواجب موسّع أو مندوب، وحينئذٍ يكون ذلك من الصدقات المندوبة، وهو المطلوب. انتهى كلامه. أقول: في الأمر الرابع نظر، كما لا يخفي على أهل النظر.

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آشُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الَّذِينَ اتَّخذُواْ دِينِكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِيَآءَ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُمْتُم مُؤْمِنينَ ﴿٧٥﴾

روي عن ابن عبّاس: أنَّ رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهرا الاسلام ثمّ نافقا، وكان رجال من المسلمين يوادّونهما، فنزلت: ﴿ يَاۤ أَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخْذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبا ﴾ بأن أظهروا الإيمان باللسان واستبطنوا الكفر، فذلك معنى تلاعبهم بالدين ﴿ مِنَ النَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

۲۸٦ ..... زيدة التفاسير ــج ۲

وَالْكُفَّارَ أُوْلِيَآءً﴾ .

رتّب النهي عن موالاتهم على اتّخاذهم دينهم هزواً ولعباً. إيماءً إلى العلّة. وتنبيهاً على أنّ من هذا شأنه بعيد عن العوالاة جدير بالمعاداة.

وفصّل المستهزئين بأهل الكتاب والكفّار على قراءة من جرّه، وهم أبو عمر و والكسائي ويعقوب. وعلى هذا الكفّار وإن عمّ أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصّة، لتضاعف كفرهم. ومن نصبه عطفه على «الّدين اتّخذوا» على أنّ النهي عن موالاة من ليس على الحقّ رأساً، سواء من كان ذا دين تبع فيه الهوى وحرّفه عن الصواب كأهل الكتاب، ومن لم يكن كالمشركين.

﴿ وَاتَّقُوا اللهُ ﴾ بترك المناهي ﴿ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ لأنّ الإيمان حقاً يـقتضي ذلك. أو إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده.

وَإِذَا نَادُيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَهُمْ قَوْمٌ لاَّ تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن صفة الكفّار الذين نهى المؤمنين عن موالاتهم، فقال: 
﴿ وَإِذَا نَادَيْتُهُ ۚ أَيُهَا المؤمنون ﴿ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ أي: إذا دعوتم إليها ﴿ اتَّخَذُوهَا هُزُواً 
وَلَعِبا ﴾ أي: اتّخذوا الصلاة أو المناداة، فإنّهم كانوا إذا أذّن للصلاة تضاحكوا فيما 
بينهم، تجهيلاً لأهلها، وتنفيراً للناس عنها وعن الداعى إليها.

وفيه دليل على أنّ الأذان مشروع للصلاة. وثبوته بنصّ الكتاب. لا بالمنام وحده.

روي: أنّ نصرانيّاً بالمدينة كان إذا سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إِلٰه إِلّا الله . وأنّ محمداً رسول الله ، قال: أحرق الله الكاذب. فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام، فتطاير شررها في البيت، فأحرقه وأهله. سورة المائدة. آية ٥٩ ..... ٢٨٧

﴿ذَٰلِكَ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ فإنّ السفه يؤدّي إلى الجهل بالحقّ والهزء به. والعقل يمنع منه، فكان لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة، فكأنّه لا عقل لهم.

قُلُ يَآ أَهُلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَاسِتُونَ ﴿٥٩﴾

وروي أنّ نفراً من اليهود أتوا رسول الله ﷺ فسألوه عمّن يـؤمن بـه مـن الرسل. فقال: أومن بالله. وما أنزل إليا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب \_إلى قوله \_ونحن له مسلمون، فلمّاذكر عيسى ﷺ جحدوا نبوّته، وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقلّ حظاً في الدنيا والآخرة منكم، ولا ديناً شرّاً من دينكم، فنزلت: ﴿قُلْ يَا آهُلَ الْعِتَابِ هَلْ نَنْقِمُونَ مِنّا﴾ ما تعيبون وتنكرون. يقال: نقم منه إذا أنكره، وانتقم إذا كافاً، ﴿إِلَّ إِنْ آهَناً بِاللهِ ﴾ فوحدناه ووصفناه بما يليق به من الصفات العلى، ونزّهناه عمّا لا يجوز عليه في ذاته وصفاته ﴿وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا﴾ من القرآن ﴿وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا﴾ من القرآن ﴿وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا﴾ على الأنبياء من الكتب المنزلة عليهم.

﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ عطف على «أن آمنًا»، وكأنّ المستثنى لازم الأمرين، أعني: الإيمان وكون أكثركم فاسقين، أي: وما تنقمون منّا إلّا الجمع بين إيماننا وبين تمرّدكم وخروجكم عن الإيمان، كأنّه قيل: وماتنكرون منّا إلّا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه. أو كان أصل الكلام: واعتقاد أنّ أكثركم فاسقون، فحذف المضاف. أو عطف على «ما»، أي: وما تنقمون منّا إلّا الإيمان بالله وبما أنزل وبأنّ أكثركم، أو على علّة محذوفة، والتقدير: هل تنقمون منّا إلّا أن آمنًا لقلّة إنصافكم وفسقكم. أو نصب بإضمار فعل يدلّ عليه «هل تنقمون»، أي: ولا تنقمون أنّ أكثركم فاسقون. أو رفع على الابتداء والخير

۲۸۸ ..... زیدة التفاسیر ـ ج ۲

محذوف، أي: وفسقكم ثابت معلوم عندكم، ولكن حبّ الرئاسة والمال يمنعكم عن الإنصاف.

والمراد من الأكثر من لم يؤمن منهم، فإنَّ قليلاً من أهل الكتاب آمن.

قُلُ هَلْ أَنْبِكُمْ بِشَرَ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْفَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَصَلُ

## عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

ثمّ أمر سبحانه نبيد كلي أن يخاطبهم، فقال: ﴿قُلْ هَـلْ أَنَـبُتُكُمْ أَخبركم ﴿ بِشَوْ مِن ذَلِكَ ﴾ من ذلك المنقوم ﴿ مَثُوبَةٌ عِندَ اللهِ ﴾ جزاءٌ ثابتاً عند الله. والمثوبة وإن كانت مختصة بالخبر، كالعقوبة بالشرّ، لكن وضعت هاهنا موضعها على التهكم، ومنه قوله: ﴿ فَبَشُرْهُمْ بِعَدَابِ البمِ ﴾ (١)، وقوله: تحيّة بينهم ضرب وجيع (١)، ونصبها على التمييز عن «بشرٌ»، وإنّماقال «بشرّ من ذلك» وإن لم يكن في المؤمنين شرّ، على الانصاف في المخاطبة والمظاهرة في الحجاج، كقوله: ﴿ وَإِنّا أَو إِبْساكُمْ لَعَلَى هُدينَ أَوْ فِي ضَكَل مُبينَ ﴾ (١).

﴿ مَن لَعَتَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ بدل من «بشرّ» على حذف مضاف، أي: بشرّ من أهل ذلك من لعنه الله. أو: بشرّ من ذلك دين من لعنه الله. أو خبر محذوف، أي:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٢١.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة لعمرو بن معد يكرب، وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل. أي: وأصحاب خيل قد تقدّمتُ لهابمثلها، التحيّة بينهم هو الضرب الوجيع، فأخبر عنها بالضرب الوجيع على سبيل التهكّم.

<sup>(</sup>٣) سبأ: ٢٤ .

سورة المائدة. آية ٦٦ ........... ٢٨٩

هو من لعنه الله. وهم اليهود أبـعدهم الله مـن رحــمته، وسـخط عــليهم بكــفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات.

﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ ﴾ أي: ومسخ بعضهم قردة، وهم أصحاب السبت ﴿ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ وبعضهم جعل خنازير، وهم كفّار أهل مائدة عيسى. وقيل:كلا المسخين في أصحاب السبت، مسخت شبّانهم قردة، ومشائخهم خنازير.

﴿ وَعَبَدُ الطَّاغُوتَ ﴾ عطف على صلة «من». وقرأ حمزة: عَبُد الطاغوتِ بضمّ الباء والإضافة ، عطفاً على القردة، أي: جعل منهم عَبُد الطاغوت، وهي للمبالغة في العبوديّة ، نحو حَذُر ويَقُظ. والمعنى:أنّه خذلهم حتّى عبدوه والمراد من الطاغوت العجل. وقيل :الكهنة ، وكلّ من أطاعوه في معصية الله تعالى.

﴿ أَوْلَئِكُ ﴾ الملعونون الممسوخون ﴿ شَرَّ مَكَاناً ﴾ جعل مكانهم شرّاً ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم. وقيل: مكاناً منصر فاً. ﴿ وَاضَلُ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ ﴾ قصد الطريق المتوسّط بين غلق النصارى وقدح اليهود. والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً، لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلالة. أو يكون من باب المماشاة والانصاف في الخطاب.

قال المفسّرون: فلمّا نزلت هذه الآية عيّر المسلمون أهل الكتاب، وقالوا: يا إخوان القردة والخنازير ،فنكسوا رؤوسهم وافتضحوا.

وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُواْ آمَّنَا وَقَد ذَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللّهُ أَغَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ ٦١﴾

ثمّ قال في شأن جماعة من اليهود نافقوا رسول الله، أو في عامّة المنافقين: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَد دَخَلُوا بِالنَّقْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ﴾ أي: يخرجون من عندك كما دخلوا، لم يؤثّر فيهم ما سمعوا منك. والجملتان حالان من فاعل «قالوا».

و«بالكفر» و«به» حالان من فاعلي «دخلوا» و«خرجوا»، أي: دخلوا وخرجوا ملتبسين بالكفر، و«قد» وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصخ أن يقع حالاً، أفادت أيضاً \_ لما فيها من التوقع \_ أنَّ أمارة النفاق كانت لائحة عليهم، وكان الرسول يظنّه، ولذلك قال: ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ أي: من الكفر، وفيد لهم.

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلَهُمُ السُّخْتَ لَبُسْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٦٣ ﴾ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَاتُيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِنْمَ وَأَكْلهمُ السُّحُتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ اللَّه مَعْلُولَةٌ غَلَّتُ أَندهِمْ وَلُعْنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ بَدَاهُ مُبْسُوطَنَان بُنفَقُ كَلِفَ يَشَآءُ وَلَيْزِيدَنَ كَثَيْرًا مَنْهُم مَآ أَنْزَلَ إلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا نَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إلَى يَوْمِ الْقَيَامَة كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لَلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحبُّ الْنُفْسدينَ ﴿٢٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيَنَا تِهِمْ وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَات النَّميم ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنُّهُمْ أَقَامُواْ النُّورَاة وَالإنجيلَ وَمَآ أَنْزِلَ الِيهم مَن رَّبَهمْ لأَكْلُواْ من فَوْقهمْ وَمن تَحْت أَرْجُلهم مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ٦٦ ﴾

ثم بيّن سبحانه أنّه يضمّون إلى نفاقهم خصلة أخرى ذميمة، فقال: ﴿ وَتَرَى

كَثِيراً مِنْهُمْ ﴾ أي: من اليهود أو المنافقين ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ ﴾ أي: الحرام. وقيل: الكذب، لقوله: ﴿ عُرَيْرُ البَنْ اللهِ الاِثْمِ ﴾ أي: الحرام. وقيل: اللهِ (١٠). ﴿ وَالْعُدْوَانِ ﴾ الظلم، أو مجاوزة الحدّ في المعاصي. وقيل: الإثم ما يختص بهم، والعدوان ما يتعدّى إلى غيرهم. ﴿ وَأَكْلِهِمُ السَّحَتَ ﴾ أي: الحرام اللّذي هو الرشوة في الحكم. خصّه بالذكر للمبالغة. ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ لبئس شيئاً عملوه.

قال أهل المعاني: إنّ أكثر ما تستعمل المسارعة في الخير، كقوله تعالى: ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ (؟). وفائدة إيثار لفظ المسارعة هاهنا ـ وإن كان لفظ المجلة أدلّ على الذمّ ـ أنّهم يعملونه كأنّهم محقّون فيه، ولذلك قال ابن عبّاس في تفسيره: أنّهم يجترؤون على الخطأ.

﴿ نَوْلاً يَنْهَاهُمُ الرَّبُائِيُّونَ﴾ العلماء بالدين الذين من قبل الربّ ﴿ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِنْمُ ﴾ الإثم: الكذب أو كلمة الشرك ﴿ وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك، فإنّ «لولا» إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ، وإذا دخل على المستقبل أفاد التوبيخ، وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض.

﴿ لَيِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ أبلغ من قوله: لبئس ما كانوا يعملون، من حيث إن الصنع عمل الانسان بعد تدرّب فيه وتروِّ وتحرّي إجادة، ولذلك ذمّ به خواصهم، ولأنّ ترك الحسبة أقبح من مواقعة المعصية، لأنّ النفس تلتذّ بها وتميل إليها، ولا كذلك ترك الإنكار عليها، فكان جديراً بأبلغ الذمّ، فترك النهي عن الكبيرة أعظم من ارتكامها.

وعن ابن عبّاس: هي أشدّ آية في القرآن. وعن الضحّاك: ما في القرآن آية

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١١٤.

۲۹۲ ..... زبدة التفاسير ـج ۲ أخو ف عندي منها.

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةً ﴾ أي: مقبوضة عن العطاء، ممسكة عن الرزق. يعني: هو ممسك يقتر الرزق. وغلّ اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود، ومنه قوله تمالى ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلُّ الْبُسُطِ ﴾ (١١. ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغلّ وبسط، ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك، كقوله:

جَادَ الحِمَىٰ بَشْطُ اليَدَينِ بِوَابلِ شكرت نَداهُ تِـالاعُه وَوِهْـادُهُ(٢)

وقيل: معناه أنّه فقير ، كقوله: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ (عُنناءُ﴾ (٣).

﴿ غُلَتْ الْيَدِيهِمْ﴾ دعاء عليهم بالبخل والنكد، أو بالفقر والمسكنة، ولذلك كانوا أبخل خلق الله وأرذلهم. ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة، يغلون في الدنيا أسارى، وفي الآخرة في النار، فتكون المطابقة من حيث اللفظ والأصل، كقولهم: سبّني سبّ الله دابره، أي: قطعه، لأنّ السبّ أصله القطع. ويجوز أن يكون إخباراً بأنّهم ألزموا البخل وجعلوا بخلاء.

﴿ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ وأبعدوا عن رحمة الله، وعدّبوا بهذه المقالة، وليس الأمر على ما وصفوه ﴿ فِبْلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ﴾ بل هو الجواد. وليس لذكر اليد هنا معنى غير إفادة معنى الجود. وثنّى اليد مبالغة في الردّ ونفي البخل عنه، وإثباتاً لغاية الجود، فإنّ غاية ما يبذله السخيّ من ماله أن يعطيه بيديه، وتنبهاً على مِنَح الدنيا

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٩.

<sup>(</sup>Y) أي: أمطر السحاب أرض الحمى بعطر كثير فأنبتت وأزهرت، فشكر ته الأراضي المرتفعة والمنخفضة. فشبّه السحاب بإنسان كريم على سبيل المكنية، وإثبات اليدين وبسطها تخييل. والوابل: العطر الشديد. والندى: الجود والفضل والخير. والتلفة: الأرض المرتفعة، وجمعه وِهَاد ولم نعلم قائل الشعر. (٣) آل عد ان: ١٨٨.

﴿ يُنْفِقُ كَيْفُ يَشْمَاءُ ﴾ تأكيد لذلك، أي: هو مختار في إنفاقه. يموسّع تمارة ويضيّق أخرى على حسب حكمته ووفق مصلحته. ولا يجوز جعله حالاً من الهاء.

للفصل بينهما بالخبر. ولأتهامضاف إليها، ولا من اليدين، إذ لا ضمير لهما فيه، ولا من ضميرهما لذلك.

والآية نزلت في فنحاص بن عازوراء. فإنّه قال ذلك لمّا كفّ الله تعالى عن اليهود ما بسط عليهم من السعة، بشـؤم تكـذيبهم مـحمداً ﷺ، وأشـرك فـيه الآخرون، لأنّهم رضوا بقوله.

﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكَفْراً ﴾ أي: هم طاغون كافرون، ويزدادون طغياناً وكفراً بما يسمعون من القرآن، تمادياً في الجمود، وحسداً وكفراً بآيات الله تعالى، فيضمون كفراً إلى كفرهم، كما يزداد المريض مرضاً من تناول الفذاء الصالح للأصحاء.

﴿ وَٱلْقَتِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَشْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ القَيَامَةِ ﴾ فلا تتوافق قلوبهم، ولا تتطابق أقوالهم، يعني: كلماتهم مختلفة وقلوبهم شتّى، فلا تقع بينهم موافقة. ﴿ كُلُمَا اوْقَدُوا نَاواً لِلْحَرْبِ ﴾ هذا صلة «أوقدوا»، أو صفة «ناراً» ﴿ أَطْفَاهَا اللهُ ﴾ يعني: كلما أرادوا محاربة الرسول واثاروا شرّاً عليه ردّهم الله، بأن أوقع بينهم منازعة كفّ بها عنه شرّهم.

وفي هذا دلالة على صحّة نبوّة نبيّنا ﷺ ، لأنّ اليهود كانوا في أشدّ باس وأمنع دار، حتّى إنّ قريشاً كانت تعتضد بهم، وكان الأوس والخررج تتكثّر بمظاهرتهم، فذلوا وقهروا، وقتل النبيّ ﷺ بني قريظة، وأجلى بني النضير، وغلب على خيبر وفدك، فاستأصل الله شأفتهم، حتّى إنّ اليوم تجد اليهود في كلّ بلدة أذلّ الناس. أو المعنى: كلّما أرادوا حرب أحد غلبوا، فإنّهم لمّا خالفوا حكم التوراة سلّط الله عليهم بختنصًر، ثمّ أفسدوا فسلّط عليهم فطرس الرومي، ثمّ أفسدوا فسلّط عليهم المسلمين.

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً﴾ أي: للفساد. وهو اجتهادهم في محو ذكر الرسول الله الله من كتبهم، وتكذيب رسالته، ومخالفة أمره ونهيه، وكيدهم في إثارة الفتن وتهييج الحرب وهتك المحارم ﴿ وَاللهُ لَا يُجِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ فـلا يـجازيهم إلا شواً.

وفيه تنبيه على عظم معاصيهم، وكثرة ذنوبهم، وأنّ الاسلام يجبّ ما قبله وإن جلّ. وأنّ الكتابي لا يدخل الجنّة ما لم يسلم.

﴿ وَلَوْ النَّهُمْ اَقَاهُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ﴾ أي: أقاموا أحكام التوراة والإنجيل، وأذاعوا كلّ ما فيهمامن حدودهما، وما فيهما من نعت محمد ﷺ ﴿ وَمَا أَنزِلَ إِلْنَهِمْ مِن رَبِّهِمْ ﴾ يعني: سائر الكتب المنزلة، لأنّهم كلّفوا الإيمان بجميعها، فإنّها من حيث إنّهم مكلّفون بالإيمان بها كالمنزّل إليهم. وقيل: هو القرآن، وهو المأثور عن ابن عبّاس، واختاره الجبائي.

﴿ لَاَتَكُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي: لوسّع الله عليهم أرزاقهم، بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض، أو يكثر ثمرة الأشجار، وغلة الزروع، أو يرقهم الجنان اليانعة الثمار، فيجتنونها من رأس الشجر، ويلتقطون ماتساقط على الأرض. فبيّن الله تعالى بذلك أنّ ما كفّ عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض، ولو أنّهم آمنوا وأقاموا ماأمروا به لوسع عليهم، وجعل لهم خير الدارين.

سورة المائدة. آية ٦٧ ......٠٠٠ ٢٩٥

ونظير ذلك قوله: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً﴾ (''). ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ('''). فجعل الله تعالى التقوى من أسباب التوسعة في الرزق.

﴿ مِنْهُمْ أَمَةً مُقَتَصِدَةً ﴾ مسلمة عادلة ، آمنت بالنبيّ وبما جاء به، غير غالبة ولا مقصرة ، وقيل : مقتصدة في عداوته ، والأوّل قول مجاهد والسدّي وابن زيد، ومأثور عن أهل البيت على الله ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: بئس ما يعملونه . وفيه معنى التعجّب ، أي: ما أسوأ عملهم ، وهو المعاندة ، وتحريف الحقّ ، والإعراض عنه ، والإفراط في العداوة .

يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَآ أُنزِلَ الِّيكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَانَتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

ثمّ أمر سبحانه نبيته ﷺ بالتبليغ، ووعده العصمة والنصرة، ليأمن من مكر المكرة من أهل الكفر والنفاق، فقال: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الرُّسُولُ ﴾ هذا نداء تشريف وتعظيم ﴿ بَلْغُ مَا أَفْزِلَ النَّكِ عَنْ رَبُكُ ﴾ جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحداً ولا خائفٍ مكروهاً، أي: ممّا أمرت بتبليغه من مصالح العباد، لا جميع ما أنزل كائناً ما كان، فإنّ من الأسرار الإلهيّة ما يحرم إفشاؤه.

﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ ﴾ وإِن لم تبلّغ جميع ما أمرت بتبليغه ﴿ فَمَائِلَفْتَ رِسَالتَهُ ﴾ فما أدّيت شيئاً منها، كترك أركان الصلاة، فإنّ غرض الدعوة ينتقض به. أو: فكأنك ما بلّغت شيئاً منها، كقوله: ﴿ فَكَانْمُنَا فَتَلَ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) الجنَّ : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٢ ـ ٣.

جَمِيعاً﴾ (١) من حيث إنَّ كتمان البعض والكلِّ سواء في الشناعة واستجلاب العقاب. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: رسالاته.

﴿ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الدَّاسِ ﴾ عدة وضمان من الله بمصمته من تعرّض الأعادي، وإزاحة لمعاذيره. والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أن ينالوك بسوء، فما عذرك في مراقبتهم؟

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْحَافِرِينَ﴾ يريد أن لا يمكّنهم ممّا يـريدون بك مـن مكروه. الآية نزلت بعد وقعة أحد وحنين.

وروى العيّاشي في تفسيره بإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عمن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله قالا: «إنّ الله تعالى أمر انبيّه ﷺ أن ينصب عليّاً ﷺ علماً للمناس ليخبرهم بولايته. فتخوّف رسول الله ﷺ أن يقولوا حامى ابن عمّه، وأن يطعنوا في ذلك عليه، وأن يشقّ ذلك على جماعة من أصحابه، فنزلت هذه الآية. فأخذ بيده يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه»(٣).

وعلى هذا، من قرأ: «فما بلّفت رسالاته» معناه: إن لم تبلّغ هذه الرسالة فما بلّغت إذن ما كلّفت به من الرسالات، وكنت كأنّك لم تؤدّ منها شيئاً قطّ، لآنّك إذا لم تؤدّها فكانّك أغفلت أداءها جميعاً.

وهذا الخبر بعينه قد حدّث به السيّد أبو الحمد، عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني، بإسناده عن ابن أبي عمير إلى آخره، في كتاب شواهد التنزيل (٣) لقواعد التفضيل.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي ١: ٣٣١ - ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ١: ٢٥٥ - ٢٤٩.

وفيه أيضاً بالإسناد المرفوع إلى حيّان بن علي العنزي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: «نزلت هذه الآية في عليّ ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ بيده فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه»(١).

وقد أورد هذا الخبر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الشعلبي في تفسيره، بإسناده مرفوعاً إلى ابن عبّاس قال: «نزلت هذه الآية في عليّ اللهِ أمر النبيّ الله أن يبلّغ فيه، فأخذ رسول الله الله الله عليّ فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم والله، وعاد من عاداه».

وعن أنس: كان رسول الله ﷺ يحرس حتّى نزلت هـذه الآيـة، فأخـرج رأسه من قبّة أدم فقال لحرّاس من أصحابه \_ منهم سعد وحـذيفة \_ : الحـقوا بملاحقكم، فإنّ الله تعالى عصمنى من الناس.

قُلُ يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقْيِمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ ١٨ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّافِؤُونَ

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ١: ٢٥١ ح ٢٤٥.

وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ لَقَدْ أَحَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي َ إِسُرَآشِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسُبُواْ أَلاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَنُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَنُواْ كَثْيِرٌ مَنْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَقْمَلُونَ ﴿٧١﴾

عن ابن عبّاس: جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله على قالوا له: ألست تقرّ بأنّ التوراة من عند الله؟ قال: بلى. قالوا: فإنّا نؤمن بها، ولا نؤمن بما عداها، فنزلت: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نَسْتُمْ عَلَى شَيعٍ ﴾ أي: على دين يعتدّ به، ويسمح أن يستى شيئاً، لأنه باطل، كما تقول: هذا ليس بشيء، تريد تحقيره وتصغير شأنه ﴿حَتَّىٰ تَقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ بالتصديق بما فيهما من البشارة بمحمد الله والعمل بما فيهما ﴿ وَمَا أَنْوِلَ إِنْتِكُمْ مِنْ وَبُكُمْ ﴾ من سائر الكتب الإلهية ومن القرآن، ومن جملة إقامتها الإيمان بمحمد الله والإذعان لحكمه، فإنّ الكتب الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدّقه المعجزة، ناطقة بوجوب الطاعة له. والمراد إقامة أصولها، وما لم ينسخ من فروعها.

﴿ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ فلا تتأسف ولا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلّغه إليهم، فإنّ ضرر ذلك يرجع إليهم، لا يتخطّأهم، وفي المؤمنين مندوحة وغناء لك عنهم، وفيه تسلية للنبي ﷺ، أي: فلا تحزن، فإنّ تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إيماناً ظاهراً، يعنى: المنافقين ﴿ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِثُونَ

وَالنَّصَارَىٰ﴾ سبق تفسيره في سورة البقرة (١). وقال سيبويه والخليل وجميع البصريّين: إنَّ قوله: «والصابئون» محمول على التأخير، ومرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، والنيّة به التأخير عمّا في حيّز «إن»، من اسم «إنَّ» وخبرها. والتقدير: إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا، والصابئون كذلك، كقوله: فإنِّي ووقيًار بها لغريب.

وهو كاعتراض دلّ به على أنّه لمّا كان الصابئون الّذين صبأوا \_أي: خرجوا عن الأديان كلّها \_ مع ظهور ضلالهم، وميلهم عن جميع الأديان، يتاب عـليهم إن صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح، كان غيرهم أولى بذلك.

و«النصارى» يجوز عطفه أن يكون معطوفاً على «الصابئون». و«من آمن» خبرهما. وخبر «انّ» مقدّر دلّ عليه ما بعده. كقوله:

نحن بـما عـندنا وأنت بـما عندك راضٍ والرأي مختلف

ولا يجوز عطفه على محلّ «إنّ» واسمها، فإنّه مشروط بالفراغ من الخبر، ولهذا لا يقال: إنّ زيداً وعمرو منطلقان، إذ لو عطفت عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ وخبر إنّ معاً، فيجتمع عليه عاملان. ولا على الضمير في «هادوا»، لعدم التأكيد، والفصل، ولاتّه يوجب كون الصابئين هوداً. وقبل: «إنّ» بمعنى «نعم»، وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء.

﴿ فَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ﴾ إيماناً ظاهراً وباطناً ﴿ وَعَبِلَ صَالِحاً ﴾ المعطوف والمعطوف عليه في محل الرفع بالابتداء، وخبره ﴿ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ مَ يَخْزَنُونَ ﴾ . والجملة خبر «إنّ»، والفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. أو خبر المبتدأ كما مرّ، والراجع محذوف، أي: من آمن منهم. أو في محلّ النصب على أنّه بدل من

<sup>(</sup>۱) راجع ج۱ ص ۱۲۰.

 <sup>(</sup>٢) لضابيء بن الحرث البرجمي، وصدره: فمن يك أمسى بالمدينة رحله.

اسم «إنَّ» وما عطف عليه.

﴿ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ بالتوحيد والبشارة بمحمد ﷺ ﴿ وَارْسَلْنَا وَالْمِيهُمْ وُسُلاً﴾ ليذكّروهم، وليبيّنوا لهم أمر دينهم من الأوامر والنواهي ﴿ كُلُمَا جَاءَهُمْ رَسُولَ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ ﴾ بما يخالف هواهم، ولا يوافق مرادهم من الشرائع ومشاق التكاليف ﴿ فَرِيقاً كَذْبُوا وَقَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾ جواب الشرط. والجملة صفة «رسلاً»، والراجع محذوف، أي: رسول منهم. وقيل: الجواب محذوف دلَّ عليه قوله: «فريقاً» إلى آخره. وهو استئناف، كأنه جواب سائل يسأل عنهم كيف فعلوا برسلهم؟

وإنّما جيء بريقتلون» موضع «قتلوا» على حكاية الحال الماضية . استحضاراً لتلك الحال الشنيعة ليتعجّب بها . واستفظاعاً للقتل . وتنبيهاً على أنّ ذلك عادتهم ماضياً ومستقبلاً ، ومحافظة على رؤوس الآي .

﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِنْتَقَه ﴾ أي: وحسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بسبب قتلهم الأنبياء وتكذيبهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب: «لا تكونُ» بالرفع، على أنّ «أن» هي المخفّفة من الثقيلة، وأصله: أنّه لا تكون. وإدخال فعل الحسبان عليها \_ وهي للتحقيق \_ تنزيل له منزلة العلم، لتمكّنه في قلوبهم، و «أن» أو «أنّ» بما في حيّزها ساد مسدد مفعوليه.

﴿فَعَمُوا﴾ عن الدين، أو عن الدليل والهدى ﴿ وَصَمُّوا ﴾ عن استماع الحقّ، كمافعلوا حين عبدوا العجل ﴿ ثُمَّ قَابَ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ أي: ثمّ تابوا فتاب الله عليهم ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ﴾ كرّة أخرى بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الله تعالى، وهو الرؤية ﴿ عَثِيرٌ مِنْهُمُ ﴾ بدل من الضمير أو فاعل، والواو علامة الجمع، كقولهم: أكلوني البراغيث، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: المُمي والصُمّ كثير منهم، قيل: أراد بكثير منهم من كان في عصر نبيّنا ﷺ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيعُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيهم على وفق أعمالهم.

لَقَدُ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِيَ إِسْرَاتَيْلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيه الْجَنَّةَ وَمَا أَنَارُ وَمَا اللَّفَاللهِ مَنْ أَنْصَارِ ﴿ ٧٧﴾ لَقَدْ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ ثَالثُ اللهُ قَالَتُ الله قَالَ إِلَّا إِلَّهُ وَاحدٌ وَإِن لَمْ يَنْهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَّذِينَ كَلَامُ كَثَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ٣٧﴾ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ٤٧﴾

ثم احتج سبحانه على النصارى فقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُـوَ

الْمُسِيعُ بِنُ مُزْيَمَ﴾ هذا مذهب اليمقوبيّة منهم، لأنّهم قالوا: إنّه تعالى اتّحد بالمسيح

اتّحاد الذات، فصارا شيئاً واحداً. فصار الناسوت لاهوتاً. وذلك قولهم: إنّ المسيح ...

هو الإله.

﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَآئِمِيلَ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ أي: إنّي عبد مربوب مخلوق مثلكم، فاعبدوا خالقي وخالقكم ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ في عبادته، أو فيما يختص به من الصفات والأفعال ﴿ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَجَنَّة ﴾ يمنع من دخولها، كما يمنع المحرَّم من المحرَّم عليه، فإنّها دار الموحدين ﴿ وَمَاوَاهُ النَّارُ ﴾ فإنّها الممدَّة للمشركين ﴿ وَمَا فِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ أي: وما

٣٠٢ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

لهم أحد ينصرهم من النار، ويخلّصهم من عذابها. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنّهم ظلموا بالإشراك، وعدلوا عن طريق الحقّ. وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى، وأن يكون من كلام الله تعالى، تنبيهاً على أنّهم قالوا ذلك تعظيماً لعيسى وتقرّباً إليه، وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه، فما ظنّك بغيره؟!

ثم أقسم سبحانه قسماً آخر بقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ فَالِثُ ثَلَافَةٍ ﴾ أي: أحد ثلاثة. وهو حكاية عـمًا قـاله النسطوريّة والملكانيّة منهم القـائلون بالأقانيم الثلاثة، أي: الأصول الثلاثة: ابن، وأب، وروح القدس ﴿ وَمَا مِنْ إِلْهِ ﴾ وما في الوجودات واجب مستحقّ للعبادة من حيث إنّه مبدأ جميع الموجودات ﴿ إِلّا إِللهُ وَاحِدٌ ﴾ موصوف بالوحدانيّة، متعالٍ عن الشـرك. و«من» مزيدة للاستغراق.

﴿ وَإِن نَهْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ ولم يو حدوا ﴿ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنهُمْ عَذَابُ البِيم ﴾ ليمسّن الذين بقوا منهم على الكفر ، فتكون «من» للتبعيض . أو ليمسّ الذين كفروا من النصارى ، فتكون بيائية . ووضعه موضع : ليمسّنهم ، تكريراً للشهادة على كفرهم ، وتنبيهاً على أنّ العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه ، ولذلك عقبه بقوله : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ﴾ أي: أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد الباطلة والأقوال الزائعة ، ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول ، بعد هذا التقرير والتهديد الشديد ؟ ﴿ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يغفر الذنوب ويسترها رحمة منه لعباده . وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم .

والفرق بين التوبة والاستغفار: أنّ الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء أو التوبة أو غيرهما من الطاعات، والتوبة الندم على المعصية مع العزم على أن لا يعود إلى مثلها في القبح. مَّا الْمَسْيِحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَأَمَّهُ صَدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نَبْيِنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنى يُؤْفَكُونَ ﴿٥٧﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ نَفُعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾ قُلْ يَآ أَهْلَ الْكَتَابُ لاَ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلاَ تَتَبِعُواْ أَهُواَ وَفَهُ وَد ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضُلُواْ عَن سَوَا ۚ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

ولدًا قدّم سبحانه ذكر مقالات التصارى، عقّبه بالردّ عليهم والحجاج لهم، فقال: ﴿ مَا الْمَسْيِحُ بْنُ مُويّمَ إِلاّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ أي: ما هو إلا رسول كالرسل قبله، خصّه الله تعالى بالآيات كما خصّهم بها، فإنّ إحياء الموتى على يده، فقد أحيا العصا، وجعلها حيّة تسعى على يد موسى، وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب وأمّ، وهو أغرب.

﴿ وَاللّٰهُ صِدِّيقَةٌ ﴾ صدِّقت بكلمات ربّها وكتبه، وما هي إلا كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق، أو يصدِّقن الأنبياء ﴿ كَاناً يَاكُلُنِ الطَّفَامَ ﴾ أي: يفتقران إلى الغذاء وما يتبعه من الهضم والنقص افتقار الحيوانات، فلم يكونا إلا جسماً مؤلّفاً محدثاً. وقيل: إنّه كناية عن قضاء الحاجة، فكأنّه ذكر الأكل وقصد بذلك عاقبته.

فبيّن الله سبحانه أوّلاً أقصى ما لهما من الكمال، ودلّ على أنّه لا يوجب لهما ألوهيّة، لأنّ كثيراً من الناس يشاركهما في مثله. ثمّ نبّه على نقصهما، وذكر ما ينافي الربوبيّة، وما يقتضى أن يكونا من عداد المركّبات الكائنة الفاسدة. ثم عجب متن يدّعي الربوبيّة لهما مع أمثال هذه الأدلّة الظاهرة، فـقال: 

إنظُوْ كَيْفُ نُبُيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ الأعلام، من الأدلّة الظاهرة على بطلان قولهم ﴿ ثُمُ الْفَلُوْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ كيف يصرفون عن استماع الحقّ وتأمّله. و«ثمّ» لتفاوت ما بين المجبين، أي: بياننا للآيات عجب، وإعراضهم عنها أعجب.

﴿ قُلُ الْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَعْلِكُ لَكُمْ ضَرَاً وَلا نَفْعاً ﴾ المعنيّ بقوله: «ما لا يملك» عيسى ﷺ. وهو وإن ملك ذلك بتمليك الله إيّاه، لا يملكه من ذاته، ولا يملك مثل ما يضرّ الله به من البلايا والمصائب، وما ينفع به من الصحّة والسعة. وإنّما قال: «ما» نظراً إلى ما هو عليه في ذاته، توطئةً لنفي القدرة عنه رأساً، وتنبيهاً على أنّه من هذا الجنس، ومن كان هذاحقيقته فبمعزل عن الألوهيّة. وإنّما قدّم الضرّ، لأنّ التحرّز عنه أهمّ من تحرّى النفع.

﴿ وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ بالأقوال والعقائد، فيجازي عليها إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّ.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحَقَّ﴾ صفة للمصدر، أي: غلواً باطلاً، بأن تتجاوزوا الحدّ الذي حدّه الله لكم إلى الازدياد. وضدّه التقصير، أي: به بِالشروج عن الحدّ إلى النقصان. فترفعوا عيسى إلى أن تدّعوا له الإلهيّة، أو تضعوه فتزعموا أنّه لغير رشدة، بل اتّبعوا الاقتصاد. وقيل: الخطاب للنصارى خاصّة.

﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ ﴾ يعني: أسلافهم وأثنتهم الذين قد ضلّوا قبل مبعث محمد الله في شريعتهم ﴿ وَأَضَلُوا عَثِيراً ﴾ باقتفائهم على بدعهم وضلالهم، بعد دعائهم وإغوائهم إيّاهم ﴿ وَضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ عن قصد السبل الذي هو الاسلام بعد مبعثه الله الله الله كذّبوه وبغوا عليه. وقيل: الأوّل إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل، والثاني إشارة إلى ضلالهم عمّا جاء به الشرع.

لُعِنَ الَّذِينَ كَلَرُواْ مِن بِنِيَ إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى اَبَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِنَآ عَصَوا وَكَانُواْ يُفَتَدُونَ ﴿ ١٨ ﴾ كَانُواْ لاَ يَنَناهَوْنَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ لَبُشْسَ مَا كَانُواْ يَفْعُلُونَ ﴿ ١٩ ﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَوَقُونَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِشْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ ﴿ ٨٠ ﴾ وَلُو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ والنّبِيِّ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ٨١ ﴾

ثمّ أخبر سبحانه عمّا جرى على أسلافهم، فقال: ﴿لَعِنَ النَّدِينَ كَفُرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى النَّهِر إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ﴾ أي: لعنهم الله تعالى في الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى.

وقيل: هم أهل أيلة لمّا اعتدوا في السبت لعنهم داود ﷺ، فقال: اللّهمّ ألبسهم اللعنة مثل الرداء، فمسخهم الله قردة، وأصحاب المائدة لمّاكفروا بعد نزول المائدة، دعا عليهم عيسى ﷺ ولعنهم، فقال: اللّهمّ عدّب من كفر بعد ما أكل المائدة عذاباً لا تعذّبه أحداً من العالمين، والعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فأصبحوا خنازير، وكانوا خمسة آلاف رجل. وهذا القول منقول عن أبي جعفر الباقر ﷺ.

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا مَعْتَدُونَ ﴾ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حررم الله عليهم.

ثمّ بين حالهم فقال: ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُو فَعَلُوهُ ﴾ أي: لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه، أو عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله وتهيّؤا له. أو لا ينتهون عنه، بأن يصرّون عليه ويداومون على فعله، من قـولهم: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع. ﴿لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ﴾ تعجيب من سوء فعلهم مؤكّد بالقسم.

وقال ابن عبّاس: كان بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة اعـتدوا فــي الســبت. وفرقة نهوهم ولكن لم يدعوا مجالستهم ولا مؤاكلتهم. وفرقة لمّا رأوهم يــعتدون ارتحلوا عنهم. وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطة. فلعنوا جميعاً.

قيل: إنّ المراد بالمنكر هنا صيدهم السمك يوم السبت. وقيل: المراد آخذوا الرشا في الأحكام. وقيل: أكلهم الربا وأثمان الشحوم.

﴿ ثَرَىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ مَن أَهـل الكتاب ﴿ يَتَوَفَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يبوالون المشركين ويصادقونهم، بغضاً لرسول الله ﷺ والمؤمنين. وقال أبو جعفر ﷺ يتولّون الملوك الجبّارين، ويزيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم. ﴿ لَمِنْسَ مَا قَدّمَت لَهُمْ انْفُسَهُمْ ﴾ أي: لبئس شيئاً قدّموه ليردوا عليه يوم القيامة ﴿ أن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ هو المخصوص بالذمّ. والمعنى: لبئس زادهم إلى الآخرة موجب سخط الله تعالى والخلود في العذاب. أو هو علّة الذمّ، والمخصوص محذوف، أي: لبئس شيئاً ذلك، الآنه كسبهم السخط والخلود في النار. والمراد بهم كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاشوا(١٠) المشركين على رسول الله ﷺ كو وقالوا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً.

﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ مِاشِهِ وَالشَّبِيّ ﴾ يعني: محمداً ﷺ ﴿ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ ﴾ من القرآن ﴿ مَا اتَّخَذُوهُمْ ﴾ ما اتّخذوا المشركين ﴿ أَوْلِيَآءَ ﴾ كما لم يوالهم المسلمون، إذ الإيمان يمنع ذلك ﴿ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ متمرّدون في كفرهم أو نفاقهم.

وعن ابن عبّاس: أنّ المراد بالنبيّ موسى عليه، وبما أنزل إليه التوراة. فيكون

<sup>(</sup>١) استجاش القوم ، أي : حرِّضهم .

المراد بهم اليهود الّذين جاهروا بالعداوة لرسول الله ﷺ والتولّي للمشركين. فيكون معنى الموالاة التناصر والمعاونة على محاربة النبيّ ﷺ ومعاداته.

لَتَجدَنَ أَشَدُ النَاسِ عَدَاوَةً لَلَذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشُولُواْ وَلَتَجدَنَ أَوْرَهُمْ مَوَدَةً لَلَذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ قَسْيَسِينَ وَرُهُمْهَا وَأَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ ١٨﴾ وَإِذَا سَمُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَى أَعْيَبُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَأَكْتُبَنَا مَعَ الْشَاهِدِينَ ﴿ ١٨﴾ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَعَلْمَعُ أَن الشَّاهِدِينَ ﴿ ١٨﴾ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِ وَعَلْمَعُ أَن يُنْ الْحَقِ وَعَلْمَعُ أَن يُدُولُونَ رَبَّنَا مَع الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿ ١٨﴾ فَأَنَّابُهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ مَجْرِي مِنْ الْحُقِيقِ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ مَجْرِي مِنْ مَنْ الدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٨٥﴾

ثمّ ذكر سبحانه معاداة اليهود للمسلمين، فقال: ﴿لَتَجِنَنُ الْشَدُ النَّاسِ عَنَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ الشَّرَكُوا﴾ لشدّة عداوتهم، وتضاعف كفرهم، وانهماكهم في اتّباع الهوى، وركونهم إلى التقليد، وبعدهم عن التحقيق، وتمرّنهم على تكذيب الأنبياء، ومعاداتهم. وعن النبيّ ﷺ: «ما خلا يهوديّان بمسلم إلّا همّا بقتله».

ثمٌ ذكر لين عريكة النصارى، فقال: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ اقْرَبَهُمْ مَوَدَّةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ﴾ للين جانبهم، ورقّة قلوبهم، وقلّة حرصهم على الدنيا، وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل. وأشار إليه بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِانْ مِنْهُمْ قِسُيسِينَ﴾ علماء أحباراً ﴿ وَرُهْبَانا﴾ وعبّاداً ورَهّاداً ﴿ وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن قبول الحقّ إذا فيهموه، ويتواضعون ولا يتكبّرون كاليهود. وفيه دليل على أنّ التواضع والاقبال على العلم والعمل، والإعراض عن الشهوات، محمود وإن كانت من كافر.

ثم بين كيفية رقة قلوبهم، وشدة خشيتهم، ومسارعتهم إلى قبول الحق، وعدم تأبيهم عنه، فقال: عطفاً على «لا يستكبرون»: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَسْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ﴾ يعني: القرآن ﴿ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ الشَّعِ ﴾ . الفيض: انصباب عن المراد، فوضع موضع الامتلاء للمبالغة، أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنّها تفيض بأنفسها ﴿ مِمّا عَرَفُوا مِنَ النّحَقّ ﴾ أي: بمعرفتهم بأنّ المتلوّ عليهم كلام الله تعالى . «مِنْ» الأولى للابتداء، والثانية لتبيين ماعرفوا، أو للتبعيض، فإنّه بعض الحقّ . والمعنى: أنّهم عرفوا بعض الحقّ فأبكاهم، فكيف إذا عرفوا كلّه ؟!

﴿ يَقُولُونَ رَبِّنَا آمَنًا﴾ بذلك، أو بمحمد ﷺ ﴿ فَاكْتُبْنَا﴾ في أمّ الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، أو فاجعلنا بمنزلة من قد كتب ﴿ مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ من الذين شهدوا بأنّه حقّ، أو بنبوّته، أو من أمّته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ ﴾ (١٠). وإنّما قالوا ذلك لأنّهم وجدوا ذكرهم في الانجيل كذلك.

﴿ وَمَا لَنَا ﴾ لأيّ عذر ﴿ لَانُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَمَطْمَعُ ﴾ ونرجو ﴿ أَن يُنْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ من أمّة محمد الله الله التعام إنكار واستبعاد، لانتفاء الايمان مع قيام الداعي، وهو الطمع في الانخراط مع الصلحاء، والدخول في مداخلهم. أو جواب سائل قال: لِمَ آمنتم. و «لا نؤمن» حال من الضمير، والعامل ما في اللام من معنى الفعل، أي: أيّ شيء حصل لنا غير مؤمنين بالله، أي: بوحدانيته، فإنهم كانوا مثلين، أو بكتابه ورسوله، فإنّ الإيمان بهما إيمان به حقيقة، وذكره

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

توطئةً وتعظيماً. ونطمع عطف على «نؤمن». أو خبر محذوف والواو للحال. أي: ونحن نطمع، والعامل فيها عامل الأولى مقيّداً بها. أو «نؤمن».

﴿ فَأَلْمَابَهُمُ اللهُ ﴾ جازاهم ﴿ بِمَا قَـالُوا ﴾ أي: عن اعتقاد، من قولك: هذا قول فلان، أي: معتقده ﴿ جَمَّاتٍ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ جَزَآءُ المُصْبِنِينَ ﴾ الذين أحسنوا النظر والعمل. أو الذين اعتادوا الإحسان في الأمور.

قال المفسّرون (١٠)؛ إنَّ هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه. وبيان هذا؛ إنَّ قريشاً التمروا أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثبت كلَّ قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذّبونهم، فافتتن من افتتن، وعصم الله تعالى منهم من شاء، ومنع الله رسوله بعمّه أبي طالب.

فلمًا رأى رسول الله ما بأصحابه، ولم يقدر على منعهم، ولم يبؤمر بعد بالجهاد، أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال: إنّ بها ملكاً صالحاً لا يظلم، ولا يظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حتّى يجعل الله للمسلمين فرجاً. وأراد به النجاشي، واسمه أصحمة، وهو باللغة الحبشيّة عطيّة، وإنّما النجاشي لقب ملك الحبشة، كقولهم: كسرى وتبّع وقيصر، ألقاب ملوك فارس واليمن والروم.

فخرج إلى البحر سرّاً أحد عشر رجلاً وأربع نسوة، وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله ﷺ. وهذه هي الهجرة الأولى. ثمّ خرج جعفر بن أبي طالب، وتتابع المسلمون إليها. وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من المسلمين اثنين وثمانين رجعاً، سوى النساء والصبيان.

فلمًا علمت قريش بذلك وجّهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمارة بن الوليد بالهدايا إلى النجاشي ليردّوهم إلى مكّة. وكان عمارة بن الوليد شابّاً حسن الوجه.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ٢٣٣.

وخرج عمرو بن العاص وأهله معه، فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر، فقال: عمارة لمرو بن العاص: قل لأهلك تقبّلني، فأبى. فلمّا انتشى<sup>(١)</sup> عمرو دفعه عمارة في الماء، ونشب<sup>(٢)</sup> عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماء، وألقى الله العداوة بينهما في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشى.

ثمّ وردا على النجاشي، فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك إنّ قوماً خالفونا في ديننا، وسبّوا آلهتنا، وصاروا إليك، فردّهم إلينا.

فبعث النجاشي إلى جعفر فجاءه، فقال: أيّها الملك سلهم أعبيدٌ نحن لهم؟ فقال: لا، بل أحرار.

قال: فسلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟

قال: لا، مالنا عليكم ديون.

قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها؟

قال عمرو: لا.

قال: فما تريدون منّا، آذيتمونا فخرجنا من بلادكم؟! أيّها الملك، بعث الله فينا نبيًّا، أمرنا بخلع الأنداد، وترك الاستقسام بالأزلام. وأمرنا بـالصلاة والزكــاة والعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى. ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغى.

فقال النجاشي: بهذا بعث الله عيسي.

ثمّ قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ ممّا أنزل الله على نبيّك شيئاً؟

قال: نعم. فقرأ سورة مريم، فلمّا بلغ قوله: ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَنك رُطِّناً حَنِثاً ﴾ [7] قال: هذا والله هو الحقّ.

<sup>(</sup>١) أي: سكر.

<sup>(</sup>٢) أي: تعلَّق.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٢٥.

سورة المائدة، آية ٨٦ .....

فقال عمرو: إنَّه مخالف لنا فردِّه إلينا.

فرفع النجاشي يده وضرب بها وجه عمرو، وقال: اسكت والله لإن ذكر ته بعدُ بسوء لأفعلنّ بك كذا.

وقال: أرجعوا إلى هذا هديته. وقال لجعفر وأصحابه: امكتوا فإنكم سَيُومٌ، والسيوم الآمنون، وأمر لهم بما يتصلحهم من الرزق. فانصرف عمرو، وأقام المسلمون هناك بخير دار وأحسن جوار، إلى أن هاجر رسول الله ﷺ وعلا أمره، وهادن قريشاً وفتح خيبر، فوافى جعفر إلى رسول الله ﷺ بمميع من كانوا معه. فقال رسول الله ﷺ بمميع من كانوا معه.

ووافى جعفر وأصحابه رسول الله ﷺ في سبعين رجلاً. منهم اثنان وستّون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام، فسيهم بحيراء الراهب. فقرأ عليهم رسول الله ﷺ سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى، فأنزل الله فيهم هذا الآيات.

وقال مقاتل والكلبي: كانوا أربعين رجلاً، اثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية من أهل الشام. وقال عطاء: كانوا ثمانين رجلاً، أربعون من أهل نجران من بني الحارث بن كعب، واثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية روميّون من أهل الشام.

## وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

ولمّا ذكر سبحانه الوعد لمؤمنيهم، ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولْدَكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ عطف التكذيب بآيات الله على الكفر، وهو ضرب منه، لأنّ القصد إلى بيان حال المكنّبين. وذكرهم في معرض المصدّقين بها، جمعاً بين الترغيب والترهيب. يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيَبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وِلاَ تَفْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُ اللّهُ حَلالاً طَيْبًا وَاتَقُواْ اللّهَ اللّهَ لاَ يُحِبُ اللّهُ حَلالاً طَيْبًا وَاتَقُواْ اللّهَ اللّهَ بِاللّغو فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ اللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ اللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ اللّهُ يَاللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ اللّهُ يَاللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ مِنْ أَوْسَطَ مَا يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُم اللّهُ يَكُمُ اللّهُ بِاللّغو فِي أَيْمِ وَلَكُنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولتا مدح النصارى على ترمّبهم وتزمّدهم وكسر نفسهم ورفض شهواتهم، عمّبه بالنهي عن الإفراط في ذلك، والاعتداء عن حدّ الله تحالى، بجعل الحلال حراماً، كما كان الرهبان يفعلونه، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ ﴾ أي: ما طاب ولذّ منه ﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ حدود ما أحلّ لكم إلى ما حرّم عليكم ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يُحْتَدُونَ ﴾ .

مقتضى الآية النهي عن تحريم ما أحلّ الله وتحليل ما حرّم. ليقصدوا حـدّ الاقتصاد بينهما.

قال المفسّرون(١٠): إنّ رسول الله عليه الله على يـوماً، فـذكّر النـاس وصـف

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ١: ٦٧١، مجمع البيان ٣: ٢٣٥.

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأتى دار عثمان فلم يصادفه، فقال الامرأت أم حكيم بنت أبي أميّة \_ واسمها حوالاء، وكانت عطّارة \_: أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه ؟

فكرهت أن تكذب رسول الله ﷺ. وكرهت أن تبدي على زوجها، فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك. فانصرف رسول الله ﷺ.

فلمّا دخل عثمان أخبرته بذلك، فأتى رسول الله ﷺ هو وأصحابه. فقال لهم رسول الله ﷺ و أنكم أنّكم اتّفقتم على كذا وكذا؟

قالوا: بلي يا رسول الله، وما أردنا إلَّا الخير.

فقال رسول الله ﷺ؛ إنّي لم أومر بذلك. ثمّ قال: إنّ لأنفسكم عليكم حقّاً، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإنّي أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكـل اللـحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منّي، فنزلت.

ثمّ جمع الناس وخطبهم، وقال: ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا؟ أما إنّي لست آمركم أن تكونوا قسّيسين ورهباناً، فإنّه ليس في ديني ترك اللحم والنساء، ولا اتّخاذ الصوامع، وإنّ سياحة أمّتي الصوم،

<sup>(</sup>١) الوَدَكُ: الدسم من اللحم والشحم.

<sup>(</sup>٢) المِسْحُ: ما يلبس من نسيج الشَّعَر على البدن تقشَّفاً وتزهَّداً، وجمعه مسوح.

ورهبانيتهم الجهاد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وحــجّوا واعــتمروا، وأقــيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان. واستقيموا يستقم لكم. فإنّما هلك من كــان قبلكم بالتشديد، شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع. فأنزل الله الآية.

وروي عن أبي عبدالله الله الله الله الله الله الله وبلال وعثمان بمن مظمون. فأمّا علي الله فإنّه حلف أن لا ينام بالليل أبداً إلا ما شاء الله. وأمّا بملال فحلف أن لا يفطر بالنهار أبداً.وأمّا عثمان بن مظمون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية في شأنهم.

ثمّ قال: ﴿ وَكُلُوا مِثَا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ لفظه الأمر والمراد به الإباحة. و «من» ابتدائيّة متملّقة ب «كلوا». ويجوز أن تكون مفعولاً. ﴿ خَلالاً طَيْبِاً ﴾ أي: مباحاً لذيذاً. فإن قيل: إذا كان الرزق كلّه حلالاً فلم قيد هاهنا بقوله: «حلالاً»؟

أجيب بأنّه حال مؤكّدة من الموصول، فذكر هاهنا على وجه التأكيد. ويجوز أن يكون مصدراً بغير لفظ فعله، من قبيل قولك: قعدت جلوساً حسناً، فكأنّه قال: ممّا حلّل الله لكم حلالاً طيّباً. فلا يرد قول البيضاوي(١) في تفسيره: «لولم يقع الرق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة».

﴿ وَاتَقُوا اللهُ الّذِي النَّمَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه، وتقديره: أيّها المؤمنون بالله لا تضيّعوا إيمانكم بالتقصير في التقوى، فتكون عليكم الحسرة العظمى، واتّقوا في تحريم ما أحله الله لكم، وفي جميع معاصيه.

وفي هاتين الآيتين دلالة على كراهية التخلّي والتفرّد والتوحّش، والخروج عمّا عليه الجمهور من التأهّل وطلب الولد وعمارة الأرض.وقد روي أنّ النبيّ ﷺ كان يأكل الدجاج والفالوذج. وكان يعجبه الحلواء والعسل. وقال: «إنّ المؤمن حلو

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ٢: ١٦٦.

يحبّ الحلاوة». وقال: «في بطن المؤمن زاوية لا يملؤها إلّا الحلواء».

وروي أنّ الحسن كان يأكل الفالوذج، فدخل عليه فرقد السنجي فقال: «يا فرقد ما تقول في هذا؟ فقال فرقد: لا آكله ولا أحبّ أكله. فأقبل الحسن على غيره كالمتعجّب وقال: لعاب النحل بلباب البرّ مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟».

قيل:لمّا نزلت: «لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم» قــالوا: يــا رســول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّقُو فِي اَيْمَانِكُمْ﴾ .

وقيل: نزلت في عبدالله بن رواحة، كان عنده ضيف فأخّرت زوجته عشاءه، فحلف لا يأكل من الطعام، وحلفت الحرأة لا تأكل إن لم يأكل، وحلف الضّيف لا يأكل إن لم يأكل. فأكل عبدالله بن رواحة وأكلا معه، فأخبر النبي 歌歌 بذلك، فقال له: أحسنت.

واللغو في اليمين هو ما يسبق إلى اللسان من غير قصد، مثل قول القائل: لا والله وبلى والله لأفعلنّ كذا، ممّا يؤكّد به كلامه من غير قصد إلى القسم، حمّّى لو قيل له: إنّك حلفت؟ قال: لا. وهو المرويّ عن الصادق والباقر للله . وبه قال الشافعي . وعند أبي حنيفة: هو أن يحلف على شيء لظنّه أنّه على ما حلف، ولم يكن .

و«في أيمانكم» صلة «يؤاخذكم» أو اللغو، لأنّه مصدر أو حال من اللغو.

﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيمَانَ ﴾ وتقتم الأيمان عليه بالقصد والنية. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنتم، أو بنكث ما عقدتم، فحذف للعلم به عرفاً، والإجماع الأمّة على أنّ الكفّارة لا تجب إلا بعد الحنث.

وقرأ الكسائي وابن عيّاش عن عاصم: عقّدتم بالتخفيف، وابن عامر برواية ابن ذكوان: عاقدتم. وهو من: فاعَلَ بمعنى: فعل. ويحتمل أن تكون ما مصدريّة. ومعناه: ولكن يؤاخذكم بعقدكم، أو بتعقيدكم، أو بمعاقدتكم الأيمان.

﴿ فَكَفَّارَتُهُ ﴾ أي: كفّارة ما عقّدتم إذا حنثتم. أو فكفّارةنكثه، أي: الفعلة الّتي

٣١٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

تذهب إثمه وتستره ﴿إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾.

اختلف في مقدار ما يعطى كلّ مسكين، فقال الشافعي: مدّ من طعام. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تسمر، وكذلك سائر الكفّارات. وقال أصحابنا: يعطى كلّ واحد مدّين أو مدّاً على أصحّ الروابتين. والمدّ رطلان وربع، ويجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوه. ولا يجوز أن يعطى خمسة ما يكفي عشرة، فإن كان المساكين ذكوراً أو إناثاً جاز ذلك، ولكن وقع بلفظ التذكير، لانّه يغلّب في كلام العرب.

﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ من أقصده في النوع أو القدر، فيإنّ من الناس من يسرف في إطعام أهله، ومنهم من يقتر. وأفضله الخبز واللحم، وأدونه الخبز والملح.

ومحلَّ «من أوسط ما تطعمون» النصب، لأنَّه صفة مفعول محذوف، تقديره: أن تطعموا عشرة مساكين طعاماً من أوسط ما تطعمون. أو الرفع على البدل من «إطعام». وأهلون كأرضون.

﴿ أَوْ كِسَنَوْتُهُمْ ﴾ عطف على «إطعام»، أو «من أوسط» إن جعل بدلاً. قيل: لكلّ واحد منهم ثوب. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: ما يقع عليه اسم الكسوة. والذي رواه أصحابنا أنّ لكلّ واحد ثوبين: مئزراً وقميصاً، وعند الضرورة يجزي قميص واحد.

﴿ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَيْقٍ ﴾ أو إعتاق إنسان، عبد أو أمة. والرقبة يعبّر بها عن جملة الشخص. وهو كلّ رقبة سليمة من الآفات والعاهات، صغيرة كانت أو كبيرة، مؤمنة كانت أو كافرة، لأنّ اللفظة مطلقة مبهمة، إلا أنّ المؤمن أفضل عند أبي حنيفة. وأمّا عند أصحابنا الإيمان شرط فيها، للرواية الصحيحة عن أنتتنا 梁 . وهذه الشلاثة واجبة على التخيير. وقيل: إنّ الواجب منها واحد لا بعينه، وبيان هذا الاختلاف

سورة المائدة. آية ٩٠\_٩٣ مذكور في أصول الفقه .

﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ ﴾ واحداً منها ﴿ فَصِيامُ لَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ فكفّارته صيام ثلاثة أيّام. وحدّ من ليس بواجد: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليله. ويجب التتابع في صوم هذه الثلاثة، للرواية. وعليه أبو حنيفة. وقيل: لا يجب، نظراً إلى ظاهر الآية. وهو قول الشافعي، والأوّل اختيار أصحابنا، وإجماعهم عليه. ولأوّل اختيار أصحابنا، وإجماعهم عليه. ونُلكِكُ أي: المذكور ﴿ كَفَارَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا صَلَقَتُمْ ﴾ أي: حلفتم وصنتم ﴿ وَاخْفَقُوا الْبَعَائِكُمْ إِنَّا تَصَدِّوا بِهَا ولا تبذلوها لكلّ أمر. أو بأن تكفّروها إذا حنتم، أو احفظوها عن الحنث، ﴿ كَذَلِكُ » مثل ذلك البيان ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ﴾ أعلام مراثمه ﴿ لَعَلَّوهُ المَنْ حَلَى نعمه عليكم.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجُسِ مِّنُ عَملِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَّكُمُ تَفْلَحُونَ ﴿ ٩٠ ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلُ أَنَّم مَّنتُهُونَ ﴿ ٩١ ﴾ وأطيعُواْ اللّهَ وأطيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْدَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُم فَاعْلَمُواْ أَنَّم مَّنتُهُونَ ﴿ ٩١ ﴾ وأطيعُواْ اللّهَ وأطيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْدَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُم فَاعْلَمُواْ أَنْمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَعُ النَّينِ ﴿ ٩٢ ﴾ لَيس عَلَى الذينِ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ مُمَا اللهُ يُوبِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ٩٢ ﴾ وأحسنون ﴿ ٩٢ ﴾ فيما وأَعْملُواْ الصَّالِحَاتِ مُثَالُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ مُثَالُواْ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ٩٣ ﴾

الخبيثة، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ﴾ قال ابن عبّاس: يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر، وقد قال رسول الله ﷺ: «الخمر من تسع: من البتع، وهـ و العسل، ومن العنب، ومن الزبيب، ومن التمر، ومن الحنطة، ومن الذرة، والشعير، والسلت».

﴿ وَالْمَيْسِرُ ﴾ العراد جميع أنواع القمار، ومنها اللعب بالنرد، والشطرنج، ولعب الصبيان بالجوز والبيض. ﴿ وَالْقَنْصَابُ ﴾ أي: الأصنام التي نصبت للعبادة. ﴿ وَالْأَنْوَالُونَ اللهِ السورة.

﴿ رِجْسٌ ﴾ خبيث قذر تعاف عنه العقول. وإفراده لأنّه خبر للخمر ، وخبر المعطوفات محذوف. أو لمضاف محذوف، كأنّه قال: إنّما تعاطي الخمر والميسر. ﴿ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ لأنّه مسبّب عن تسويله وتزيينه ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ الضمير لعمل الشيطان، أو للرجس، أو لما ذكر، أو للتعاطي ﴿ لَعَلَّكُمْ تَـفَلِحُونَ ﴾ لكي تنفلحوا بالاحتناب عنه.

واعلم أنّ الله تعالى أكّد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية، بأن صدّر الجملة بد إنّما». وقرنهما بالأتصاب والأزلام. ولهذا قال ﷺ: «شارب الخمر كعابد الوثن». وسمّاهما رجساً. وجعلهما من عمل الشيطان، تنبيهاً على أنّ الاشتغال بهما شرًّ بحتّ. وأمر بالاجتناب عن عينهما. وجعله سبباً يرجى منه الفلاح.

ثمّ قرّر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيويّة والدينيّة المقتضية للتحريم، فقال: ﴿إِنَّمَا يُوِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَنْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ نِحْدِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴾ إنّما خصهما بإعادة الذكر، وشرح ما فيهما من الوبال، تنبيهاً على أنّهما المقصود بالبيان، وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنّهما مثلهما في الحرمة والشرارة، وخصّ الصلاة من الذكر للتعظيم،

<sup>(</sup>۱) راجع ص: ۲۱۵.

والإشعار بأنّ الصادّ عنها كالصادّ عن الإيمان. من حيث إنّها عماده، والفارق بينه وبين الكفر.

ثمّ أعاد الحتّ على الانتهاء بصيغة الاستفهام، مرتّباً على ما تقدّم من أنواع الصوارف، فقال: ﴿ فَهَلَ أَنتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ إيذاناً بأنّ الأمر في المنع والتحدير بلغ الفاية، وأنّ الأعذار قد انقطعت، أي: فهل أنتم مع ما تلي عليكم من هذه الصوارف منتهون؟ صيغته الاستفهام، ومعناه النهي البلغ، لأنّ الله تعالى ذمّ هذه الأفعال وأظهر قبحها، وإذا ظهر قبح الفعل للمخاطب ثمّ استفهم عن تسركه لم يسعه إلّا الإقرار بالترك، فكأنه قيل له: أتفعله بعدما قد ظهر من قبحه فصار المنتهي بقوله: «فهل أنتم منتهون» في محلّ من عقد عليه ذلك بإقراره، فكان هذا أبلغ في باب النهي من أن يقال: انتهوا ولا تفعلوا.

قال ابن عبّاس: إنّ هاتين الآيتين نزلتا حين دعا سعد بن أبي وقّاص رجلاً من الأنصار كان مواخياً له إلى طعام، فبعد الأكل وشرب النبيذ سكرا، فوقع بين الأتصاري وسعد مراء ومفاخرة، فأخذ الأتصاري لحي<sup>(۱)</sup> جمل فضرب به سعداً، ففزر<sup>(۱)</sup> أنفه.

ولمّا أمر الله سبحانه باجتناب الخمر وما بعدها، عقبه بالأمر بالطاعة له فيه وفي غيره، فقال: ﴿ وَالطّيعُوا الشّوَاللّهُ وَلَمْ الرّابِهِ ﴿ وَاحْدُرُوا﴾ عمّا نهيا عنه، أو عن مخالفتهما ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ ﴾ ولم تعملوا بما أمركم ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَائِعُ النَّهُ المُّهِينُ ﴾ فاعلموا أنّكم لم تضرّوا الرسول بتوليكم، فإنّما عليه البلاغ وقد أدّى، وإنّما ضرّرتم به أنفسكم، فهذا وعيد وتهديد.

روي عن ابن عبّاس وأنس بن مالك والبراء بن عازب ومجاهد وقتادة

7.7.7

<sup>(</sup>١) اللَّحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان، وجمعه ألحٍ ولُحِيِّ.

<sup>(</sup>٢) فَزَرَ يَفَزُرُه، أي: شقَّه وكسره.

والضحّاك: أنّه لمّا نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر؟ فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى النّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ من الخمر والميسر قبل نزول آية التحريم. أو من أيّ شيء طعموه من مستلذّات المطاعم ومشتهياتها. وفي تنفسير أهل البيت ﷺ فيما طعموا من الحلال. وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب.

﴿إِذَا مَا الْقَوْا﴾ شربها بعد التحريم، أو ما حرّم عليهم من المطاعم. ﴿ وَآمَنُوا فَعَبُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ وتبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة ﴿ ثُمُّ التُقُوا ﴾ أي: داموا على الايمان ﴿ ثُمُّ التُقَا ﴾ عن جميع السعاصي ﴿ وَاحْسَنُوا ﴾ وتحرّوا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. فالاتّقاء الأوّل اتّقاء الشرب بعد التحريم، والاتّقاء الثاني هو الدوام على ذلك، والثالث اتّقاء جميع المعاصي وضمّ الإحسان إليه.

وقيل: الاتقاء الأوّل هو اتقاء المعاصي المقليّة الّتي تختص المكلّف بـــه ولا تتعدّاه. والإيمان الأوّل الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان بــه، والإيمان بــقبح هـــذه المعاصي ووجوب تجنّبها. والاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعيّة، والإيمان بقبحها ووجوب اجتنابها. والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد، وبما يستمدّى إلى الغير من الظلم والفساد. أو الأوّل الماضي، والثاني الحال، والثالث المستقبل.

وفي الأنوار: «ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الشلاتة. أو باعتبار الحالات الثلاث: استعمال الانسان التقوى، والإيمان بينه وبين نفسه. وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله تعالى، ولذلك بدّل الإيمان بالإحسان في الكرّة الثالثة. إشارة إلى ما قاله والمسلامية في تفسيره: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه». أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ، والوسط، والمنتهى. أو باعتبار مايتقى، فإنّه ينبغي أن تترك المحرّمات توقياً من العقاب والشبهات، وتحفّظاً للنفس عن الوقوع في الحرام

وبعض المباحات، وصوناً للنفس عن الخسّة، وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة»(١٠).

﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْـ مُحْسِنِينَ ﴾ فلا يؤاخذهم بشيء. وفيه أنَّ من فعل ذلك صار محسناً ، ومن صار محسناً صار لله محبوباً.

قال علم الهدى (٢) رحمه الله: «إنّ المفسّرين تشاغلوا بإيضاح الوجه في التكرار الذي تضمّنته الآية، وظنّوا أنّه المشكل منها، وتركوا ما هو أشدّ إشكالاً من التكرار، وهو أنّه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاثقاء والإيمان وعمل الصالحات، والحال أنّهما ليسا بشرط في نفي الجناح، فإنّ المباح إذا وقع من الكافر فلا إثم عليه ولا وزر.

ولنا في حلّ هذه الشبهة: أنّ الإيمان وعمل الصالحات هنا ليس بشرط حقيقيّ، وإن كان معطوفاً على الشرط، فكأنّه تعالى لمّا أراد أن يبيّن وجوب الإيمان وعمل الصالحات عطفه على ما هو واجب من اتّقاء المحارم، لاشتراكهما في الوجوب، وإن لم يشتركا في كونهما شرطاً في نفي الجناح فيمن يطعم. وهذا توسّع في البلاغة يحار العقل فيه استحساناً واستغراباً.

أو نضم إلى المشروط المصرّح به غيره حتى يظهر تأثير ما شرط. فيكون تقدير الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره إذا ما أتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لأنَّ الشرط في نفي الجناح لابدّ من أن يكون له تأثير حتّى يكون متى انتفى ثبت الجناح، وقد علمنا أنّه باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم، فهو الشرط الذي لا زيادة عليه. ولمّا ولي ذكر الاتقاء الإيمان وعمل الصالحات ولا تأثير لهما في نفي الجناح، علمنا أنّه أضمر ما تقدم ذكره ليصح الشرط ويطابق المشروط، لأنّ من اتقى الحرام فيما يطعم لا جناح عليه فيما يطعم، لكنّه قد يصح أن يثبت عليه الجناح فيما أخلّ به من واجب وضيّعه من يطعمه، لكنّه قد يصح أن يثبت عليه الجناح فيما أخلّ به من واجب وضيّعه من

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ٢: ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى (طبعة دار الكتاب العربي) ٢: ٣٧٥ ـ ٣٧٥.

فرض. فإذا شرطنا أنّه وقع اتّقاء القبيح متن آمن بالله وعـمل الصـالحات ارتـفع الجناح عنه من كلّ وجه. وليس بمنكر حذف ما ذكرناه. لدلالة الكلام عليه. فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى. وتكون قوّة الدلالة عليه مغنية عن النطق». انتهى كلامه.

ونحن نقول: إنّ المؤمن يصحّ أن يطلق عليه بأنّه لا جناح عمليه، والكافر مستحقّ للعقاب مغمور في المعاصي، فلا يطلق عليه هذا اللفظ. وأيضاً فإنّ الكافر قد سدّ على نفسه طريق معرفة التحريم والتحليل، فلذلك يخصّ المؤمن بالذكر.

يَآ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيْبَلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ثَنَالُهُ أَيدِيكُمُ ورِمَاحُكُمُ لَيْعُلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْعَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ١٤ ﴾ يَآ أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلُهُ مِنكُم شُعَمَدًا فَجَزَآءٌ مَثْلُ مَا قَلَ مِنَ النَّهَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُل مِنكُمْ هَدًا بَالغَ الْكُفَبَة أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدُلُ ذَلِكَ صَيَامًا لَيْذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتَامٍ ﴿ ١٩﴾ أُحِلً لَكُمْ صَيْدُ الْبَوْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَقُواْ اللّهَ الذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ٩٠ ﴾

ولمّا تقدّم في أوّل السورة تحريم الصيد على المحرم مجملاً، وانجرّ الكلام

إلى هاهنا، بين سبحانه ذلك المجمل بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُكُمْ ﴾ التقليل والتحقير في «بشيء» للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام، كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال، فمن لم شت عنده كنف شت عندما هو أشد منه؟

روي أنّها نزلت في عام الحديبية ، ابتلاهم الله تعالى بالصيد، وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم، بحيث يتمكّنون من صيدها ، أخذاً بأيديهم وطعناً بـرماحهم وهم محرمون.

﴿لِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ﴾ أي: ليتميّز الخائف من عقابه وهمو غائب. منتظر، لقوّة إيمانه، فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره، أو تعلّق العلم. أو ليعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم مظاهرة في العدل.

قال بعض العلماء: امتحن الله أمّة محمّد ﷺ بصيد البرّ، كما امتحن الله أمّة موسى ﷺ بصيد البحر.

والمراد بتحريم صيد البرّ الّذي تناله الأيدي من فراخ الطير وصغار الوحش والبيض، والّذي تناله الرماح من كبار الصيد.

﴿ فَعَنِ اعْتَدَىٰ﴾ فمن تجاوز حد الله وخالف أمره بالصيد في الحرم أو في حال الإحرام ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي: بعد ذلك الابتلاء بالصيد ﴿ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ فالوعيد لاحق به . فإنَّ من لا يملك قلبه في مثل ذلك ، ولا يراعي حكم الله تعالى فيه ، فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليه ؟!

ثمّ ذكر سبحانه عقيب ذلك ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء، فقال: ﴿ يَا اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّدِيدَ ﴾ هو اسم مصدر، أو المصيد، وهـ والمراد هـ اهنا ﴿ وَانتُمْ حُرُمُ ﴾ أي: محرمون بحج أو عمرة، جمع حرام، كَرَداح (١) ورُدُح.وهـو مصدر سمّى به المحرم مجازاً.

واختلف في المعنيّ بالصيد. فقيل: هو كلّ الوحش، أكل أم لم يؤكل. وهو قول أهل العراق. واستدلّوا بقول عليّ ﷺ:

صيدُ الملوك ثعالبٌ وأرانبٌ فإذا ركبتُ فصيدى الأبطال

وقيل: هو كلّ ما يؤكل لحمه، لأنّه الفالب فيه. وهو قول الشافعي. ويؤيّده قوله ﷺ: «خمس يقتلن في الحلّ والحرم: الحداة (٣٠، والغراب، والعقرب، والفارة، والكلب العقور». وفي رواية بدل العقرب الحيّة. وفيه تنبيه على قتل كلّ مؤذِ.

وأمّا أصحابنا فقالوا: إنّ المحلّل حرام مطلقاً. وأمّا المحرّم فـقالوا بـتحريم الأسد والثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ، لتنظافر الروايات عن أهـل البيت على الميت الميلاً .

واختلف أيضاً في أنَّ هذا النهي هل يلغي حكم الذبح، فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني، أؤ لا، فيكون كالشاة السفصوبة إذا ذبحها الغاصب؟ وأصحابنا على الأوّل. ويؤيّده إيثار «لا تقتلوا» على: لا تذكّوا أو لا تذبحوا.

﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّداً ﴾ ذاكراً لإحرامه، عالماً بأنّه حرام عليه قـتل مـا يقتله. والأكثر على أنّ ذكره ليس لتـقييد وجـوب الجـزاء، فـإنّ إتـلاف العـامد والمخطى، واحد في إيجاب الضمان، وهو المرويّ عن أثنتنا ﷺ، بل لقوله: «ومن عاد فينتقم الله منه». ولأنّ الآية نزلت في من تعمّد، إذ روي أنّه عنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله، فنزلت.

﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّهُمِ ﴾ برفع الجزاء والمثل. قرأه الكوفيّون ويعقوب، بمعنى: فعليه، أي: فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم. فيكون مبتدأ، و«مثل»

<sup>(</sup>١) الرّداح: الشجرة الكبيرة.

<sup>(</sup>٢) الحَدَأة: طائر من الجوارح.

صفته. وعلى هذه القراءة لا يتعلّق الجارّ بهجزاء»، للفصل بـينهما بـالصفة. وقـرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول. والمعنى: فعليه أن يجزي مثل ما قتل.

وهذه المماثلة عند أنئة الهدى هي والشافعي باعتبار الخلقة والهيئة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقر الوحش بقرة، وفي الظبي والأرنب ونحوهما شاة. وباعتبار القيمة عند أبي حنيفة، بأن يقوم الصيد قيمة عادلة، ثمّ يشترى بقيمته مثله من النعم. والصحيح القول الأوّل، وهو أيضاً قول ابن عبّاس والحسن ومجاهد والسدّى وعطاء والضحّك وغيرهم.

﴿ يَحْكُمُ هِهِ ﴾ أي: بعثل ما قتل ﴿ ذَوَا عَذَلٍ مِنْكُمُ ﴾ أي: حكمان عدلان من الفقهاء ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به. وهو صفة «جزاء»، أو حال من ضعيره.

﴿ هَذِيا ﴾ حال من الهاء في «به»، أو من «جزاء» وإن نوّن، لتخصّصه بالصفة ﴿ بَالِغَ التَعْفِيةِ ﴾ وصف به هدياً لأنّ إضافته لفظيّة، ومعنى بلوغه الكعبة ذبيحه بالحرم، والتصدّق به ثمّة، وقال أصحابنا: إذا كان محرماً بالعمرة ذبح أو نحر بمكّة، وإن كان محرماً بالحجّ فبمنى، وقال أبو حنيفة: يذبح بالحرم، ويتصدّق به حيث شاء.

﴿ أَو تَقُارَةٌ ﴾ عطف على «جزاء». والمعنى: أو الواجب عليه ﴿ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ عطف بيان، أو بدل منه، أو خبر محذوف، أي: هي طعام، وقرأ نافع وابن عامر: كفّارةً طعام بالإضافة للتبيين، تقديره: أو كفّارة من طعام مساكين، كقولك: خاتم فضّة، أي: خاتم من فضّة، وهو أن يقوّم الجزاء، ويفضّ ثمنه على الحنطة، ويتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع.

﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً ﴾ أي: ما عاد له، أي: ساواه من الصوم، فيصوم عن إطعام كلّ مسكين يوماً. وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. والخيار في هذه الكفارات الثلاث إلى قاتل الصيد. وقيل:هي مرتّبة. وكلا القولين رواهما أصحابنا. ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ يتعلَق بمحذوف، أي: فعليه الجزاء أو الإطعام أو الصوم، ليذوق ثقل فعله، وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام أو الصرم، أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى. وأصل الوبل الثقل، ومنه الطعام الوبيل.

﴿ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَقَ﴾ من قتل الصيد محرماً في الجاهليّة ، أو قبل التحريم ، أو في هذه المرّة . ﴿ وَمَنْ عَادَ﴾ أي: ومن عاد ثانياً عمداً إلى قتل الصيد ﴿ فَيَنتَقِمُ اللهُ فِيهُ مِنْ ينتقم اللهُ منه عقوبة بما صنع ، ولا كفّارة . وهل ذلك مانع من وجوب الكفّارة عليه أم لا ؟ قال ابن عبّاس: نعم ، وبه قال أكثر أصحابنا . وقال الحسن وابن جبير وعامّة الفقهاء: لا ، بل تجب ، وبه قال بعض أصحابنا . ﴿ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ ﴾ ممّن أصرً على عصيانه .

ثمّ بين سبحانه ما يحلِّ من الصيد وما يحرم، فقال: ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ أي: مصيداته. وهي ما صيد منه ممّا لا يعيش إلّا في الماء. والمعنى: أحلَّ لكم الانتفاع من لحمه الطريّ ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ أي: وأحلَّ لكم طعام البحر ما كان مملوحاً قديداً عندنا وعند أبي حنيفة. ولا يحلّ منه إلّا السمك الذي له فلس. وعند الشافعي كلّ مصيدات البحر حلال. وإنّما سمّي طعاماً لاتّه يدّخر ليطعم، فيصير كالمقتات من الأغذية. وقيل: المراد ما يقذفه البحر ميّتاً. وهو مرويً عن ابن عمر وقتادة. والذي يليق معذهبنا هو الأول.

﴿ فَتَاعا لَكُمْ ﴾ نصب على الغرض، أي: ليتمتّعوا من أكله. تمتيعاً لكم ﴿ وَلِلسَّيَارَةِ ﴾ ولسيّارتكم، أي: لمسافريكم يتزودونه طريّاً وقديداً.

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَنِدُ الْبَرِّ﴾ أي: ما صيد فيه، أو الصيد فيه. فعلى الأوّل يحرم على المحرم ما صاده الحلال فيه، وإن لم يكن للمحرم فيه مدخل. وهذا موافق لمذهبنا. ﴿ مَادُمْتُمْ خُرُما﴾ أي: محرمين.

﴿ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ هذا أمر منه تعالى بأن يتّقى جميع معاصيه. ويجتنب جميع محارمه، لأنّ إليه الرجوع في الوقت الّذي لا يملك أحد فيه الضرر والنفع سواه، وهو يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

جَعَلَ اللّهُ الْكَفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامًا لِلنّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْفَلَاّذِدَ ذَلِكَ لَتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتَ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴿١٧﴾ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِفَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿١٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَعُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُثْمُونَ ﴿١٩﴾

ولمّا ذكر سبحانه حرمة الحرم، عبّه بذكر البيت الحرام والشهر الحرام، فقال: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ عطف بيان على جهة المدح، أو السفعول الثاني ﴿ قِينَاماً لِلنَّاسِ﴾ انتعاشاً لهم، أي: سبب انتعاشهم في أمر دينهم ودنياهم، ونهوضهم إلى أغراضهم ومقاصدهم في أمور معاشهم ومعادهم، بأن يلوذ بسه الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجّه إليه الحجّاج والعمّار. أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم، وأنواع منافعهم الدنيويّة والدينيّة.

وعن ابن عبّاس: معناه: جعل الله الكعبة أمناً للمناس بها يـقومون، أي: يأمنون، ولولاها لفنوا وهلكوا وما قاموا، وكان أهل الجاهليّة يأمنون به، فلو لقي الرجل قاتل أبيه وابنه في الحرم ما قتله.

وعن عطاء: لو تركوه عاماً واحداً لا يحجّونه لم ينظروا ولم يؤخّروا. ومعناه: يهلكون.

وعن علىّ (١) بن إبراهيم عنهم ﷺ قالوا: «ما دامت الكعبة يحجّ الناس إليها

<sup>(</sup>١) تفسير القتى ١: ١٨٧ ـ ١٨٨ .

لم يهلكوا. فإذا هدمت أو تركوا الحجّ هلكوا».

وفي الحديث: «مكتوب في أسفل المقام: إنّي أنا الله ذو بكّه، حرّمتها يـوم خلقت السماوات والأرض، ويوم وضعت هذين الجبلين، وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء، من جاءني زائراً لهذا البيت عارفاً بحقّه، مذعناً لي بالربوبيّة، حرّمت جسده على النار».

وعن أبي عبدالله على: «من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه». وقرأ ابن عامر: قِيّماً، على أنّه مصدر على فِـعَل كـالشبع، أعـلَت عـينه كماأعلّت في فعله. ونصبه على المصدر أو الحال.

﴿ وَالشَّهْوَ الْمُتَوَامَ﴾ أي: وجعل الشهر الذي يؤدّى فيه الحبّ \_ وهو ذو الحجّة \_ عياماً للناس. وقيل: عنى به جنس الأشهر الحرم الأربعة، واجد<sup>(۱)</sup> فرد، وثلاثة سرد. وهو عطف على «الكعبة» كما تقول: ظننت زيداً منطلقاً وعمراً. وكذا قوله: ﴿ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ﴾ أي: والمقلّدات من الهدي خصوصاً، لأنَّ الثواب فيه أكثر. وقد سبق (<sup>٣)</sup> تفسير القلائد.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى الجعل، أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فإنَّ شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها، وجلب المنافع المترتبة عليها، دليل حكمة الشارع وكمال علمه. ﴿ وَأَنَّ اللهُ بِكُلُّ شَمْعٍ عَلِيمٌ ﴾ تعميم بعد تخصيص، ومبالغة بعد إطلاق.

ولمَّا تقدَّم بيان الأحكام عقَّبه سبحانه بذكر الوعد والوعيد. فقال: ﴿اغْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَعِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن عصاء ﴿وَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ﴾ لمن تاب وأطاع. وعـيد ووعد لمن هتك محارمه، ولمن حافظ عليها، ولمن أصرّ عليه، ولمن أقلع عنه.

وعقب الإنذار والتبشير بقوله: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ تشديد في

<sup>(</sup>١) وهو رجب، والسَّرُد ـ أي: المتتابع ـ: ذوالقعدة، وذوالحجَّة، والمحرَّم. (٢) راجع ص ٢١٠ ذيل الآية ٢ من سورةالمائدة.

إيجاب القيام بما أمر به، أي: الرسول أتى بما أمر به من التبليغ، ولم يبق لكم عذر في التفريط. ﴿ وَاللّٰهَ يُعْلَمُ مَا تُتِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ لا يخفى عليه شيء من أحوالكم الّتي تظهرونها وتخفونها، من تصديق وتكذيب، وفعل وعزيمة. وفيه غاية الزجـر والتهديد.

قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرُهُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَآ أُوْلِي الأَّلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

ولمّا بيّن سبحانه الحلال والحرام، بيّن أنّهما لا يستويان، فقال: ﴿قُلْ لاَ يَسْتُوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ ﴾ حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيّدها، رغّب به فيي مصالح الأعمال وحلال الأموال. ﴿ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ فإنّ العبرة بالجودة والرداءة دون القلّة والكثرة، فإنّ المحمود القليل خير من المذموم الكثير، والخطاب لكلّ معتبر ذي لبّ، ولذا قال: ﴿ فَاتَقُوا اللهُ يَا أُولِي الْآلْبَابِ ﴾ أي: فاتقوه في تحرّي الخبيث وإن كثر، وآثروا الطيّب وإن قلّ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ راجين أن تبلغوا الفلاح.

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَّنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآ ۚ إِن شَّدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ شُدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلْهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

ولتا بين سبحانه أنَّ رسول الله ﷺ يبلّغ ما فيه المصلحة، نهى العباد عن السؤال عمّا لا يعنيهم ولا يحتاجون إليه، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْالُوا﴾ ٣٣٠ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

رسول الله ﷺ ﴿ عَنْ الشَّيَاءَ إِن تُلِدَ لَكُمْ ﴾ تظهر لكم ﴿ تَسُوْكُمْ ﴾ تكرهوا وتحزنوا ﴿ وَإِن تَسْالُوا عَنْهَا حِينَ يُعَزَّلُ القُوْآنُ ﴾ أي: في زمان الوحي ﴿ تُبْدَ لَكُمْ ﴾ يظهر لكم جوابها فتكرهوه وتعتموا، فلا تتكلّفوا السؤال عنها في حال.

والشرطيّة وما عطف عليها صفتان لـ«أشياء»، وهما كمقدّمتين تنتجان ما يمنع السؤال،وهو أنّه ممّا يغمّهم، والعاقل لا يفعل ما يغمّه.

و «أشياء» اسم جمع كطرفاء، غير أنّه قلبت لامه فجعلت لفعاء. وقبل: أفعلاء، حذفت لامه، جمع لشيء على أنّ أصله: شيّىء كهيّن، أو شييء كصديق، فخفّف. وقبل: أفعال، جمع له من غير تغيير، كبيت وأبيات. ويردّه منع صرفه.

﴿ عَفَا اللهُ عَنْهَا ﴾ صفة أخرى، أي: عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلّف بها، إذ روي أنّه لمّانزلت: ﴿ وَلِهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (١) قبال سراقية بين مالك أو عكاشة بن محصن: يا رسول الله في كلّ عام كتب علينا الحجّ ؟ فأعرض عنه رسول الله علي على الحجّ ؟ فأعرض عنه رسول الله علي على أعاد ثلاثاً، فقال: «ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم ؟ والله لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فإنّما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمر تكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم، وإذا نهية، وإذا نهية، وإذا أمر تكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم، وإذا نهية كم عن شيء فاجتنبوه». فنزلت هذه الآية.

أو استئناف، أي: عفا الله عمّا سلف من مسألتكم، فلا تعودوا إلى مثلها.

﴿ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم، ويعفو عن كثير.

وعن ابن عبّاس: «أنه ﷺ كان يخطب ذات يوم وهو غضبان من كثرة ما يسألون عنه منا لا يعنيهم، فقال: لا أسأل عن شيء إلّا أجبت. فقال رجل: أيـن

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧.

أبي؟ قال: في النار. وقال آخر: من أبي؟ فقال:حذافة بن قـيس، وكـان يـدعى لغيره». فنزلت.

وقال مجاهد: كان ابن عبّاس إذا سئل عن الشيء لم يجىء فيه أثر يقول: هو من العفو . ثمّ يقرأ هذه الآية .

ثمّ أخبر سبحانه أنّ قوماً سألوا مثل سؤالهم، فلمّا أجيبوا إلى ما سألوا كفروا، فقال: ﴿قَدْ سَالُهَا قَوْمُ﴾ الضمير ليس براجع إلى «أشياء» حتّى يجب تعديته بهعن»، وإنّما هو راجع إلى المسألة الّتي دلّ عليها «تسألوا»، فلذلك لم يعدّ بهعن»، والسعنى: قد سأل هذه المسألة قوم، أو إلى «أشياء» بحذف الجارّ. ﴿مِن قَبْلِكُمْ﴾ متعلّق بهسألها». وليس صفة لهقوم»، فإنّ ظرف الزمان لايكون صفة للجنّة، ولا حالاً منها، ولا خبراً عنها. ﴿دُمُ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِوِينَ﴾ أي: بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً، كبني إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء، فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، وكقوم عيسى سألوه إنزال المائدة ثمّ كفروا بها، وقوم صالح سألوه الناقة ثمّ عقروها وكفروا بها.

وعن أمير المؤمنين 樂: «أنّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها».

واعلم أنَّ الذي يجوز السؤال عنه هو ما يجوز العمل عليه في الأمور الدينيّة والدنيويّة، وما لا يجوز السؤال عنه، والدنيويّة، وما لا يجوز العمل عليه في أمور الدين والدنيا لا يجوز أن يسأل الانسان مَن أبي؟ لأنَّ المصلحة قد اقتضت أن يحكم على كلّ من ولد على فراش إنسان بأنّه ولده وإن لم يكن مخلوقاً من مائه، فالمسألة بخلاف ذلك سفه لا يجوز.

مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَة وَلاَ سَآتَبَة وَلاَ وَصِيلَة وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمُ لاَ يُعْقِلُونَ ﴿٣٠٣﴾ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآعَا أُولُو كَانَ آبَآؤُهُمُ لاَ يُعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ بِهَدُونَ ﴿١٠٤﴾

ولمّا تقدّم ذكر الحلال والحرام بيّن حال ما يعتقده أهل الجاهليّة من ذلك. فقال ردّاً وإنكاراً لهم على ما ابتدعوه: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَجِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ هَامٍ﴾ ما شرع ووضع، ولذلك تعدّى إلى مفعول واحد. و«من» مزيدة.

روي أنهم إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها \_أي: شقّوها \_ وحرّموا ركوبها، وخلّوا سبيلها، فلا تركب، ولا تحلب، ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت أو قدمت من سفري فناقتي سائبة، ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وإذا ولدت الشاة أنشى فهي لهم، وإن ولدتهما وصلت الأنثى أخاها، فلا يـذبحوا الذكر لالهتهم، وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرّموا ظهره، ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى، وقالوا: قد حمى ظهره.

﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْخَذِبَ ﴾ بتحريم ذلك ونسبته إليه ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَسْقِلُونَ ﴾ أي: الحلال من الحرام، أو الآمر من الناهي، بل يقلدون كبارهم. وفيه أنَّ منهم من يعرف بطلان ذلك، ولكن يمنعه حبَّ الرئاسة وتقليد الآباء أن يعترف به، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا ﴾ هلمّوا ﴿ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ

سورة المائدة. آية ١٠٥ .........

الله من القرآن واتباع ما فيه، والإقرار بصحّته ﴿ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾ وتصديقه والاقتداء به ﴿ قَالُوا حَسْبُنا ﴾ كفانا ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا ﴾ يعنون مذاهب آبائهم. فهذا بيان لقصور عقلهم، وانهماكهم في التقليد، وأن لا سند لهم سواه.

ثم أنكر ذلك عليهم بقوله: ﴿أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لا يَعْلَمُونَ شَيْئا﴾ من أحكام الدين الحق ﴿وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾ إليه. الواو للحال، والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال، أي: أحسبهم ما وجدواعليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين. والمعنى: أنّ الاقتداء إنّما يصحّ بمن علم أنّه عالم مهتدٍ، وذلك لا يعرف إلاّ بالحجّة، فلا يكفى التقليد.

يَآ أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا آهْتَدْيْتُمْ إِلَى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَميعًا فَيُنَبَّكُمُ مِمَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

ولمّا بين الله سبحانه حكم الكفّار الذين قلّدوا آباءهم وأسلافهم، وركنوا إلى أديانهم، عقبه بالأمر بالطاعة، وبيان أنّ المطيع لا يؤاخذ بذنوب العاصي، فقال: 
إنا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ النَّفُسَكُمْ أي: احفظوها والزموا إصلاحها، والجارَ مع المجرور جعل اسماً لا الزموا»، ولذلك نصب «أنفسكم». ﴿ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا المُتَنيَئَمُ لا يضرَّكم الضلال إذا كنتم مهتدين، ومن الاهتداء أن ينكر المكلف المنكر حسب طاقته، كما قال ﷺ: «من وأى منكراً واستطاع أن ينغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه». فليس المراد ترك فليغيره بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ من تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتدٍ.

وعن ابن مسعود أنها قرئت عنده فقال: إنّ هـذا ليس بـزمانها، إنّـهااليـوم مقبوله، ولكن يوشك أن يأتي زمان تأمرون فـلا يـقبل مـنكم، فـحينئذٍ عـليكم أنفسكم. فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى فلا يقبل منه. وبسط لعذره. وعنه: ليس هذا زمان تأويلها، قيل: فمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف والسوط والسجن. وروي أنّ أبا ثعلبة سأل رسول الله الشكال عن هذه الآية، فقال: «ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا ما رأيت دنياً مؤثّرة، وشحاً مطاعاً، وهوى متّبعاً، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك، وذر عوامهم، وإنّ من ورائكم أيّاماً الصبر فيهنّ كقبض على الجمر، للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلاً بعملون مثل عمله».

قيل: الآية نزلت لمّا كان المؤمنون يتحسّرون على أهل العناد من الكـفرة. ويتمنّون إيمانهم.

وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك، فنزلت.

وقوله: ﴿لاَ يَضُوُّكُمُ﴾ يحتمل الرفع على أنّه مستأنف. ويـؤيّده قـراءة: لا يضيركم. والجزم على الجواب أو النهي، لكنّه ضـتت الراء إتـباعاً لضـمّة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة. وتنصره قراءة من قـرأ: لا يـضرَّكـم بـالفتح. ولا يضركم بكسر الضاد وضمّها، من: ضاره يضيره ويضوره.

﴿إِلَـــى اللهِ مَـرْجِعُكُمْ جَـمِيعاً فَـيُنَبُّنُكُمْ بِـمَا كُـنَتُمْ تَـغَمُلُونَ﴾ أي: يـجازيكم بأعمالكم. هذا وعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أنَّ أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره.

يَّ أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمُؤْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مَنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَتَّمُ ضَرَبَّمُ فِي الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مَنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَتَّمُ ضَرَبَّمُ فِي الْأَرْضَ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ الْمُوْت تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْد الصَّلَاةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللّهِ الأَرْضَ فَأَصَابَتُكُم مُصَيّبةً الْمُوْت تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْد الصَّلَاةِ فَيُقْسَمَانِ بِاللّهِ إِنْ الزَّبْتُمُ لاَ شَشْرَي بِهِ ثَمْنًا وَلُو كَانَ ذَا قَرْبَى وَلاَ نَكُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ

الآثمين ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُشِرَ عَلَى أَهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ اللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا مِنَ اللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا آغَدَنَ اللّهَ إِنَّا إِنْ الطَّالِمِينَ ﴿٧٠٧﴾ ذَلَكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَة عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيمَانِهُمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ لاَ يُهْدِي الْقُومُ الْفَاسَقِينَ ﴿٨٠٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُسُلُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجْبُتُمْ قَالُوا لاَ عَلْمَ الْقُومِ ﴿١٠٩﴾

ولمّا قدّم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل، عقبه بذكر هذا الحكم المنزل، فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَفُوا شَهَادَةُ بَيْنِتُمُ ﴾ أي: فيما أمرتم شهادة بينكم. والمراد بالشهادة الإشهاد على الوصيّة. وإضافتها إلى الظرف على الاتّساع. ﴿إِذَا هَضَر أَحَدَثُمُ المُمْوَتُ﴾ إذا شارفه وظهرت أماراته. وهو ظرف للشهادة. ﴿ حِينَ الْوَصِيقِةِ ﴾ بدل من الظرف. وفي إبداله تنبيه على أنّ الوصيّة منا ينبغي أن لا يتهاون فيه عند حضور الموت، أي: وقت أمارته ومشارفته. أو ظرف «حضر».

﴿إِنْفَانِ﴾ فاعل «شهادة» إذ تقدير الآية: عليكم شهادة بينكم يشهد اثنان، بعذف الخبر والفعل. ومعناه: فرض أن يشهد اثنان. ويجوز أن يكون خبر «شهادة» على حذف المضاف، أي: شهادة بينكم شهادة اثنين. ﴿ ذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ مَن أهل ملّتكم ودينكم، أي: من المسلمين. وهما صفتان لا اثنان».

﴿ أَوْ آخَرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ من غير ملَّتكم. عطف على «اثنان».و «أو»

هاهنا للتفصيل لا للتخيير ، فإنّ المعنى : أو آخران من غيركم إن لم تجدوا شاهدين منكم.

وقيل: المعنى: ذوا عدل من عشيرتكم، فإنّهم أعلم بأحوال الميّت وبما هو أصلح، أو آخران من غير عشيرتكم. والأوّل أقوى وأصحّ.

وذهب جماعة إلى أنّ الآية كانت في شهادة أهل الذمّة ثمّ نسخت. وعلماؤنا قائلون إنّ هذه الآية محكمة وردت في شهادة أهل الذمّة. ويقوّي هذا القول تتابع الآثار على أنّها من محكم القرآن وآخر ما نزل.

﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم فيها ﴿ فَاصَابَتْكُمْ مُمِيبَةُ الْمُؤْتِ﴾ أي: قاربتكم. يعني: إن وقعت أمارة موتكم في السفر، ولم يكن معكم رجلان عدلان منكم، فاستشهدوا على الوصيّة آخرين من غيركم، أي: من أهل الذهّة.

﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ صفة الاآخران» أي: تقفونهما. والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله: «أو آخران من غيركم» اعتراض، فائدته الدلالة على أنّه ينبغي أن يشهد اثنان منكم، فإن تعذّر \_كما في السفر \_ فمن غيركم. أو استئناف، كأنّه قيل: كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: تحبسونهما ليحلفا.

﴿ مِنْ بَغَدِ الصَّلَاةِ ﴾ اللام للمهد، أي: صلاة المصر، فإنّ الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر، لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت، وتصادم ملائكة النهار والليل فيه.وهو المرويّ عن أبي جعفر ﷺ وقتادة وسعيد ابن جبير وغيرهم. وقيل: صلاة الظهر. وقيل: أيّ صلاة كانت. وقيل: من بعد صلاة أهل دينهما، يعني: الذميّين.

﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِن ارْتَئِتُمْ ﴾ أي: ارتاب الوارث منكم، وشكّ في أمانتهما ﴿ لَا

سورة المائدة، آية ١٠٦\_ ١٠٩ .....

نَشْتَوِي بِهِ ﴾ هذا مقسم عليه، و«إن ارتبتم»اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب. والمعنى: لا نستبدل بالقسم أو بالله ﴿ فَعَنا ﴾ عرضاً من الدنيا، أي: لا نحلف بالله كاذباً لطمع ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ ولو كان المقسم له قريباً منّا. وجوابه أيضاً محذوف، أي: لا نشترى.

﴿ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اشِهِ أَي: الشهادة الَّتي أمرنا بإقامتها ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴾ أي: إن كتمنا.

روي أنّ ثلاثة نفر خرجوا تجّاراً من المدينة إلى الشام: تميم بن أوس الداري، وأخوه عديّ بن يزيد، وكانا حينئذٍ نصرانيّين، وبديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص. فلمّا قدموا الشام مرض ابن أبي مارية، فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه، ولم يخبرهما به، وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله ومات. ففتشاه وأخذا منه إناء من فضّة فيه ثلاثمائة مثقال منقوشاً بالذهب. ففيّباه. فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما، فجحدا، فترافعوا إلى رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية. فصلّى رسول الله ﷺ العصر، ودعا بتميم وعديّ، فحلّفهما رسول الله ﷺ عد صلاة العصر عند المنبر وخلّى سبيلهما. ثمّ وجد الإناء في أيديهما، فأتاهما بنو سهم في ذلك، فقالا: قد اشتريناه منه، ولكن لم يكن لنا عليه بيّنة، فكرهنا أن نقرّ به، فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ فنزلت.

﴿ فَإِنْ عُثِرٌ ﴾ فإن اطّلع ﴿ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْما ﴾ أي: فعلا ما أوجب إصاً بأيمانهما الكاذبة، واستوجبا أن يقال: إنّهما لمن الآثمين بخيانتهما ﴿ فَاضَرَانِ ﴾ فشاهدان آخران ﴿ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾ من الذين جني عليهم، وهم الورثة. وقرأ حفص: استحق على البناء للفاعل. ﴿ الأَولَيَانِ ﴾ أي: من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان، أي: الأحقان بالشهادة، لقرابتهما ومعرفتهما. هو على قراءة البناء للمفعول خبر محذوف، أي: هما الأوليان، كانَّه قيل: ومن هما؟ فقيل: ٣٣٨ ...... زيدة التفاسير ـج ٢

الأوليان. أو خبر «آخران». أو مبتدأ خبره «آخران». أو بدل منهما، أو من الضمير في «يقومان».

وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم: الأوّليِن، على أنّه صفة «الّذين» أو بدل منه، أي: من الأوّلين الّذين استحقّ عليهم.

﴿ فَيُشْبِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا﴾ ليميننا في وصيّة صاحبنا ﴿ اَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمًا ﴾ أصدق من يمينهما، وأولى بأن تقبل. وإطلاق الشهادة على اليمين مجاز، لوقوعها موقعها كما في اللمان. ﴿ وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴾ وما تجاوزنا الحقّ فيما طلبناه من حقّنا ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظّالِمِينَ ﴾ الواضعين الباطل موضع الحقّ، أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. وبعد نزول هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطّلب بن أبي وداعة السهميّان وحلفا وأخذا الإناء.

قال في الأنوار (١٠): «ومعنى الآيتين: أنّ المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من دينه على وصيته، أو يوصي إليهما احتياطاً، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر في سفر في من غيرهم من أهل الذمة. ثمّ إن وقع نزاع وارتباب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت، فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنّة حلف آخران من أولياء الميّت. والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فيأنه لا يعلف الشاهد، ولا يعارض يمينه بيمين الوارث، وثابت إن كانا وصيّين، وردّ اليمين إلى الورثة إمّا لظهور خيانة الوصيّين، فإنّ تصديق الوصيّ باليمين لأمانته، أو لتغيير الدعوى، كما في هذه القضيّة».

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الحكم الّذي تقدّم، أو تحليف الشاهد ﴿ أَدْنَىٰ أَن يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ﴾ أقرب إلى أن يأتي الشهداء على نحو ما تحتلوها من غير تحريف

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ٢: ١٧٣ ـ ١٧٤ .

وخيانة فيها ﴿أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدُّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أَو أقرب إلى أَن يخافوا أَن تردَّ اليمين على المدّعين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور كذبهم، كما جرى في هذه القضيّة. فربما لا يحلفون كاذبين، ويتحفّظون في الشهادة مخافة ردِّ اليمين إلى المستحقّ عليهم. وإنَّما جمع الضمير لاَنَّه حكم يعمّ الشهود كلهم.

﴿ وَاتَّقُوا اللهُ وَاسْمَعُوا﴾ ما توصون به سمع إجابة وقبول ﴿ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: فإن لم تتّقوا ولم تسمعوا كنتم قوماً فاسقين، والله لا يهدي الفاسقين إلى حجّة أو إلى طريق الجنّة، كما يهدي غيرهم.

قال في كنز العرفان (١١): «وفي هاتين الآيتين أحكام:

الأول: إنّ الذي يحضره أسباب الموت ينبغي أن يشهد عدلين على وصيّته، إمّا من ذوي قرابته، أو من أهل دينه،وهو الاسلام. فإن تعذّر ذلك عليه، بأن كان في سفر، فآخران من الأجانب أو أهل الذمّة.

الثاني: أنّه إذا حمل الضمير في «منكم» على المسلمين، وفي «غيركم» على غيرهم، هل الحكم باي غير منسوخ أو لا؟ قال: أصحابنا بالأوّل، وجوّزوا شهادة أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين في الوصيّة. وقال جماعة من الفقهاء بالثاني، وأنّ الآية منسوخة. والأصعّ الأوّل، لأصالة عدم النسخ، وتكون الآية مخصّصة لأدلّة اشتراط الإيمان والعدالة في الشاهد بما عدا الوصيّة. نعم، يشترط عدالتهم في دينهم، ويرجّحون على فسّاق المسلمين.

الثالث: أنّه إذا حمل الضمير في «منكم» على الأقارب دلّ على قبول شهادة القريب على قريبه مطلقاً. وفيه ردّ على من منع ذلك من المخالفين.

الرَّابع: أنَّه على قول أصحابنا بقبول شهادة الذمّي في الوصيّة مع عدم عدول

<sup>(</sup>١) كنز العرفان ٢: ٩٨ \_ ١٠٠ .

۳٤٠ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

المسلمين، هل يشترط السفر كما في ظاهر الآية أم لا؟ الأصحّ العدم. وبالاشتراط رواية مطروحة.

الخامس: جواز شهادة أهل الذمّة في الوصيّة عند أصحابنا مختصّ بالمال. فلا تسمع في الولاية إجماعاً.

السادس: جواز التغليظ في اليمين بالوقت، لقوله تعالى: «بعد الصلاة».

السابع: إنّ الآية تقتضي جواز الدعوى بعد الإحلاف. وهو خلاف القبول. ومنافٍ لقوله ﷺ: «من حلف فليصدّق».

ويمكن أن يجاب بأنّ الدعوى إنّما توجّهت بعد اعتراف السدّعى عليهما بالإناه. وأنّه كان للميّت، ومع اعتراف الحالف يجوز المطالبة. ثم لمّاجازت المطالبة لمكان اعترافهما بملكيّة الميّت التي حلفا على نفيها أوّلاً وبراءة ذمّتهما، ادّعيا الشراء فأنكر الورثة، فحلفوا على نفى العلم».

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ ﴾ ظرف الالا يهدي». وقيل: بدل من مفعول «واتقوا» بدل الاشتمال. أو مفعول «واسمعوا» على حذف المضاف، أي: واسمعوا خبر يوم جمعه. أو منصوب بإضمار: اذكر ﴿ فَيَقُولُ ﴾ أي: للرسل ﴿ مَاذَا أَجِبْتُمْ ﴾ أيّ إجابة أجبتم ؟ على أنّ «ماذا» في موضع المصدر. أو بأيّ شيء أجبتم ؟ فحذف الجارّ.

وهذا السؤال لتوبيخ قومهم، كما أنّ سؤال الموؤدة (١) لتوبيخ الوائد، ولذلك ﴿قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا﴾ أي: لا علم لنا بما كنت أنت تعلمه. فوكلوا الأمر إلى علمه بسوء إجابتهم، ولجأوا إليه في الانتقام منهم ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ فتعلم ما نعلمه مثا أجابونا وأظهروا لنا، وما لم نعلم منا أضمروا في قلوبهم.

وفيه التشكّي منهم، وردّ الأمر إلى علمه عزّ شأنه بما كـابدوا مـنهم، وذلك

<sup>(</sup>١) التكوير: ٨.

أعظم على الكفرة، وأفت في أعضادهم، وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم، إذا اجتمع توبيخ الله وتشكّي أنبيائه عليهم السلام. ومثاله: أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه بليّة قد عرفها السلطان، واطّلع على كنهها، وعزم على الانتصار له منه، فيجمع بينهما ويقول له: ما فعل بك هذاالخارجي؟ وهو عالم بما فعل به، يريد به توبيخه وتبكيته، فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي، تفويضاً للأمر إلى علم السلطان، واتكالاً عليه، وإظهاراً للشكاية، وتعظيماً لما حل به منه.

وقيل: من هول ذلك اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب، ثمّ يجيبون بعدما يرجع إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم.

وقيل: المعنى: لا علم لنا إلى جنب علمك، فإنَّ علمنا ساقط مع عــلمك ومغمور به، لأنّك علام الغيوب، ومن علم الخفيّات لم تخف عليه الظواهر الّتي منها إجابة الأمم لر سلهم، فكأنّه لا علم لنا إلى جنب علمك.

وقيل: لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا، وإنّما الحكم للخاتمة. وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه، زرق العيون، موبّخين.

قال الحاكم<sup>(١)</sup> أبو سعيد الجشمي عليه ما عليه في تفسيره: إنّها تدلّ عــلى بطلان قول الإماميّة إنّ الأثنّة يعلمون الغيب.

ونحن نقول: إنّ هذا القول ظلم منه لهؤلاء القوم، فإنّا لا نعلم أحداً منهم بل أحداً من أهل الاسلام يصف أحداً من الناس أنّه يعلم الغيب، ومن وصف مخلوقاً بذلك فقد فارق الدين، والشيعة الإماميّة برآء من هذا القول، فمن نسبهم إلى ذلك فالله فيما بينه وبينهم.

 <sup>(</sup>١) أبو سعد الجشمي هو المحسِّن بن محمد بن كرّامة، مفسِّر، عالم بالأصول والكلام، حنفيً
ثم معتزليّ فزيدي، وهو شيخ الزمخشري، ولد سنة ٤١٣، وتوفّي مقتولاً بمكة عام ٤٩٤.
راجع الأعلام للزركلي ٦: ١٧٦.

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ اذْكُرُ نَعْمَتَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتَكَ إِذْ أَيْدَتَكَ بِرُوحِ الْقَدُس تُكَلِّمُ النَاسَ في الْمَهْد وَكَلِمًا\$ وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةُ وَالنَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مَنَ الطَّيْنِ كَهُيَّنَة الطَّيْرِ بإِذْنِي فَتَنفُخُ فيهَا فَتُكُونُ طَيْرًا بإذْني وَتُبْرئُ الأَكْمَةَ وَالأَبرَصَ بإذْني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بإذْني وَإِذْ كُفَّفْتُ بَنِيَ إِسْرَآتَيْلَ عَنكَ إِذْ جُنَّتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مُنْهُمْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ سَحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمَنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ أَمَنًا وَٱشْهَدُ بَأْنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إذْ قَالَ الْحَوَارَبُونَ يَا عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاتَدَةً مّنَ السَّمَآء قَالَ انْقُواْ اللَّهَ إِن كُمُّتُم تُؤْمِنينَ ﴿ ١١٢ ﴾ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلُ مُنْهَا وَتَطْمَنَنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَفَّتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا منَ الشَّاهدينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عيسَى ٱبنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَّبَنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآتَدَةً مَنَ السَّمَآءَ تُكُونُ لَنَا عيداً لِأُولَنَا وَآخِرنَا وَآيَةً مَنك وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّارْقينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزَلَهُا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرُ يَعْدُ منكُمْ فَإِنِّي أَعَذَّبُهُ عَذَائِا لاَّ أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمينَ ﴿١١٥﴾

ولمّا عرّف سبحانه يوم القيامة بما وصفه به من جمع الرسل فيه، عطف عليه

بذكر المسيح، فقال بدلاً (١) من يوم الجمع: ﴿إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِغْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِمَتِكَ ﴾ وهو على طريقة: ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ (١)، فإنّ المستقبل المحقّق الوقوع في حكم الماضي.

والمعنى: أنّه تعالى يوبّغ الكفرة يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم، وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات، فكذّبتهم طائفة وستوهم سحرة، وغلا آخرون فاتّخذوهم آلهة، كما قال بعض بني إسرائيل لنّا أظهر على يد عيسى من البيّنات الباهرة والمعجزات الساطعة: ﴿ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٣). واتّخذوه بعضهم وأمّه الهين، ويجوز أنّه نصب باضمار «اذكر».

ثمّ فسر نعمته بقوله: ﴿إِذْ أَيْدَتُكَ﴾ قريتك. وهو ظرف لد نعمتي»، أو حال منه ﴿يِرُوحِ الْقُلُسِ﴾ بجبرثيل، أو بالكلام الذي يحيا به الدين أو النفس حياة أبديّة، ويطهّر من الآثام. ويؤيّده قوله: ﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً﴾ أي: كائناً في المهد وكهلاً.

والمعنى: تكلّمهم في الطفوليّة والكهولة على سواء، يعني: إلحاق حاله في الطفوليّة بحال الكهوليّة في كمال العقل والتكلّم، يعني: تكلّمهم في هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك في حين الطفوليّة وحين الكهولة، الذي هو وقت تمام العقل وبلوغ الأشدّ، والحدّ الذي يستنبأ فيه الأنبياء، وبه استدلّ على أنّه سينزل، فإنّه رفع قبل أن يكتهل.

﴿ وَإِذْ غَلَمْتُكَ الْكِتَابَ ﴾ وقيل: الكتابة يعني الخطّ ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ أي: علم الشريعة الذي هو الكلام المحكم الصواب. وقيل: أراد الكتب، فيكون اسم جنس.

<sup>(</sup>١) أي: جاعلاً قوله هذا بدلاً من قوله: «يَوْمَ يَجْمَعُ».

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٣.

ثمّ فصّله بالذكر فقال: ﴿ وَالتَّوْرَاهُ وَالْإِنجِيلَ ﴾ وخصّهما من بين جنس الكتب بالذكر لمزيد شرفهما ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ ﴾ تصور ﴿ مِنَ الطّينِ كَهَيْنَةِ الطّيْرِ ﴾ أي: هيئة مثل هيئة الطير وصورته ﴿ بِإِذْنِي ﴾ وأمرى وتسهيلي. وسمّاه خلقاً، الآنه كان يقدّره.

﴿ فَتَتَفَّعُ فِيهَا﴾ الضمير للكاف، لأنها صفة الهيئة الّتي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها، ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها. لأنها ليست صفة من خلقه ولا من نفخه في شيء، أي: ينفخ فيها الروح، لأنّ الروح جسم يجوز أن ينفخه المسيح بأمر الله تعالى.

والطير يؤنّث ويذكّر، فمن أنّث فعلى الجمع، ومن ذكّر فعلى اللفظ. وواحد الطبي طائر، كراكب وركب، وضائن وضأن.

وبيّن بقوله: ﴿فَتَكُونُ طَنْيِراً مِإِذْنِي﴾ أنّه إذا نفخ المسيح فيها الروح قلّبها الله لحماً ودماً، وخلق فيها الحياة، فصارت طيراً بأمر الله وإرادته، لا بفعل المسيح. وقرأ نافع: طائراً. ويحتمل الإفراد والجمع، كالباقر.

﴿ وَتُنْدِى ءُ ﴾ أي: تصحّم ﴿ الْأَكْمَة ﴾ الذي ولد أعمى ﴿ وَالْأَبْرَضَ ﴾ من به برص مستحكم ﴿ وَبِاذْنِي ﴾ . والمعنى: أنّك تدعوني حتى أبرىء الأكمه والأبرص. ونسب ذلك إلى المسيح، الأنّه بدعائه وسؤاله.

﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُوْتَىٰ بِالْذِنِي﴾ أي: اذكر إذ تدعوني فأحيى الموتى عند دعائك، وأخرجهم من القبور حتى يشاهدهم الناس أحياء. نسب ذلك إلى المسيح أيضاً، لأنه كان بدعائه. قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأةوجارية.

﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ ﴾ أي: اليهود حين هـمّوا بـقتلك وأذاك ﴿ إِذْ جِنْتَهُمْ ﴾ ظرف لـ (الكففت» ، أي: حين أتيتهم ﴿ بِالْنَيْنَاتِ ﴾ المعجزات البيّنة مع كفرهم وعنادهم ﴿ فَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ وجحدوا نبوتك ﴿ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ يعنون به ما جاء به عيسى. يعنى: ما هذاالذي جئت به إلّا سحر ظاهر واضح. وقرأ حمزة والكسائي: إلّا ساحر . فالإشارة إلى عيسى الله . والفرض من تعداد هذه النعمة على عيسي إلزام قومه بالحجّة ، فإنّهم ادّعوا أنّه إله .

ثمّ بيّن سبحانه تمام نعمته على عيسى ﷺ، فقال: ﴿ وَإِذْ أَوْ مَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ أي: ألهمتهم، وقيل: أمرتهم على ألسنة الرسل. ﴿ أَن آمِنُوا بِي وَبِيْ وَبِيْسَى أَنّه عبد ونبيّ، ويجوز أن تكون «أَن» مصدريّة وأن تكون مفسّرة. ﴿ قَالُوا ﴾ أي: قال الحواريّون ادّعاءً ﴿ آمَنّا وَاشْهَدُ وَانّنا مُسْلِمُونَ ﴾ مخلصون.

ثمّ أخبر سبحانه عن الحواريين وسؤالهم فقال: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ منصوب برداذكر»، أو ظرف الرقالوا». فيكون تنبيها على أنّ ادّعاءهم الاخلاص مع قولهم: ﴿يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام معرفة.

وقيل: هذه الاستطاعة بناء على ما تقتضيه الحكمة والإرادة، لا عملى ما تقتضيه القدرة. والمعنى: هل يفعل ذلك ربّك بمسألتك إيّاه ليكون عملماً عملى صدقك.

وقيل: يستطيع بمعنى يطيع. كاستجاب بـمعنى أجــاب . أي: هــل يــطيعك ويجيبك؟

وقرأ الكسائي: تستطيع ربّك، أي: سؤال ربّك. والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله.

والمائدة: الخوان إذا كان عليه الطعام، من: ماد الماء يميد إذا تحرّك ، أو من: ماده إذا أعطاه، كأنّها تميد، أي: تعطي من تقدّم إليه. ونظيرها قولهم: شجرة مطعمة. ويؤيّد الأوّل(١) قوله: ﴿ قَالَ اتَّقُوا الله ﴾ من أمثال هذا الكلام والسؤال ﴿إنْ

<sup>(</sup>١) يعنى: المعنى الأول من معانى «هل يستطيع»، أي: هل يقدر ربّك؟ وأنه لم يكن بعد عن =

كُنتُمْ مُؤمِنِينَ﴾ بكمال قدرته وصحّة نبوتي، أو صدقتم في ادّعاء الإيمان. وعلى الوجوه الأخر معناه: لا تقترحوا الآيات، ولا تقدّموا بين يدي الله ورسوله، لأنّ الله تعالى قد أراهم البراهين والمعجزات بإحياء الموتى وغيره ممّا هو آكد ممّا سألوه. وفي هذا دلالة على عدم استحكام دينهم، وقلّة معرفتهم بالله وصفاته.

﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَاكُلُ صِنْهَا﴾ هذا تمهيد عذر، وبيان لما دعاهم إلى السؤال، وهو أن يتمتّعوا بالأكل منها ﴿ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته، فإنّ الدلائل كلّما كثرت مكّنت المعرفة في النفس. ﴿ وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ في ادّعائك النبوّة، أو أنّ الله يجيب دعوتنا ﴿ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّاهِدِينَ ﴾ إذا استشهدتنا عند الّذين لم يحضروها من بني إسرائيل، أو من الشاهدين للعين، دون السامعين لما يخبر، أو من الشاهدين لله بالوحدانيّة، ولك بالنبوة.

﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ لمّا رأى أنّ لهم غرضاً صحيحاً في ذلك، أو أنهم لا يقلمون عنه، فأراد إلزامهم الحجّة بكمالها ﴿ اللّهُمْ رَبُنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِزَةً مِنَ السّمَاءِ ﴾ أصل اللّهم يا الله، فحذف حرف النداء، وعوضت العيم منه. و «ربّنا» نداء ثانٍ ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيداً ﴾ أي: يكون يوم نزولها عيداً نعظمه، وهو يوم الأحد، ومن ثممّ اتّخذه النصارى عيداً. وقيل: العيد السرور العائد، ولذلك سمّي يوم العيد عيداً، أي: يكون لنا سروراً وفرحاً. ﴿ لِأَوْلِئَا وَآخِرِنَا ﴾ بدل من «لنا» بإعادة العامل، أي: عيداً لمتقدّمينا ومتأخّرينا، يعنون: لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن يأتي بعدنا. وقيل: معناه: يأكل منها أوّلنا وآخرنا. ويجوز أن يريد المقدّمين منا والأتباع.

﴿ وَآنِهُ مِنْكَ ﴾ صفة لها، أي: آية كائنة منك تدلّ على كمال قدرتك وصحة نبؤتي ﴿ وَازْزِقْنَا﴾ المائدة، أو الشكر عليها ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ خير من يرزق،

تحقيق واستحكام معرفة .

لانّك خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. وفي هذا دلالة على أنّ العباد يرزق بعضهم بعضاً، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يصحّ أن يقال له سبحانه: أنت خير الرازقين، كما لا يجوز أن يقال: أنت خير الآلهة، لمّا لم يكن غيره سبحانه إلهاً.

﴿قَالَ اللهُ مَجِيباً لَه ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ سؤالكم. وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم: منزلها مشدّداً، والباقون: منزلها مخفّفاً. ﴿ فَمَنْ يَخَفُر بَعْدَ ﴾ بعد إنزالها ﴿مِنْكُمْ فَلِنِّي أَعَذَبُهُ عَنَابِهِ ﴾ أي: تعذيباً. ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة. ﴿ لاَأَعَذَبُهُ ﴾ الضمير للمصدر، أو للعذاب إن أريد ما يعذّب به على حـذف حرف الجرّ ﴿ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: من عالمي زمانهم، أو العالمين مطلقاً، فإنهم مسخوا قردة وخنازير، ولم يعذّب مثل ذلك غيرهم.

عن ابن عبّاس: أنّ عيسى ﷺ قال لبني إسرائيل: صوموا ثلاثين يـوماً ثـمّ أسألوا الله ما شئتم يعطيكموه. فصاموا ثلاثين يوماً، فلمّا فرغوا قالوا: يا عيسى إنّا صمنا وجُعنا، فادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. فأقبلت الملائكة بـمائدة يحملونها، عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات، حتى وضعوها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أوّلهم. وهو العرويّ عن أبي جعفر ﷺ.

وروى عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي أنّه قال: «لمّا سأل الحواريّون عيسى ﷺ أن ينزل عليهم المائدة لبس صوفاً وبكى وقال: اللّهمّ أنزل علينا مائدة. فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين، وهم ينظرون إليها وهي تمهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم. فبكى عيسى ﷺ وقال: اللّهمّ اجعلني من الشاكرين، اللّهمّ اجعلها رحمة، ولا تجعلها مثلة وعقوبة. واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قطّ، ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه.

فقام عيسى الله وتوضّأ وصلّى صلاة طويلة، ثمّ كشف المنديل عنها وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا هو سمكة مشويّة، وليس عليها فلوسها، تسيل سيلاً من الدسم، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خلّ، وحولها من ألوان البقول ما عدا الكرّاث، وإذا خمسة أرغفة، على واحد منها زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد.

فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟

فقال عيسى ٷ: ليس شيء ممّا ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة. ولكنّه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة، كلوا ممّا سألتم يمددكم ويـزدكم مـن فضله.

فقال الحواريُّون: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أُخرى.

فقال عيسى على الله على عليها فسلوسها وعاد عليها فسلوسها وشوكها، ففزعوا منها.

فقال عيسى: مالكم تسألون أشياء إذا أعطيتموها كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعذّبوا، يا سمكة عودي كما كنت بإذن الله. فعادت السمكة مشويّة كما كانت.

فقالوا: يا روح الله كن أوّل من يأكل منها ثمّ نأكل نحن.

فقال عيسى: معاذ الله أن آكل منها، ولكن يأكل منها من سألها، فخافوا أن يأكلوا منها.

ثمّ دعا لها عيسى أهل الفاقة والزّمني<sup>(۱)</sup> والمرضى والمبتلين، فـقال: كـلوا منها، ولكم المهنأ<sup>(۲)</sup>، ولفيركم البلاء. فأكل منها ألف وثلاثماثة رجل وامرأة من فقير ومريض ومبتلى، وكلّهم شبعان يتجشّأ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزَّمني جمع الزمين، أي: المصاب بالزَمَانة.

<sup>(</sup>٢) المَهْنَأ: ما أتاك بلا مشقّة.

<sup>(</sup>٣) تَجشًا أي: أخرج من فعه الجُشَاء. والجشاء: ربح يخرج من الفم مع صوت عند الشبع.

ثمّ نظر عيسى ﷺ إلى السمكة فإذا هي كهيئتها حين نزلت من السماء. تـــمّ طارت المائدة صعداً وهم ينظرون إليها حتّى توارت عنهم، فلم يأكل يومئذٍ مــنها زمن إلاّ صحّ، ولا مريض إلاّ برىء، ولا فقير إلاّ استغنى، ولم يزل غنيّاً حتّى مات. وندم الحواريّون ومن لم يأكل منها.

وكانت إذا نزلت اجتمع الأغنياء والفقراء والصغار والكبار يتزاحمون عليها، فلمّا رأى ذلك عيسى جعلها نوبة بينهم، فلبثت أربعين صباحاً تنزل ضحى، فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتّى إذا فاء الفيء طارت صعداً، وهم ينظرون في ظلّها حتى توارت عنهم. وكانت تنزل غبّاً، يوماً تنزل ويوماً لا.

فأوحى الله إلى عيسى ﷺ: اجعل مائدتي للفقراء والمرضى دون الأغـنياء والأصحّاء. فعظم ذلك على الأغنياء حتّى شكّوا وشكّكوا الناس فيها.

فأوحى الله تعالى إلى عيسى: إنّي شرطت على المكذّبين شرطاً إنّ من كفر بعد نزولها أعذّبه عذاباً لا أعدّبه أحداً من العالمين. فقال عيسى ﷺ: ﴿إِن تُعَذّبْهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٠). فسنخ منهم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثة وثلاثون رجلاً، باتوا من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم في ديارهم فأصبحوا خنازير، يسعون في الطرقات والكناسات، ويأكلون العذرة في الحشوش. فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى وبكوا، وبكى على الممسوخين أهلوهم، فعاشوا ثلاثة أيّام ثمّ هلكوا.

وفي تفسير أهل البيت عليها : كانت المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها ويأكلون منها، ثمّ ترفع. فقال كبراؤهم ومترفوهم: لا ندع سفلتنا يأكلون منها معنا. فرفع الله المائدة ببغيهم، ومسخوا قردة وخنازير.

وقيل: لمّا وعد الله تعالى إنزالها بهذه الشرائط استغفروا وقالوا: لا نريد. فلم ينزل. والصحيح أنّها نزلت.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٨.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى ابْنَ مَرْبُمُ أَأَنتَ قُلتَ للنَاسِ اتَّخذُونِي وَأْمَى إِنْهُيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبُبِحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيِّ أَنْ أَقُولَ مَا كَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلمْتُهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَاَمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمُرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فيهِمْ فَلَمَّا نَوَفَّيْنَي كُتَ أَنتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيُّء شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِن تُعَدُّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن نَّغُفْرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفُعُ الصَّادقينَ صَدْقَهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَآ أَبِدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلَكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴿ ١١٩﴾ للَّه مُلْكُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٢٠﴾

ثمّ عطف سبحانه على ما تقدّم من أمر المسيح الله فقال توبيخاً وتبكيتاً للكفرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسى بَنَ مَزْيَمَ ءَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمَّيَ إِلْهَيْنِ مِن للوَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمَّيَ إِلْهَيْنِ مِن للوَّاسِ اللهِ الاستفهام يراد به التقريع لمن ادّعى ذلك عليه من النصاري، واستعظام لذلك القول. والجارّ والمجرور صفة (اإلْهَيْن»، أوصلة «اتّخذوني».

ومعنى «دون» إمّا المغايرة، فيكون فيه تنبيه على أنَّ عبادة الله تــعالى مــع

عبادة غيره كلا عبادة. فمن عبده مع عبادتها فكأنّه عبدهما ولم يعبده. أو القصور. فإنّهم لم يعتقدوا أنّهما مستقلان باستحقاق العبادة، وإنّما زعموا أنّ عبادتهما توصل إلى عبادة الله تعالى، وكأنّه قيل: اتّخذوني وأُمّي إلْهين متوصّلين بنا إلى الله.

﴿قَالَ سُنِحَانَكَ﴾ أي: أنزّهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ ما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحقّ لي أن أقوله، وأنا عبد مثلهم، وإنّما تحقّ العبادة لك وحدك.

﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ﴿وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك﴾ ما تخفيه من معلوماتك. وقوله: «في نفسك» للمشاكلة، وإلا فالله سبحانه منزّه عن أن تكون له نفس أو قلب تحلّ فيها المعاني، وصنعة المشاكلة من فصيح الكلام. وقيل: المراد بالنفس الذّات.

﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْفُيُوبِ﴾ تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. فإنَّ ما الطوت عليه النفوس من جملة الغيوب، ولا ينتهي علم أحد إلى ما يعلمه سبحانه.

ثمّ صرّح عيسى بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدلّ عليه، فقال: ﴿ هَا قَلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اغْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ ﴾ عطف بيان للضمير في «به»، أو بدل منه، وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقاً، ليلزم منه بقاء الموصول بلا راجع. أو خبر مضمر أو مفعوله، مثل: هو أو أعني. ولا يجوز إبداله من «ما أمرتني به»، فإنّ المصدر لا يكون مفعول القول. ولا أن تكون «أن» مفسرة، لأنّ الأمر مسند إلى الله تعالى، وهو سبحانه لا يقول: اعبدوا الله ربّي وربّكم، والقول لا يفسر، بل الجملة تحكي بعده، إلّا أن يؤوّل القول بالأمر، فكأنّه قيل: ما أمرتهم إلا ما أمرتهى به أن اعبدوا الله.

﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ رقيباً عليهم، أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه، أو مشاهداً لأحوالهم من كفر وإيمان ﴿ مَا نُفتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوْفَيْتَتِي ﴾ بالرفع إلى السماء،

لقوله: ﴿إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعْكَ﴾ (١). والتوفّي: أخذ الشيء وافياً، والموت نوع منه. قال الله تعالى: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ جِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ (١). ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ المراقب لأحوالهم، فتمنعهم من القول به بما نصبت لهم من الأدلّة، وأرسلت إليهم من الرسل، وأنزلت عليهم من الآيات ﴿ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ مطّلع عليه، مراقب له.

﴿إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَائُكَ﴾ أي: فإنّك تعذّب من عبادك الذين عبدوا غيرك، وعصوا رسلك، منكرين أنبياءك، ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل في ملكه ﴿ وَإِنْ تَفْقِرْ لَهُمْ فَإِنْكُ أَنتَ الْعَزِيرُ ﴾ القادر على العقاب والشواب ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعلهما إلاّ عن حكمة وصواب. هذا تسليم الأمر إلى مالكه، وتفويض إلى مدبّره، وتبرّء من أن يكون إليه شيء من أمور قومه، كما يقول الواحد منّا إذا تبرّأ من تدبير أمر من الأمور، ويريد تفويضه إلى غيره: هذا الأمر لا يدخل في تصرّفي، فإن شئت فاتركه، مع علمه وقطعه على أنّ أحد الأمرين لا يكون منه.

وقيل: إنّ المعنى: إن تعذّبهم فبإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت لهم، فكأنّه اشترط التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهراً في الكلام. أو المعنى: إن المغفرة مستحسنة عقلاً لكلّ مجرم، وكلّما كان الجرم أعظم فالعفو عنه أحسسن عقلاً، فإن عذّبت فعدل، وإن غفرت ففضل. وعدم غفران الشرك بمقتضى الوعيد، فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق ب«إن».

﴿ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ﴾ وقرأ نافع: يومَ بالنصب، على أنّه ظرف لدقال»، وخبر «هذا» محذوف، أو ظرف مستقرّ وقع خبراً.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٤٢.

والمعنى: هذا الّذي ذكرنا من كلام عيسى ﷺ واقع يوم ينفع الصادقين ما صدقوا فيه.

وقيل: إنّه خبر ، ولكن بني على الفتح، لإضافته إلى الفعل. وليس بصحيح، لأنّ المضاف إليه معرب.

والمراد بالصدق: الصدق في الدنيا، فإنّ النافع ما كان حال التكليف، فلا ينفع الكافرين صدقهم في يوم القيامة إذا أقرّوا على أنفسهم بسوء أعمالهم.

> وقيل: العراد تصديقهم لرسل الله وكتبهم. وقيل: العراد صدقهم يوم القيامة في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ.

﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ أي: دائمين فيها في نعيم مقيم لا يزول ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ بما فعلوا ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ بما أعطاهم ﴿ ذَٰكِ

الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ هذا بيان للنفع.

ثمّ نبّه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح، فقال: ﴿ بِشِ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوْ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . وإنّما لم يقل: ومن فيهنّ، تغليباً للمقلاء . وقال: «وما فيهنّ» لأنّ لفظة «ما» تتناول الأجناس تناولاً عاماً، فإنّ من أبصر شخصاً من بعيد قال: ما هو ؟ قبل أن يعرف أمن المقلاء هو أم من غيرهم؟ فلفظة «ما» أولى بإرادة العموم والشمول. ولأنّ إتباع المقلاء غيرهم من غير عكس مشعر بقصورهم عن معنى الربوبيّة، ونزولهم عن ربّة العبوديّة.

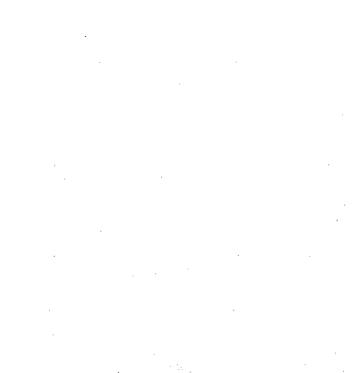

·



## سورة الأنمام

مائة وخمس وستون آية. وعن ابن عبّاس: هي مكّية إلّا ستّ آيات: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ (١) إلى آخر ثلاث آيات، ﴿ قُلُ تَحَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ (٣) إلى آخر ثلاث آيات، فإنّهن نزلن بالمدينة.

وروي عن أبيّ بن كعب وعكرمة وقتادة: أنّهاكلّهانزلت بمكّة جملة واحدة ليلاً، ومعها سبعون ألف ملك قد ملأوا بين الخافقين، لهم زجل (٣ بالتسبيح والتحميد. فقال النبيّ ﷺ: سبحان الله العظيم وخرّ ساجداً، ثمّ دعا الكتّاب فكتبوها من ليلتهم. وأكثرها حجاج على المشركين، وعلى من كذّب بالبعث والنشور.

وأيضاً عنه قال النبي ﷺ: «أنزلت عليّ الأنعام جملة واحدة، شيّعها سبعون ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح والتحميد، فمن قرأها صلّى عليه أولئك السبعون ألف ملك بعدد كلّ آية من الأنعام يوماً وليلة».

جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبي النبي الله قال: «من قرأ ثلاث آيات من أوّل

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩١ ـ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥١ \_١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الزجل: صوت الناس وضجيجهم.

سورة الأنعام إلى قوله: «وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ» وكُل الله به أربعين ملكاً يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة(١) من حديد. فإذا أراد الشيطان أن يوسوس أو يرمي في قلبه شيئاً ضربه بها».

وروى العيّاشي بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ﷺ قال: «إنّ سورة الأنعام نزلت جملة، وشيّعها سبعون ألف ملك، فعظّموها وبجّلوها. فـإنّ اســم الله تعالى فيها في سبعين موضعاً، ولو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها.

ثمّ قال ﷺ: من كانت له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلّ أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام، وليقل في صلاته إذا فرغ من القراءة: يا كريم ياكريم يا كريم، يا عظيم يا عظيم ياعظيم، يا أعظم من كلّ عظيم، يا سميع الدعاء، يا من لا تغيّره الليالي والأيّام، صلّ على محمّد وآل محمّد، وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي. يا من رحم الشيخ يعقوب حين ردّ عليه يوسف قرّة عينه، يا من رحم أيّوب بعد حلول بلائه، يا من رحم محمّداً، ومن اليتم آواه، ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها، وأمكنه منهم، يا مغيث يا مغيث يا مغيث. هكذا تـقول مراراً، فوالذي نفسي بيده لو دعوت الله بها بعدما تصلّي هذه الصلاة في دبر هذه السورة، ثم سألت الله جميع حوائجك، لأعطاك إن شاء الله»(").

وروى عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا هيء قال: «نزلت الأنعام جملة واحدة، شيّعها سبعون ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح والتكبير، فمن قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة»(٣٠.

وروى أبو صالح عن ابن عبّاس قال: من قرأ سورة الأنعام في كلّ ليلة كان

<sup>(</sup>١) العِرْزَيَة والعِرزَبَّة: عصاة من حديد.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي ١: ٣٥٣ ح ١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمّى ١: ١٩٣.

من الآمنين يوم القيامة، ولم ير النار بعينه أبداً.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلْمُ اللّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الْحَمُدُ لِلّهِ الْدِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَّهِم يَعْدَلُونَ ﴿٢﴾ هُو اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي وَأَجَلٌ مُستَّى عَندُهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَشْرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَكُمُ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

ولمًا ختم الله سبحانه سورة المائدة بأنّه على كلّ شيء قدير، افتتح سـورة الأنعام بما يدلّ على كمال قدرته، من خلق السموات والأرض. فقال:

﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ بِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ اخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة. أخبر سبحانه بأنه حقيق وحريّ بالحمد. ونبّه على أنّه المستحقّ للحمد على هذه النعم الجسام، حمد أو لم يحمد، ليكون حجّة على الذين هم بربّهم يعدلون. وجمع السماوات دون الأرض، وهي مثلهنّ، لأنّ طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات، دون الأرض. وقدّمها لشرفها، وعلمّ مكانها، وتقدّم وجودها.

﴿ وَجَعَلُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ أنشأهما. والفرق بين «خلق» و«جعل» الذي له مفعول واحد: أنَّ خلق فيه معنى التقدير، والجعل فيه معنى التضمين، كإنشاء شيء من شيء، أي: قدّر السماوات والأرض، وضمّن فيها الظلمات والنور، ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل، تنبيهاً على أنّهما عرضان يقومان بالجسم، لا بأنفسهما كما زعمت الثنويّة.

وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها، فإنَّ أسباب الظلمة تارة

بالليل، فإنَّ جميع الأجرام فيه مظلمة، وتارة بالخسوف والكسوف، وتارة بالسحاب المتراكم مع الرعد، وتارة بالبحر، وتارة بالظلّ، فإنَّ ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظلّ، بخلاف النور، فإنّه من جنس واحد، وهو النار، أو لأنّ المراد بالظلمة الضلال، وبالنور الهدى، والهدى واحد، والضلال متعدّد، وتقديمها لتبقدّم الأعدام على الملكات.

ثمّ عجب سبحانه متن جعل له شريكاً، مع ما يرى من الآيات الدالّة على وحدانيّته، فقال: ﴿ نُمُّ الَّذِينَ كَقُرُوا﴾ جحدوا الحقّ ﴿ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ﴾ . معنى «ثمّ» استبعاد عدولهم بعد هذا البيان.

وهذا عطف على قوله: «الحمد لله»، على معنى: أنّ الله حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد، ثمّ الذين كفروا به يعدلون، فيكفرون نعمته. ويكون «بربّهم» تنبيهاً على أنّه خلق هذه الأشياء أسباباً لتكوّنهم وتعيّشهم، فمن حقّه أن يحمد عليها ولا يكفر.

أو على قوله: «خلق». على معنى: أنّه خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه، ثمّ هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه.

والباء على الأوّل متعلّقة ، به كفروا» ، وصلة «يعدلون» محذوفة ، أي : يعدلون عنه ، ليقع الإنكار على نفس العدول . وعلى الثاني متعلّقة به يعدلون» . والمعنى : أنّ الكفّار يسوّون به غيره ، بأن جعلوا له أنداداً من الأوثان . مأخوذ من قولهم : ما أعدل بفلان أحداً، أي : لا نظير له عندي .

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ أي: ابتدأ خلقكم منه، فإنّه المادّة الأولى، وإنّ آدم الَّذي هو أصل البشر خلق منه. أو خلق أباءكم، فحذف المضاف. ﴿ ثُمُّ قَضَىٰ أَجَلاً ﴾ كتب وقدر أجل الموت ﴿ وَأَجَلُ مُسَمّى عِنْدُهُ ﴾ أجل القيامة. وقيل: الأوّل ما بين الخلق والموت، والثاني ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ، فإنّ الأجل كما

يطلق لآخر المدّة يطلق لجملتها. وقيل: الأوّل النوم، والثاني الموت. وقيل: الأوّل لمن مضى، والثاني لمن بقي ولمن يأتي.

و «أجل» نكرة خصّصت بالصفة، ولذلك استغنى عن تـقديم الخبر. والاستثناف به لتعظيمه، ولذلك نكر ووصف بأنّه مستى، أي: مثبت معيّن لا يقبل التغيّر. وأخبر عنه بأنّه عند الله تعالى لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قـدرة، ولأنّـه المقصود بيانه.

﴿ فُمُّ انتُمُ مَعْتُرُونَ﴾ استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنّه خالقهم وخالق أصولهم، ومحييهم إلى آجالهم وباعثهم، فإنّ من قدر على خلق الصواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء، كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياً. فالآية الأولى دليل التوحيد، والثانية دليل البعث. والامتراء الشكّ. وأصله: المري، وهو استخراج (11 اللين من الضرع.

﴿ وَهُوَ اللهُ ﴾ الضمير لله ، و«الله » خبره ﴿ فِي السَّمْوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ متعلَّق باسم الله . والمعنى: هو المستحقّ للعبادة فيهما لا غير ، كقوله: ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِللهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ ﴾ (٢). أو هو المعروف بالإلهيّة ، أو هو المتوحّد بالإلهيّة فيهما ، فقوله: ﴿ يَعْلَمُ سِرْكُمُ وَجَهْرَكُمُ ﴾ تقرير له ، لأنّ من استوى في علمه السرّ والعلانية هو الله وحده .

ويجوز أن يكون «هو» ضمير الشأن، و«الله يعلم سرّكم وجـهركم» مبتدأ وخبر، و«في السماوات» يتعلّق ب«يعلم». وأن يكون «في السماوات» خبراً بـعد خبر، أو بدلاً من «الله» على معنى: أنّه الله، وأنّه في السماوات والأرض. ويكفي

 <sup>(</sup>١) ولعلَّ رجه النقل من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى: أن الشكَّ منشأ استخراج العلم ، كما
 يستخرج اللبن من الضرع ويعترى.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٨٤.

لصحة الظرفيّة كون المعلوم فيهما، كقولك: رميت الصيد في الحرم، إذا كنت خارجه والصيد داخله، بمعنى أنّه تعالى وتقدّس لكمال علمه بما فيهما كأنّه فيهما، وقال الزجّاج: لو قلت: هو زيد في البيت والدار، لم يجز إلّا أن يكون في الكلام دليل على أنّ زيداً يدبّر أمر البيت والدار، فيكون المعنى: هو المدبّر في البيت والدار، فالمعنى: هو المعبود المدبّر في السماوات والأرض، وليس الظرف متعلّقاً بالمصدر، وهو «سرّكم وجهركم»، لأنّ صفته لا تتقدّم عليه.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ من خير أو شرّ، فيثيب ويعاقب. ولعلّه أريد بالسرّ والجهر وما يخفي وما يظهر من أحوال الأنفس، وبالمكتسب أعمال الجوارح.

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَات رَبِهِمْ إِلاَّكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتُهْزِؤُونَ ﴿٥﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن الكفّار المذكورين في أوّل الآية، فقال: ﴿ وَمَا تَالِيهِمْ مِنْ اَيَّةٍ ﴿ «من» مزيدة للاستغراق ﴿ مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِمْ ﴾ للتبعيض (١٠)، أي: ما يظهر لهم دليل قطّ من الأدلّة الّتي يجب فيها النظر وبها يحصل الاعتبار، أو معجزة من المعجزات، أو آية من آيات القرآن ﴿ إِلّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ تاركين للنظر فيه، غير ملتفتين اليه، ولا مستدلّن به.

﴿ فَقَدْ كَذَّهُوا بِالْحَقِّ لَمُا جَاءَهُمْ ﴾ يعني: القرآن الذي تحدّوا به فعجزوا عنه. وهو كاللازم منّا قبله، كأنه قيل: إنهم لنّا كانوا معرضين عن الآيات كلّها كذّبوا به لنّا جاءهم. أو كالدليل عليه، على معنى: أنّهم لنّا أعرضوا عن القرآن وكذّبوا به وهو أعظم الآيات، فكيف لا يعرضون عن غيره؟! ولذلك رتّب عليه بالفاء.

<sup>(</sup>١) أي: «من» الثانية في قوله تعالى: «من آيات».

﴿ فَسَوْفَ يَاتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: سيظهر لهم أخبار الشيء الذي كانوا به يستهزؤن، وهو القرآن. يعني: سيعلمون بأيّ شيء استهزؤا، وسيظهر لهم أنّه لم يكن بموضع الاستهزاء، وذلك عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة، أو عند ظهور الاسلام وارتفاع أمره وعلوّ كلمته.

أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُمَّا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِن لَكُمْ وَأَرْسُلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَبْهَارَ تَجُرِي مِن تَحْيِّهُمْ فَأَهْلَكُمَّاهُم بِذُنْوِبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣﴾

ثمّ حذّرهم سبحانه ما نزل بالأمم قبلهم، فقال: ﴿اللهُ يَزَوَا﴾ ألم يسر كفّار قريش ﴿كَمُ الْهَلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَدْنِ﴾ أي: من أهل زمان مقترنين في وقت. والقرن مدّة أغلب أعمار الناس. وهي سبعون سنة. وقيل: ثمانون. وقيل: القرن أهل عصر فيه نبئ أو فائق في العلم، قلّت المدّة أو كثرت. واشتقاقه من: قرنت.

﴿ مَكُنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ جعلنا لهم فيها مكاناً. أو قررناهم فيها، أو أعطيناهم من القوى والآلات ما تمكّنوا بها من أنواع التصرّف فيها ﴿ مَا لَمْ تُمَكّن لَكُمْ﴾ ما لم نجعل لكم يا أهل مكّة، من البسطة في الأجسام، والسعة في الأسوال، والعبيد والخدم، والولاية، وطول المقام. أو ما لم نعطكم من القوّة والسعة في السال، والاستظهار بالعدد والأسباب، وأنتم تسمعون أخبارهم، وترون ديارهم وآثارهم. عدل عن الفيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات.

﴿ وَإِنْ صَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم ﴾ أي: المطر، أو السحاب، أو المظلَّة، فإنَّ مبدأ المطر منها ﴿ وَبَاللَّهُ وَبَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْدِي مِنْ تَحْقِهِم ﴾ فعاشوا في

٣٦٢ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

الخصب والريف بين الأنهار والثمار ﴿فَاهْلَكَنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: لم يغن ذلك عنهم شيئاً من مقدّمة الإهلاك ﴿وَانشَانَا﴾ وأحدثنا ﴿مِنْ بَغْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ﴾ أمّة أخرى بدلاً منهم.

والمعنى: أنّه تعالى كما قدر على أن يهلك من قبلكم كعادٍ وثمود. وينشىء مكانهم آخرين يعمّر بهم بلادهم. يقدر أن يفعل ذلك بكم.

وفيه دلالة صريحة على أنّه سبحانه لا يتعاظمه أن يفني عالماً وينشىء عالماً آخر ، لقوله: ﴿ وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ (١٠) ففيه احتجاج على منكري البعث .

وَلَوْ نَزَٰتُنَا عَلَيْكَ كَنَّابًا فِي قَرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواً إِنْ هَذا ٓ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُواْ لَوْلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنَزُلْنَا مَلَكًا لَّمُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَمَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَمَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يُلْبِسُونَ ﴿٩﴾

روي أنّ نضر بن الحارث وعبدالله بن أبي أميّة ونوفل بن خويلد قالوا عناداً: يا محمّد لن نؤمن لك حتّى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه أربعة من السلائكة يشهدون عليه أنّه من عند الله وأنّك رسوله، فنزلت: ﴿ وَلَقُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ ﴾ مكتوباً في ورق. وعن ابن عبّاس: كتاباً معلّقاً من السماء إلى الأرض. ﴿ فَلَمَسُوهُ بِالْإِيهِ فِي ﴾ فمسّوه. وتخصيص اللمس لأنّ التزوير لا يقع فيه، فلا يمكنهم

<sup>(</sup>١) الشمس: ١٥.

أن يقولوا: إنّما سكّرت أبصارنا، فتبقى لهم. وعلّة تقييده بالأيدي لدفع التجوّز، فإنّه قد يتجوّز به للفحص، كقوله: ﴿ وَأَنّا لَمُسْفَا السَّمَاءَ ﴾ (١). فاللمس باليد أبلغ في الإحساس من المعاينة. ﴿ لَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا سِحْرٌ مُدِينٌ ﴾ تعنّتاً وعناداً للحقّ بعد ظهوره.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ هلا أنزل مع محمّد ملك نشاهده يكلّمنا أنّـه نبيّ فنصدّقه، كقوله: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ﴾ (٢).

﴿ وَلَوْ النَّوْلَنَا مَلَكا ﴾ على ما اقترحوه ﴿ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أي: أمر إهلاكهم. هذا جواب لما قالوا، وبيان لما هو المانع ممّا اقترحوه. والمعنى: أنّ الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم، فإنّ سنّة الله جرت بذلك فيمن قبلهم ﴿ ثُمُّ لا يُشْطَرُونَ ﴾ بعد نزوله طرفة عين، لأنّهم لا يؤمنون عند مشاهدة تلك الآية الّتي لا شيء أبين منها، فتقتضى الحكمة استئصالهم.

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَبَعَلْنَاهُ رَجُلُا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾ هذا جواب ثانٍ ابن جعل الهاء للمطلوب. وإن جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثانٍ، فابِتهم تارة يقولون: ﴿ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَسْرَلَ مَلَابُهُ ۥ وتارة يقولون: ﴿ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَسْرَلَ مَلَابُكُ ﴾ ، وتارة يقولون: ﴿ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَسْرَلَ مَلَابُكُ ﴾ ، وعالى الثاني: ولو جعلنا وعلى الأول معناه: ولو جعلنا قريناً لك ملكاً يعاينوه. وعالى الثاني، فإنّ القوّة الرسول ملكاً لمثلناه رجلاً، كما مثل جبرئيل في صورة دحية الكلبي، فإنّ القوّة البشريّة لا تقوى على رؤية الملك في صورته، وإنّما رأى الملائكة بعض الأنبياء صلوات الله عليهم بقوّتهم القدسيّة.

وقوله: «وللبسنا» جواب محذوف، أي: ولو جعلناه رجلاً للبسنا، أي:

<sup>(</sup>١) الجنَّ: ٨.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٧.

<sup>(</sup>٣) فصّلت: ١٤.

لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم، فيقولون: ما هذا إلّا بشر مثلكم، فحصل الاشتباه بينهم، وكذّبوه كما كذّبوا محمداً.

وَلَقَد اسْتُهْزِئُ بِرُسُل مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ﴿١٠﴾ قُلُ سَيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَلِفَ كَانَ عَاقَبَهُ الْمُكَذِينِ ﴿١١﴾ قُلُ لَيَن مَّا فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضِ قُل الله كَتَب عَلَى نَفْسِهِ المُنكَذَيْنِ خَسَرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ لاَ رَيبَ فِيهِ الذِينَ خَسَرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِئُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيلِ وَالنَهَارِ وَهُوَ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

ثمّ قال سبحانه على سبيل التسلية لنبيّه ﷺ من تكذيب المشركين إيّاه واستهزائهم به: ﴿ وَلَقَدِ اسْتَهُوْ يَهُ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ كما استهزىء قومك، فلست بأوّل رسول استهزىء به، ولاهم أوّل أمّة استهزئت برسولها ﴿ فَحَاقَ ﴾ فأحاط ﴿ بِالَّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَ مُونَ ﴾ الشيء المستهزأ الذي كانوا يستهزؤن به، وهو الحق، حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به، وقيل: فأحاط بهم وبال استهزائهم، أو العذاب الذي يسخرون من وقوعه.

﴿ قُلْ سِيرُوا﴾ سافروا ﴿ فِي الأَرْضِ ثُمُ انظُرُوا﴾ بأبصاركم، وتفكّروا بقلوبكم ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ المستهزئين بالرسل من الأمم السالفة، أي: كيف أهلكهم الله تعالى بعذاب الاستئصال كي تعتبروا. والفرق بينه وبين قوله: ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ (١١) أنّ السير شمّة لأجل النظر، لأنّ الفاء للسببيّة، ولا كذلك هاهنا، ولذلك قيل: معناه: إباحة السير للتجارة وغيرها، وإيجاب النظر في آثار الهالكين.

﴿ قُلْ ﴾ تبكيتاً لهم ﴿ لِمَنْ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً ﴿ قُلْ بِشِهِ تقريراً لهم، وتنبيهاً على أنه المتعين للجواب بالاتفاق، بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيره. والمعنى: هو أله، لا خلاف بيني وبينكم في ذلك، ولا تقدرون أن تضيفوا شيئاً منه إلى غيره.

﴿ كَتَبَ عَلَىٰ مَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ أوجبها على ذاته والتزمها. والمراد بالرحمة ما يعمّ الدارين، ومن ذلك الهداية إلى معرفته، ونصب الأدلّة عـلى تــوحيده، وإنــزال الكتب، والإمهال على الكفر.

﴿ نَيَجْمَعَنّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ استثناف وقسم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر، أي: ليجمعنّكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة، فيجازيكم على شرككم. أو ليجمعن آخركم إلى أوّلكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة، أو في يوم القيامة. و«إلى» بمعنى «في» شائع. وقيل: بدل من الرحمة بدل البعض، فإن من رحمته بعثه إيّاكم، وإنعامه عليكم ﴿ لا رَبْتِ فِيهِ ﴾ في اليوم، أو الجمع.

﴿ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ ﴾ بتضييع رأس ما لهم، وهو الفطرة الأصليّة والعقل السليم، وموضع الموصول نصب على الذمّ، أو رفع على الخبر، أي: وأنتم الّذين، أو على الابتداء وخبره قوله: ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . والفاء للدلالة على أنّ عدم إيمانهم مسبّب عن خسرانهم، فإنّ إبطال العقل باتّباع الحواسّ والوهم، والانهماك في التقليد وإغفال النظر، أدّى يهم إلى الاصرار على الكفر، والامتناع من الايمان.

﴿ وَلَهُ ﴾ عطف على «لله ﴿ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهُ اللَّهِ أَى: ما تمكَّن من

<sup>(</sup>١) النمل: ٦٩.

٣٦٦ ..... زيدة التفاسير -ج ٢

السكنى، بمعنى الحلول والنزول، لا من السكون ضدّ الحركة، ومنه: سكن الدار وفيها إذا أقام. ويجوز أن يكون من السكون. والمراد: ما سكن فيها وما تحرّك، فاكتفى بأحد الضدّين عن الآخر، كقوله تعالى ﴿ سَوَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُهُ (١١). والمراد الحرّ والبرد. والأول موافق لقول ابن عباس: وله ما استقرّ في الليل والنبهار من خلق. وتعديته برهني»، كما في قوله: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّذِينَ فَلَمُوا﴾ (١٦). والمعنى: ما اشتملا عليه اشتمال الظرف على المظروف. ذكر في الأوّل السماوات والأرض، وذكر هنا الليل والنهار. فالأوّل يجمع المكان، والثاني يبجمع الزمان. وهما ظرفان لجميع الموجودات، من الأجسام والأعراض.

﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لكلّ مسموع ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بكلّ معلوم، فلا يخفي عليه شيء. ويجوز أن يكون وعيداً للمشركين على أقوالهم وأفعالهم.

قُلْ أَغَيْرَ الله أَتْحَدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يُومٍ عَظيمٍ ﴿١٥﴾ مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يُؤْمَنُهُ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

قيل: إنَّ أهل مكَّة قالوا لرسول الله ﷺ: يا محمد تركت ملَّة قومك، وقـد

<sup>(</sup>١) النحل: ٨١.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٤٥.

علمنا أنّه لا يحملك على ذلك إلّا الفقر، فإنّا نجمع لك من أموالنا حتّى تكون من أغنانا، فنزلت: ﴿قُلُ أَغَيْرَ الشِ أَتَّخِذُ وَلِيّا ﴾ مالكاً ومولى. ووليّ الشيء مالكه الّذي هو أولى به من غيره. هذا إنكار لا تّخاذ غير الله وليّاً، لا لا تّخاذ الوليّ، فلذلك قدّم وأولي همزة الاستفهام، دون الفعل الذي هو: ا تّخذ. والمراد بالوليّ المعبود، لأنّه ردّ لمن دعاه إلى الشرك.

﴿ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مبدعهما. عن ابن عبّاس: ما عرفت معنى: فاطر السماوات والأرض، حتّى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: ابتدأت بحفرها. وجرّه على الصفة لله، فإنّه بمعنى الماضى.

﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ يرزق ولا يرزق. وتخصيص الطعام لشدّة الحاجة إليه. والمعنى: أنَّ المنافع كلَّها من عنده، ولا يجوز عليه الانتفاع، فكيف أشرك بمن هو فاطر السماوات والأرض ما هو نازل عن رتبة الحيوانيّة ؟!

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ﴾ أي: أمر ربِّي ﴿ أَن أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ أوّل من استسلم لأمر الله ورضي بحكمه، أو أوّل من أخلص العبادة لله من أهل الزمان، لأنّ النبي ﷺ سابق أمّته في الدين، كقول موسى: ﴿ سُبْخَائِكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ النبي المُفْوِينِ ﴾ بترك أمره وارتكاب نهيه، أو باتخاذ غيره وليّاً، أي: وقيل لي: ولا تكونن من أهل الشرك، أي: أمرت بالاسلام، ونهيت عن الشرك. ويجوز عطفه على «قل».

﴿قُلْ إِنِّي أَهَافُ﴾ قيل: معناه أوقن وأعلم. وقيل: هـو مـن الخـوف. ﴿إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ مبالغة أخرى في قطع أطماعهم، وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب. والشرط معترض بين الفعل والمفعول بـه. وجـوابـه محذوف دلً عليه الجملة.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٣.

﴿ مَنْ يُضِرَفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي: يصرف العذاب عنه. وقرأ حعزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم: يَصِرف، على أنّ الضمير فيه لله تعالى والمفعول به محذوف، أو يومئذٍ بحذف العضاف، أي: عذاب يومئذٍ. ﴿ فَقَدْ رَحِمْهُ ﴾ الرحمة العظمى الّتي هي النجاة، كما تقول: من أطعمته من جوع فقد أحسنت إليه، تريد: فقد أتممت الإحسان إليه، أو فقد أتابه وأدخله الجنّة، لأنّ من لم يعذّب فلا بدّ أن يثاب. ﴿ وَذَلِكَ ﴾ أي: الصرف أو الرحمة ﴿ الْفَوْرُ الْمُبِينُ ﴾ الفوز بالبغية، الظاهر البيّن.

وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضَرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

ثمّ بين سبحانه أنّه لا يملك النفع والضرّ إلَّا هو، ولا يكشفه سواه ممّا يعبده المشركون، فقال: ﴿ وَإِنْ يَعْسَسُكَ اللهُ بِحَمُنَّ ﴾ يصيبك ببليّة، كسمرض وفقر ﴿ فَلَا كَاشَفَ لَهُ ﴾ فلا قادر على كشفه ﴿ إِلَّا هُوَ وَإِن يَعْسَسْكَ بِخَيْرٍ ﴾ بنعمة، كصحّة وغنى ﴿ فَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيعٍ ﴾ من الخير والضرّ وغير ذلك ﴿ قَدِيرٌ ﴾ لا يقدر أحد على دفع ما يريد لعباده من مكروه أو محبوب، فكان قادراً على حفظه وإدامته، فلا يقدر غيره على دفع، كقوله تعالى: ﴿ فَلَا رَادً لِقَصْبُهِ ﴾ (١٠).

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ تصوير لقهره وعـلوّه بـالغلبة والقـدرة، كـقوله: ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ (٢). يريد أنّهم تحت تسخيره وتذليله ﴿ وَهُوَ الْـحَكِيمُ ﴾ فـي

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٢٧.

أمره وتدبيره ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ العالم بكلّ ما يصحّ أن يخبر به، فكان عالماً بالعباد وخفايا أحوالهم.

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا اللّهَ آلَهُ أَنْ مَعَ اللّهِ آلَهَةً أَخْرَى قُل لَآ اللّهُ اللّهِ آلَهَةً أَخْرَى قُل لَآ اللّهُ وَاللّهِ آلَهُ أَشْكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلَهَةً أَخْرَى قُل لَآ أَشْهَدُ قُلُ اللّهِ اللّهِ آلَهَةً أَخْرَى قُل لَآ أَشْهَدُ قُلُ اللّهِ اللّهِ آلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاحدٌ وَإِنَّنِي بَرِيّ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللل

روي عن الكلبي أنّ أهل مكّة قالوا: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنّك رسول الله، فنزلت: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ أراد: أيّ شهيد أكبر شهادة وأصدق. فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ بالتعميم، فإنّ الشيء أعمّ العامّ، لوقوعه على كلّ ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه، فيقع على القديم والجسم والعرض والمحال والمعدوم، ولذلك صحّ أن يقال في الله فالذ شيء لا كالأشياء، بمعنى: أنّه معلوم لا كسائر المعلومات التي هي الأجسام والأعراض، ولم يصحّ: جسم لا كالأجسام.

﴿ قُلِ اللهُ ﴾ أي: الله أكبر شهادة. ثمّ ابتدأ فقال: ﴿ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ أي: هو شهيد يشهد لي بالرسالة. ويجوز أن يكون «الله شهيد» هو الجواب، لآنه تعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء شهادة.

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ ﴾ لأخوّفكم بالقرآن من عـذاب الله.

واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. ﴿ وَمَنْ بَلَغَ﴾ عطف على ضمير المخاطبين، أي: من العرب أي: من العرب أي: لأنذركم به يا أهل مكّة وسائر من بلغه من الأسود والأحمر، أي: من العرب والعجم، أو من الثقلين. أو لأنذركم أيّها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة. وهو دليل على أنّ أحكام القرآن تعمّ الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم، وأنّه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه.

وروى الحسن في تفسيره عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «من بلغه أنّي أدعو إلى أن لا إله إلّا الله فقد بلغه». يعني: بلغته الحجّة، وقامت عليه.

وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن فكأنَّما رأى محمَّداً ﷺ .

وفي تفسير العيّاشي قال أبو جعفر وأبو عبدالله ﷺ «معناه: من بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن. كما أنذر به رسول الله ﷺ (١٠، وعلى هذا. فيكون قوله: «ومن بلغ» في موضع الرفع عطفاً على الضمير في «أنذر».

ثمّ قال تقريراً لهم مع إنكار واستبعاد: ﴿ أَئِدَتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةُ الْخُرَىٰ ﴾ بعد وضوح الأدلّة، وقيام الحجّة على وحدانيته تعالى ﴿ قُلْ لاَ اللهِ هِوَ اللهِ اللهِ اللهِ إِلّا اللهِ ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمّا تَشْهدون ﴿ قُلْ إِلّه اللهِ ﴿ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمّا تَشْهدونَ ﴾ به، يعنى: الأصنام.

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ﴾ يعرفون رسول الله ﷺ بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل، ونعته الثابت فيهما، معرفة خالصة واضحة ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ إَبْنَاءَهُمُ﴾ بحلاهم وصفاتهم، لا يخفون عليهم، ولا يلتبسون بغيرهم.

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمُ﴾ من أهل الكتاب الجاحدين والمشركين ﴿فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ﴾ لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان.

روي أنَّ عبدالله بن سلام قال: وأيم الَّذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمد أشدّ

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ١: ٣٥٦ - ١٢ و ١٣.

سورة الأنعام، آية ٢١ ـ ٢٢.....

معرفة منّي بابني. لأنّي عرفته بما نعته الله لنا في كتابنا. فأشهد أنّه هو. فأمّا ابني فإنّى لا أدري ما أحدثت أمّه.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه اِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرِكُوۤا ۚ أَينَ شُرَكَاۤ وَكُمُ الَّذِينَ كُمُتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

ثم بين سبحانه ما يلزمهم من التوبيخ والتهجين بالإشراك، فقال: ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِثْنِ افْتَرَىٰ﴾ اختلق ﴿ عَلَى اللهِ عَذِياً﴾ كقولهم: الملائكة بنات الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴿ أَوْ تَذْبُ بِآيَاتِهِ ﴾ كأن كذّبوا بالقرآن والمعجزات، وستوها سحراً، وإنّما ذكر «أو» وهم قد جمعوا بين الأمرين، تنبيها على أنّ كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس، والاستفهام في معنى الجحد، أي: لا أحد أظلم منه، ﴿ إِنّهُ لا يفوز الكافرون المتوغّلون في الكفر والافتراء برحمة الله وثوابه، ولا بالنجاة من النار.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَعِيعاً ﴾ ناصبه محذوف، تقديره: ويوم نحشرهم كان كيت ، فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلنَّذِينَ الشّرَعُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ ﴾ أي: آلهتكم الَّتي جعلتموها شركاء شُ تعالى. وقرأ يعقوب: يحشرهم ويقول بالياء. ﴿ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ آي: تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولان. والمراد من الاستفهام التوبيخ، ويجوز أن يحال بينهم وبين آلهتهم حيئذٍ، ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها، فيروا مكان خزيهم وحسرتهم. ويحتمل أن يشاهدوهم، ولكن لمّا لم ينفعوهم فكانهم غيّب عنهم.

٣٧٢ ..... زبدة التفاسير \_ ج ٢

وفي الآية دلالة واضحة على بطلان الجبر، وعلى إثـبات الصعاد، وحشـر جميع الخلائق.

ثُمَّ لَمْ نَكُنَ فَنْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٣٣﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسُهمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَشْتُرُونَ ﴿٣٤﴾

ثمّ بين سبحانه جواب القوم عند توجّه التوبيخ إليهم، فقال: ﴿ فُمُ لَمْ تَكُنْ وَلَمْ اللهُ مَنْ لَرْمُوهُ وَيَنْتُهُمْ ﴾ أي: كفرهم، والمراد عاقبته، يعني: ثمّ لم يكن عاقبة كفرهم ".كى لزموه مدّة أعمارهم، وقاتلوا عليه، وافتخروا به، وقالوا دين آبائنا. ﴿ إِلّا أَن قَالُوا ﴾ من فرط الحسرة والدهشة ﴿ وَاللهِ رَبّقا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ يكذبون ويحلفون عليه، مع علمهم بأنّه لا ينفعهم، وذلك كأنّ الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تعييز بينهما حيرة ودهشاً. ألا تراهم يقولون: ﴿ رَبّنا الحْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنا فَإِنّا ظَلِمُونَ ﴾ (١) وقد أيقنوا بالخلود، ولم يشكّوا فيه. وقالوا: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (١) وقد أيقنوا بالخلود، ولم يشكّوا فيه. وقالوا: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (١)

والمعنى: جحدوا الكفر وتبرّؤا منه، وحلفوا على الانتفاء من التديّن به، مع علمهم بأنّه لا ينفعهم ذلك القول.

وقيل: العراد من فتنتهم معذرتهم الَّتي يتوهَّمون أن يتخلَّصوا بها، من: فتنت الذهب إذا خلَّصته.

وقيل: جوابهم. وإنّماسمًاه فتنة لأنّه كذب، أو لأنّهم قصدوا به الخلاص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص: لم تكن بالتاء، وفتنتهم بالرفع، على أنّها

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٧٧.

الاسم. ونافع وأبو عمرو وأبو بكر بالتاء والنـصب،عـلى أنّ الاسـم «أن قـالوا». والتأنيث للخبر ، كقولهم: من كانت أمّك؟ والباقون بالياء والنصب.

﴿انْفُلُزُ كَيْفُ كَذَبُوا عَلَىٰ انْفُسِهِمْ ﴾ أي: بنفي الشرك عنها. والمراد بالاستفهام التنبيه على التعجيب منهم. وقول من يقول: المعنى: ما كنّا مشركين عند أنفسنا، وماعلمنا أنّا على خطأ في معتقدنا، وحمل قوله: «انظر كيف كذبوا على أنفسهم» في الدنيا، فتمخّل وتعسّف يخلّ بالنظم. وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَطْفُونَ لَهُ كَمَا يَطْفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ انّهُمْ عَلَى شَيْعٍ﴾ (١) بعد قوله: ﴿ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَنْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فشبه كدنبهم في الدنيا.

وقرأ حمزة والكسائي: ربُّنا بالنصب، على النداء والمدح. ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ من الشركاء.

وَمِنْهُم مَّنَ يَسْتَعُعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوهِمْ أَكَثَةً أَنَ يَفْقُهُوهُ وَفِي آذَاهِمْ
وَقُرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَآؤُوكَ يُجَادُلُونَكَ يَقُولُ الَّذَيِنَ
كَثَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلاَّ أَنْسَاهُمْ وَمَا يَشْعُونَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَثَأُونَ عَنْهُ وَإِن
يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

روي أنّ أبا سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبا جهل وأضرابهم اجتمعوا فسمعوا رسول الله ﷺ يقرأ: فقالوا للنضر يا أبا قتيلة ما يقول؟: فـقال: والّـذي

<sup>(</sup>٢،١) المجادلة: ١٨ و ١٤.

جعلها \_ أي: الكعبة \_ بيته ما أدري ما يقول، إلّا أنّه يحرّك لسانه ويقول أسـاطير الأولين، مثل ماحدّثتكم عن القرون الماضية. فقال أبو سـفيان: إنّـي لأراه حـقًا. فقال: أبو جهل: كلّا فنزلت:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِنْيَكَ ﴾ حين تتلو القرآن ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اجِنْهُ ﴾ أغطية ، جمع كنان ، وهو ما يستر الشيء ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ كراهة أَن يفقهوه ﴿ وَفِي آفَيْهِمْ وَقُولُ ﴾ كراهة أَن يفقهوه ﴿ وَفِي آفَيْهِمْ وَقُولُ ﴾ يمنع من استماعه . والأكنّة في القلوب والوقر ( ( ) في الآذان مثل في نبق قلوبهم وسامعتهم عن قبوله واعتقاد صحّته . ووجه إسناد الفعل إلى ذاته \_ وهو قوله : «وجعلنا » للدلالة على أنّه ثابت فيهم لا يزول عنهم ، كأنّهم مجبولون عليه . أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم : ﴿ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكُ حَكَاية اللهُ عَلَىٰ هُولُهِ عَلَىٰ هُمُ اللهُ عَلَىٰ أَوّل سورة البقرة عند قوله : ﴿ خَتَمُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ .

وقال القاضي أبو عاصم العامري: أصح الأقوال فيه ما روي أنّ النبيّ اللَّيْتَةُ كان يصلّي بالليل، ويقرأ القرآن في الصلاة جهراً، رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان فيتدبّر معانيه ويؤمن به. فكان المشركون إذا سمعوه آذوه، ومنعوه عن الجهر بالقراءة. فكان الله تعالى يلقي عليهم النوم، أو يجعل في قلوبهم أكنة ليقطعهم عن مرادهم، وذلك بعدما بلغهم ممّا تقوم به الحجّة وتنقطع به المعذرة، وبعدما علم الله سبحانه أنهم لا ينتفعون بسماعه ولا يؤمنون به، فشبّه إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم وبوقر آذانهم، لأنّ ذلك كان يمنعهم من التدبّر، كالوقر والفطاء. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنِكَ وَبُئِنَ النَّرِينَ لا يُومِنُونَ بالآخِرَةِ

<sup>(</sup>١) وُقِرَت أذنه وَقُراً: ثقلت أو ذهب سمعه كلَّه وصمَّت أذنه.

<sup>(</sup>٢) فصّلت: ٥.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ١: ٥٣ - ٥٤.

حِجَاباً مَسْتُوراً﴾ (١). وهو قول أبي علي الجبائي.

ويحتمل ذلك وجهاً آخر ، وهو أنّه تعالى يعاقب هؤلاء الكفّار الّذين علم أنّهم لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم، يكون موانع من أن يفهموا ما يسمعونه.

ويحتمل أيضاً أن يكون ستى الكفر الذي في قلوبهم كنّاً تشبيهاً ومجازاً، وإعراضهم عن تفهّم القرآن وقراً توسّعاً، لأنّ مع الكفر والإعراض لا يحصل الإيمان والفهم، كما لا يحصلان مع الكنّ والوقر. ونسب ذلك إلى نفسه، لأنه الله الذي شبّه أحدهما بالآخر، كما يقول أحدنا لغيره إذا أثنى على إنسان وذكر مناقبه: جمعلته فاضلاً، وبالضدّ إذا ذكر مقابحه وفسقه يقول: جعلته فاسقاً، وكما يقال: جمعل القاضي فلاناً عدلاً، وكلّ ذلك يراد به الحكم عليه بذلك، والإبانة عن حاله، كما قال الشاعه:

جعلتني بـاخلاً كـلا وربّ مِـنى إنّي لأسمح كفّاً منك في اللِزَب<sup>(٢)</sup> ومعناه: سمّيتني باخلاً.

﴿ وَإِن يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَا ﴾ لفرط عنادهم، واستحكام التقليد فيهم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَامُوكَ بُ جَادِلُونَكَ ﴾ أي: بلغ تكذيبهم الآيات إلى غاية أنهم جاؤك يجادلونك. و«حتى هي اللّتي تقع بعدها الجمل لا عمل لها. والجملة قوله: «إذا جاؤك»، وجوابه وهو قوله: ﴿ يَقُولُ النّبِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا ﴾ ما هذا القرآن ﴿ إِلّا السَاطِيرُ النّولِينَ ﴾، فإنّ جعل أصدق الحديث خرافات الأولين وأكاذيبهم \_ كحديث رستم واسفنديار، وغيره ممّا لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، وغير مطابق للواقع \_ غاية التكذيب. و «يجادلونك» حال لمجيئهم.

ويجوز أن تكون «حتَّى» هي الجـارّة، و«إذا جـاؤك» فــي مــوضع الجــرّ،

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) اللَّزْبَةُ: الشدّة والقحط، وجمعها: لِزَب.

٣٧٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

و«يجادلونك» جواب، و«يقول» تفسير له.

والأساطير: الأباطيل، وكـلّ كـلام لا نظام له. جمع إسطارة وإسطيرة بكسرهما، وأسطورة بالضمّ، وبالهاء في الكلّ. أو جمع أسطار جمع سطر. وأصله السطر بمعنى الخطّ والكتابة.

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾ أي: ينهون الناس عن استماع القرآن، أو الرسول والإيمان به. ﴿ وَيَنْفَوْنَ عَنْهُ ﴾ ويتباعدون عنه بأنفسهم فراراً منه، فيضلون ويضلون. ﴿ وَإِنْ يُهْلِكُونَ ﴾ وما يهلكون بذلك ﴿ إِلَّا انفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنّ ضرره لا يتعدّى إلى غيرهم، وإن كانوا يظنّون أنّهم يضرّون رسول الله ﷺ . هكذا قال ابن عبّاس ومحمّد بن الحنفيّة والحسن والسّدي وقتادة ومجاهد في تفسيره، واختاره الجبائي.

وقال عطاء ومقاتل من العامّة: إنّ المراد به أبو طالب بن عبدالمطّلب، لأنّه كان ينهى قريشاً عن التمرّض لرسول الله ﷺ وينأى عنه، فلا يؤمن به. فمعناه: يمنعون الناس عن أذى النبي ﷺ ولا يتّبعونه بالإيمان.

وهذا لا يصح ، لأنّ هذه الآية معطوفة على ما تقدّمها، وما تأخّر عنها معطوف عليها، وكلّها في ذمّ الكفّار المعاندين للنبيّ ﷺ . هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت ﷺ على إيمان أبي طالب، وإجماعهم حجّة، لأنّهم أحد الثقلين اللّذين أمر النبيّ ﷺ بالتمسّك بهما بقوله: «إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا».

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما رواه ابن عمر أنّ أبا بكر جاء بأبيه أبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ فقال ﷺ ألا تركت الشيخ فا تيه ؟ وكان أعمى. فقال أبو بكر: أردت أن يأجره الله، والذي بعثك بالحقّ لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشدً فرحاً منى بإسلام أبي، ألتمس بذلك قرّة عينك. فقال ﷺ: صدقت.

وروى الطبري<sup>(۱)</sup> بإسناده: «أنّ رؤساء قريش لمّا رأوا ذبّ أبي طالب عن النبيّ ﷺ اجتمعوا عليه، وقالوا: جنناك بفتى قريش جمالاً وجوداً وشهامة عمارة بن الوليد ندفعه إليك، وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا وسفّه أحلامنا فنقتله. فقال أبو طالب: ما أنصفتموني، تعطونني ابنكم فأغذوه، وأعطيكم ابني فتقتلونه! بل فليأت كلّ امرىء منكم بولده فأقتله. وقال:

منعنا الرسول رسول العليك ببيض تلألأ كلمح البروق أذود وأحمي رسول العليك حماية حام عليه شفيق

وأقواله وأشعاره المنبئة عن إسلامه كثيرة مشهورة لا تـحصى، فـمن ذلك قوله:

أَلَم تعلموا أنَّا وجدنا محمداً نبيّاً كموسى خطَّ في أوّل الكتب ومنه:

ألا إنّ أحمد قد جاءهم بحقّ ولم يأتهم بالكذب وقوله حين يحضّ أخاه حمزة على اتباع النبيّ ﷺ، والصبر في طاعته: صبراً أما يعلى على دين أحمد(٢) ...

إلى قوله

فكـن لرســول الله فــي الله نــاصراً

وقوله في قصيدته:

أقسيم عملي نـصر النببيّ محمد أقساتل عسنه بـالقنا(٣) والقـنابل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢: ٣٢٦\_٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) تمام البيت: وكن مظهراً للدين وفِّقت صابراً

فقد سرّني إذ قبلت إنّك مؤمن فكـــــن لرسول ....

<sup>(</sup>٣) الفنا جمع القناة : الرمح . والقنابل جمع القَنْبَلة : الطائفة من الناس أو الخيل .

زبدة التفاسير ـ ج ٢

وقوله يحضّ النجاشي على نصر النبيُّ الشُّنَّةِ:

وزير لموسى والمسيح بن مريم وكل بأمر الله يهدى ويعصم بصدق حديث لا حديث المرجّم وأنّ طريق الحقّ ليس بمظلم

تعلُّم مليك الحيش أنَّ محمداً أتى بهدىً مثل الّذي أتيا به وإنّكـــم تــتلونه فــي كــتابكم فملا تسجعلوا لله نسداً وأسلموا

وقوله في وصيَّته وقد حضر ته الوفاة:

عـليّاً ابـنى وشـيخ القـوم عـبّاساً وجمعفراً أن يذودا دونه الناسا

وحمزة الأسد الحامي حقيقته وأمثال هذه الأبيات ممّا هو موجود في قصائده المشهورة ووصاياه وخطبه،

أوصى بنصر النبئ الخير مشهده

بطول بها الكتاب.

وَلَوْ تَرَىٰىٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بَآيَات رَّبَّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لَمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادُبُونَ ﴿ ٢٨ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه ما ينال هؤلاء الكفّار يوم القيامة من الحسرة وتمنّي الرجعة. فقال: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار ﴾ حتَّى يعاينوها أو يطُّلعون عليها اطَّلاعاً هي تحتهم. وجوابه محذوف، أي: لو تراهم حين يوقفون على النار لرأيت أمراً شنيعاً. وقيل: معناه: أدخِلوها فعر فوا مقدار عذابها، مأخوذاً من قولك: وقفته على كذا. إذا عرّفته وفهّمته.

﴿ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرُدُّ ﴾ تمنّياً للرجوع إلى الدنيا ﴿ وَلَا نُكذُّبَ بِآيَاتِ رَبُّنَا وَنَكُونَ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وعد منهم بالإيمان، كأنّهم قالوا: ونحن لا نكذّب ونؤمن، استئنافاً منهم على وجه الإثبات. وشبّهه سيبويه بقولهم: دعني ولا أعود، أي وأنا لا أعود. تركتني أو لم تتركني.

ويجوز أن يكون معطوفاً على «نرد»، أو حال من الضمير فيه، فيكون في حكم التمنّي. وحينئذ قوله: «وإنّهم لكاذبون» راجع إلى ما تضمّنه التمنّي من الوعد، فيجوز أن يتعلّق به التكذيب. فلا يرد أن التمنّي لا يكون كاذباً فكيف يتعلّق به التكذيب؟ وهذا كما يقول الرجل: ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك. فهذا متمنّى في معنى الوعد. فلو رزق مالاً ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب، كانّه قال: إن رزقنى الله مالاً كافأتك على الإحسان.

ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب، بـإضمار «أن» بـعد الواو. إجراءً لها مجرى الفاء. ومعناه: إن رددنا لم نكذّب ونكن من المؤمنين. وقرأ ابـن عامر برفع الأوّل على العطف، ونصب الثاني على الجواب.

﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ هَا كَانُوا يُحْقُونَ مِن قَبْلُ﴾ إضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمنّي. والمعنى: أنّه، ظهر لهم ماكانوا يخفون من الناس من قبائح أعمالهم في صحفهم، وبشهادة جوارحهم عليهم، فلذلك تمنّوا ذلك ضجراً، لا أنّهم عازمون على أنّهم لو ردّوا لآمنوا.

قيل: هو في المنافقين، أي: يظهر نفاقهم الّذي كانوا يسرّونه.

وقيل: هو في أهل الكتاب، أي: يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحّة نـبوّة رسول الله ﷺ.

﴿ وَلَوْ رُدُوا﴾ أي: إلى الدنيا بعد الوقوف على النار وظهور ما كانوا يخفون ﴿ لَغَادُوا لِمَا نُهُوا عَثْهُ ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ﴾ فيما وعدوا به من أنفسهم، لا يؤمنون به. وَقَالُوٓا ۚ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ٢٩﴾ وَلُو تَرَىٰ إِذْ وَقَوْا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلْبَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُمُّتُمْ تَكُثُرُونَ ﴿ ٣٠﴾ قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَنْبُواْ بِلِقَا ۚ اللّه حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمُلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ أَلاَ سَنَا ۚ مَا يَزِرُونَ ﴿ ٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبْ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ حَيْرٌ لِلذَيْنَ إِلاَّ لَعِبْ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ حَيْرٌ لِلذَيْنَ إِلَّا لَهِ مِنْ مَثَوْلُونَ ﴿ ٣٢﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن الكفّار، وإنكارهم البعث والنشور والحشر والحساب، فقال: ﴿ وَقَالُوا ﴾ عطف على «لداوا» أي: ولو ردّوا لكفروا ولقالوا. أو على «أنّهم لكاذبون» على معنى: وأنّهم لقوم كاذبون في كلّ شيء، وهم الذين قالوا. أو على «نهوا». أو استثناف بذكر ما قالوه في الدنيا. ﴿ إِنْ هِيَ ﴾ ما الحياة ﴿ إِلّا هَيَاتُنَا اللّهُنيَا ﴾ عنوا بذلك أنّه لا حياة في الآخرة، وإنّما هي هذه التي حيينا بها في الدنيا ﴿ وَمَا نَحْنُ بِعَبْهُوثِينَ ﴾ لسنا مبعوثين بعد الموت، أي: قالوا ذلك كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة.

﴿ وَلَوْ تَزَىٰ إِذْ وُقِقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ. كما يوقف العبد الجاني بين يدي مولاه ليعاتبه. وقيل: معناه: وقفوا على قضاء ربّهم أو جزائه، أو عرّفوه حقّ التعريف، كما يقال: وقفته على كلام فلان، أي: عرفته إيّاه. ﴿ قَالَ الْنِسَ هٰذَا بِالْحُقِّ ﴾ كأنّه جواب قائل قال: ماذا قال ربّهم حيننذٍ؟ والهمزة

للتقريع على التكذيب بالبعث، والإشارة إلى البعث وما يتبعه من التواب والعقاب ﴿قَالُوا بَلَنَى ﴾ هو حق ﴿ وَرَبِّنَا ﴾ أكّدوا اعترافهم به وأقرّوا به باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء ﴿قَالَ قَدُوقُوا الْعَنَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴾ بسبب كفركم، أو ببدله. وإنّما قال: «ذوقوا» لأنّهم في كلّ حال يجدون ذلك وجدان الذائق المذوق في شدّة الاحساس.

﴿ قَدْ خَسِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَامِ اللهِ ﴾ إذ فاتهم النعيم، واستوجبوا العذاب المقيم. والمراد لقاء ما وعد الله به من البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. وجعل لقاءهم لذلك لقاءً له تعالى مجازاً. وهذا منقول عن ابن عبّاس والحسن.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ السَّاعَةُ ﴾ غاية لد ﴿ كَذَّبُوا » لا لد ﴿ حُسر » لأنَّ خسرانهم لا غاية له ﴿ بَغْتَهُ ﴾ فجأة من غير أن علموا وقتها. ونصبها على الحال، بمعنى باغتة، أو المصدر، فإنّها نوع المجيء، كأنّه قيل: بغتهم الساعة بغتة. ولمّا كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدّماتها جعل من جنس الساعة، وستي باسمها، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته». أو جعل مجيء الساعة بعد الموت لسرعته كالواقع بغير فترة، فتحسّرهم عند موتهم لا ينافي هذه الغاية.

﴿قَالُوا﴾ عند معاينة ذلك اليوم وأهواله، وتباين أحوال أهل الثواب والعقاب ﴿يَاحَسُرَتَنَا﴾ أي: تعالى فهذا أوانك ﴿عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا﴾ قضرنا ﴿فيهَا﴾ في الحياة الدنيا، أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بها، أو في الساعة، يعني: في شأنها والإيمان بها، كما تقول: فرّطت في فلان، ومنه: ﴿قَرُطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ ((). ﴿وَهُمْ يَخْمُونَ أَوْزَارُهُمْ عَلَىٰ ظُهُورهِمْ ﴾ تمثيل لاستحقاقهم أثقال الآثام. وهو مثل قوله:

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۵٦.

﴿ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١) لأنّ الأثقال تحمل على الظهور في العادة، كما أنّ الكسب يكون في الأيدي.

روي أنّ المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاً فيقول: أنا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم، فذلك قوله: ﴿ يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقُداً ﴾ (٢) أي: ركباناً. وأنّ الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة وأخبثه ريحاً فيقول: أنا عملك السيّء طال ما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم، وذلك قوله: «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم». ﴿ ألا سَنَةُ مَا يَزرُونَ ﴾ بئس شيئاً يزرونه وزرهم، بحذف المخصوص بالذمّ.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ وما أعمالها ﴿إِلَّا لَـعِبٌ﴾ وهــــو الَــذي لا يــعقّب نــفعاً ﴿وَلَهُوَ﴾ وما يلهي الناس ويشغلهم عمّا يعقّب منفعة دائــمة ولذّة حــقيقيّة. وهـــو جواب لقولهم: «إن هــى إلَّا حياتنا الدّنيا».

﴿ وَلَلَذَارُ الْآخِرَةُ ﴾ وما فيها من أنواع النعيم ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ لدواسها وخلوص منافعها ولذّاتها. وقوله: «للّذين يتّقون» تنبيه على أنّ ما سموى أعمال المتّقين لعب ولهو. وقرأ ابن عامر: ولدار الآخرة. تقديره: ولدار الساعة الآخرة. ﴿ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَى الأمرين خير.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عـاصم ويـعقوب بـالتاء، عـلى خـطاب المخاطبين به. أو تغليب الحاضرين على الغائبين.

وفي الآية تسلية للفقراء بما حرموا من متاع الدنيا، وتقريع للأغنياء إذا ركنوا إلى حطامها، ولم يعملوا لغيرها.

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۳۰.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٨٥.

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكَنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذْبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَآعُكَ مِن نَبْإ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

ثمّ سلّى سبحانه نبيّه على تكذيبهم إيّاه بعد إقامة الحجّة عليهم، فقال: ﴿قَدْ نَطْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكُ الّذِي يَقُولُونَ﴾ معنى «قد» زيادة الفعل وكثرته، كقوله(١):

ولكنّه قد يهلك المال نائله.

فهو هاهنا بمنزلة «ربّما» الّذي يجيء لزيادة الفمل وكثرته. والهماء فسي «أنّـه» للشأن. وقرأ نافع: ليُحزِنُكَ من: أحزن. و«الّذي يقولون» هو قولهم: شاعر ومجنون وساحر وكذّاب.

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَنِّبُونَكَ ﴾ في الحقيقة، وإنّما يكذّبون الله، لأنّك رسوله المصدّق بالمعجزات، فتكذيبك راجع إليه وإلى جحود آياته. ونحوه قول السيّد لعبده إذا أهانه بعض الناس: إنّهم لم يهينوك، وإنّما أهانوني. ومن هذه الطريقة قوله: ﴿إِنَّ الْذِينَ يُبْتَابِعُونَكَ إِنْمَا يُبْتَابِعُونَ اللهُ ﴾ (٢). وقيل: معناه: فإنّهم لا يكذّبونك بقلوبهم،

<sup>(</sup>١) من قصيدة لزهير بن أبي سلمي، صدر البيت:.

أخو ثقة لا تهلك الخمر ماله

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٠.

٣٨٤ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

ولكنّهم يجحدون بألسنتهم، كقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ (١٠). وقرأ نافع والكسائي: لا يُكذِبونَك، من: أكذبه، إذا وجده كاذباً أو نسبه إلى الكذب.

وعن ابن عبّاس: كان رسول الله ﷺ يسمّى الأمين، فعرفوا أنّه لا يكذب في شيء. ولكنّهم كانوا يجحدون.

وروي أنّ الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ فإنّه ليس هاهنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال: ويحك والله إنّ محمداً صادق، وما كذب قطّ، ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية (٢) والحجابة والنبوّة فماذا يكون لسائر قريش؟

وروى سلام بن مسكين، عن أبي بريد المدني، أنّ رسول الله لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل، فقيل له في ذلك، فقال: والله إنّي لأعلم أنّه صادق، ولكنّا متى كنّا تبعاً لعبد مناف؟ فأنزل الله تعالى الآية.

ثمّ قال لمزيد تسلية: ﴿ وَلَقَدْ كُذُبَتْ رُسُلُ مِنْ قَلِكِ ﴾ . وفيه دليل على أنّ قوله: 
«لا يكذّبونك» ليس لنفي تكذيبه ، بل تكذيب مرسله، وهو الله تعالى، كـما مـرّ .
﴿ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذُبُوا وَأُودُوا﴾ على ما نالهم منهم من التكذيب والأذى في أداء الرسالة، فتأسّ بهم واصبر ﴿ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ إيّاهم على المكذّبين. وفيه إيماء بوعد النصر للصابرين. ﴿ وَلَا مُبْلَلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ﴾ لمواعيده من قوله: ﴿ وَلَا مُبْلَلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ﴾ لمواعيده من قوله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ

<sup>(</sup>١) النمل: ١٤.

 <sup>(</sup>٢) في هامش النسخة الخطّية: «السقاية: حياض من أدم، يسقون الحاجّ منها. والحجابة:
 سدنة الكعبة. منه».

سورة الأنعام، آية ٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٠. كَلِمَتُنَا لِعِبادِنا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ﴾ (١) الأيات. ﴿ وَلَقَدْ جَـآءَكَ من نَـبًا المُرْسَلِينَ﴾ أي: بعض قصصهم وما كابدو من قومهم.

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلُوْ شَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ فَلَا يُسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ لَيْمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

روي أنّه ﷺ كان يعظم عليه إعراض قومه عن الإيسمان وقبول دينه، فنزلت: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ ﴾ عظم وشق ﴿ إعزاضُ هُمْ ﴾ عنك وعن الإيسمان بسما جئت به ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ﴾ قدرت وتهيأ لك ﴿ أَن تَبْتَغِيَ نَقَقاً فِي الْأَرْضِ ﴾ أَن تطلب سرباً ومنفذاً تنفذ فيه إلى ما تحتها، فتطلع لهم آية يؤمنون عندها ﴿ أَوْ سُلُماً فِي السّماء ﴿ فَتَاتِيهُمْ بِآيَةٍ ﴾ أَي بآية ملجئة إلى إيمانهم فافعل، أي: أنّك لا تستطيع ذلك. وحذف جواب «إن».

و«في الأرض» صفة لدنفقاً». و«في السماء» صفة لدسلماً». وينجوز أن يكونا متعلقين بدنبتغي» أو حالين من المستكن. والجملة الشرطيّة مع جنوابها المحدوف جواب الشرط الأوّل.

والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه. وأنَّه لو قدر أن يأتيهم بآية

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٧١.

٣٨٦ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتي بها رجاء إيمانهم.

﴿ وَلَوْ شَلَةَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ بأن يأتيهم بآية ملجئة، ولكن لم يفعل، لخروجه عن الحكمة، فإن الإلجاء منافِ للتكليف الذي هو مناط للعبادة. ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ من الذين يجهلون ذلك، ويرومون ماهو خلافه. أو من الجهلة بالحرص على ما لا يكون، والجزع في مواطن الصبر، فإن ذلك من دأب الجهلة. والمراد: لا تجزع ولا تتحسّر لكفرهم وإعراضهم عن الإيمان. وغلّظ الخطاب تبعيداً وزجراً عن هذه الحال.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ﴾ أي: ما يجيب الإيمان إلّا ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ بفهم وتأمّل، ويصغون إليك وإلى ما تقرأ عليهم من القرآن فينقادون له، كقوله: ﴿أَوْ الْقَى السَّمْعَ وَهُوْ شَعِيبُ﴾ (١). وهؤلاء الكفّار الَّذين تحرص على إيسانهم كالموتى اللّذين لا يسمعون، فكما أيست أن تسمع الموتى كلامك إلى أن يبعثهم الله، فكذلك آيس من هؤلاء أن يستجيبوا لك، ﴿وَالْمَوْتَىٰ﴾ أي: الذين كالموتى في عدم الإصغاء لجاجاً ﴿يَبْعَثُهُمُ اللهُ ﴾ من القبر، فيعلمهم حين لا ينفعهم الايمان ﴿ثُمَّ إلَيْهِ ﴾ إلى جزائمه ﴿يَبْجَعُونَ ﴾ فحينئذٍ يسمعون وإن لم ينفعهم، وأمّا قبل ذلك فلا سبيل إلى إسماعهم.

وَقَالُواْ لَوُلاَ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِلَ آيَةً وَلَكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

ثمّ عاد إلى حكاية أقوال الكفّار، فقال عاطفاً على ما تقدّم: ﴿وَقَالُوا لَـوَلاَ نُزُّلُ﴾ بمعنى: أنزل ﴿عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: آية مثا اقترحوه، أو آية أخرى سوى ما أنزل من الآيات المتكاثرة، لعدم اعتدادهم بها عناداً.

<sup>(</sup>١) قَ: ٣٧.

﴿ قُلُ إِنَّ اللهُ قَائِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ آئِةً ﴾ ممّا اقترحوه، أو آية تضطرٌهم إلى الإيمان كنتق الجبل، أو آية إن جحدوها هلكوا ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنّ الله قادر على إنزالها، وأنّ الصارف من الحكمة يصرفه عن إنزالها، وأنّ إنـزالها يسـتجلب عليهم البلاء، وأنّ لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره. وقرأ أبن كثير: ينزل بالتخفيف. والمعنى واحد.

وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَآثِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ أُمَّمُ أَمُثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِنَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

ولمّا بيّن سبحانه أنّه قادر على أن ينزل آية، عقّبه بذكر ما يدلّ على كمال قدرته وحسن تدبيره وحكمته، فقال: ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ تدبّ على وجهها ﴿ وَلا طَآئِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَتِهِ ﴾ في الهواء. وصفه به قطعاً لمجاز السرعة ونحوها.

وفي الكشّاف(١): فائدة ذكر قوله: «في الأرض» وقوله: «يطير بجناحيه» زيادة التعميم والإحاطة، كأنّه قيل: وما من دابّة قطّ في جميع الأرضين السبع، وما من طائر قطّ في جوّ السماء، ومن جميع ما يطير بجناحيه ﴿إِلّا أَمُمّ أَمِثَالُكُمْ﴾ محفوظة أحوالها، مقدّرة أرزاقها و آجالها، كما كتبت أرزاقكم و آجالكم وأعمالكم.

وقيل: أشباهكم في أنّ الله أبدعها، وفي دلالتها على وحدانيته، وفي أنّهم يموتون ويحشرون. وجمع الأمم للحمل على المعنى، فإنّ النكرة في سياق النفي مفيدة للاستغراق، مغنٍ أن يقال: وما من دوابّ ولا طير. والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته، وشمول علمه، وسعة تدبيره في تلك الخلائق المتقاربة الأجناس المتكاثرة الأصناف، وحفظه لما لها وعليها، واطلاعه على أحوالها، لا يشغله شأن

<sup>(</sup>١) الكشّاف ٢: ٢١.

٣٨٨ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

عن شأن. وعلى أنّ المكلّفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان. فالآية كالدليل على أنّه قادر على أن ينزّل آية.

﴿ مَا قَرَّطْنَا﴾ ما تركنا وما أغفلنا ﴿ فِي الْجَتَابِ ﴾ يعني: اللوح المحفوظ ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ من الأرزاق والآجال والأعمال وغير ذلك، فإنّه مشتمل على ما يجري في العالم من جليل ودقيق، لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد.

وقيل: المراد به القرآن. فإنّه قد دوّن فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مجملاً أو مفصّلاً. و«من» زائدة، و«شيء» في موضع المصدر لا المفعول به. فإنّ «فرّط» لا يتعدّى بنفسه، وقد عدّى ب«في» إلى الكتاب.

﴿ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ يعني: الأمم كلّها، فينصف بعضها من بعض، كما روي أنّه يأخذ للجمّاء(١) من القرناء. وعن ابن عبّاس حشرها موتها.

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمِّ وُبُكُمٌ فِي الظَّلُمَاتِ مَن يَشَا ِ اللَّهُ يُضُلِلُهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٦﴾

وبعد ذكر آثار قدرته، وبيان ما يشهد لربوبيته، وينادي على عظمته، بينن حالى المتمرّدين المعاندين بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوه بِآيَاتِنَا صُمُّ ﴾ أي: لا يسمعون مثل هذه الآيات الداللة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته، سماعاً تتأثّر به نفوسهم ﴿ وَبُكُمُ ﴾ لا ينطقون بالحقّ ﴿ وَهِي الطُلُمَاتِ ﴾ خبر ثالث، أي: خابطون في ظلمات الكفر، أو في ظلمة الجهل، وظلمة العناد، وظلمة التقليد. ويجوز أن يكون حالاً من المستكن في الخبر.

﴿ مَن يَشَا اللهُ يُضْلِلُهُ ﴾ أي: يخذله ويخلُّه، فلا يلطف له، لأنَّه ليس من أهل

<sup>(</sup>١) أي: ينتقم من العنزة القرناء \_وهي التي لها قَرْن \_للجمّاء، وهي التي لا قَرْن لها.

اللطف. وهم الّذين وضح لهم طريق الحقّ فأعرضوا عنها عناداً ولجاجاً وإنكـاراً. ﴿ وَمَنْ يَشَاأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: يلطف به، لأنّ اللطف يجدي أهــل الاستصواب والاسترشاد.

قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَّنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ الِْدِهِ إِنْ شَآعَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

ثم أمر سبحانه نبيّه بمحاجّة الكفّار، فقال: ﴿قُلْ أَزَائِتَكُمْ ﴾ استفهام تعجيب. والكاف حرف الخطاب أكّد به الضمير للتأكيد، لا محلّ له من الإعراب، لأنّك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه؟ فلو جعلت الكاف مفعولاً \_كما قاله الكوفيّون \_ لعدّيت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل، وذلك فاسد، وللزم في الآية أن يقال: أرأيتموكم. بل الفعل معلّق، أو المفعول محذوف، تقديره: أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إذ تدعونها. والمعنى: أخبروني.

﴿إِنْ اتَنَاكُمْ عَذَابُ اللهِ ﴾ في الدنيا كما أتى من قبلكم ﴿أَوْ اتَنْكُمُ السَّاعَةُ ﴾ وهولها، ويدلُ عليه ﴿أَوْ اتَنْكُمُ السَّاعَةُ ﴾ وهولها، ويدلُ عليه ﴿أَفَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ ﴾ أي: أتخصّون آلله دونها ؟! وهذا تبكيت عادتكم إذا أصابكم ضرّ، أم تدعون الله دونها، أو تخصّون الله دونها ؟! وهذا تبكيت لهم ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أنّ الأصنام آلهة. وجوابه محذوف، أي: فادعوه.

﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ بل تخصّونه بالدعاء، كما حكى عنهم في مواضع. وتقديم المفعول لإفادة التخصيص. ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي: ما تدعونه إلى كشفه ﴿إنْ شَآءَ﴾ أن يتفضّل عليكم بكشفه ولم يكن مفسدة ﴿ وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت، لما ركز في العقول على أنّه القادر على كشف الضرّ دون غيره. أو تنسونه من شدّة الأمر وهوله.

وَلَقَدُ أَرْسَلَنَآ الِنَيْ أَمْمٍ مِن قَبَلَكَ فَأَحَدُنَاهُمْ بِالْبَأْسَآءَ وَالضَّرَآءَ لَعَلَهُمْ

يَضَرَعُونَ ﴿ ٤٤﴾ فَلُولاً إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قَلُوبُهُمْ وَرَيَّنَ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٤٤﴾ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكْرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَحَدُنَاهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبُلِسُونَ ﴿ ٤٤﴾ فَقُطعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الذِينَ ظَلْمُواْ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٤٤﴾

ثمّ أعلم الله سبحانه نبيّه حال الأمم الماضية في مخالفة رسله، وبين حال هؤلاء إذا سلكوا طريق المخالفة كحالهم في نزول العذاب بهم، فقال: ﴿ وَلَقَدْ ارْسَلْنَا إِلَىٰ أَمْمٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أي: قبلك. و«من» زائدة التأكيد. ﴿ فَاخَذْنَاهُمْ ﴾ أي: فكفروا وكذّبوا المرسلين فأخذناهم ﴿ بِالْبَاسَآءِ ﴾ بالشدّة والفقر، من البأس أو البوس ﴿ وَالضّرَاء: المرض ﴿ وَالضّرَاء: المرض ونقصان الأنفس والأموال. والعراد: أخذناهم بالبليّات في أنفسهم وأموالهم. وهما صيغتا تأنيث لا مذكّر لهما. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرّعُونَ ﴾ لكي يتذلّلوا لنا، ويتوبوا عن ذنوبهم.

﴿ فَلَوْلَا﴾ حرف التحضيض، أي: فهلًا ﴿إِذْ جَآءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ معناه: نفي تضرَّعهم في ذلك الوقت، كأنَّه قيل: ولم يتضرَّعوا إذ جاءهم بأسنا مع قيام ما يدعوهم. ولكنّه جاء ب«لولا» ليدلّ على أنّه لم يكن له عذر في ترك النضرّع إلّا عنادهم وقسوة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم الّتي زيّنها الشيطان لهم، كما قال: 
﴿ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ استدراك على المعنى، وبيان للصارف لهم عن التضرّع، وأنّه لا مانع لهم إلّا قساوة قلوبهم، وإعمالهم التي زيّنها الشيطان لهم.

وفي هذا حجّة على من قال: إنّ الله لم يرد من الكافر إيماناً. لأنّه سبحانه بيّن أنّه إنّما فعل ذلك بهم ليتضرّعوا. وبيّن أنّ الشيطان هو الّذي زيّن الكمفر للكمافر. بخلاف ما قالت المجبّرة من أنّه سبحانه هو المزيّن لهم ذلك.

﴿ فَلَقَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ ﴾ أي: تركوا ما وعظوا به من البأساء والضرّاء، ولم يتعظوا به ﴿ فَقَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ من أنواع النعم، امتحاناً لهم بالصحّة والتوسعة بعد السقم والنقم، إلزاماً للحجّة وإزاحةً للعلّة، كما يفعل الوالد البارّ بولده العاق المخاشنة تارة والملاطفة أخرى، لصلاحه. أو مكراً بهم، لما روي أنّه عليه قال: مكر بالقوم وربّ الكعبة.

وقرأ ابن عامر : فتّحنا بالتشديد في جميع القرآن. ووافقه يعقوب فيما عـدا هذا والّذي في الأعراف<sup>(١)</sup>.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا قَرِهُوا﴾ أعجبوا ﴿ بِمَا أُوتُوا﴾ من النعم، واشتغلوا بالتلذذ، وأظهروا البطر بما أعطوه، ولم يروه نعمة من الله ليشكروه ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ ﴾ مفاجأة من حيث لا يشعرون ﴿ فَإِذَا هُمْ مُثِلِسُونَ ﴾ آيسون من النجاة والرحمة، متحسّرون منقطعوا الحجّة.

عن النبيّ ﷺ: «إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فإنّ ذلك استدراج منه. ثمّ تلا هذه الآية».

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٦.

٣٩٢ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

ونحوه ما روي عن أمير المؤمنين ﷺ أنّه قال: «يــا ابــن آدم إذا رأيت ربّك يتابع عليك نعمه فاحذره».

﴿ فَقَطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَمُوا﴾ أي: آخرهم، بحيث لم يبق منهم أحد، فلم يبق للهم عقب ولا نسل، من: دبره دبراً ودبوراً، إذا تبعه ﴿ وَالْمَعْدُ بِشْ رَبُ الْعَالَمِينَ﴾ على إهلاكهم وإعلاء كلمته، فإنّ إهلاك الكفّار والعصاة ـ من حيث إنّه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم ـ نعمة جليلة يحقّ أن يحمد عليها. وفيه إيذان بوجوب الحمد للله عند هلاكه للظلمة، فإنّه من أجلّ النعم.

وعن أبي عبدالله ﷺ: «من أحبّ بقاء الظالمين فقد أحبّ أن يعصى الله ، ومن أحبّ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة ، وإنّ الله حمد نفسه على إهلاك الظالمين، فقال: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله ربّ العالمين».

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبِصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنُ إِلّهُ عَيْدُ اللّهَ يَأْتِيكُم مَّنُ إِلّهُ عَيْدُ اللّهِ يَأْتِيكُم مَّنُ اللّهِ يَشْدُفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلُ أَنْتَكُمُ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللّهِ بَغْنَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظَّالُمُونَ ﴿٤٧﴾ الظَّالُمُونَ ﴿٤٧﴾

ثمّ زاد سبحانه في الاحتجاج عليهم، فقال: ﴿قُلْ أَرَائِيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْفَكُمْ وَأَبْضَارَكُمْ﴾ أي: أصمّكم وأعماكم ﴿وَخَتَمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ﴾ بأن يغطّي عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم، ويسلب تمييزكم ﴿ مَنْ إِللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ﴾ أي: بذالك، إجراءً للضمير مجرى اسم الإشارة، أو بما أخذ وختم عليه، أو بأحد هذه المذكورات. ﴿انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ﴾ نكرّرها تارة في جهة النعمة، ومرّة في جهة الشدّة، وتارة من جهة الترغيب والترهيب، وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدّمين ﴿ فُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾ يعرضون عنها. و«ثمّ» لاستبعاد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها. وإنّما قال: «انظر» لأنّه سبحانه عبعب أوّلاً من تتابع نعمه عليهم وضروب دلائله، من تعريف الآيات وأسباب الاعتبار، ثمّ عجب ثانياً من إعراضهم عنها.

ولعزيد التنبيه والمبالغة في رفع الأعدار زاد في الحجاج، فقال: ﴿قُـلُ ازَائِتَكُمُ ﴾ أي: أعلمتم ﴿إِنْ اتْتُكُمُ عَذَابُ اللهِ بَفْتَةٌ ﴾ من غير ظهور مقدّمة ﴿أَوْ جَهْرَةُ ﴾ بتقدمة أمارة تؤذن بحلوله. فمقابلة الجهرة البغتة، لما في البغتة من معنى الخفية. وقيل: البغتة أن يأتيهم المذاب ليلاً، والجهرة أن يأتيهم نهاراً. ﴿هَلْ يُهْلُكُ ﴾ أي: ما يهلك هلاك سخط وتعذيب ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ الكافرون الذين ظلموا بكفرهم وفسادهم. ولما كانت «هل» متضمّنة للنفي صحّ الاستثناء المفرّغ منه.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذَيِنَ كَنَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسَفُونَ ﴿٤٩﴾

ثمّ بين سبحانه أنّه لا يبعث الرسل أرباباً يقدرون على كلّ شيء يسألون عنه من الآيات، وإنّما يرسلهم لما يعلمه من المصالح، فقال: ﴿ وَمَا نُنْسِلُ الْمُؤْسَلِينَ إِلّا مُبْشَرِينَ ﴾ المؤمنين ومن آمن بهم وأطاعهم بالجنّة ﴿ ومُنذِرِينَ ﴾ من كذّبهم وعصاهم بالنار. ولم نرسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم

٣٩٤ ..... زيدة التفاسير -ج ٢

بالبراهين القاطعة.

﴿ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ ﴾ ما يجب إصلاحه مثا شرع لهم ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ من العذاب ﴿ وَلا هُمْ يَخْزَدُونَ ﴾ بفوات الثواب.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِفَا﴾ أي: بأدلتنا وحججنا. وقيل: بـمحمد ومـعجزاتــه ﴿ يَمْشُهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: يصيبهم ماسًا لهم، كأنَّ العذاب حيِّ يفعل بهم ما يريد من الآلام ﴿ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بسبب فسقهم وخروجهم عن التصديق والطاعة.

قُل لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآتِنُ اللّهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ اِنِي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٠٠﴾

ثمّ أمر النبي ﷺ أن يقول لهم بعد اقتراحهم الآية منه: إنّي لا أدّعي الربوبيّة ولوازمها، من الاقتدار على كلَّ شيء والعلم بالمغيّبات، ولا الملكيّة لأفعل كلَّ ما اقترحتموه، وإنّما أدّعي النبوّة، فقال: ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ ﴾ مقدوراته، أو خزائن رزقه، أو خزائن رحمته، أي: لا أدّعي أنّي مالك خزائن الله.

﴿ وَلَا أَعْلَمُ الْفَيْدِيَ ﴾ الذي يختص الله بعلمه، ولم يوح إليّ، ولم ينصب عليه دليل. وعن ابن عبّاس: لا أعلم عاقبة ما تصيرون إليه، وإنّما أعلم منه قدر ما يعلّمني الله ويخصني به. وهو من جملة القول، فهو عطف على محلّ قوله: «عندي خزائن الله»، كأنّه قال: لا أقول لكم هذا القول، ولا هذا القول.

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ أي: من جنس الملائكة. أو أقدر على ما يقدرون عليه ، بل إنّي إنسان مثلكم تعرفون نسبي ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ فلا أخبركم إلّا سورة الأنعام، آية ٥١......٥١ الله عليه ١٥.....

بما أنزل الله إليّ. تبرّأ عن دعوى الألوهيّة أو الملكيّة. وأدّعي النبوّة الّتي هي من الكمالات البشريّة. ردّاً لاستبعادهم دعواه. وجزمهم على فساد مدّعاه.

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ مثل للضال والمهتدي، أو الجاهل والعالم، أو مدّعي المستقيم كالنبوة. والعالم، أو مدّعي المستقيم كالنبوة. والهمزة للإنكار، أي: لا يستويان. ﴿ أَقَلَا تَتَفَعَّرُونَ ﴾ فتهتدوا، أو فتميّزوا بين ادّعاء الحق والباطل، أو فتعلموا أنّ اتّباع الوحي ممّا لا محيص عنه.

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا ۚ اِلَى رَبِهِمْ لَيسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِيّ وَلاَ شَفَيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ﴿١٠﴾

ثمّ أمر سبحانه بعد تقديم البيّنات بالإنذار، فقال: ﴿ وَانْذِزْ بِهِ ﴾ الضمير لـ«ما يوحى إليّ» ﴿ النّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُخشُرُوا إِنّى رَبّهِ ﴿ ﴾ هم المؤمنون المفرّطون في العمل، أو المجرّزون للحشر، مؤمناً كان أو كافراً، مقرّاً به أو متردّداً فيه، فإنّ الإنذار ينجع فيهم، دون الفارغين الجازمين باستحالته.

وقال الصادق ﷺ : «أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربّهم، ترغّبهم فيما عنده، فإنّ القرآن شافع مشفّع لهم».

﴿ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُونِهِ وَلِئَي وَلَا شَنْهِيعُ﴾ فإنّ شفاعة الشافعين من الأنبياء والمؤمنين تكون بإذن الله ، لقوله تعالى: ﴿ مَنْ ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلّا بِإِذْنِهِ ﴿ (١) فهي راجعة إلى الله تعالى. وهذه الجملة في موضع الحال من «يحشروا». والمعنى: يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم، فإنّ المخوف هو الحشر على هذه الحالة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ﴾ لكي يدخلوا في زمرة أهل التقوى من المؤمنين. بأن ينتهوا عمّا نهوا عنه، ويمتثلوا ما أمروا به.

وَلاَ تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَّبُهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٢٠﴾

ثمّ أردفهم ذكر المتقين منهم، وأمر رسوله بتقريبهم وإكرامهم، وأن لا يطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك، وأن لا يطردهم ترضيةً لقريش، وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربّهم \_ أي: عبادته \_ ويواظبون عليها، فقال: ﴿وَلاَ تَطُورُ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ ﴾ . المراد بذكر الغداة والعشيّ الدوام. وقيل: صلاة الصبح والعصر. وقرأ ابن عامر: بالغدوة.

﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ يطلبون ثوابه، ويبتغون مرضاته، وهو حال من «يدعون» أي: يدعون ربّهم مخلصين فيه. والوجه يعبّر به عن ذات الشيء وحقيقته. وقيّد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً على أنّه ملاك الأمر. وربّب النهي عليه إشعاراً بأنّه يقتضي إكرامهم، وينافي إبعادهم.

 قال سلمان وخباب:فينا نزلت هذه الآية، جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصين الفزاري، وذووهم من المؤلفة قلوبهم، وكان عليهم جلباب من صوف، فوجدوا النبي ﷺ قاعداً مع بلال وصهيب وعمّار وخباب في ناس من ضعفاء المسلمين، فحقرهم، وقالوا: يا رسول الله لو نحيت هؤلاء عنك حتّى نخلو بك، فإنّ وفود العرب تأتيك، فنستحي أن يرونا مع هؤلاء الأعبد، فإن طردتهم جلسنا إليك وحادثناك.

فقال: ما أنا بطارد المؤمنين.

قالوا: فأقمهم عنّا إذا جئنا، فإذا أقمنا فأقعدهم معك إن شئت.

فأجابهم النبيُّ ﷺ إلى ذلك طمعاً في إيمانهم.

فقالا له: أكتب لنا هذا على نفسك كتاباً. وروي أنّ عمر قال له: لو فـعلت حتّى ننظر إلى ماذا يصيرون.

فدعا بصحيفة وأحضر عليّاً ﷺ ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل ﷺ بقوله تعالى: «ولا تطرد اللّذين يسدعون» إلى آخره، فبرمى رسول الله ﷺ بالصحيفة، واعتذر عمر من مقالته، وأقبل علينا، ودنونا منه وهو يقول: كتب ربّكم على نفسه الرّحمة. فكنّا نقعد معه، وندنو منه حتّى تمسّ ركبنا ركبته. وكان يقوم عنّا إذا أراد القيام، فأنزل الله ﷺ: ﴿ وَاصْعِرْ نَفْسَكُ مَعْ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبُهُمْ ﴾ (١) الآية، فترك القيام عنّا إلى أن نقوم عنه. وقال لنا: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمني الله أن أصبر نفسي مع قوم من أمني، معكم المحيا ومعكم الممات».

﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: ليس عليك حساب إيمانهم، فلعلّ إيمانهم عند الله تعالى أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنوا، أو ليس عليك اعتبار بواطنهم وإخلاصهم، لما

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٨.

٣٩٨ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

اتسموا بسيرة المتقين، وإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون، فحملت فحسابهم عليهم لا يتعدّاهم إليك، كما أنّ حسابك عليك لا يتعدّاك إليهم، فجعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة قصد بهما مؤدّى واحد، وهو المعني في قوله: ﴿ وَلا يَ تَوْرُ وَازِرَةُ وِزْرُ أُخْرَى ﴾ (١). ولا يستقلّ بهذا المعنى إلّا الجملتان جميعاً، كأنّه قيل: لا تؤاخذ أنت ولاهم بحساب صاحبه.

وقيل: ما عليك من حساب رزقهم، أي: فـقرهم. فـالمعنى: ليس رزقـهم عليك، ولا رزقك عليهم، وإنّما يرزقك وإيّاهم الرزّاق، فدعهم يدنوا منك.

وقيل: إنّ الضمير للمشركين. والمعنى: لا يـؤاخـذون بـحسابك، ولا أنت تؤاخذ بحسابهم، حتى يهمّك إيمانهم، ويحرّك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين طمعاً فيه.

وجواب النفي قوله: ﴿فَتَطْرُدَهُمْ﴾ فتبعّدهم. وجواب النهي قوله: ﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. ويجوز عطفه على «فتطردهم» على وجه التسبّب، لأنَّ كونه ظالماً مسبّب عن طردهم.

وَكَذَلِكَ فَنَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولِوَا ۚ أَهَوُلآ ۚ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن بُنِينَآ أَلْيسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بَالشَّاكِرِينَ ﴿٣٠﴾

ثمّ أخبر سبحانه أنّه يمتحن الفقراء بالأغنياء، والأغنياء بالفقراء، والضعفاء بالأشراف، والأشراف بالضعفاء: ﴿ وَكَذْلِكَ ﴾ ومثل ذلك الفتن العظيمة والابتلاء، وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا ﴿ فَتَنَّا ﴾ أي: ابتلينا ﴿ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ كرؤساء قريش بالموالى. بمعنى: عاملناهم معاملة المختبر. أو خذلناهم فافتتنوا،

(١) الأنعام: ١٦٤.

سورة الأنعام، آية ٥٤...... ٣٩٩

حتى كان افتتانهم سبباً ﴿لِيَقُولُوا﴾ على وجه الإنكار ﴿ أَهْؤُلاءِ ﴾ أي: المسلمون ﴿ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ أي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق، والتوفيق والهداية، من دوننا ونحن الرؤساء والأشراف، وهم العبيد والأرذال؟! ومثل هذا القول لا يصدر إلا عن مفتون مخذول. وهذا مثل قولهم: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إليْهِ ﴾ (١).

واللام للتعليل، على أنّ «فتنًا» متضمّن معنى: خذلنا. أو للعاقبة، والمعنى: أن افتنانهم يؤول إلى هذا القول.

﴿ أَنْيُسَ اللهُ بِأَعْلَمْ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ بمن يقع منه الايمان والشكر من أهل الاسترشاد فيوفّقه ، وبمن لا يقع منه من أهل الإنكار والعناد فيخذله. والاستفهام للتقرير، أي: الله أعلم بهم البتّة.

وفي هذا دليل واضح على أنّ فقراء المؤمنين وضعفاءهم أولى بالتقديم والتقريب والتعظيم من أغنيائهم، ولقد قال أمير المؤمنين ﷺ: «من أتى غنيّاً فتواضع لفنائه ذهب ثلثا دينه».

وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ كَنَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمُ سُوَءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ نَابَ مِن بَعْدهِ وأَصْلَحَ فَأَنَّه غَفُورٌ رَحيمٌ ﴿٤٥﴾

ثم أمر سبحانه بتعظيم المؤمنين، فقال: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآيَاتِنَا ﴾ وهم المؤمنون الذين يدعون ربّهم. وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج، بعد ما

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١١.

وصفهم بالمواظبة على العبادة. ﴿فَقُلْ سَلامُ عَلَيْكُمْ﴾ أمر بتبليغ سلام الله إليهم، وتبشيرهم بسعة رحمة الله وفضله، بعد النهي عن طردهم، إيذاناً بأنّهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل، ومن كان كذلك ينبغي أن يقرّب ولا يطرد، ويعزّ ولا يذل، ويبشر من الله تعالى بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة، أو أمر بأن يبدأهم بالسلام تبجيلاً لهم وتطيباً لقلوبهم.

وكذلك قوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ من جملة ما يقول لهم ليسرّهم ويبشّرهم بسعة رحمة الله عليهم، والمعنى: أوجب ربّكم الرحمة إيجاباً مؤكّداً على نفسه.

عن عكرمة أنَّ هذه الآية نزلت في اللَّذين نهى الله عن طردهم، وكان النبيَّ ﷺ إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمّتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام».

وقيل: إنَّ قوماً جاءوا إلى النبيِّ ﷺ فقالوا: إنَّا أُصبنا ذنوباً عظاماً. فلم يردّ عليهم شيئاً وسكت عنهم، فانصر فوا. فنزلت هذه الآية.

وقوله: ﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِثْتُمُ سُوءًا﴾ استئناف لتفسير الرحمة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها.

وقوله: ﴿ بِجُهَالَةِ ﴾ في موضع الحال، أي: من عمل ذنباً جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد. أو متلبّساً بفعل الجهالة، فإنّ ارتكاب ما يـوُدّي إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل، فإنّ من كان حكيماً لم يقدم على فعل شيء حتى يعلم حاله.

﴿ ثُمُّ تَابَ مِنْ بَقْوِهِ بعد العمل أو السوء ﴿ وَاصْلَحَ ﴾ بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه ﴿ فَأَنَّهُ غَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . فتح همزة «أنّه» من فتح الأوّل غير نافع ، على إضمار مبتدأ ، أي : فأمره أنّه غفور رحيم .

وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ الآيات وَلَنَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ ٥٥ ﴾ قُلْ آيِي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَبِعُ أَهْوَا عَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنْ مَنَ الْمُهُنَدِينَ ﴿ ٥٦ ﴾ قُلْ إِنِي عَلَى بَيْنَة مِن رَّبِي وَكَذَبُّهُم بِهِ مَا عندي مَا شَنْعُجلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ للهِ يَقُصُ الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ ﴾ قُلُ لَلهِ يَقُصُ الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ ﴾ قُلُ لَله يَقُصِي الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ إِللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ إِللّهُ أَعْلَمُ إِلَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ إِللّهُ أَعْلَمُ إِلَيْهِ إِللّهُ أَعْلَمُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ فَا أَلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِللّهُ أَنْهُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّالِهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلْهُ إِنْهِ إِنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ أَنْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلِهُ إِلَاهُ إِلَا

ثمّ عطف سبحانه على الآيات الّتي احتجّ بها على مشركي العرب وغيرهم، فقال: ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ ومثل ذلك التفصيل الواضح ﴿ نُقَصَّلُ الآيَاتِ ﴾ آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين، المصرّين منهم والأرّابين. ﴿ وَلِـ تَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ ﴾ .

قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل، على معنى: ولتستوضح يا محمد سبيلهم، فتعامل كلاً منهم بما يحقّ له، فصّلنا هذا التفصيل. وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه، على معنى: ولتبين سبيلهم. والساقون بالياء والرفع، على تذكير السبيل، فإنّه يذكّر ويؤنّث. ويجوز أن يعطف على علّة مقدّرة، أي: نفصل الآيات ليظهر الحقّ، ولتستبين سبيل المجرمين.

ثمّ أمر الله تعالى نبيّه بأن يظهر البراءة ممّا يعبدونه، فقال: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ﴾ زجرت بما ركّب فيّ من أدلّة العقل، وبما أوتيت من الآيات من أدلّة السمع في أمر التوحيد ﴿أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ﴾ عن عبادة ما تعبدون من دون الله . أو ما تدعونها آلهة ، أي: تسمّونها .

ثم أكد قطعاً لأطماعهم، وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الاستناع عن متابعتهم، واستجهالاً لهم، وبياناً لمبدأ ضلالهم، وأنّ ما هم عليه هوىً وليس بهدى، متابعتهم، واستجهالاً لهم، وبياناً لمبدأ ضلالهم، وأنّ ما هم عليه هوىً وليس بهدى، وتنبيهاً لمن تحرّى الحق على أن يتبع الحجّة ولا يقلّد، فقال: ﴿قَلْ لا أَجْرِي على طريقتكم الّتي سلكتموها في دينكم، من اتّباع الهوى دون اتّباع الدلل. ﴿قَدْ ظَلَكُ إِدَا ﴾ أي: إن اتّبعت أهواءكم فأنا ضالً. ﴿قِمَا أَمَا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ السلكين طريق الهدى حتى أكون من عدادهم، وفيه تعريض بأنّهم كذلك.

ثمّ نبّه على ما يجب اتباعه بعد ما بين ما لا يجوز اتباعه، فقال: ﴿ قُلْ إِنَّسِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ ﴾ البيّنة الدلالة الواضحة التي تفصل الحقّ من الباطل. وقيل: المراد بها القرآن والوحي، أو الحجج المقليّة، أو ما يعمّها. والمعنى: إنّي على حجّة واضحة وشاهد صدق ﴿ مِنْ رَبِّي﴾ من معرفته وأنّه لا معبود سواه. وإذا كان الشيء ثابتاً عندك ببرهان قاطع قلت: أنا على يقين منه وعلى بيّنة منه. ويجوز أن يكون صفة لا بيّنة»، إذ المراد بالبيّنة الدليل، أي: على حجّة من جهة ربّي، وهو القرآن. ﴿ وَكَذْبَتُمْ بِهِ ﴾ الضمير لا «ربّي»، أي: وكذّبتم بالله حيث أشركتم به غيره، أو للبيّنة باعتبار المعنى، وهو القرآن.

ثمّ عقبه بما دلَّ على استعظام تكذيبهم بالله ، وشدَّة غضبه عليهم لذلك ، وأنهم أحقّاء بأن يغافصوا(١) بالعذاب المستأصل ، فقال : ﴿ مَا عِندِي ﴾ ليس عندي ﴿ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴾ يعني : العذاب الذي استعجلوه بقولهم : ﴿ فَامْعُورْ عَلَيْنَا حِجَارَةُ مِنْ السّمَاءِ أَوْ الْقِبَا بِعَذَابِ البِيمِ ٢٩ . ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا بِشِهِ في تعجيل عذابكم وتأخيره

<sup>(</sup>١) غافصه: فاجأه وأخذه على غرّة منه.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٢.

﴿ يَقْضِي الْحَقِّ ﴾ أي: يفصل الحقّ من الباطل.أو يصنع الحقّ ويدبّره في كلّ ما يقضي من التأخير والتعجيل، من قولهم: قضى الدّرع إذا صنعها. أو يقضي القضاء الحقّ، على أنّه صفة المصدر المحذوف. وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر. وأصل الحكم المنع، فكأنّه منع الباطل. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم: يقصّ، أي: يستبع، من: قصّ الأثر، أو من: قصّ الخبر ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْقَاصِلِينَ ﴾ القاضين بين الحقق والباطل.

﴿قُلُ لَوْ أَنَّ عِندِي﴾ في قدرتي ومكنتي ﴿مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ﴾ من العـذاب ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ أي: لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربّي، وانقطع ما بيني وبينكم، فتخلّصت منكم سريعاً. ﴿ وَاللهُ اعْلَمُ بِالطَّالِمِينَ ﴾ في معنى الاستدراك، كأنّه قال: ولكنّ الأمر إلى الله، وهو أعلم بعن ينبغي أن يؤخذ، وبعن ينبغي أن يحمل منهم.

وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يُعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ وَيُعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يُعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَا بِسِ إِلاَّ فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿٩٩﴾

ولمّا ذكر سبحانه أنّه أعلم بالظالمين، بيّن عقيبه أنّه لا يخفى عليه شيء من النيب، ويعلم أسرار العالمين، فقال: ﴿وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ﴾ خزائنه، جمع مفتح بفتح الميم، وهو المخزن، أو جميع ما يتوصّل به إلى المغيّبات. مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بالكسر، وهو المفتاح، لأنّ بالمفاتح يتوصّل إلى ما في المخازن المغلّفة، وهو المتوصّل إلى المغيّبات بذاته وحده المحيط علمه بها، لا يتوصّل إليها سواه، كما يتوصّل إلى المخبّات بذاته وعده مفاتح أقفاله.

﴿ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم، فيظهرها على ما اقتضته حكمته، وتعلّقت به مشيئته. وفيه دليل على أنّه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ عطف للإخبار عن تعلّق علمه بالمشاهدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيّبات به.

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ يعلم ما سقط من ورق الأشجار وما بقي. ويعلم أنّها كم انقلبت ظهراً لبطنها عند سقوطها، مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيّات.

﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ﴾ بواطنها إلى تحت الصخرة في أسفل الأرضين السبع ﴿ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ ﴾ معطوف على «ورقة» وداخل في حكمها، كأنَّه قيل: وما تسقط من ورقة ولا شيء من هذه الأشياء إلاّ يعلمه.

وقوله: ﴿إِلَّا فِي يِعَنَابٍ مُبِينٍ﴾ بدل من الاستثناء الأوّل بدل الكلّ. عـلى أنّ الكتاب المبين علم الله. أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح. أو كالتكرير لقوله: «إلّا يعلمها» لأنّ معنى «إلّا يعلمها» و«إلّا في كتاب مبين» واحد. وقيل: المراد بالكتاب المبين القرآن.

وَهُوَ الَّذِي يَوَفَّاكُم بِاللَّيلِ وَيَعُلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يُبُعَثُكُمُ فِيهِ لِيَقْضَى أَجَلٌ شُسَتَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُسُّمٌ تَعْمَلُونَ ﴿ ٣٠﴾ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُنْ الْكَسُّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٣٠﴾ وَهُوَ الْفَاهِرُ وَفُوقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ وَهُو الْفَاهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ رَسُلُتَا وَهُمْ لَا يُقَرِّطُونَ ﴿ ٣١﴾ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِ أَلاَ لَهُ الْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ الْحَاسِينَ ﴿ ٣٢﴾

ولمّا نبّه سبحانه بهذه الآية على أنّه عالم بالذات، أشار بعد ذلك إلى أنّه قادر

بالذات، من حيث إنّه قادر على الإحياء والإماتة، فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَـتَوَقَّنِكُم بِاللَّيْلِ﴾ أي: يقبض أرواحكم عن التصرّف بالنوم كما يقبضها بالموت. أستعير التوفّي من الموت للنوم، لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز، فإنّ أصله قبض الشيء بتمامه.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرِحْتُمْ بِالنَّهَارِ ﴾ كسبتم فيه من الأعمال. خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جرياً على المعتاد.

﴿ ثُمُّ يَنِعَثُكُمْ ﴾ يوقظكم. أطلق البعث ترشيحاً للتوفّي ﴿ فِيه ﴾ في النهار ﴿ لِيُقْضَىٰ أَجُلٌ مُسَمّى ﴾ ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمّى له في الدنيا ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ بالموت. وهو المرجع إلى موقف الحساب. ﴿ ثُمَّ يُنتَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه.

وقيل: الآية خطاب للكفرة. والمعنى: أنكم ملقون كالجيف بالليل، وكاسبون للآثام بالنهار، وأنّه مطّلع على أعمالكم، يبعثكم من القبور في شأن ذلك الّذي سقاه قطعتم به أعماركم، من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار، ليقضي الأجل الذي سقاه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم، ثمّ إليه مرجعكم بالحساب، ثمّ ينبّتكم بما كنتم تعملون بالجزاء.

ثمّ بين كمال قدرته بقوله: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ ﴾ المقتدر المستملي ﴿ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ أي: هو أعلا أمراً، وأنفذ حكماً، لا بمعنى أنّه في مكان مرتفع فوقهم وفوق مكانهم، لأنّ ذلك من صفة الأجسام، والله تعالى منزّه عن ذلك.

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَقَلَةً ﴾ ملائكة تحفظ أعمالكم، وهم الكرام الكاتبون. وهذا عطف على صلة الألف واللام في القاهر، تقديره: وهمو اللذي يقهر عباده ويرسل عليكم حفظة. والحكمةفيه موإن كان الله تعالى غنيّاً بعلمه عن كتبة الملائكة ما: أنَّ المكلّف إذا علم أنَّ أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس

٤٠٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

الأشهاد كان أزجر عن المعاصي، وأنّ العبد إذا وثق بلطف سيّده واعتمد على عفوه وستره لم يستح منه استحياءه من خدمه المطّلعين عليه.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءً أَحْدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّقُهُ رُسُلُفًا﴾ استوفى روحه ملك السوت وأعوانه. وقرأ حمزة: توفّاه، بالألف ممالة. ويجوز أن يكون ماضياً، وأن يكون مضارعاً، بمعنى: تتوفّاه. ﴿ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ بالتواني والتأخير، فإن التفريط التقصير والتأخير عن الحدّ، والإفراط مجاوزته. وعن مجاهد: جعلت الأرض له مثل الطست يتناول من يتناوله، وما من أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كلّ يوم مرتين.

﴿ فُمْ رُدُوا إِلَى اللهِ ﴾ إلى حكمه وجزائه ﴿ مَوْلَاهُمُ ﴾ مالكهم الله ي يتولّى أمرهم ﴿ الْحَقَ ﴾ العدل الذي لا يحكم إلّا بالحق ﴿ الاَ لَهُ الْمُكَمُ ﴾ يومئذٍ، لا حكم لفيره فيه. ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمَاسِبِينَ ﴾ يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة، ولا يشغله حساب من حساب.

وروي عن أمير المؤمنين 樂 أنّه سئل: «كيف يحاسب الخـلق ولا يـرونه؟ قال: كما يرزقهم ولا يرونه».

قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٣٣﴾ قُلِ اللّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَشُمُ تَشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾

ثمّ عاد سبحانه إلى حجاج الكفّار، فقال: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْسَبِّرُ

سورة الأنعام. آية ٦٥..........

وَالْفِحْرِ﴾ من شدائدهما ومخاوفهما. أستعيرت الظلمة للشدّة والحاجة، لمشاركتهما في الهول وإبطال الأبصار، فقيل لليوم الشديد: يوم مظلم ويوم ذو كواكب، أي: اشتدّت ظلمته حتّى صار كالليل. أو من الخسف في البرّ والغرق في البحر بذنوبهم. وقرأ يعقوب: ينجيكم بالتخفيف. والمعنى واحد.

﴿ تَدْعُونَهُ﴾ عند معاينة هذه الأهوال ﴿ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةُ ﴾ معلنين ومسرين، أو إعلاناً وإسراراً. وقرأ أبو بكر عن عاصم: خِفية بالكسر ﴿ لَئِنْ أَنْجِنَا مِن هُذِهِ ﴾ أي: هذه الظلم الشديدة ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ على إرادة القول، أي: تقولون: لسن أنجيتنا من هذه.

وقرأ الكوفيّون: لئن أنجانا. ليوافق قوله: «تدعونه». إلّا أنّ حمزة والكسائي أمالاه.

﴿قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا﴾ من هذه الشدّة. وشدّه الكوفيّون وهشام عن ابن عامر، وخفّفه الباقون. ﴿وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ﴾ غمّ سواها ﴿ ثُمَّ النّهُمْ تُشْرِكُونَ﴾ تعودون إلى الشرك، ولا توفون بالعهد بعد قيام الحجّة عليكم. وإنّما وضع «تشركون» موضع: لا تشكرون، تنبيهاً على أنّ من أشرك في عبادة الله تعالى فكأنّه لم يعبده رأساً.

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاتِا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيِعاً ويُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَهُمْ يَفْعَهُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

ثمّ عطف سبحانه على ما تقدّم من الحجج الّتي حاجّ بها الكافرين ، ونبّه على

الإعذار والإنذار، فقال إيعاداً وتهديداً: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ﴾ ذكر حرف التعريف يشعر بكمال قدرته، لأنّه أمارة تخصيص القدرة به، كأنّه يقول: أيّهاالمخاطب الساكت تعرف قادراً فذلك هو هو لا غير ﴿ عَلَىٰ أَنْ يَبْغَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ كما أرسل على قوم نوح الطوفان، وأمطر على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة ﴿ أَوْ مِن عَدَ أَرْ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ بَقَارُونَ .

وقيل: «من فوقكم»: من قبل أكابركم الظلمة وحكّامكم الجائرة، و«تحت أرجلكم»: من قبل سفلتكم وعبيدكم. وهذا منقول عن ابن عبّاس. وهو المرويً عن أبى عبدالله على . وقيل: هو حبس المطر والنبات.

واق يَلْبِسَكُمْ للهِ يخلطكم ﴿شبِيَعا ﴾ فرقاً مختلفي الأهواء، كلَّ فرقة منهم شائعة لامام. ومعنى خلطهم: أن يختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال، من قوله:
وكــــتبة لبســــتها بكـــتبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي

وعن أبي عبدالله ﷺ: «معناه: يضرب بعضكم ببعض ممّا يلقيه بينكم من العداوة والعصييّة».

﴿ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضِ ﴾ يقاتل بعضكم بعضاً ﴿ انظُرُ كَيْفَ نُصَرُّفُ الْآيَاتِ ﴾ بالوعد والوعيد ﴿ لَعَلَّهُمْ يَفْقُهُونَ ﴾ يعلمون الحقّ بها .

عن رسول الله ﷺ: «سألت الله أن لا يبعث على أمّتي عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم فأعطاني ذلك، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني».

وكذا عن الحسن قال: «قال رسول الله ﷺ: سألت الله رتبي أن لا يظهر على أمّني أهل دين فأعطاني. وسألته أن لا يهلكهم جـوعاً فأعـطاني. وسألتـه أن لا يجمعهم على ضلالة فأعطاني. وسألته أن لا يلبسهم شيعاً فمنعني».

وفي تفسير الكلبي: «أنّه لمّا نزلت هذه الآية قام النبيّ ﷺ فتوضّأ وأسبغ وضوءه، ثمّ قام وصلّى فأحسن صلاته، ثمّ سأل الله سبحانه أن لا يبعث على أمّنه سورة الأنعام. آية ٦٦ ـ ٦٨ ـ ......عذاباً من فوقهم. ولا من تحت أرجلهم. ولا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس .

فنزل جبرئيل على فقال: يا محمد إنّ الله تعالى سمع مقالتك، وإنّه قد أجارهم من خصلتين، ولم يجرهم من خصلتين، أجارهم من أن يبعث عليهم عذابـاً مـن فوقهم أو من تحت أرجلهم، ولم يجرهم الخصلتين الأخريين.

فقام وعاد إلى الدعاء، فنزل: ﴿آلة أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لاَ يُفْتَلُونَ ﴾ (") الآيتين. فقال: لابد من فتنة تبتلي بها الأمّة بعد نبيها، ليسبين الصادق من الكاذب، لأنَّ الوحي انقطع، وبقي السّيف وافستراق الكلمة إلى يموم القيامة».

وفي الخبر أنّه قال ﷺ: إذا وضع السيف في أمّني لم يدفع عنها إلى يــوم القيامة. فأخبرني جبرئيل أنّ فناء أمّني بالسيف.

وعن جابر بن عبدالله: لمّا نزل «من فوقكم» قال رسـول الله ﷺ؛ أعـوذ بوجهك. فلمّا نزل «أومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً» قال: هاتان أهون.

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لَكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرِّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَديثٍ غَنْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

ولمًا ذكر سبحانه تصريف الآيات قال عقيب ذلك: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١ ـ ٢.

بالعذاب أو بالقرآن ﴿وَهُوَ الْحَقَّ﴾ الواقع لا محالة، أو الصدق ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ
بِوْكِيلِ﴾ بحفيظ وكُل إليَّ أمركم، فأمنعكم من التكذيب إجباراً أو أجازيكم،
إنّماأنامنذر والله الحفيظ.

ثمّ قال تهديداً وإيعاداً: ﴿لِئُكُ مَبَإِ﴾ لكلّ شيء ينبأ ويخبر به. إمّا العذاب أو الإيعاد به ﴿مُسْتَقَرُ﴾ وقت استقرار ووقوع لابدٌ من حصوله ﴿وَسَوْفَ تَــفْلُمُونَ﴾ عند وقوعه في الدنيا أو في الآخرة.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ بِينَ يَسْخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها ﴿ فَاغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ فلا تجالسهم، وتم عنهم ﴿ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَنْهِم ﴾ فلا بأس بأن تجالسهم حيئةٍ. والضمير عائد إلى معنى الآيات، لأنها القرآن.

﴿ وَإِمَّا يُنْسِينَكُ الشَّه يَطَانُ ﴾ بأن يشغلك بوسوسته حتّى تنسى النهي عن مجالستهم. وقرأ ابن عامر: ينسّينك بالتشديد. ﴿ فَلَا تَقْعُدُ ﴾ معهم ﴿ بَعْدَ الذَّخْرَى ﴾ بعد أن تذكر النهي ﴿ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: معهم. فوضع الظاهر موضعه، دلالة على أنّهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. ويجوز أن يراد: إن أنساك قبل النهي قبح مجالسة المستهزئين، لأنّها ممّا تنكره العقول، فلا تقعد معهم بعد أن ذكّر ناك قبحها ونتهناك عليه.

واعلم أنّ النسيان المنفيّ عن الأنبياء وكذا السهو هـو الّـذي فـيما يـوُدّونه عن الله. وأمّا ما سواه فقد جوّز أصحابنا عليهم أن ينسوه أو يسـهوا عـنه، مـالم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالأدلّة العقليّة وخطأ فيها، وكيف لا يكون كذلك! وقد جوّزوا عليهم النوم والإغماء، وهما من قبيل السـهو. كـذا قـال الطـبرسي فـي تـفسيره الجامع(١١).

<sup>(</sup>١) لم نجده في جوامع الجامع، وذكره في مجمع البيان ٤: ٣١٧.

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مَنْ حَسَابِهِم مَّن شَيْءٍ وَلَكَن ذَكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ٦٩﴾ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعَبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرُ به أَن نُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ لَيسَ لَهَا من دُونِ اللَّه وَلَيٌّ وَلاَ شَفَيعٌ وَإِن تُعْدلُ كُلَّ عَدُلِ لاَ يُؤخَذُ مِنْهَآ أُوْلِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَنَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مَّنْ حَميم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَندْعُو من دُون الله مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُونُهُ الشَّيَاطينُ في الأَرْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهَدَى ٱثْتَنَا قُلْ إِنَ هُدَى اللَّه هُوَ الْهُدَى وَأُمْرُنَا لَنَسْلُمَ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٧٧﴾ وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذيَّ إَلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَهُوَ الَّذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ في الصُّورِ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

روي: أنّ المسلمين قالوا: لئن كنّا نقوم كلّما استهزؤا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد ونطوف، فنزلت: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ ما يازم المتقين الّذين يجالسونهم ﴿ وَن حِسَابِهِمْ مِن شَيِّ ﴾ منا يحاسبون عليه من قبائح أعمالهم

٤١٢ ...... زيدة التفاسير ـج ٢

وأقوالهم ﴿ وَلَكِنْ نِكْزَىٰ﴾ ولكن عليهم أن يذكّروهم ذكرى وموعظة، ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح، ويظهروا كراهتها.

ويحتمل رفع «ذكرى» على تقدير: ولكن عليهم ذكرى. ولا يجوز عطفه على محلّ «من شيء»، كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد، لأنَّ «من حسابهم» يأباه. ولا على «شيء» لذلك، ولأنَّ «من» لا تزاد في الإثبات.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ يجتنبون ذلك حياءً، أو كراهـة لمساءتهم. ويـحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون. والمعنى: لعلّهم يـثبتون عـلى تـقواهـم، ولا تـنثلم بمجالستهم.

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ التَّفَذُوا رِينَهُمْ لَعِباً وَلَهُوا﴾ أي: بنوا أمر دينهم على التشهي، وتديّنوا بما لا يعود عليهم بنفع عاجلاً وآجلاً، كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب. أو اتّخذوا دينهم الذي كلّفوه لعباً ولهواً حيث سخروا به. أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب. والمعنى: أعرض عنهم، ولا تبال بأفعالهم وأقوالهم، ويجوز أن يكون تهديداً لهم، كقوله: ﴿ وَرَضِي وَمَنْ شَلَقْتُ وَجِيداً﴾ (١١). والمعنى: أعرض عنهم، ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم، ولا تشغل قلبك بهم، وعند من جعله منسوخاً بآية السيف (٢) معناه: كفّ عنهم، واترك التعرّض لهم.

﴿ وَغَرْتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ يعني: اغترّوا بحياتهم حتى أنكروا البعث ﴿ وَذَكُرْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن ﴿ أَن تُلِسُلَ نَفْسُ بِمَا كَسَنِتْ﴾ أي: مخافة أن تسلم نـفس إلى الهلاك والعذاب، وترتهن بسوء كسبها. وأصل الإبسال المنع، لأنّ المسلّم إليه يمنع المسلّم. ومنه أسد باسل، لأنّ فريسته لا تفلت منه. والباسل: الشجاع، لامتناعه من

<sup>(</sup>١) المدّثر: ١١.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٥ و ٢٩.

ره. وهذا بس عليك اي حرم. ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ وَلِيَّ ﴾ ناصر ينجيها من العذاب ﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ يشفع لها

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ﴾ ناصر ينجيها من العذاب ﴿ وَلا شَفِيعُ﴾ يشفع لها ويدفع عنها العقاب.

﴿ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلُّ عَمْلِ ﴾ وإن تفدكلٌ فداءٍ. والعدل: الفدية، لأنّها تعادل المفدى. وهاهنا الفداء. ونصب «كلّ» على المصدر. ﴿ لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا ﴾ الفعل مسند إلى «منها» لا إلى ضمير العدل، لأنّه هاهنا مصدر فلا يسند إليه الأخذ، بخلاف قوله: ﴿ وَلاَ يَهْ مِعْنَى المفدى به، فصح إسناده إليه.

﴿ أُولَٰذِكَ﴾ إشارة إلى الّذين اتّخذوا دينهم لعباً ﴿ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ أى: سلّموا إلى العذاب بسبب كسبهم الأعمال القبيحة والعقائد الزائفة.

ثمَّ أَكَّد وفصّل ذلك بقوله: ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الِيمُ بِمَا كَانُوا يَحْقُرُونَ﴾ أي: هم بين ماء مغليّ يتجرجر(٣) في بطونهم، ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم.

﴿قُلُ انْدَعُوا﴾ أنعبد ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ النافع الضارّ ﴿ مَا لَا يَنْفَقَفُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ ما لا يقدر على نفعنا ولا ضرّنا، أي: إن تركنا عبادته ﴿ وَنُزَدُّ عَلَىٰ اعْقَابِنَا ﴾ ونرجع إلى الشرك ﴿ بَعْدَ إِذْ هَذَانَا اللهُ ﴾ فأنقذنا منه، ورزقنا الإسلام.

﴿كَالَّذِي اسْتَهُوَتُهُ الشَّيَاطِينُ﴾ كالَّذي ذهبت به مردة الجسَّ والغيلان في المهامه (٣). استفعال من: هوى في الأرض يهوي، إذا ذهب، كأنَّ المعنى: طلبت الشياطين هواه. وقرأ حمزة: استهواه بألف ممالة.

ومحلّ الكاف النصب على الحال من فاعل «نرد»، أي: مشبّهين الّذي

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) جرجر الماء في حلقه: صوّت.

<sup>(</sup>٣) المهامة جمع المهمد، وهو الصحراء.

٤١٤ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

استهوته. أو على المصدر، أي: ردّاً مثل ردّ الّذي استهوته.

﴿ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ متحبّراً ضالاً عن الطريق ﴿ لَـهُ ﴾ أي: لهذا المستهوى ﴿ اضحابُ ﴾ رفقة ﴿ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ﴾ إلى أن يهدوه الطريق المستقيم. أو سمّي الطريق المستقيم بالهدى، أي: يدعونه إلى الطريق المستقيم. وسمّاه هدى تسمية للمفعول بالمصدر. ﴿ افْقِنَا ﴾ يقولون له: ائتنا، وقد اعتسف المهمه تابعاً للجنّ، لا يجيبهم ولا يأتيهم. وهذا مبنيّ على ما تزعمه العرب أنّ الجنّ تستهوي الإنسان، والفيلان كذلك، فشبّه به الضالّ عن الاسلام الذي لا يلتفت إلى دعاء المسلمين إيّاه.

﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ ﴾ الَّذي هو الاسلام ﴿ هُوَ الْهُدَىٰ ﴾ وحده، وماعداه ضلال. ﴿ وَمَنْ يَبْتُعُ عَنْدَ الْحَقُ إِلَّا الضَّالَ ﴾ (١٠. ﴿ وَمَنْ يَبْتُعُ عَنْدَ الْحَقُ إِلَّا الضَّالَ ﴾ (١٠. ﴿ وَمَنْ يَبْتُعُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ﴾ عطف على «لنسلم»، أي: للاسلام ولإقامة الصلاة. أو على موقعه، كأنّه قيل: وأمرنا لأن نسلم ولأن اقيموا، بمعنى: للاسلام ولإقامة الصلاة ﴿ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ ﴾ إلى جزائه ﴿ تُخشَرُونَ ﴾ يوم القيامة، فيجازي كلّ عامل منكم بعمله.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ مِالْحَقِّ﴾ قائماً بالحقّ والحكمة ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقِّ﴾ جملة السيّة قدّم فيها الخبر، وهو «يوم»، أي: قوله الحقّ يوم يقول، كقولك: القتال يـوم الجـمعة. والمعنى: أنّه خالق السـماوات والأرضين، وقوله الحقّ نافذ في الكائنات.

وقيل: «يوم» منصوب بالعطف على السماوات ، أو على الهاء في «واتّقوه».

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳۲.

والمراد: حين يكون الأشياء ويحدثها. أو حين تقوم القيامة. فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها.

﴿ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَعُ فِي الصُّورِ ﴾ كقوله: ﴿لِمَنِ الْمُلُكُ الْمَيْوَمَ بِشِ الْـوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١). و «الصور» قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين، فيفنى الخلق بالنفخة الأولى، ويحيون بالثانية. ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي: هو عالم الغيب ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ في أفعاله ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ العالم بعباده وأعمالهم.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ أَنَّتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِيَ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَكل شُبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذَلِكَ نُوِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ ﴿٧٧﴾

ولمّا عاب الله سبحانه دين المشركين وذمّ آلهتهم، واحتجّ عليهم بما سلف من بيان حقية دين الاسلام، بيّن أنّه دين أبيهم الذي كان ذا قدر عظيم، وهو إبراهيم ﷺ، فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم بُوْمِيهِ آزَرَ﴾. قال العامة: إنّه اسم أب إبراهيم، كماأنّ تارخ اسمه ، فهما علمان، كإسرائيل ويعقوب. ولا خلاف بين النسّابين أنّ اسم أب إبراهيم تارخ.

وقال أصحابنا: إنّ آزر كان اسم جدّ إبراهيم لأمّه. وروي أيضاً أنّه كان عمّه. وقالوا: إنّ آباء نبيّنا ﷺ أنّه قال: «لم يزلوا: إنّ آباء نبيّنا ﷺ أنّه قال: «لم يزل ينقلني الله تعالى من صلب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات، لم يدنّسني بدنس

<sup>(</sup>١) غافر: ١٦.

الجاهليّة». ولو كان في آبائه على كافر لم يصف جميعهم بالطهارة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ فَجَسٌ إِذَا. وفي ذلك أدلّة وبراهين ليس هاهنا موضع ذكرها.

وقيل: إنّ آزر اسم صنم يعبده، فلقّب به للزومه عبادته. وعند بعض أنّ آزر وصف معناه: الشيخ أو المعوجّ. ولعلّ منع صرفه لأنّه أعجميّ حمل على موازنه<sup>(۲)</sup>، أو نعت مشتقّ من الأزر أو الوزر. والأقرب أنّه علم أعجميّ على فاعل، كمعابر وشالخ: وقرأ يعقوب: آزرُ بالضمّ على النداء. وهو يدلّ على أنّه علم.

وقوله: ﴿أتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً﴾ الهمزة للإنكار، أي: لا تفعل ذلك ﴿إِنِّي أَرَاكُ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ﴾ عن الحقّ ﴿ مُبِينِ﴾ ظاهر الضلالة.

وفي الآية حثّ للنبيّ ﷺ على محاجّة قـومه الّـذين دعــوه إلى عــبادة الأصنام، والاقتداء بأبيه إبراهيم ﷺ فيه، وتسلية له بذلك.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ ومثل هذا التبصير نبصره. وهو حكاية حال ماضية ﴿ مَلَكُونَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ربوبيتها وملكها، ونوفقه لمعرفتها، ونهديه لطريق النظر والاستدلال. وقيل: عجائبها اللطيفة وبدائعها المحكمة. والملكوت أعظم الملك. والتاء فيه للمباللغة.

﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ أي: ليستدلّ وليكون من المتيقّنين. أو وفعلنا ذلك ليكون من المتيقّنين بأنّ الله سبحانه هو خالق للملك والمالك له.

عن أبي جعفر ﷺ أنّه قال: «كشط الله لإبراهيم عن الأرضين حتّى رآهنّ وما تحتهنّ. وعن السماوات حتى رآهنّ وما فيهنّ من الملائكة وحملة العرش».

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أي: حمل على ما هو على وزنه، كشالح، الذي هو غير منصرف للعجمة والعلميّة.

فمات، ثمّ رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا. فأوحى الله تعالى إليه: ياإبراهيم إنّ دعوتك مستجابة، فلا تدع على عبادي، فإنّي لو شئت أن أميتهم بدعائك ما خلقتهم. إنّي خلقت خلقي على ثلاثة أصناف: صنف يعبدني لا يشرك بي شيئاً. فأثيبه. وصنف يعبد غيري، فليس يفوتني. وصنف يعبد غيري، فأخرج من صلبه من يعبدني».

فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيلُ رَأَى كُوَكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحبُ الْآفِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرِ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ لَيْهِ رَبِي لَأَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالَيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ يَعْدَا رَبِي هَذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيَّ مَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيَ ۗ مَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيَ ۗ مَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾ إِنِي وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٤﴾

ولمّا تقدّم ذكر الآيات الّتي أراه الله تعالى إبراهيم ﷺ، بين سبحانه وفسل كيف استدلَّ بها؟ وكيف عرف الحقّ من جهتها؟ فقال: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللّنِكُ ﴾ ستره بظلامه ﴿ وَانْ كَوْكَبَا﴾ وهو الزهرة أو المشتري. والشرطيّة معطوفة على «قال إبراهيم لأبيه».وقوله: «وكذلك نري إبراهيم» معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه.

﴿ قَالَ هٰذَا رَبِّي﴾ على سبيل الفرض والوضع، فإنَّ المستدلُّ على فساد قول

يحكيه على ما يقوله الخصم، ثمّ يكرّ عليه بالإفساد، فإنّ قـومه كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبّههم على خـطنهم، ويرشدهم ويبصّرهم طريق النظر والاستدلال، ليعرفوا أنّ شيئاً منها لا يصحّ أن يكون إلهاً، لووضح دلالة الحدوث فيها، فقال: هذا ربّي، قول من ينصف خـصمه، ويحاشي قوله، مع علمه بأنّه مبطل، فيحكي قوله كما هو غير متعصّب لمذهبه، ليكون ذلك أدعى إلى الحقّ، وأدفع لتهيّج الشرّ والشغب(١١).

﴿ فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ أي: غاب ﴿ قَالَ لَا أَحِبُ الْآفِلِينَ ﴾ أي: لا أحبٌ عبادة الأرباب المتغيّرين من حال إلى حال، المنتقلين من مكان إلى مكان، فإنّ ذلك من صفات الأجسام، ودليل الحدوث والإمكان، فضلاً عن عبادتهم. فلمّا كان الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضى الإمكان والحدوث فيكون منافياً للألوهيّة.

﴿ فَلَمَّا رَأَى الْقَفَرَ بَازِعَا﴾ مبتدئاً في الطلوع ﴿ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالَينَ﴾ استعجز نفسه، واستعان بربّه في درك الحقّ، فإنّه لا يهتدي إليه إلاّ بتوفيقه ولطفه، إرشاداً لقومه، وتنبيهاً لهم على أنّ القمر ايضاً لتغيّر حاله لا يصلح للألوهيّة، وأنّ من اتّخذه إلهاً فهو ضالً.

﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ تذكير اسم الإشارة لتذكير الخبر، وإن كان إشارة إلى الشمس، وصيانة للربّ عن شبهة التأنيث، الا تراهم لم يقولوا: الله سبحانه علامة، وإن كان علامة أبلغ من علام، احترازاً عن علامة التأنيث. ﴿ هٰذَا أَخْبَرُ﴾ كبره استدلالاً، أو إظهاراً لشبهة الخصم، من باب استعمال الإنصاف مع الخصوم.

﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها، التي تجعلونها شركاء لخالقها.

<sup>(</sup>١) في هامش النسخة الخطّية : «الشغب ـ بتسكين الغين ـ تهييج الفتن . منه».

وإنّما احتجّ بالأفول دون البزوغ مع أنّه أيضاً انتقال. لأنّ الاحتجاج بالأفول أظهر. فإنّه انتقال مع خفاء واحتجاب. ولانّه رأى الكوكب الّذي يعبدونه فيوسط السماء حين حاول الاستدلال.

قيل: إنّه كان استدلاله في نفسه في زمان مهلة النظر الّذي هـو أوّل زمـان التكليف، فحكاه الله سبحانه. والقول الأوّل أظهر، لقوله: «لَيْن لَمْ يَـهْدِنِي رَبِّي»، ولقوله: «يَا قَوْم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ».

ولمّا تبرّاً منها توجّه إلى موجدها ومبدعها الّذي دلّت هذه الممكنات عليه، فقال: ﴿إِنِّي وَجَهْنُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي: للّذي دلّت هذه المحدثات على أنّه صانعها، ومبدعها الّذي دبّر أحوالها، ومسيرها وانتقالها، وطلوعها وأفولها. ﴿حَنِيفاً﴾ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ﴿وَمَا آنا مِنَ المُسْرِكِينَ﴾.

وَحَاجَهُ قُوْمُهُ قَالَ أَتَحَاجَّوْنِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تَشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ علْمًا أَفَلا تَشْرَكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ علْمًا أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٨٠﴾ وَكَثْمِفَ أَشُرَكُتُم مِلْلَهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ فَلْهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ ٨٠﴾ الذّينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواً لِيمَانُهُم بِظُلْمٍ أُوْلِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهَدُونَ ﴿ ٨٠﴾

روى المفسّرون أنّ إبراهيم ﷺ ولد في زمان نمرود بن كنعان. وزعم بعضهم

أنّ نمرود كان من ولاة كيكاوس. وبعضهم قال: كان ملكاً برأسه. وقيل لنمرود: إنّه يولد في بلده هذه السنة مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على يده. ثمّ اختلفوا فقال بعضهم: إنّما قالوا ذلك من طريق التنجيم والتكّهن.

وقال أبو عبدالله والباقر هي ومحمد بن إسحاق: إن نمرود رأى كوكبا طلع فدهب بضوء الشمس والقمر، فسأل عنه فعبر بأنه يولد غلام يذهب ملكه على يده، فعند ذلك أمر بقتل كلّ غلام يولد تلك السنة. وأمر بأن يعزل الرجال عن النساء، وبأن يتفحّص عن أحوال النساء، فمن وجدت حبلى تحبس حتى تلد، فإن كان غلاماً قتل، وإن كان جارية خلّيت، حتى حملت أم إبراهيم، فبلما دنت ولادة إبراهيم خرجت أمّه هاربة، فذهبت به إلى غار ولفّته في خرقة، ثمّ جعلت على باب الغار صخرة، ثمّ انصرفت عنه.

فجعل الله تعالى رزقه في إبهامه، فجعل يمصّها فتشخب لبناً، وجعل يشبّ في اليوم كما يشبّ غيره في الجمعة، ويشبّ في الجمعة كما يشبّ غيره في الشهر، ويشبّ في الشهر كما يشبّ غيره في السنة، فمكث ما شاء الله أن يمكث.

وقيل: كانت تختلف أمّه إليه، فكان يمصّ أصابعه، فوجدته يمصّ من إصبع ماء، ومن إصبع لبناً ومن إصبع عسلاً، ومن إصبع تمراً، ومن إصبع سمناً. ولمّا بلغ سنّ التمييز خرج من الغار ونظر إلى النجم وكان آخر الشهر، فرأى الكوكب قبل القمر، ثمّ رأى القمر، ثمّ رأى الشمس، فقال ما قال. ولمّا رأى قومه يعبدون الأصنام خالفهم. وكان يعيب آلهتهم، حتّى فشا أمره، وجرت المناظرات والمحاجات، كما قال الله تعالى:

﴿ وَحَآجُهُ قَوْمُهُ ﴾ أي: خاصموه في التوحيد، وبترك عبادة آلهتهم منكرين ﴿ قَالَ التَّحَآجُونُي فِي اللهِ ﴾ في وحدائيّته. وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف النون. ﴿ وَقَدْ هَذَانَ ﴾ إلى توحيده. وقد خوّقوه أنَّ معبوداتهم تصيبه بسوء، فقال في جوابهم: ﴿ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾ أي: لا أخاف معبوداتكم في وقت قطَّ، لأنّها لا تقدر بنفسها على نفع وضر ﴿ إِلَّا أَن يَشْلَءَ رَبِّي شَيْئاً ﴾ أي: إلا وقت مشيئة ربّي شيئاً، بأن يصيبني بمكروه من جهتها، إن أصبت ذنباً أستوجب به إنزال المكروه، مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمر على مضرة، بأن يحيها ويقدّرها فتضرّ وتنفع.

﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَنِيْءٍ عِلْماً ﴾ كأنّه علّة الاستثناء، أي: أحاط به علماً، فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها. ﴿ الْفَلَا تَتَذَكّرُونَ ﴾ فتميّزوا بين الصحيح والفاسد، والقادر والعاجز.

ثمّ احتجّ عليهم، وأكّد الحجاج بقوله: ﴿ وَكَيْفَ اخْافُ مَا الشَّرَخْتُمُ ﴾ ولا يتملّق به ضرر ﴿ وَلَا تَخَافُونَ الْتُكُمُ الشَّرَخُتُمُ بِاللهِ ﴾ أي: ولا تخافون إشراككم بالله، وهمو حقيق بأن يخاف منه كلّ الخوف، لأنّه إشراك للمصنوع بالصانع، وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار النافع.

﴿ مَا لَمْ يُنزَّلُ مِهِ عَلَيْتُمْ سُلْطَاناً ﴾ ما لم ينزّل بإشراكه كتاباً، أو لم ينصب عليه دليلاً، ولا يصحّ أن يكون علمه حجّة، وكأنّه قال: وما لكم تنكرون عليّ الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف؟!

﴿ فَأَيُّ الْفُوِيقَنِينِ ﴾ فريق المشركين أو فريق الموحّدين ﴿ اَحَقُّ بِالْآمَٰنِ ﴾ . وإنّما لم يقل: أينا أنا أم أنتم؟ احترازاً من تزكية نفسه. ﴿إِن كُنتُمْ تَطْلُمُونَ ﴾ ما يحق أن يخاف منه.

ثمّ استأنف الجواب عمّا استفهم عنه بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا﴾ ولم يخلطوا ﴿إِيمَانَهُمْ بِطُلَّمٍ﴾ أي: بالشرك ﴿أَوْلَٰذِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ محكوم لهم بالاهتداء.

والدليل على أنَّ المراد بالظلم هاهنا الشرك قرينة المقام، ولما روي أنَّ الآية

٤٢٢ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

لمًا نزلت شقّ ذلك على الصحابة وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه. فقال ﷺ: «ليس ما تظنّون، إنّما هو ما قال لقمان لابنه: ﴿ يَا بُثُنِّي لَا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ نَظْلُمُ عَظِيمٌ﴾ (١٠.

ولبس الإيمان بالظلم أن يصدّق بوجود الصانع الحكيم، ويخلط بهذا التصديق الإشراك به. وقيل: المراد بالظلم المعصية.

وَيْلُكَ حُجَّنُنَا آئَيْنَاهَآ أَبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبُكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

﴿ وَبِلْكَ ﴾ إشارة إلى ما احتج به إبراهيم من قوله: «فلمّا جنّ عليه الليل» إلى قوله: «وهم مهتدون»، أو من قوله: «أتحاجّوني في الله». ﴿ حُجُتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ أو من قوله: «أتحاجّوني في الله». ﴿ حُجُتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ أُرشدناه إليها، ووقّقناه لها، وأخطرناها بباله ﴿ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ متعلّق بدحجّتنا» إن جعل خبر «تلك»، وبمحذوف إن جعل بدله، أي: آتيناها إبراهيم حجّة على قومه.

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ﴾ من المؤمنين في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيّون ويعقوب بالتنوين (٢٠. ﴿إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ﴾ في رفعه وخفضه ﴿ عَلِيمٌ﴾ بحال من يرفعه، واستعداده له.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ كُاذٌ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن دُرِّيَةٍ دَاوُودَ وَسُلْيَمَانَ وَأَيُوبَ ويُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِّيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٣.

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون: درجاتِ، بالإضافة.

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّذَ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ٨٨﴾ وَمِنْ الْمَالَمِينَ ﴿ ٨٨﴾ وَمِنْ الْمَالَمِينَ ﴿ ٨٨﴾ وَمِنْ الْمَالَمِينَ ﴿ لَا مَالَمُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ٧٨﴾ ذَلَكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلُو أَشْرِكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ أُولِكُنَ اللهُ يَعْمَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ أُولِكُنَ اللهُ يَعْمَلُونَ ﴿ ٨٨﴾ أُولِكُنَا بِهَا قَوْمًا لَيسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ ٨٨﴾ أُولِكُنَ الذينَ هَدَى اللهُ فَيَهُدَاهُمُ الْتَكَوْمُ وَلَا ذَكْرَى الْعَالَمِينَ ﴿ ٨٨﴾ أَولَكُنَ الذينَ هَدَى اللهُ فَيَهُدَاهُمُ الْتَدَوْهُ قُلُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَوَهَنْنَا لَهُ ﴾ لإبراهيم ﴿ إِسْحَاقَ ﴾ ابنه من سارة ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ ابن إسحاق ﴿ كُلُهُ منهما ﴿ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: من قبل إبراهيم عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنّه أبوه، وشرف الوالد يتعدّى إلى الولد. والمعنى: كلاً من الثلاثة فضّلناهم بالنبوّة، وقيل: بالكرامات والمعجزات.

﴿ وَمِنْ ذُرَيْتِهِ ﴾ الضمير لإبراهيم، إذ الكلام فيه. وقيل: لنوح، لأنّه أقرب، ولأنّ يونس ولوطاً ليسا من ذرّيّة إبراهيم، فيلو كنان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والّتي بعدها، والمذكورون في الآية الثالثة عطف على «نوحاً». ﴿ دَاوُدَ ﴾ أي: هدينا داود بن إيشا ﴿ وَسُلَيْمَانَ ﴾ ابنه ﴿ وَالْيُوبَ ﴾ هو ولد أموص بن رازج بن روم بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم ﴿ وَيُوسُفَ ﴾ بن يعقوب بن إسحاق ﴿ وَمُوسَنَى وَهَارُونَ ﴾ أخاه ابني عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يعقوب. وهارون كان أكبر منه بسنة.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: نجزي المحسنين جزاءً مثل ما جرينا

٤٢٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

إبراهيم، برفع درجاته، وكثرة أولاده، والنبوّة فيهم.

﴿ وَزَكَرِيًا﴾ بن أذن بن بركيا ﴿ وَيَحْيَىٰ﴾ ابنه ﴿ وَعِيسَىٰ ﴾ وهوابن مريم بنت عمران بن ياشهم بن أمون بن حزقيا. وفي ذكره دليل على أنّ الذرّية تتناول أولاد البنت. ففيه دلالة واضحة وحجّة قاطعة على أنّ الحسن والحسين ﴿ فَيْ السَّلَا اللهُ ﴿ وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ ﴾ وأنّهما ابنا رسول الله. وقد صحّ في الحديث أنّه قال لهما: «ابناي هذان إمامان، قاما أو قعدا». وقال للحسن: «إنّ ابني هذا سيّد». وأنّ الصحابة كانوا يقولون لكلَّ منهما ومن أولادهما: يابن رسول الله، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

﴿ وَإِلْيَاسَ ﴾ قيل: هو إدريس جدّ نوح ﷺ، كما قيل: ليعقوب إسرائيل، فيكون البيان مخصوصاً بمن في الآية الأولى. وقيل: هو إلياس بمن يستر بمن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيّ الله، فهو من أسباط هارون أخي موسى، وعن كعب: هو الخضر. ﴿ كُلُّ ﴾ من الأنبياء والمرسلين ﴿ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ الكاملين في الصلاح، وهو الإتيان بما ينبغي، والتحرّز عمّا لا ينبغي.

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ بن إبراهيم، من هاجر ﴿ وَالنَّيْسَعَ ﴾ بن أخطوب بن العجوز. وقرأ حمزة: والليسع. وعلى القراءتين علم أعجميّ أدخل عليه اللام، كما أدخل على اليزيد في قوله:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأعباء الخلافة كاهله

﴿ وَيُونُسُ ﴾ بن متّى ﴿ وَلُوطاً ﴾ بن هاران ابن أخي إسراهيم ، وقيل : ابن أخته . ﴿ وَكُلاً فَصَلْنَا عَلَى النَّهَ النَّبِيّة ، وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من أهل زمانهم .

﴿ وَمِنْ آبَاتَهِمْ ﴾ ومن آباء هؤلاء الأنبياء، في موضع النصب عطفاً على «كلاً» أو «نوحاً»، أي: فضّلنا كلاً منهم، أو هدينا هؤلاء وبعض آبائهم ﴿ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ﴾ بعض منهم، فإنّ منهم من لم يكن نبيّاً ولا مهديّاً. ﴿ وَاجْتَنِيْنَاهُمْ ﴾ واصطفيناهم عطف على «فضّلنا» أو «هدينا». واجتبى مأخوذ من : جبيت الماء في الحوض، إذا جمعته. ﴿ وَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ أي: أرشدناهم فاهتدوا ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ أي: طريق بيّن لا اعوجاج فيه، وهو الدين الحقّ. هذا تكرير لبيان ما هدوا إليه.

﴿ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدّم ذكره من التفضيل والاجتباء، والهداية والاصطفاء ﴿ هُدَى اللهِ﴾ هو الإرشاد إلى النواب للذين استرشدوا طريق الحقّ ﴿ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَنَاءُ مِنْ عِبْادِهِ﴾ مئن سمّاهم ومن لم يسمّهم في هذه الآيات.

﴿ وَلَوْ الشَّرَكُوا﴾ أي: ولو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلق شأنهم وتقدّمهم ﴿ لَتَهِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها، ونحوه قوله: ﴿ لَئِنْ الشَّرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (١).

﴿ أَوْلَئِكُ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْعِتَابَ ﴾ يريد به الجنس ﴿ وَالْحُكُمُ ﴾ بين الناس، أو الحكمة العمليّة الَّتِي هي الأحكام الشرعيّة ﴿ وَالنَّبُوّة ﴾ والرسالة ﴿ فَأَن يَغَفُر بِهَا ﴾ أي: بهذه الثلاثة ﴿ هَوْلَا عُرِيشاً ﴿ فَقَدْ وَكُنْنَا بِهَا ﴾ أي: بمراعاتها ﴿ قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ . وهم الأنبياء المذكورون، ومتابعوهم الذين آمنوا بما أتى به نبيّنا ﷺ قبل وقت مبعثه. وقيل: هم الأنصار، أو أصحاب النبيّ ﷺ . وقيل: كلّ من آمن به، أو الفرس. وقيل: الملائكة.

ومعنى توكيلهم بها: أنّهم وققوا للإيمان بها والقيام بحقوقها، كما يوكّل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهّده ويحافظ عليه. والباء في «بها» صلة «يكفرون»، وفسي «بكافرين» لتأكيد النفي.

﴿ أَوْلَئِكَ ﴾ يريد الأنبياء المتقدّم ذكرهم ﴿ الَّذِينَ هَدَى اللهُ قَبِهُدَيْهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ فاختص طريقهم بالاقتداء، ولا تقتد إلا بهم. وهذا معنى تقديم المفعول. والمراد

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٥.

بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين، دون الفروع المختلف فيها، فإنّها ليست هدى مضافاً إلى الكلّ، ولا يمكن التأسّي بهم جميعاً. لأنّها يتطرّق إليها النسخ، فهي هدى ما لم ينسخ، بخلاف أصول الدين، فإنّها هدى أبداً على الإطلاق. فليس فيه دليل على أنّه الله عمرة بشرع من قبله.

والهاء في «اقتده» للوقف. ومن اثبتها في الدرج ساكنة كابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وعاصم \_ أجرى الوصل مجرى الوقف. وأشبعها ابن عامر، على أنّها كناية المصدر.

﴿ قُلْ لَا أَسْالُكُمْ إِنَّ أَطْلَبِ مِنْكُم ﴿ عَلَيْهِ ﴾ أي: على التبليغ، أو القرآن ﴿ أَجْراً ﴾ جعلاً من جهلة ما أجراً ﴾ جعلاً من جهلة ما أمر بالاقتداء بهم فيه. ﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: التبليغ، أو القرآن، أو الغرض ﴿ إِنْ فِضَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ إِلّا تذكير، أو عظة لهم. وفيه دليل على أنْ نبيّنا ﷺ مبعوث إلى كافّة العالمين، وأنّ النبوّة مختومة به.

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِه إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مَن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مَن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ نُبدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَلْيَرًا وَعُلِمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنْتُمْ وَلاَّ آَبَاۤ وَكُمُ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعُبُونَ ﴿ ١٩ ﴾

ولمَّا تقدَّم ذكر الأنبياء والنبوَّة، عقَبه سبحانه بالتهجين لمن أنكر النبوَّة، فقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَّ حَقَّ قَدَرِهِ ﴾ وما عرفوه حقّ معرفته، وماعظُموه حقّ عظمته، وما وصفوه بما يجب أن يوصف به من الرحمة والإنعام على العباد واللطف بهم. ﴿ إِذْ سورة الأنعام، آية ٩١...... ٢٧٤

قَالُوا مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشُو مِنْ شَيْءٍ ﴿ حِينَ أَنكُرُ وَا الوحي وبعنه الرسل، وذلك من عظائم رحمته وجلائل نعمته. أو في السخط على الكفّار وشدّة البطش بهم، حين جسروا على هذه المقالة.

والقاتلون هم اليهود. وإنّما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن، بدليل نقض كلامهم والزامهم بقوله: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابُ الَّذِي جَمّاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوراً﴾ ليستضاء به في الدين «وَهدىً لِلنّاسِ» يهتدون به. وبدليل قراءة الجمهور في قوله: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهُا وَتُخْفُونَ كَثِيراً﴾ بالتاء. وإنّما قرأ بالياء ابن كثير وأبو عبر وحملاً ، على «قالوا» و«ما قدروا الله».

والمعنى: جاء به موسى وهو نور «وَهُدَىَّ للناس» حتى غيروه وبخسر ما وجعلوه ورقات مقطّعة متفرّقة ليتمكّنوا منا حاولوه من الإبداء والإخفاء أو تضمّن ذلك توبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة، وذمّهم على تجزئتها، بإبداء بعض التخبوه وكتبوه في ورقات متفرّقة، وإخفاء بعض لا يشتهونه.

روي أنّه جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف \_وهو من آحبارهم \_ يخاصم النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ؛ أنشدك بالّذي أنزل التوراة على موسى. أما تجد في التوراة أنّ الله تعالى يبغض الحبر السمين، فأنت الحبر السمين، قد سمنت ممّا يطعمك اليهود؟ وكان سميناً. فضحك القوم، فغضب وقال: ماأنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه: ويحك ولا موسى؟! فقال: إنّه أغضبني. فنزعوه وجعلوامكانه كعب بن الأشرف. فنزلت الآية.

وقيل: إنّ اليهود قالت: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً. فنزلت.

وفي رواية أخرى انّها نزلت في مشـركي مكّـة أنكـروا قــدرة الله عــنيهم. فألزمهم بإنزال التوراة. لأنّه من المشهورات الذائمة عندهم، ولذلك كانوا يــقولـون؛ ٤٢٨ ..... زيدة التفاسير -ج ٢

﴿ لَوْ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْعِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ﴾ (١).

﴿ وَعُلِّمْتُمْ ﴾ على لسان محمد ﷺ ﴿ مَا لَمْ تَعَلَمُوا أَنتُمْ ﴾ مع أنكم حملة التوراة ﴿ وَلَا آبَاؤُكُمْ ﴾ أي: ولم يعلمه آباؤكم الذين كانوا قبلكم، وهم أعلم منكم، وهو ما زاد على ما في التوراة بياناً لما التبس عليكم، ونحوه قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِقُونَ ﴾ (٢). وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش،

﴿ قُلِ اللهُ ﴾ أي: أنزله الله ، أو الله أنزله . فأمر الله تعالى نبيته بأن يجيب عنهم ، إسعاراً بأنّ الجواب متميّن لا يمكن غيره ، وتنبيهاً على أنّهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب . ﴿ ثُمُّ دَرُهُمْ فِي خُوضِهِمْ ﴾ في أباطيلهم التي يخوضون فيها ، فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجّة ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ حال من «هم» الأوّل ، والظرف صلة «ذرهم» أو «يلعبون» ، أو حال من المفعول ، أو فاعل «يلعبون» ، أو من «هم» الشاني ، والظرف متصل بالأوّل .

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ مُصَدِقُ الَّذِي بَٰمِنَ يَدَيهِ وَلِتُنذرَ أَمُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافظُونَ ﴿ ١٢﴾

ولمنا احتج سبحانه بإنزال التوراة على موسى، بين أنّ سبيل القرآن سبيلها، فقال: ﴿وَهٰذَا﴾ أي: القرآن ﴿ كِتَابُ انزَلْنَاهُ ﴾ من السماء إلى الأرض، لأنّ جبرئيل أتى به من السماء ﴿مُنَارَكُ ﴾ كثير الفوائد والمنافع، فإنّ قراءته خير، والعمل بــه

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٧٦.

خير، وفيه علم الأوّلين والآخرين. وفيه الحـلال والحـرام، وهــو بــاتي إلى آخــر التكليف لا يرد عليه نسخ ﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَئِنَ يَدَيْهِ﴾ يعني: التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدّمة قبله.

﴿ وَلِتُكْذِرَ أَمُ الْقُرَىٰ﴾ معطوف على ما دلّ عليه صفة «كتاب»، كأنّه قيل: للبركات وللتصديق لما تقدّمه من الكتب، وللإنذار. أو علّة محذوف، أي: ولتنذر أهل أمّ القرى أنزلناه. وإنّما سمّيت مكّة أمّ القرى، لأنّها مكان أوّل بيت وضع للناس، ولأنّها قبلة لأهل القرى ومحجّهم، ولأنّها أعظم القرى شأناً، ولأنّ الأرض بأسرها دحيت من تحتها، فكأنّها تولّدت منها. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء، أي: لينذر الكتاب، ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أهل الشرق والغرب.

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ مِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ فإنَّ من صدّق بالآخرة خاف العاقبة، ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبّر حتى يؤمن بالكتاب أو النبيّ، لدلالة الكلام عليه. والضمير يحتملهما، ويحافظ على الطاعة. وتخصيص الصلاة لآنها عماد الدين وعلم الإيمان، ومن حافظ عليها كانت له لطفاً في المحافظة على أخواتها.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِيّا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزِلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلَآثِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنْسُكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُمَّتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُمْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُبُرُونَ ﴿ ١٣﴾

ولمّا تقدّم ذكر نبوّة النبيّ ﷺ وإنزال الكتاب عليه، عـقبه سـبحانه بـذكر تهجين الكفّار الذين كذّبوه أو ادّعوا أنّهم يأتون بمثل ما أتى به، فقال: ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِئنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِيه﴾ الاستفهام في معنى الانكار، أي: لا أحد أظلم منن كذب على الله فزعم أنّه بعثه نبيّاً، كمسيلمة والأسود العنسي، أو اختلق عليه أحكاماً، كعمرو بن لحى ومتابعيه.

وروي عن النبي ﷺ أنّه قال: «رأيت فيما يرى النائم كأنّ في يديّ سوارين من ذهب، فكبرا عليَّ وأهمّاني، فأوحى الله إليّ أن أنفخهما، فنفختهما فطارا عني، فأوّلتهما الكذّابين اللّذين أنا بينهما، كذّاب اليمامة مسيلمة، وكذّاب صنعاء الأسود العنسى».

﴿ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيءٌ ﴾ كعبدالله بن سعد بن أبي سرح، كان يكتب لرسول الله ﷺ و كان إذا أملى عليه: سميعاً عليماً، كتب هو: عليماً حكيماً، ولما نزلت: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ فلما بلغ قوله: ﴿ فَمُ النَّمَانَاهُ خَلَقاً آخَرَ ﴾ (أ) قال عبدالله: تبارك الله أحسن الخالقين، تعجّباً من تفصيل خلق الانسان. فقال ﷺ : اكتبها، فكذلك نزلت. فشك عبدالله وقال: لسن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال. فارتد عن الاسلام ولحق مكّة، ثمّ رجع مسلماً قبل فتح مكّة، وقيل: هو النظر بين الحارث، أو المسته: وُن.

﴿ وَمَنْ قَالَ سَالُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ الله ﴾ كالّذين قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ النَّفَالِمُونَ ﴾ اللام للعهد. وهم الَّذين مـرٌ ذكرهم مـن اليـهود المتنبّئة، وحذف مفعول «ترى» لدلالة الظرف عليه، أي: ولو ترى الظالمين ﴿ فِي الْمَانِةِ الْمَاوَتِ ﴾ شدائده وسكراته. وأصل الغمر ما يغمر الأشياء، من: غمره الماء ، مستعيرت للشدّة الغالبة.

﴿ وَالْمُلاَّئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ بقبض أرواحهم، كالمتقاضى المسلَّط، أو

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٢ ــ ١٤ .

بالعذاب ﴿ اخْرِجُوا انْفُسَكُمُ﴾ أي: يقولون: أخرجوها إلينا من أجسادكم، تغليظاً وتعنيفاً عليهم. أو أخرجوها من العذاب وخلّصوها من أيدينا، أي: لا تقدرون على الخلاص. وجواب «لو» محذوف، أي: لو ترى هذه الحالة لرأيت أمراً عظيماً

﴿الْيَوْمُ﴾ يريد به وقت الإماتة ، أو الوقت الممتدّ من الإماتة إلى ما لا نهاية له ﴿ فَجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ أي: الهوان ، يريد العذاب المتضمّن لشدّة وإهانة . وإضافته إلى الهون لعراقته (١) وتمكّنه فيه ، كقولك: رجل سوء . فالمراد التمكّن في المراقة وأنّه عريق فيه . ﴿ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمَقُ ﴾ كادّعاء الولد والشريك له ، ودعوى النبوة والوحي كاذباً . ﴿ وَكُنتُمُ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَغْبِرُونَ ﴾ فالا

وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّمُ مَّا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ۖ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَا ۚ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرُكَا ۗ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُتُمُ تَوْعُمُونَ ﴿ ١٤ ﴾

ثمّ بينن سبحانه تمام ما يقال لهم على سبيل التوبيخ، فقال: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا﴾ للحساب والجزاء ﴿ فَوَادَىٰ﴾ منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثر تموه من الدنيا، أو عن الأعوان والأوثان الّتي زعمتم أنّها شفعاؤكم. وهو جمع فرد، والألف للتأنيث، ككسالى. قيل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة حين قال: سوف تشفع لى اللّات والعزّى.

وقوله: ﴿ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ بدل من فرادي، أي: على الهيئة

<sup>(</sup>١) أي: لأصالته، والعِرقُ: أصل كلِّ شيء.

٤٣٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

التي ولدتم عليها في الانفراد. أو حال ثانية إن جوز التعدّد فيها. أو حال من الضمير في «فرادى» أي: مصبهين ابتداء خلقكم، أي: تحشرون عراة حفاة غرلاً بهماً، كما وقع في الحديث. والعُرل(١): هم القلف. والبُهم هم الذين لا نطق لهم أصلاً. أو صفة مصدر «جئتمونا» أي: مجيئاً كما خلقناكم أوّل مرّة.

﴿ وَتَرَكَتُمْ مَا خَوْلَنَاكُمْ ﴾ ما تفضّلنا به عليكم في الدنيا، فشغلتم به عن الآخرة ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ ما قدّمتم منه شيئاً، ولم تحتملوا نقيراً ﴿ وَمَا فَزَىٰ مَعَكُمْ شُفَقاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ ﴾ في استعبادكم ﴿ شُرَكَاءً ﴾ أي: شركاء الله في ربوبيّتكم واستحقاق عبادتكم.

﴿ لَقَدْ تَقَطَّعْ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: تقطع وصلكم، وتشتّت جمعكم. والبين من الأضداد، ويستعمل للفصل والوصل: وقيل: هو الظرف أسند إليه الفعل على الاتساع. والمعنى: وقع التقطع بينكم. ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل، لدلالة ما قبله عليه. أو أقيم مقام موصوفه، وأصله: لقد تقطع ما بينكم، وقد قرىء به. ﴿ وَضَلُّ عَنْكُمْ ﴾ ضاع وبطل ﴿ مَا كُنْتُمْ وَلَا جزاء.

إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَى يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَنْيَتِ وَمُخْرِجُ الْمَنْيَتِ مِنَ الْمَن الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَى تُؤَفَّكُونَ ﴿ ١٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَمًّا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ ١٦﴾ وَهُوَ الّذِي جَعَلَ

<sup>(</sup>١) غَرِلَ الصبيّ: لم يختن، فهو أغرل، وجمعه: غُرْل. والغُرلة: القـلفة، وهـي جـلدة عـضو التناسل.

لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْنَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَكُم مَّن نَّفْس وَاحدَة فَمُسْتَقَزٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ ١٨ ﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضَرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكَبًا وَمَنَ النَخْل مِن طَلْعَهَا فَتْوَانُ دَاشِةٌ وَجَنَّاتِ مَنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُشْبَهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُواۚ إلى ثَمَرِهِ إِذآ أَشَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلَكُمُ لَآيات لَّقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٩﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّه شُرَكَاءً الْجِنَّ وَخَلَقُهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنينَ وَبَنَات بغَيْر عِلْم سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنُ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴿ ١٠١﴾ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالنُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُنَّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ ١٠٢﴾ لاَّ تُدْرَكُهُ الأَبِصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخبيرُ ﴿١٠٣﴾

ثمّ عاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولطائف التدبير . فقال: ﴿إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبُّ وَالنَّوْيَ﴾ بالنبات والشجر . وقيل: أراد الشقّين اللَّذين في النواة والحنطة. ﴿ يُخْوِجُ الْحَيُّ ﴾ يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات، ليطابق ما قبله ﴿ مِنَ الْمُيْتِ ﴾ ممّا لا ينمو، كالنطف والبيض والحبّ والنوى ﴿ وَمُخْوِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ ومخرج هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنبات. ذكره بلفظ الاسم حملاً على «فالق الحبّ»، فإنّه معطوف عليه، فإنّ قوله «يخرج الحبّ» واقع موقع البيان له. ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ ﴾ أي: ذلك المحي والمسيت هو الّذي يحقّ له العبادة ﴿ فَانَّىٰ لَمُ تَصُوفُونَ عنه إلى غيره.

﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ شاق عمود الصبح عن الظلمة، أو عن بياض النهار. أو شاق ظلمة الإصباح، وهو الغبش<sup>(١)</sup> في آخر الليل. والإصباح في الأصل مصدر: أصبح، إذا دخل في الصبح، سمّى به الصبح.

﴿ وَجَعَلُ اللّٰئِلَ سَكَناً ﴾ يسكن إليه التعب بالنهار، لاستراحته فيه، من: سكن إليه، إذا اطمأن إليه استئناساً به، واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب، ومنه قيل للمرأة: سكن، لأنّه يستأنس بها. أو يسكن فيه الخلق، من قوله تعالى: ﴿ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ (١٦). ونصبه بفعل دلّ عليه «جاعل»، لابه، فإنّه في معنى الماضي. ويدلّ عليه قراءة الكوفيّين: وجعل الليل، حملاً على معنى المعطوف عليه، فإنّ «فالق» بمعنى: فلق، ولذلك قرىء به. أو به على أن لا يكون المراد منه معنى المضيّ، بل يكون المراد منه معنى المضيّ، بل يكون المراد منه جعلاً مستمراً في الأزمنة المختلفة، وعلى هذا يجوز أن يكون ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ عطفاً على محلّ «الليل». ويشهد له قراءتهما بالجرّ، والأحسن ضبهما برجعل» مقدراً.

﴿ حُسْبَانا﴾ أي: على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات. فيكونان علمي الحسبان، يعلم حساب الأوقات بدورهما ومسيرهما. وهو مصدر: حسب بالفتح،

<sup>(</sup>١) غَبِشَ الليلُ: خالط البياض ظلمته في آخره.

<sup>(</sup>۲) يونس: ٦٧.

كما أنّ الحسبان بالكسر مصدر : حسب. وقيل : جمع حساب، كشهاب وشهبان.

﴿ذَٰلِكَ﴾ إشارة إلى جعلهما حسباناً. أي: ذلك التسيير بـالحساب المـعلوم ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ﴾ الّذي قهرهما وسيرهما عـلى الوجـه المـخصوص ﴿الْـعَلِيمِ﴾ بتدبيرهما. والأنفع من التداوير الممكنة لهما.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ ﴾ أي: خلقها لنفعكم ﴿ لِتَهْتُدُوا بِهَا ﴾ بضوئها وطلوعها ومواضعها ﴿ فِي ظُلُقاتِ النَّبِرِ وَالْبَحْرِ ﴾ في ظلمات الليل في البرّ والبحر. وإضافتها إليهما لملابستهما إيّاها. أو في مشتبهات الطرق. وسمّاها ظلمات عملى الاستعارة، وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعد ما أجملها بقوله: «لكم». ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ﴾ بيّناها فصلاً فصلاً في فَقَدْمَ يَعْلَمُونَ ﴾ فإنهم منتفعون به.

﴿ وَهُوَ الَّذِي انْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ هو آدم ﷺ. وخلقت أمنًا حوّاء من ضلع من أضلاعه، ومنّ علينا بهذا، لأنّ الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى التواد والتعاطف والتآلف. ﴿ فَمُسْتَقَوَّ ﴾ أي: فلكم استقرار في الأصلاب، أو فوق الأرض ﴿ وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ واستيداع في الأرحام، أو تحت الأرض. أو مستقرّ في الرحم، ومستودع في الصلب. أو العراد منهما: موضع استقرار واستيداع.

وعن الحسن: يا بن آدم أنت وديعة في أهلك، ويوشك أن تلحق بصاحبك. وأنشد قول لبيد:

وما المال والأهلون إلّا وديعة ولا بدّ يسوماً أن تبردَ الودائع وقرأ ابن كثير والبصريّان بكسر القاف، على أنّه فاعل والمستودع مفعول. أي: فمنكم قارّ ومنكم مستودع، لأنّ الاستقرار منّا دون الاستيداع.

﴿ فَذَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ﴾ بِيِّنَا الحجج، وميّزنا الأدلَّة ﴿ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ ذكر «يعلمون» مع ذكر خلق بني آدم، لأنَّ «يعلمون» مع ذكر خلق بني آدم، لأنَّ إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى

٤٣٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

استعمال فطنة وتدقيق نظر، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة ذكيّة وتدقيق فكر صائب مطابقاً له.

﴿ وَهُوَ الَّذِي اَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ من السحاب، أو من جانب السماء، فإنّ كلّ ما علاك وأظلّك فهو سماء ﴿ فَاخْرَجْنَا ﴾ على تلوين الخطاب ﴿ بِهِ ﴾ بالماء ﴿ فَبَاتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ نبت كلّ صنف من أصناف النامي من الحيوان والنبات، يعني: أنّ السبب واحد والمسبّبات صنوف. فالمراد منه إظهار القدرة في إنبات الأنواع المفنّنة بماء واحد، كما في قوله: ﴿ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضَلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأَكْ ﴾ (١).

﴿ فَاخْرَجْنَا مِنْهُ ﴾ من النبات أو الماء ﴿ خَضِرِا ﴾ شيئاً غضّاً أخضر، وهو ما تشعّب من أصل النبات الخارج من الحبّة. يقال: أخضر وخضِر، كأعور وعيور. ﴿ فُخْرِجُ مِنْهُ ﴾ من الخضر ﴿ حَبّاً مُتَرَاكِيا ﴾ قد تركّب بعضه على بعض، مثل سنبلة الحنطة والشعير وغيرهما ﴿ وَمِنْ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانَ ﴾ أي: وأخرجنا من النخل نفلاً من طلعها قنوان. ويجوز أن يكون «من نفلاً من طلعها قنوان. ويجوز أن يكون «من النخل» خبر «قنوان»، و«من طلعها» بدل منه. والمعنى: وحاصلة من طلع النخل قنوان، وهو الأعذاق، جمع قنو وعذق، وهو عنقود التمر. ونظيره صنو(٢) وصنوان.

﴿ دَائِيَةُ ﴾ قريبة من المتناول، أو ملتقة قريب بعضها من بعض. وإنّمااقتصر على ذكرها عن مقابلها \_ يعني البعيدة \_ لدلالتها عليه، كقوله: ﴿ سَـرَابِيلَ تَـقِيكُمُ الْحَرُ﴾ (٣)، لأنّ النعمة فيها أظهر.

<sup>(</sup>١) الرعد: ٤.

 <sup>(</sup>٢) الصنو: الأخ الشقيق، وإذا خرجت نخلتان أو أكثر من أصل واحد فكل واحدة منها صنو.
 والجمع صنوان.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨١.

﴿ وَجَنَاتٍ مِنْ اعْنَابٍ ﴾ عطف على «نبات كلّ شيء»، أي: أخرجنا جنّات من أعناب.

﴿ وَالزَّيْدُونَ وَالرُّمُانَ﴾ أيضاً عطف على «نبات». والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص، لفضل هـ ذين الصنفين عندهم، كـقوله: ﴿ وَالْـ مُقِيمِي الصَّـ لَاهِ ﴾ (١) ﴿ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ حال من الرمّان أو من الجميع، أي: بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه، في الصورة والقدر واللون والطحم. يـقال: اشـتبه الشـيئان وتشابها، كقولك: استويا وتساويا. والاقتعال والتفاعل يشتركان كثيراً.

﴿انفلُوهِ﴾ نظر اعتبار واستبصار واستدلال على كمال اقتداره وتدبيره ﴿إِلَىٰ فَعُرهِ﴾ أي: ثمر كلّ واحد من ذلك. وقرأ حمزة والكسائي بضمّ الثاء. وهو جمع ثمرة، كخشب وخشبة، أو ثمار ككتاب وكتب. ﴿إِذَا أَشْعَرُ ﴾ إذا أخرج ثمره، كيف يمر ضعيفاً صغيراً لا يكاد ينتفع به ﴿وَيَـنْعِهِ ﴾ وإلى حال نضجه، أو إلى نضيجه، كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذّة. وهو في الأصل مصدر: ينعت الشمرة إذا أدركت. وقيل: جمع يانع، كتاجر وتجر، والمعنى: انظروامن ابتداء خروجه إذا أثمر إلى التعاثه إذا أينع وأدرك، كيف تنتقل عليه الأحوال في الطعم واللون والرائحة والصغر والكير.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ آلْيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بعلامات على وجود القادر الحكيم وتوحيده، فإنَّ حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفنّنة من أصل واحد، ونقلها من حال إلى حال، لا يكون إلا بإحداث عالم قادر يعلم تفاصيلها، ويسرجّم ما تقتضيه حكمته ممّا يمكن من أحوالها، ولا يعرّقه عن فعله ندّ يعارضه أو ضند يعانده، ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والردّ عليه، فقال: ﴿ وَجَعَلُوا بِشِ شُرَكَاءَ ﴾ هما مفعولا «جعل». وقوله: ﴿ الْجِنْ ﴾ بدل من «شركاء». ويجوز أن يكون «شركاء

<sup>(</sup>١) الحجّ: ٣٥.

الجنّ» مفعولين قدّم ثانيهما على الأوّل، أي: جعلوا الجنّ شـركاء، و«شه» مـتعلّق بـ«شركاء» أو حال منه. وفائدة تقديم «شه» استعظام أن يتّخذ لله شريكاً من كان ملكاً أو جنّياً أو إنسيّاً، فلذلك قدّم اسم الله على الشركاء.

والمراد بالجنّ الملائكة، فإنّهم عبدوهم وقالوا: الملائكة بنات الله. وسمّاهم جنّاً لاجتنانهم، تحقيراً لشأنهم، أو الشياطين، لأنّهم أطاعوهم كما يطاع الله. أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم. أو قالوا: الله خالق الخير وكلّ نافع، والشيطان خالق الشرّ وكلّ ضارّ، كما هو رأي الثنويّة.

﴿ وَخَلَقَهُمْ ﴾ حال بتقدير «قد». والمعنى: وقد عــلموا أنّ الله خــالقهم دون الجنّ. وليس من يخلق كمن لا يخلق.

﴿ وَمَرَقُوا لَهُ ﴾ اختلقوا واقترحوا له. وقال في عين المعاني (()؛ الخرق أشنع الكذب، كأنّه يخرق العقل. وقرأ نافع بتشديد الراء للتكثير. ﴿ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ﴾ فقالت العهود: عزير بن الله، وقالت النصارى: المسيح بن الله، وقالت العرب: المسلائكة بنات الله ﴿ بِفَيْدٍ عِنْمٍ ﴾ من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه، ويروا عليه دليلاً، بل جهلاً منهم، وهو في موضع الحال من الواو أو المصدر، أي: خرقاً بغير علم، ﴿ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يَصِفُونَ ﴾ أنّ له شريكاً أو ولداً.

﴿ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها، كـقولك: فلان بديع الشعر، أي: بديع شعره، أو إلى الظرف، كقولهم: ثبت (٢٢ الفدر، أي: ثابت فيه، بمعنى أنّه عديم النظير فيهما. والمعنى: بديع سماواته وأرضه، أو بديع فيهما. وقيل: معناه مبدعهما ومنشئهما ابتداءً لا من شيء، ولا على سبق مثال. ورفعه على

 <sup>(</sup>١) عين المعاني في تفسير السبع المثاني، لمحمد بن طيفور السجاوندي الغزنوي، من علماء المائة السادسة، والظاهر أنه لم يطبع إلى الآن. راجع كشف الظنون ٢: ١١٨٢.

<sup>(</sup>٢) في هامش النسخة الخطّية: «رجل ثبت الغدر، أي: ثابت في القتال. منه».

الخبر، والمبتدأ محذوف. أو على الابتداء، وخبره قوله: ﴿أَنِّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَذَ﴾ أي: من أين وكيف يكون له ولد؟ ولا يستقيم أن يـوصف بـالولادة، لأنّ الولادة من صفات الأجسام، وصانع الأجسام ليس بجسم حتّى يكون والداً، ولأنّ الولادة لا تكون إلاّ بين زوجين.

﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ يكون منها الولد ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلُّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفى عليه خافية. ولم يقل: «به» لتطرّق التخصيص إلى الأوّل.

وفي الآية استدلال على نفي الولد من ثلاثة وجوه:

الأوّل: أنّه من مبدعاته السماوات والأرضون، وهي مع أنّها من جنس ما يوصف بالولادة مبرّأة عنها، لاستمرارها وطول مدّتها، فهو أولى بأن يتعالى عنها. والنانى: أنّ المعقول من الولد ما يتولّد من ذكر وأنثى متجانسين، والله تعالى

منزّه عن المجانسة. والثالث: أنّ الولد كفؤ لوالده، ولا كفؤ له لوجهين: الأوّل: أنّ كلّ ما عـداه مخلوقه، فلا يكافئه. والثاني: أنّه سبحانه لذاته عالم بكلّ المعلومات، ولا كـذلك

مخلوفه، فلا يكافئه. غيره بالاجماع.

﴿ ذَلِكُمُ ﴾ إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات. وهو مبتداً. ﴿ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ اللهُ وَبُكُمْ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ هُوَ خَالِقٌ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أخبار مترادفة. ويجوز أن يكون البعض بدلاً أو صفة، والبعض خبراً. ﴿ فَاعْبُدُوهُ ﴾ حكم مسبّب عن مضمون الجملة، فإنّ من استجمع هذه الصفات استحق العبادة ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ أي: وهو مع تلك الصفات متولّي أموركم، فكلوها إليه، وتوسّلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم، ورقيب على أعمالكم، فيجازيكم عليها.

﴿ لَا تُذْرِكُهُ ﴾ لا تحيط به ﴿ النَّبْصَالُ ﴾ جمع بصر ، وهو الجوهر اللطيف الذي به تدرك المبصرات، وقد يقال للعين من حيث إنّها محلّها . والمعنى: أنّه متعالٍ أن

يكون مبصراً في ذاته، فالأبصار لا تدركه، لأنّها إنّما تدرك ماكان في جهة أو تابعاً. كالأجسام والألوان.

﴿ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ محيط علمه بها، فإنّه للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة الّتي ركّبها الله في حاسّة النظر، وهي الأبصار، لا يدركها مدرك سواه. وقيل: تقديره: وهو يدرك ذوي الأبصار.

﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِينُ ﴾ فيدرك ما لا تدركه الأبصار. ويجوز أن يكون من باب اللفّ، أي: لا تدركه الأبصار، لأنّه اللطيف، فيلطف عن أن تدركه الأبـصار، وهو يدرك الأبصار، ولا تلطف عن إدراكه، لأنّه خبير بكلّ لطيف.

وروي عن الرضا ﷺ : أنّها الأبصار الّتي في القلوب، لا تقع عليه الأوهــام. ولا يدرك كيف هو.

قَدْ جَآءَكُم بَصَآتُو مِن رَبِكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلَنفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَّ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ وَلِيَعُولُواْ دَرَسُتَ وَلِتَبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

ثمّ بيّن سبحانه أنّه بعد هذه الآيات قد أزاح الملّة للـمكلّفين، فـقال: ﴿قَـدْ جَآعَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبُّكُمْ﴾ البصائر جمع بصيرة، وهي نور القلب، كما أنّ البصر نور العين. وسمّيت بها الدلالة، لأنّها تجلّي للنفس الحقّ وتبصّرها به.

﴿ فَمَنْ أَبْصَرَ ﴾ أي: أبصر الحقّ وآمن به ﴿ فَلِنَفْسِهِ ﴾ أبصر، لأنّ نفعه لها ﴿ وَمَنْ عَمِيَ ﴾ وباله. وهذا وارد على لسان الرسول اللّه الله الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِحْفِيظٍ ﴾ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنّما أنا منذر، والله تعالى هو الحفيظ عليكم، يحفظ أعمالكم ويجازيكم

عليها. وهذا كلام ورد على لسان الرسول ﷺ.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآِيَاتِ ﴾ ومثل ذلك التصريف نصرّف. وهو إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة ليجتمع فيه وجوه الفائدة من التصرّف، وهو نقل الشيء من حال إلى حال.

﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ أي: وليقولوا: وتعلّمت من اليهود صرفنا. واللام لام العاقبة. والدرس القراءة والتعلّم. وقرأابن كثير وأبو عمرو: دارست، أي: دارست أهل الكتاب وذاكر تهم. وابن عامر ويعقوب: دَرَستْ، من الدروس، أي: قدّمت هذه الآيات وعفت، كقولهم: أساطير الأوّلين.

﴿ وَلِنُبُيِّنَهُ﴾ هذا اللام على أصله وحقيقته، لأنّ التبيين مقصود التـصريف، بخلاف لام «ليقولوا» فإنّه على المجاز. والضمير للآيات باعتبار المعنى، لأنّها في معنى القرآن. أو للقرآن وإن لم يذكر، لكونه معلوماً. أو للتبيين الّذي هـو مـصدر الفعل. ﴿ لِقَوْمٍ يَطْلَمُونَ﴾ فإنّهم المنتفعون به.

ٱتَّبَعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم

## بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

ثمَّ أمر سبحانه نبيّه باتباع الوحي فقال: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِينَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُكَ﴾ بالتديّن به ﴿لا إِلهَ إِلهُ إِلهُ وَلا المؤكّدة من «ربّك»، بمعنى: منفرداً في الألوهيّة ﴿وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ لا تبال بأقوالهم، ولا تلاطفهم. ومن جعله منسوحاً بآية السيف(١١).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥ و ٢٩.

٤٤٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

حمل الإعراض على ما يعمّ الكفّ عنهم.

﴿ وَلَوْ شَاءَ الله ﴾ توحيدهم وعدم إشراكهم جبراً وقسراً ﴿ مَا الشَرَحُوا ﴾ أي: لاضطرّهم إلى الإيمان بالقسر والجبر، ولكنّ الجبر منافٍ للتكليف الذي هو مناط استحقاق الثواب والعقاب، فلم يشأ ذلك. ولا يجوز أن يكون المعنى: أنّه تعالى لا يريد إيمان الكافر، فلذلك لم يؤمن، لأنّ مراده واجب الوقوع كما قالت الأشعريّة، لأنّ إرادة الكفر قبيح، والقبح على الله محال.

وفي تفسير أهل البيت ﷺ: لو شاء الله أن يجعلهم كلّهم مؤمنين معصومين حتّى كان لا يعصيه أحد، لما كان يحتاج إلى جنّة ولا إلى نار، ولكنّه أمرهم ونهاهم وامتحنهم، وأعطاهم ماله به عليهم الحجّة من الآلة والاستطاعة، ليستحقّوا الثواب . والعقاب.

﴿ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ مَـ فِيظاً ﴾ رقيباً لأعمالهم ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ بموكل عليهم بذلك، وإنّما أنت رسول عليك البلاغ وعلينا الحساب. وجمع بين معفيظ ووكيل لاختلاف معنى اللفظين، فإنّ الحافظ للشيء هو الذي يصونه عممًا يضره، والوكيل على الشيء هو الذي يجلب الخير إليه.

وَلاَ تَسَبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسَبُّواْ اللّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عَلْمَ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْجِمُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

تَمْ نَهِى اللهُ تعالى المؤمنين أن يسبّوا الأصنام، لما في ذلك من المفسدة، 
خال : ﴿ وَلاَ تَشَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أي: ولا تذكروا آلهتهم الَّتي يعبدونها 
بما فيها من القبائح ﴿ فَيَسُبُّوا اللهُ عَدْواً ﴾ تجاوزاً عن الحقّ إلى الباطل ﴿ بِفَيْرِ عِلْمٍ ﴾

سورة الأنعام، آية ١٠٨................

على جهالة بالله وبما يجب أن يذكر به. وقرأ يعقوب: عُدوّاً بضمّ العين وتشديد الواو. ويقال: عدا فلان عدواً وعُدوّاً وعداءً وعداداناً.

قال ابن عبّاس: لمّا نزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ﴾ (١٠. قال المشركون؛ لتنتهي عن سبّ آلهتنا أو لنهجونّ إلهك، فنزلت.

وقيل: كان المسلمون يسبّونها فنهوا، لئلّا يكون سبّهم سبباً لسبّ الله.

وفيه دليل على أنّ النهى عن المنكر الذي هو من أجلّ الطاعات إذاعلم أنّه يؤدّي إلى زيادة الشرّ ينقلب معصية، فصار النهي عن ذلك النهي من جملة الواجبات.

وسئل أبو عبدالله عن قول النبي النبي النسرك أخفى من دبيب النمل على صفوانة (٢) سوداء في ليلة ظلماء، فقال: كان المومنون يسبّون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله عن المشركون من دون الله، وكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله عن سبّ آلهتهم لكيلا يسبّ الكفّار إله المؤمنين، فيكون المؤمنون قد أشركوا من حيث لا يعلمون.

﴿ كَذَٰلِكَ﴾ أي: مثل ذلك التزيين ﴿ زَيْنًا لِكُلُّ أَمْهُ﴾ من أمم الكفّار ﴿ عَمَلَهُمْ﴾ أي: خلّيناهم وسوء ما عملوا، ولم نمنعهم حتّى حسن عندهم عملهم السيّء، أي: أمهلنا الشيطان حتّى زيّن لهم. أو زيّناه في زعمهم وقولهم: إنّ الله أمرنا بهذا وزيّنه لنا. ولا يجوز التزيين على المعنى الحقيقي لقبحه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ﴿ فَهُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ قَيُنَبِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْمَلُونَ ﴾ فيوبّخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم عليه.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الصفوان: الصخر الأملس.

وَأَفْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَبِمَانِهِمْ لَنِ جَآءَتُهُمْ آيَّةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا الآياتُ عندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَهَآ إِذَا جَآءَتُ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْدَنَهُمْ وَأَبْصَارَهُمُ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٠٠﴾

ثمّ بيّن سبحانه حال الكفّار الّذين سألوه الآيات المقترحة. فقال: ﴿ وَاقْسَمُوا فِي اللّهِ جَهُدُ أَيْمَانِهِمْ ﴾ مصدر في موقع الحال، أي: حلفوا بالله مجدّين مجتهدين. والداعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه التحكّم على الرسول في طلب الآيات، واستحقار ما رأوا منها. ﴿ لَئِنْ جَآءَتُهُمْ آيَةً ﴾ من مقترحاتهم ﴿ لَيُؤْمِنُنُ بِهَا قُلْ إِنّما الآياتُ عِنْدَاشِ ﴾ هو قادر عليها، يظهر منها ما يشاء، وليس شيء منها بقدرتي ومشيئتي ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ وما يدريكم ﴿ أَنّها ﴾ أنّ الآيات المقترحة ﴿ إِذَا جَاءَتْ لاَ يَغْمِنُونَ ﴾ .

يعني: أنا أعلم أنّها إذاجاءت لا يؤمنون، وأنتم لا تدرون، وذلك أنّ المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم عند مجيء تلك الآيات، فيتمنّون مجيئها، فأخبرهم الله تعالى أنّهم لا يدرون ما سبق علمه به من أنّهم لا يدمنون، والاستفهام للإنكار، أنكر السبب \_ وهو مجيء الآية \_ مبالغة في نفي المسبّب، وهو الايمان، ففيه تنبيه على أنّه تعالى إنّما لم ينزلها لعلمه بأنّها لا يدمنون بها إذا جاءت.

وقيل: «لا» مزيدة. وعلى قراءة الفتح قيل: «أن» بمعنى: لعلّ. إذ قرأ ابـيّ: لعلّها، من قولهم: اثت السوق أنّك تشتري لحماً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «إنّها» بالكسر. على أنّ الكلام قد تمّ قبله، كأنّه قال: وما يشعركم مايكون منهم، ثمّ أخبرهم بـماعلم. سورة الأنعام، آية ١١١.............٤٤٥

وقيل: الخطاب للمشركين . وقرأ ابن عامر وحمزة: لا تؤمنون بالتاء.

﴿ وَنُقَلُبُ أَفْنِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ عطف على «لا يؤمنون» داخل في حكم «وما يشعركم». يعني: وما يشعركم أنّهم لا يؤمنون، وما يشعركم أنّا نقلب أفئدتهم وأبصارهم، فلا يفقهون ولا يبصرون الحق ﴿ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرْقِ ﴾ كما كانوا عند نزول آياتنا أوّلاً لا يـوْمنون بـها، لكـونهم مطبوعاً على قلوبهم. ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ وما يشعركم أنّا ندعهم ﴿ فِي طُفْيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يتحيّرون، أي: نخليهم وشأنهم، لا نكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا فيه.

وَلَوْ أَنْنَا نَزَٰلُنَا ٓ الِّذِهِمُ الْمَلَاتُكَةَ وَكَلَّمُهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلاً مَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ١١١ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه حالهم في عنادهم، وتردّدهم في طفيانهم وكفرهم، وتمرّدهم ولجاجهم، فقال: ﴿ وَلَوْ النَّنَا نَزْلْنَا النَيْهِمُ الْمَلَاتِكَةَ ﴾ يشهدون لنبيّنا بالرسالة، كما قالوا: ﴿ وَلَوْ النَّنَا الْمَلَاتِكَةُ ﴾ ( ) ﴿ وَكَثْمُهُمُ الْمَوْتَى ﴾ وأحيينا السوتى حتى شهدوا له، كما قالوا: ﴿ فَأَثُوا بِآبَائِنَا ﴾ ( ) ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلاً ﴾ كما قالوا: ﴿ فَأَثُوا بِآبَائِنَا ﴾ ( ) ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلاً ﴾ كما قالوا: ﴿ فَأَثُوا بِآبَائِنَا ﴾ ( ) ( وقبط قبيل معنى: كفيلاً ، أو جمع القبيل الذي هو جمع قبيلة بعنى جماعات، أو مصدر بعنى مقابلة كقبلاً. وهو قراءة نافع وابن عامر. وهو على الوجوه حال من «كلّ». وإنّما جاز ذلك لعمومه.

﴿ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ لما سبق عليهم علمه تعالى بكفرهم وعنادهم ﴿ إِلَّا أَن

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٩٢.

يُشَاءَ الله استثناء من أعم الأحوال، أي: لا يؤمنون في حال من الأحوال إلاّ حال أن يشاء الله تعلى إيمانهم، مشيئة إكراه وقسر واضطرار. يعني: أنّهم لا يـؤمنون مختارين قط إلاّ أن يكرهوا. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَبَجْهَلُونَ ﴾ أنّهم لو أوتوا بكلّ آية لم يؤمنوا طوعاً، فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون، ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم، مع أنّ مطلق الجهل يعمهم. أو لكنّ أكثر المسلمين يجهلون أنّهم لا يؤمنون، فيتمنّون نزول الآية المقترحة طععاً في إيمانهم.

وفي الآية دلالة على أنّ الله تعالى لو علم أنّه إذا فعل ما اقترحوه من الآيات آمنوا لفعل ذلك ، ولكان من الواجب في حكمته، لأنّه لو لم يجب ذلك، لم يكسن لتعليله بأنّه لم يظهر هذه الآيات لعلمه بأنّه لو فعلها لم يؤمنوا، معنيّ.

وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِسْ وَالْجِنِ يُوحِي بَغْضَهُمْ إِلَى بَغْضَ رَخُرُفَ الْقَوْلَ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِنَصْغَى إِلِيْهِ أَفْهَدُهُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُواْ مَا هُم مُّفْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

 ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ﴾ مردة الفريقين. وهو بدل من «عــدوّاً» ، أو أوّل مفعولي «جعلنا» ، و«عدوّاً» مفعوله الثاني ، و«لكلّ» متعلّق به أو حال منه.

﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ يوسوس ويلقي خفية شياطين الجنّ إلى شياطين الإنس، أو بعض الجنّ إلى بعض، وبعض الإنس إلى بعض ﴿ زُضْرُفُ القَوْلِ ﴾ ما يزيّنه ويموّهه من القول والإغراء على المعاصي. يقال: زخرف القول إذا زيّنه، أي: الذي يستحسن ظاهره، ولا حقيقة له ولا أصل.

﴿غُرُوراً﴾ خدعاً وأخذاً على غرّة. وهو مفعول له، أو مصدر في موقع الحال.

وعن مالك بن دينار:أنّ شيطان الإنس أشدّ عليّ من شيطان الجنّ، لأنّي إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان الجنّ عنّي، وبعض الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي عياناً.

﴿ وَلَوْ شَلَةَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ أي: ما عادوك، أو ما أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول، بأن يكفّهم عنه اضطراراً وإلجاءً، ولا يخلّهم وشأنهم ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ ﴾ أي: دعهم وافتراءهم الكذب، فإنّي أجازيهم وأعاقبهم، أمر سبحانه نبيّه الله الله الله المناوه، ولا يمنعهم منه بالقهر تهديداً لهم، كما قال: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (١٠). دون أن يكون أمراً واجباً أو ندباً.

﴿ وَلِتَصْفَىٰ إِلَيْهِ أَفْقِدَهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ عطف عــلى «غـروراً» إن جعل علّه، وإلا يتعلق بمحذوف، أي: وليكون ذلك جعلنا لكلَّ نبيّ عدواً. ولا بجور أن يكون اللام للعلّة، لأنّه تعالى لا يجوز أن يريد إصغاء القلوب في الكفر ووسى الشياطين، بل اللام لام الصيرورة والعاقبة، كما في قوله: ﴿ فَالْتَقَطَهُ اللّهُ وَعُونَ لِيهُ: رِبَ

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٤٠.

لَهُمْ عَدُواً وَحَزَمًا ﴾ (١٠). والصغو: الميل. والضمير في «إليه» يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير «فعلوه»، أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين قلوب الكفّار، والدين لا يعتقدون بالآخرة والحشر والنشر والحساب.

﴿ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ وليحبّو، لأنفسهم ﴿ وَلِيَقْتَرِفُوا ﴾ ليكتسبوا ﴿ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ من الآثام.

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبَنغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيّ أَنْزَلَ اِلْيَكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَئِنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَّبِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشَرِّينَ ﴿١١٤﴾

ثمّ أمر نبيّه ﷺ أن يقول لهؤلاء الكفّار الذين مضى ذكرهم هذا القول: ﴿ أَفَقَيْرَ اللهُ اللّهِ عَلَى إِرَادَة القول؛ ﴿ أَفَقَيْرَ اللهُ أَطْلَب مِن يحكم بيني وبينكم، ويميّز المحقّ منّا من المبطل؟! و «غير» مفعول «أبتغي»، و «حكماً» حال منه. ويحتمل عكسه. وحكماً أبلغ من حاكم، ولذلك لا يوصف به غير العادل.

﴿ وَهُوَ الَّذِي اَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ﴾ القرآن المعجز ﴿ مُقَصَّلًا﴾ مبيّناً فيه الحلال والحرام، والكفر والإيمان، والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء، وسائر الحق والباطل بحيث ينفي الالتباس. وفيه تنبيه على أنّ القرآن بإعجازه وتقريره مغنٍ عن سائر الآيات.

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ﴾ يعنى: التوراة والإنجيل ﴿ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ﴾ أنَّ القرآن

<sup>(</sup>١) القصص: ٨.

﴿ مُنْزَلُ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ . هذا تأييد لدلالة الإعجاز على أنّ القرآن حقّ منزل من عند الله ، يعلم أهل الكتاب به ، لتصديقه ما عندهم ، مع أنّه ﷺ لم يمارس كتبهم ، ولم يخالط علماءهم ، وإنّما وصف جميعهم بالعلم ، لأنّ أكثرهم يعلمون ، ومن لم يعلم فهو متمكّن منه بأدنى تأمّل ، وقيل : المراد مؤمنوا أهل الكتاب . وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم : مُنَرَّلٌ بالتشديد .

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفَتَدِينَ ﴾ من الشاكين في أنّهم يعلمون ذلك، أو في أنّه منزل، لجحود أكثرهم وكفرهم به، فيكون من باب التهييج، كقوله تعالى ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أنّ الكتاب يعلمون أنّه منزل بالحق، ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به. وقيل: الخطاب لرسول الله الله المراد خطاب أمّنه. ويجوز أن يكون خطاباً لكل أحد، على معنى أنّه: إذا تظاهرت الحجج على صحّته فلا ينبغي أن يمتري أحد فيه.

وَتَشَتُّ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدُلاً لاَّ مُبَدّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

ثمّ بين سبحانه صفة الكتاب المنزل، فقال: ﴿ وَتَمْتُ كَلِفَاتُ رَبُّكَ ﴾ أي: بلغت الفاية حججه وأمره ونهيه ووعده ووعيده ﴿ صِدْقا ﴾ في الأخبار والمواعيد ﴿ وَعَدْلاً ﴾ في الأقضية والأحكام، ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمفعول له ﴿ لاَ مُنِدَلَ لِكِلَمَاتِهِ ﴾ لا أحد يبدّل شيئاً من ذلك بما هو أصدق وأعدل. أو لا أحد يقدر أن يحرّفها شائعاً ذائعاً كما فعل بالتوراة، على أنّ المراد بها القرآن، فيكون ضماناً لها من الله تعالى بأن يحفظه، كقوله: ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَمَافِظُونَ ﴾ ("). أو لا نبى ولا كتاب

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

20 ..... زيدة التفاسير ـج ٢

بعدها ينسخها أو يبدّل أحكامها.

وقرأ الكوفيّون ويعقوب: كلمة ربّك، أي: ما تكلّم به. أو القرآن. ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لما يقولون ﴿ الْعَلِيمُ﴾ بما يضمرون، فلا يهملهم.

وَإِن تُعْلِمُ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَبَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُنَّدِينَ ﴿١١٧﴾

ولمَّا تقدَّم ذكر الكتاب بين سبحانه أنَّ من تبع غير هذا الكتاب ضلَّ وأضلَ. فقال: ﴿وَإِنْ تُعْلِغُ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أكثر الناس، يريد الكفّار، أو الجهّال، أو أتباع الهوى. وقيل: أهل مكّة. ﴿ يُضِيلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ عن الطريق الموصل إليه، فإنَّ الضالُ في غالب الأمر لا يأمر إلاّ بما فيه ضلال.

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ وهو ظنهم أنَّ آباءهم كانوا محقين، فهم يقلدونهم، أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة، فإنَّ الظنّ يطلق على ما يقابل العلم، وفيه: أنه لا عبرة في معرفة الحقّ بالكثرة، وإنَّما الاعتبار بالحجّة. ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ يقدّرون في معرفة الحقّ بالكثرة، وإنَّما الاعتبار بالحجّة. ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ يقدّرون أنهم على شيء. أو يكذبون على الله فيما ينسبون إليه، كاتّخاذ الولد، وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه، وتحليل الميتة، وتحريم البحائر، وحقيقة الخرص ما يقال عن ظنّ وتخمين.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَغْلُمُ مَن يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُـوَ أَغْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي: أعــلم بالفريقين. و«من» موصولة أو موصوفة في محلّ النصب بفعل دلّ عليه «أعــلم». وهو: يعلم، لا به، فإنّ أفعل لا ينصب الظاهر في مثل ذلك. أو استفهاميّة مرفوعة بالابتداء. والخبر «يضلّ». والجملة معلّق عنها الفعل المقدّر.

وفي هذا دلالة على أنّ الضلال والإضلال من فعل العبيد، خلاف ما يـقول

أهل الجبر، وعلى أنّه لا يجوز التقليد واتّباع الظنّ في الدين والاغـــترار بــالكثرة. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين ﷺ حيث قال للحارث الهمداني: «يا حار الحــقّ لا يعرف بالرجال، اعرف الحقّ تعرف أهله».

فَكُلُواْ مَمَّا ذُكُرَ اسْمُ الله عَلَيْه إن كُتُمُ بِآيَاته مُؤْمِنينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمُ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مَنَا ذُكُرَ اسْمُ اللَّه عَلَيْه وَقَدْ فَضَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلاَّ مَا اضْطُرْتُهُ إَلَيْه وَإِنَّ كَثْيُرًا لَّيْضَّلُونَ بِأَهْوَآتِهم بِغَيْر عِلْم إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُواْ ظَاهَرَ الإِثْمَ وَبَاطَنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسَبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلاَ تَأْكُواْ مَنَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْه وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآهُمْ لِيَجَادُلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إَنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ ١٢١﴾ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشي به في النَّاس كَمَن مَّئلُهُ في الظُّلُمَات لَيسَ بِخَارِج مِّنْهَا كَذَلكَ زُّينَ للْكَافرينَ مَا كَانُواْ يُعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلكَ جَعَلْنَا فِي كُلُّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِميهَا لَيُمْكُرُواْ فيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٣﴾

وعن ابن عبّاس أنّهم كانوا يدعون النبيّ ﷺ والمؤمنين إلى أكـل المـيتة. ويقولون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربّكم! فهذا ضلالهم. فقال: سبحانه رداً عليهم: ﴿ فَكُوا مِثَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ هذا مسبّب عن إنكار اتّباع السضلين الذين يحرّمون الحلال ويحلّون الحرام. والمعنى: كلوا منا ذكر اسم الله على ذبحه. وهو المذكّى ببسم الله، لا منا ذكر عليه اسم غيره، أو مات حتف أنفه. ﴿ إِنْ كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ فإنّ الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحلّه الله تعالى، واجتناب ما حرّمه.

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمًّا نُكِنَ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ أي: وأيٌ غرض لكم في أن 
تتحرّجوا عن أكله؟ وما يمنعكم عنه؟ ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرْمَ عَلَيْكُمْ ﴾ مثالم يحرّم 
بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَكُ ﴾ (١٠). وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: فُصَّلَ على 
البناء للمفعول، ونافع ويعقوب وحفص: حرّم على البناء للفاعل، وهو الله تعالى. 
﴿ إِلّا ما اضْطُورْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ إلى ما حرّم عليكم، فإنّه ايضاً حلال حال الضرورة، حفظاً 
للنفس.

﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِينُونَ ﴾ بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وقرأ الكوفيون بضم الياء، وأرادوا: يضلّون أشياعهم، والباقون بالفتح. ﴿ بِالْهَوَآفِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ بتشهيهم من غير تعلّق بدليل يفيد العلم ﴿ إِنَّ رَبُكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ المتجاوزين الحقّ إلى الجلل، والحلال إلى الحرام.

﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ ما أعلنتم منه، وما أسررتم. وقيل: ما عملتم بجوارحكم، وما نويتم بقلوبكم. وقيل: الزنا في الحوانيت، واتّخاذ الأخدان في السرّ. ﴿ إِنَّ الْذِينَ يَخْسِبُونَ الْإِثْمَ ﴾ ير تكبون القبيح ﴿ سَيُجْزَوْنَ بِمَا خَانُوا يَقْتَوِفُونَ ﴾ كانوا يَقْتَوِفُونَ ﴾ كتسه ن.

ثمَّ أكَّد سبحانه ما قدَّم بقوله: ﴿ وَلاَ قَاكُلُوا مِفَا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ الشِ عَلَيْهِ ﴾ على ذبحه. وهذا تصريح في وجوب التسمية على الذبيحة. وظاهره دالَّ على تحريم متروك التسمية عمداً أو نسياناً. وإليه ذهب داود وأحمد. وقال مالك والشافعي بخلافه، لقوله ﷺ: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه». وفرّق أبو

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

حنيفة بين العمد والنسيان. ومن ذهب إلى جواز أكل ما لم يـذكر عـليه اســم الله بنسيان أو عمد، أوّله بالميتة. أو بما ذكر غير اسم الله عليه.

وعند أصحابنا الإماميّة أنّ المسلم إذا لم يسمّ الله متعمّداً لم تحلّ ذبيحته، وإذا كان ناسياً حلّ أكلها بعد أن يكون معتقداً لوجوب التسمية، وأنّ ذبائح الكفّار كلّهم محرّم، أهل الكتاب وغيرهم، من ستى منهم ومن لم يسمّ، لأنّهم لا يعرفون الله تعالى على الوجه الصحيح والطريق الحقّ.

﴿وَإِنَّهُ لَقِسْقٌ﴾ الضمير ل«ما». ويجوز أن يكون للأكل الّذي دلّ عـليه «لا " تأكلوا».

﴿ وَإِنَّ الشَّ يَاطِينَ لَيَوحُونَ ﴾ ليوسوسون ﴿إلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ من الكمّار ﴿ لِيُجَادِلُوكُمُ ﴾ بقولهم: تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم، كالصقر والبازي والكلب وغيرها، وتدعون ما قتله الله تعالى. وهو يؤيّد التأويل بالميتة. ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ﴾ في استحلال ما حرّم ﴿ إِنْكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ فإنّ من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره وأتبعه فيه أشرك به، وإنّما حسن حذف الفاء فيه، لأنّ الشرط بلفظ الماضي.

﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَنْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ يستضيء به بين الناس ، مثّل به من هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال، وجعل له نور الحجج والآيات ، يتأمّل بها في الأعياء، فيميّز بين الحقّ والباطل، والمحقّ والمبطل، وقرأ نافع ويعقوب: ميّتاً على الأصل.

﴿ كَنَنْ مَثَلَهُ ﴾ صفته. وهو مبتدأ، وخبره: ﴿ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ أي: كمن صفته هذه، وهي قوله: «في الظُلمات» أي: خابط فيها، كقوله: ﴿ مَثُلُ الْجَنَةِ اللَّبِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ ﴾ (١٠. ﴿ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ لا ينفك منها ولا يتخلص. حال من المستكن في الظرف، لا من الهاء في «مثله» ، للفصل. وهو مثل لمن بقي على الضلالة، لا يفارقها بحال.

وإنَّما سمَّى الله تعالى الكافر ميِّناً. لأنَّه لا ينتفع بحياته. ولا ينتفع غيره بحياته.

<sup>(</sup>١) محمد: ١٥.

٤٥٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

فهو أسوأ حالاً من الميّت. إذ لا يوجد من الميّت ما يعاقب عليه، ولا يتضرّر غيره به. وسمّى المؤمن حيّاً .لأنّ له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته.

﴿ تَكَذَٰلِكَ ﴾ كما زيّن للمؤمنين إيمانهم ﴿ زُيِّنَ لِلْكَافِوِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: زيّنه الشيطان، أوالله عزّوعلا، على قوله: ﴿ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (١). عن الحسن: زيّنه والله لهم الشيطان وأنفسهم. والآية نزلت في حمزة وأبي جهل. وقيل: في عـتمار وأبي جهل.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي: وكما جعلنا في مكّة صناديدها ليمكر وا فيها، كذلك ﴿ جَعَلْنَا فِي كُلُ قَرْيَةِ أَكَائِرَ مُخْرِمِيهَا لِيَعْكُرُوا فِيهَا﴾ اللام للعاقبة. والمعنى: خلّيناهم وشأنهم، ولم نكفّهم عن المنكر. وخصّ الأكابر لأنّهم أقوى في حملهم على الضلال والمكر بالناس، وهو كقوله: ﴿ أَمْرَنَا مُتَرْفِيهَا﴾ (٢٠). ﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ لأنّ وباله يحيق بهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ذلك.

وهذه الآية تسلية لرسول الله ﷺ ، وتقديم موعد بالنصرة عليهم.

وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آَيَةٌ قَالُواْ لَن تَّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَشْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

روي أنّ الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوّة حقّاً لكنت أولى بها منك. لأنّي أكبر منك سنّاً. وأكثر منك مالاً.

<sup>(</sup>١) النمل: ٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٦.

وروي أنّ أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف فى الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منّا نبيّ يوحى إليه. والله لا نرضى به ولا نتّبعه أبداً، إلّا أن يأتينا وحي كما يأتيه، فنزلت: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ﴾ يعني:كفّار قريش ﴿ آيَةُ قَالُوا لَـنَ نُؤُمّنَ مِثْلُ مَا أُوقِتِي رُسُلُ اللهِ ﴾ . ونحوها قوله: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الهْرِىءِ مِنْهُمْ أَن يُؤْقِيَ مِثْلُ مَا أُوقِتِي رُسُلُ اللهِ ﴾ . ونحوها قوله: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الهْرِىءِ مِنْهُمْ أَن يُؤْقِي مُسْلًا اللهِ ﴾ .

﴿ اللهُ أَغْلُمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ استئناف للردّ عليهم، بأنّ النبوة ليست بالنسب والمال، وإنّما هي بفضائل نفسائيّة يخصّ اثه تعالى بها من يشاء من عباده، فيجتبي لرسالته من علم أنّه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الّذي يضعها فيه. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: رسالته.

﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ الْجَرَمُوا﴾ من أكابرها ﴿ صَغَارٌ ﴾ ذلَّ وحقارة بعد كبرهم وعظمهم ﴿ عِنْدَاللهِ سَدِيدٌ ﴾ في الدارين من الأسر والقتل وعذاب النار ﴿ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ بسبب مكرهم، أو جزاءً على مكرهم.

فَمَن يُودِ اللّهُ أَن يُهْدِيهُ يَشْرَجُ صَدْرُهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُودُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدْرُهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنّمَا يَصَعَدُ في السَّمَآءَ كَذلك يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الّذينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صَرَاطُ رَبِّكَ مُسْنَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الآيات لقوم يَذَكّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عَندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُهُمْ بِمَا كَانُواً يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

ولمًا تقدّم ذكر المؤمنين والكافرين. بيّن عقيبه ما يفعله سبحانه بكـلّ مـن

<sup>(</sup>١) المدُّثّر: ٥٢.

القبيلتين، فقال: ﴿ فَفَن يُودِ اللهُ أَن يَهْوِيهُ ﴾ أن يلطف به ويوقّقه للإيمان. ولا يفعل ذلك إلاّ بمن يعلم أنّ له لطفاً. ﴿ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ فيتسع له ويفسح فيه مجاله، ويثبت عزمه عليه، ويقوّي دواعيه على التمسّك به، لطفاً له بذلك ومناً عليه، حتى تسكن نفسه إليه وتنشرح، حيث تكون النفس طالبة للرشاد والاهتداء، عائقة عن العناد والمكابرة. وإليه اشار الشخي حين سئل عنه فقال: «نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن، فينشرح له وينفسح، فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ فقال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله».

﴿ وَمَنْ يُرِدَ﴾ الله ﴿ أَن يُضِلِقُ ﴾ أي: يخذله ويخلّيه وشأنه، وهو اللّذي لا يلطف له ﴿ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حَرَجاً ﴾ بأن يمنعه ألطافه حتّى يقسو قلبه، وينبو عن قبول الحقّ وينسدّ، فلا يدخله الإيمان. وقرأ أبن كثير: ضيقاً بالتخفيف، ونافع وأبو بكر عن عاصم: حرجاً بالكسر، أي: شديد الضيق، والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر.

﴿ كَانَمًا يَصَّعُدُ ﴾ يتصعد ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ أي: إذا دعي إلى الاسلام كأنّما يزاول أمراً غير ممكن، لأنّ صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة، ويضيق عنه القدرة. وقيل: معناه: كأنّما يتصاعد إلى السماء نبوّاً عن الحقّ، وتباعداً في الهرب منه. وقرأ ابن كثير: يصعد، وأبو بكر عن عاصم: يصّاعد، بمعنى: يتصاعد.

﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ آي: كما يضيق صدره ويبعد قلبه عن الحقّ بالخذلان والتخلية ﴿ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: الخذلان ومنع التوفيق عليهم. فوضع الظاهر موضع الضمير للتعليل. وصفه تعالى بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب، أو أراد الفعل الذي يؤدّي إلى الرجس، وهو العذاب، من الارتجاس، وهو الاضطراب. ﴿ وَهُذَا﴾ إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن أو الاسلام، أو إلى ما سبق من التوفيق والخذلان ﴿ صِوَاطُ رَبُكَ ﴾ طريقه الذي اقتضته الحكمة، وعادته في التوفيق والخذلان ﴿ مُسْتَقِيما ﴾ عادلاً لا اعوجاج فيه. وانتصابه على أنّه حال مؤكّدة، كقوله: ﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقا ﴾ (١١) ﴿ وَقَدْ قَصَّلْنَا الآياتِ لِقَوْمٍ يَدَّخُرُونَ ﴾ فيعلمون أنّ القادر هو الله تعالى، وأنّه عالم بأحوال العباد، حكيم عادل فيما يهم.

﴿ لَهُمْ﴾ أي: للّذين تذكّروا وعرفوا الحق ﴿ فَالُ السَّلَمِ ﴾ دار الله يعني: الجنّة . أضافها إلى نفسه تعظيماً لها . أو دار السلامة من كلّ آفة وكدر . أو دار تحيّتهم فيها سلام . ﴿ عِنْدُ رَبِّهِمْ ﴾ أي: هيمضمونة لهم عند ربّهم ، يوصلهم إليها لا محالة ، كما تقول: لفلان عندي حقّ لا ينسى . أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها ، كقوله : ﴿ فَلَا تَطَلّمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةٍ أَعْيُن ﴾ (٧).

﴿ وَهُوَ وَلِيْهُمْ ﴾ مولاهم ومحبّهم ونـاصرهم عـلى أعـدائـهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بسبب أعمالهم، أو متولّيهم بجزاء ما كانوا يعملون.

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتُكُثُرُتُم مِّنَ الإنسِ وَقَالَ أُولِيَا وَهُمْ مِّنَ الإِنسِ رَّبَنَا اَسْتَمْعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلْفَنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجُلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مُثْوَاكُمُ خَالدِينَ فِيهَآ إِلاَّ مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنَ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩١.

<sup>(</sup>٢) السجدة: ١٧.

وَالإِنسِ أَلَمُ يَأْتَكُمُ رُسُلٌ مَنكُمُ يَفَضُونَ عَلَيكُمُ آيَاتِي وَيُنذرُونَكُمُ لِفَا ۚ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُواْ شَهِدُواْ عَلَىٰ أَفْسِنَا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُواْ شَهِدُواْ عَلَىٰ أَفْسِهِمُ أَنْهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُك مُهُلك الْقُرَى بِظُلْمٍ وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَملُواْ وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَملُواْ وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً منصوب بمحذوف، تقديره: واذكر يوم نحشرهم، أو تقديره: ويوم نحشرهم جميعاً نقول. والضمير لمن يحشر من الشقلين. وقرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب بالياء.

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ﴾ يعني: الشياطين ﴿ قَدِ السَّتَكَثَّرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ أي: من إغوائهم وإضلالهم. أو منهم، بأن جعلتموهم أتباعكم، فحشروا معكم، كِقولهم: استكثر الأمير من الجنود، أي: طلب كثرتهم.

﴿ وَقَسَالَ أَوْلِسَيَاؤُهُمْ مِسَ الْإِنْسِ ﴾ السذيسن أطساعوهسم واسستمعوا إلى وسسوسستهم ﴿ وَبَسَنَا الله سَلْمَتَعُ بَعْضُكَا بِبَغْضِ ﴾ أي: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم عملى الشسهوات وعملى أسسباب التوصل إليها، وانتفع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في إغوائهم، وحصلوا مرادهم.

وقيل: استمتاع الإنس بهم أنَّهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند

المخاوف، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ﴾ (١٠. واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنّهم يقدرون على تخليصهم وإجارتهم.

﴿ وَبِلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا﴾ أي: يوم البعث. وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان، واتّباع الهوى، وتكذيب البعث، وتحسّر على حالهم.

﴿قَالَ﴾ أي: قال الله تعالى لهم ﴿النَّارُ مَثْوَاكُمُ﴾ مقامكم ومنزلكم، أو ذات مثواكم ﴿غَالِدِينَ فِيهَا﴾ مؤبدين. وهو حال، والعامل فيها «مثواكم» إن جعل مصدراً، ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً. ﴿إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾ من الأوقات الّتي ينقلون فيهامن النار إلى الزمهرير، فقد روي أنّهم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يميّز بعض أوصالهم من بعض، فيتعاوون ويطلبون الردّ إلى الجحيم. أو إلاّ ما شاء الله قبل الدخول، كأنّه قبل: النار مثواكم أبداً، إلاّ ما أمهلكم من أوقات حشركم من قبوركم، ومحاسبتكم.

﴿إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ﴾ في أفعاله، لا يفعلها إلَّا بموجب الحكمة ﴿عَلِيمٌ﴾ بأعمال الثقلين وأحوالهم.

﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ أي: ومثل ذلك المهل بتخلية بعضهم مع بعض ﴿ نُـوَلِّي بَـفضَ الشَّياطِينَ وغواة الفَّالِمِينَ بَعْضاً ﴾ نخليهم حتّى يتولّى بعضاً ،كما فعل الشياطين وغواة الناس. أو نجعل بعضهم أولياء بعض وقرناءهم في العذاب، كما كانوا في الدنيا. ﴿ بِمَا كَانُوا يُضْبِدُونَ ﴾ بسبب ماكسبوا من الكفر والمعاصى.

ويقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنُ وَالْإِنْسِ الْمَ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ الرسل من الإنس خاصّة، لكن لمّا جمع الثقلان في الخطاب صحّ ذلك وإن كان من أحدهما. ونظيره: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (٢٢، وإن كان اللوْلُوْ

<sup>(</sup>١) الجنّ: ٦.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٢٢.

يخرج من الملح دون العذب. وتعلَّق قوم بظاهره وقالوا: بعث إلى كلَّ من الثقلين رسل من جنسهم. وقيل: الرسل من الجنَّ رسل الرسل إليهم، لقوله: ﴿ وَلَـوْا إِلَــَىٰ قَومِهِمْ مُنذِدِينَ﴾ (١).

وعن الكلبي: كانت الرسل قبل أن يبعث محمّد ﷺ يبعثون إلى النّاس، ثمّ بعث رسول الله ﷺ إلى الإنس والجنّ.

﴿يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ يتلون عليكم حججي ودلائــلي ﴿وَلِيُــنَذِرُونَكُمْ﴾ ويخرّفونكم ﴿لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ يعني: يوم القيامة.

﴿قَالُوا﴾ جواباً ﴿ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِناً ﴾ بالجرم والعصيان. وهو اعتراف منهم بأنّ حجة الله لازمة لهم، وبكفرهم واستيجاب العذاب لهم. ﴿ وَعَرْتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ ذمّ لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم، فإنّهم اغتروا بالحياة الدنيويّة واللذّات الخسيسة، وأعرضوا عن الآخرة بالكلّية، حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر، والاستسلام للعذاب المخلّد، تحذيراً للسامين من مثل حالهم.

ولا ينافي الآية قوله: ﴿ وَاشِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْـرِكِينَ﴾ (٢). لتـفاوت الأحــوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول، فيقرّون في بعضها، ويجحدون في البـعض. أو أريد شهادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يختم على أفواههم.

ولمّا كانت الشهادة الأولى حكاية لقولهم كيف يعتر فون على أنفسهم، والثانية ذمّ لهم وتخطئة لرأيهم، ووصف لقلّة نظرهم لأنفسهم، وأنّهم قوم غرّتهم الحياة الدنيا واللذّات الحاضرة، وعاقبة حالهم اضطرارهم إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر، فلا يلزم تكرار الشهادة.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٣.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما تقدّم من بعثة الرسل. وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك. وقوله: ﴿ أَن لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفُرَىٰ بِخَلْمٍ وَاَهْلَهُا غَافِلُونَ ﴾ تعليل للحكم. و«أن» مصدريّة أو مخفّفة من الثقيلة، أي: الأمر ما قصصنا عليك، لانتفاء كون ربّك، أو لأنّ الشأن لم يكن ربّك مهلك أهل القرى بسبب ظلم أقدموا عليه، أو ملتبسين بظلم، أو ظالماً، على معنى: أنّه لو أهلكهم من غير تنبيه رسول وكتاب لكان ظالماً، وهو متعالى عن الظلم.

﴿ وَلِكُلِّ ﴾ من المكلفين ﴿ دَرَجَاتٌ ﴾ مراتب ﴿ مِمًا عَمِلُوا ﴾ من أعمالهم على حسب ما يستحقّونه، أو من جزائها، أو من أجلها. وقيل: أراد درجات ودركات من جزاء أعمالهم، فغلب منازل أهل الجنّة. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَحْمَلُونَ ﴾ فلا يخفى عليه مقاديره، وما يستحقّ عليه من الثواب والعقاب. وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة.

وَرَّبُكَ الْهَنِيُّ ذُو الرَّحْمَة إِن يَشَأُ يُذَهْبُكُمْ وَيَسْتَخْلُفْ مِن بَعْدَكُم مَّا يَشَاءُ كُنَا أَنشَاكُمُ مِن نَعْدَكُم مَّا يَشَاءُ كُنَا أَنشَاكُمُ مِن ذُرِيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنشُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِن تَكُونُ لَهُ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

ولمّا أمر سبحانه بطاعته وحثّ عليها ورغّب فيها، بيّن أنّه لم يأمر بها لحاجة، لأنه يتعالى عن النفع والضرّ، فقال: ﴿ وَرَبُّكَ الْفَذِيُّ ﴾ عن العباد والعبادة ﴿ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ يترخم عليهم بإمهالهم على التكليف، ليعرضهم المنافع العظيمة التي

٤٦٢ ..... زبدة التفاسير \_ ج ٢

لا يحسن إيصالهم إليها إلّا بالاستحقاق، لاقترانها بالتعظيم والإجلال.

﴿إِن يَشَا يُذْهِبِكُمُ ﴾ أي: ما به إليكم حاجة ، لأنّه غنيّ مطلق ، إن يشأ يذهبكم أيّها المصاة ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشْاءُ ﴾ من الخلق ، أي: ينشىء من بعد إهلاككم وإذهابكم خلقاً غيركم يطيعونه ، يكونون خلفاً لكم ﴿ كَمَا انْشَاكُمْ مِن ذُرِيّةٍ قَوْم آخُرِينَ ﴾ أي: قرناً بعد قرن ، لكنّه أبقاكم ترحّماً عليكم .

﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث والحشر، والثواب والعقاب، وتفاوت أهل الجنّة والنار في الدرجات والدركات ﴿ لآتٍ﴾ لكائن لا محالة ﴿ وَمَا أَنتَمُ بِمُغَجِزِينَ﴾ طالبكم بالبعث. والإعجاز أن يأتي الانسان بشيء يعجز خصمه عنه، فيكون قـد جعله عاجزاً منه. فالمعنى: لستم بمعجزين الله عن الإتيان بالبعث والعقاب.

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ على غاية تمكّنكم، وأقصى استطاعتكم وإمكانكم. يقال: مكّن مكانة إذا تمكّن أبلغ التمكّن. أو على حالكم الّـتي أنـتم عليها، أو على ناحيتكم وجهتكم الّتي أنتم عليها، من قولهم: مكان ومكانة، كمقام ومقامة. وقرأ أبو بكر عن عاصم: مكاناتكم، بالجمع في جميع القرآن. يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله: على مكانك يا فلان، أي: اثبت على مأأنت عليه لا تنحرف. وهو أمر تهديد. والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم لى.

﴿إِنِّي عَامِلُ﴾ ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الاسلام. والتهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد، كأنّ المهدّد يريد تعذيبه، فيحمله بالأمر على مايفضي به إليه، وتسجيل بأنّ المهدّد لا يتأتّى منه إلّا الشرّ، فكأنّه مأمور به، وهو واجب عليه حتم، ليس له أن يتفضّى عنه ويعمل بخلافه.

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ ﴾ أيّنا تكون له العاقبة المحمودة؟ وهذا نحو قوله: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ (١٠): جعل «من» استفهاميّة، بمعنى: أيّنا تكون له

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٤٠.

عاقبة الدار الحسنى التيخلق الله هذه الدار لها؟ فمحلّها الرفع، وفعل العلم معلّق عند. وإن جعلت خبريّةبمعنى: الّذي، فالنصب ب«تعلمون» أي: فسوف تعرفون الّذي تكون له العاقبة. وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب، وتنبيه على وثوق المنذر بأنّه محقّ.

وقرأ حمزة والكسائي: يكون بالياء. لأنَّ تأنيث العاقبة غير حقيقي.

﴿إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ وضع «الظالمون» موضع: الكافرون، لأنَّـه أعـمّ وأكثر فائدة.

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْمَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمُّ وَهَذَا لِشُرَكَاتَثَنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَاتَهِمْ فَلاَ يَصِلُ لِلَى اللّهِ وَمَاكَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَاتَهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

ثمّ عاد الكلام إلى حجاج المشركين وبيان اعتقاداتهم الفاسدة، فقال: ﴿ وَجَعَلُوا ﴾ يعني: كفّار مكّة ومن تقدّمهم من المشركين ﴿ يَشِعِقًا ذَرُهُ خلق ﴿ مِنَ الْحَرْبُ ﴾ من الزرع ﴿ وَالْأَنْفَامِ ﴾ أي: المواشي، من الإبل والبقر والغنم ﴿ نَصِيبِهُ حَظًا ﴿ فَقَالُوا هُذَا يَشْهِ بِزَعْهِهِمْ ﴾ أي: قد زعموا أنه أنه، والله لم يأمرهم بذلك ﴿ وَهُذَا لِشُرْكَائِنْكَ ﴾ يعني: الأوثان. وإنّما جعلوها شركاءهم الأنّهم أشركوها في أموالهم. وأفعالهم.

روي أنّهم كانوا يعيّنون شيئاً من حرث ونتاج لله ، ويــصرفونه إلى الضــيفان والمساكين، وشيئاً منهما لآلهتهم، وينفقونه على سدنتها، ويذبحونه عندها. ثمّ إن رأوا ما عيّنوا لله أزكى وأنمى بدّلوه بما لآلهتهم، وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها. واعتلوا لذلك بأن الله غنيّ. فقال سبحانه: ﴿ فَمَا كَانَ لِشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ﴾ أي: لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها، من قرى الضيفان والتصدّق على المساكين ﴿ وَمَا كَانَ لِلهُ قَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ﴾.

وفي قوله: «مثا ذرأ» تنبيه على فرط جهالتهم، فإنّهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يقدر على شيء، ثمّ رجّعوه عليه، بأن جعلوا الزاكي له، وفي قوله: «بزعمهم» تنبيه على أنّ ذلك مثا اخترعوه، لم يأمرهم الله به، وقرأ الكسائي بالضمّ في الموضعين(١٠). وهو لغة فيه.

﴿ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ حكمهم هذا. وهو إيثار آلهتهم على الله، وعملهم على ما لم يشرع لهم.

وَكَذَلَكَ زَّينَ لِكَذْيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمُ وَلِيْلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينِهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

ثمّ بين سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة، فقال: ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي: ومثل ذلك التزيين الله وآلهتهم ﴿ زَيْنَ ومثل ذلك التزيين الذي هو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله وآلهتهم ﴿ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ ﴾ بالوأد خيفة العيلة أو العار، أو بنحرهم لآلهتهم ﴿ شُرَكَافُهُ هُ مِن الجنّ، أو من سدنة الأصنام. وهو فاعل «زيّن».

وقرأ ابن عامر: زُيِّنَ، على البناءللمفعول الَّذي هو القتل، ونـصب الأولاد. وجرٌ الشركاء بإضافة القتل إليه، مفصولاً بينهمابمفعوله. وهو ضعيف في العـربيّة، معدود من ضرورات الشعر، كقوله:

فَــــزجَسِجْتُها بِـمزَجَّةٍ زَجَّ القَــلوص أبــي مـزادة فإنّه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وتقديره: فزججت الكتيبة

<sup>(</sup>١) أي: بزُعمهم، في هذه الآية ، وفي الآية ١٣٨ ، وستأتي في ص: ٤٦٦.

زجًاً مثل زجّ أبي مزادة القلوص. والزجّ: الطحن. والسزجّـة بـفتح الزاء: الرمـح القصير. والقلوص: الشابّة من النوق. فتقدير الآية: زيّن لهــم أن قــتل شــركاؤهم أولادهم.

﴿ لِيُرْدُوهُمْ ﴾ ليهلكوهم بالإغواء ﴿ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ بِينَهُمْ ﴾ وليخلطوا عليهم ويشبهوه. ودينهم هو ما كانوا عليه من دين إسماعيل، وقيل: دينهم الذي كان يجب أن يكونوا عليه. واللام للعلّة إن كان التزيين من الشياطين، وللعاقبة إن كان من السدنة.

﴿ وَلَوْ شَلَةَ اللهُ مَسْيئة قسر ﴿ مَا فَقَلُوهُ ﴾ أي: مافعل المشركون ما زيّن لهم من القتل، لكن هذه المشيئة منافية للتكليف الّذي هو مناط الثواب والعقاب، فلم يشأها ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ أي: افتراءهم، أو ما يفترونه من الإفك على الله. وفيه غاية الزجر والتهديد، كما يقول القائل: دعه وما اختار.

وفي هذه الآية دلالة واضحة على أنّ تزيين القتل والقتل فعلهم. وأنّهم في إضافة ذلك إلى الله تعالى كاذبون.

وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرُثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَنُهَا ٓ إِلاَ مَن نَشَآءُ بِزَعْمهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا آفْتِرَآءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣٨﴾ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَذَكُورَنَا وَمُحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَنْيَةً فَهُمْ فِيهِ شُركآ مَ سَيَجْزِهِمْ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَنْيَةً فَهُمْ فِيهِ شُركآ مَ سَيَجْزِهِمْ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ ﴿ ١٣٨﴾

ثمّ حكى الله سبحانه عنهم عقيدة أخرى من عقائدهم الفاسدة، فقال: ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ ﴾ إشارة إلى ما جعل لآلهتهم ﴿ انْفَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ حرام، فِعْل بمعنى

المفعول، كالذِبح والطِحن بمعنى المذبوح والمطحون. يستوي فيه الواحد والكثير. والذكر والأنثى، لأنَّ حكمه حكم الأسماء غير الصفات. ﴿ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءَ﴾ يعنون: خدم الأوثان والرجال دون النساء ﴿ بِزَعْمِهِمْ ﴾ من غير حجّة لهم.

﴿ وَانْعَامُ هُرِّمَتْ ظُهُورُها﴾ من البحائر والسوائب والحوامي(١) ﴿ وَانْـعَامُ لَا يَذْكُرُونَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهَا﴾ في الذبح، وإنّما يذكرون أسماء الأصنام عليها. وقيل: لا يحجّون على ظهورها، ولا يلبّون.

والمعنى: أنّهم قسّموا أنعامهم فقالوا: هذه أنعام حجر، وهذه أنعام محرّمة الظهور، وهذه أنعام لا يذكرون عليها اسم الله. فجعلوها أجناساً بدعوتهم الباطلة. ونسبوا ذلك التقسيم إلى الله.

﴿افْتِرْآءَ عَلَيْهِ﴾ أي: فعلوا ذلك كلّه على جمهة الافتراء. فهو صفعول له. ويحتمل نصبه على المصدر، لأنّ ما قالوه تقوّل على الله. والجاز متعلّق ب«قالوا» أو بمحذوف هو صفة له، أو على الحال. ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَـفْتُرُونَ﴾ بسببه أو بدله.

ثم حكى الله تعالى عنهم مقالة أخرى، فقال: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُعُونِ هَذِهِ الْأَنْفَامِ ﴾ يعنون: أجنّة البحائر والسوائب ﴿ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا ﴾ حلال للذكور خاصّة ﴿ وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ ازْوَاجِنَا ﴾ أي: دون الإناث، إن ولد حيّاً، لقوله: ﴿ وَإِن يَكُنْ مَيْقَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً ﴾ فالذكور والإناث فيه سواء.

وتأنيث الخالصة للمعنى، فإنّ «ما» في معنى الأجنّة. وذكّر «محرّم» للحمل على اللفظ. ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر \_ابن عامر في «تكن» بالتاء. والباقون بتذكيره. وقرأ ابن كثير وابن عامر: ميتةً بالرفع، والباقون بالنصب. فيكون لابن عامر التأنيث والرفع على أنّ «كان» تامّة. ولأبي بكر التأنيث والنصب على:

<sup>(</sup>١) مرّ تفسيرها ذيل الآية ١٠٣ من سورة المائدة، راجع ص: ٣٣٢.

سورة الأنعام، آية ١٤٠..... ١٤٠

وإن تكن الأجنّة ميتة. ولابن كثير التذكير والرفع على أنّ «كان» تـامّة، وتأنيث الفاعل غير حقيقي. وللباقين التذكير والنصب على: وإن يكن مافي بطنهاميتة.

وقيل: التاء في الخالصة للمبالغة، كما فـي راويــة الشــعر، أو هــو مــصدر كالعافية، وقع موقع الخالص.

﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ﴾ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى في التحريم والتحليل، من قوله: ﴿ وَتَصِفُ الْسِنتُهُمُ الْكَذِبَ ﴾ (١) هذا حلال وهذا حرام ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ ﴾ فيما يفعل بهم من العقاب آجلاً، وفي إمهالهم عاجلاً ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بما يفعلونه، لا يخفى عليه شيء منها.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتُلُوٓا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ ٱفْتِرَآءٌ عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْدَينَ ﴿١٤٠﴾

ثمّ جمع سبحانه بين الفريقين: الذين قتلوا الأولاد، والذين حرّموا الحلال، فقال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَانُوا يقتلون بناتهم فقال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَانُوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر. وقرأ ابن كثير وابن عامر: قتلوا بالتشديد، بمعنى التكثير. ﴿سَفَهَا بِفَيْرِ عِلْمٍ ﴾ لخفّة عقلهم، وجهلهم بأنّ الله رازق أولادهم، ويجوز نصبه على الحال أو المصدر.

﴿ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ مِن البحائر ونحوها ﴿ افْتِزَاءَ عَلَى اللهِ يحتمل الوجوه المذكورة فيه ﴿ قَدْ ضَلُوا ﴾ قد ذهبوا عن طريق الحقّ بما فعلوه ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ إلى الحقّ والصواب.

وفي هذه الآيات دلالات على بطلان مذهب المجبّرة، لأنّه سبحانه أضاف

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٢.

٤٦٨ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

القتل والافتراء والتحريم إليهم. ونزّه نفسه عن ذلك. وذمّهم على قتل الأطفال بغير جرم. فكيف يعاقبهم سبحانه عقاب الأبد على غير جرم؟!

وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَ جَنَات مَعْرُوشَات وَغَيْرَ مَعْرُوشَات وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلْفًا أَكْلُهُ وَالزَّبُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَلْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ أَيَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ١٤١﴾

ولمّا حكى سبحانه عن المشركين أنّهم جعلوا بعض الأشياء للأوثان، عقب ذلك البيان بأنّه الخالق لجميع الأشياء، فلا يجوز إضافة شيء منها إلى الأوثان، ولا تحليل ذلك ولا تحريمه إلّا بإذنه، فقال: ﴿وَهُوَ الّذِي أَنْشَا جَنَّاتٍ﴾ بساتين من الكروم ﴿مَعْرُوشَاتٍ﴾ مرفوعات على ما يحملها من الدعائم ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ أي: ملقيات على وجه الأرض بغير عرش. وقيل: المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه، وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال.

﴿ وَالنَّذَقَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً الْحُلُهُ ﴾ ثمره الذي يؤكل في اللون والطعم والحجم والرائحة. والضمير للزرع، والباقي مقيس عليه. أو للنخل، والزرع داخل في حكمه، لكونه معطوفاً عليه. أو للجميع على تقدير: أكل ذلك، أو كلّ واحد منهما. و«مختلفاً» حال مقدّرة، لأنّه لم يكن كذلك عند الإنشاء، كقوله: ﴿ فَانْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ (١٠).

﴿ وَالزَّيْتُونَ ﴾ وإنشاء الزيتون ﴿ وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِها ﴾ في الهيئة والكيفيّة ، ولا يتشابه بعض أفرادهما في الهيئة والكيفيّة ، ولا يتشابه

<sup>(</sup>١) الزمر: ٧٣.

سورة الأنعام، آية ١٤١.........٤١٤

بعضها. وإنّما قرن الزيتون إلى الرمّان، لأنّهما متشابهان بـاكـتناز الأوراق فـي أغصانها.

﴿ عُـ لُواهِ مِنْ شَعَرِهِ ﴾ من شعر كلّ واحد من ذلك ﴿إِذَا الْحَمْوَ ﴾ وإن لم يدرك ولم يبنع (١) بعد. والأمر للإباحة. وإنّ عالى ذلك ليعلم أنّ وقت إباحة الأكل من ثمرة وقت الاطلاع (١)، ولا يتوهّم أنّه غير مباح أكله قبل وقت الإيناع.

﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ وهو ما تيسّر إعطاؤه المساكين، من الضغث<sup>(٣)</sup> بعد الضغث، ومن الحقنة بعد الحفنة. وهو العرويّ عنهم ﷺ.

وقيل: إنّه الزكاة، العشر ونصف العشر، أي: لا تؤخّروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء.

ويؤيّد الأوّل ما قاله السدّي: إنّ الآية منسوخة بفرض العشر ، لأنّ الزكاة المقدّرة فرضت بالمدينة ، وهذه الآية مكّية . ولأنّ الزكاة لا تخرج يوم الحصاد ، بل وقت التنقية وإخراج المؤن .

وقرأ نافع وابن كثير وحمزة والكسائي: حِصاده بكسر الحاء. وهو لغة فيه.

ويؤيد القول الأوّل أيضاً قوله: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ في التصدّق، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ في التصدّق، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُ النَّالِ اللَّهُ اللَّلْمُلْلَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) يَنَعَ يَيْنَعُ الثمرُ ينوعاً وإيناعاً: أدرك وطاب وحان قطافه.

<sup>(</sup>٢) أي: وقت إطلاع الشجر الثمرة، وهو وقت ظهورها.

<sup>(</sup>٣) الضُّغثُ: قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس. والحَفْنةُ: ملء الكفّين.

<sup>(2)</sup> Iلاسراء: ٢٩.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَنَبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مَبِينٌ ﴿ ١٤٢﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ الْتَثَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الْثَيْنِ قُلْ الْذَكْرِينِ حَرَّمَ أَمِ الْأَسْيَيْنِ أَمَّا الشَّكَلَتُ عَلَيهِ أَرْحَامُ الْأَسْيَيْنِ أَمَّا الشَّكَلَتُ عَلَيهِ أَرْحَامُ الْأَسْيَيْنِ قُلْ الْمَثَوْفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبلِ ٱلْثَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْنَيْنِ قُلْ اللّهَ كَرْبِ حَرَّمَ أَمِ الْأَسْيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ وَصَاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَعَنْ أَظُلَمُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا لِيضِلَ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَصَاكُمُ اللّهُ بِهَذَا النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَصَاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَعَنْ أَظُلَمُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا لِيضِلَ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهُ لاَ يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ ١٤٤٠ ﴾

ثمّ بين نعمة أخرى، وهي إنشاء الأنعام، فقال عطفاً على «جنّات»: ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَقَرْشاً﴾ أي: وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح، أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره. وقيل: الكبار الصالحة للحمل، والصغار الدانية من الأرض، مثل الفرش المفروش عليها.

﴿ كُلُوا مِنَّا زَزَقَكُمُ الله ﴾ أي: استحلّوا أكل ما أحلٌ لكم منه ﴿ وَلاَ تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ ولا تحرّموا شيئاً منها، كما فعله أهل الجاهليّة من التحليل والتحريم في الحرث والأنعام من عند أنفسهم ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ﴾ ظاهر العداوة.

ثمّ فسّر سبحانه الحمولة والفرش بقوله: ﴿ مَثَائِيَةَ أَزُوَاجٍ ﴾ بدل من «حمولة» و«فرشاً» أو مفعول «كلوا». وقوله «ولا تتّبعوا» معترض بينهما، أو حال من «ما رزقكم الله» بمعنى: مختلفة أو متعدّدة. والزوج ما معه آخر من جنسه يـزاوجــه.

وهما زوجان، بدليل قوله: ﴿ حَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّحَرُ وَالْأَنْتَيْ) (١٠ وقد يقال لمجموعهما، والمراد هاهنا الأوّل، لقوله: ﴿ مِنَ الضَّانِ الثَنْيْنِ ﴾ زوجين: الكبش (٢٠) والنعجة، وهو بدل من «ثمانية». والضأن اسم جنس كالإبل، وجمعه ضئين، أو جمع ضائن، كتاجر وتجر. ﴿ وَمِنَ الْمُعَنِّ اثْنَيْنِ ﴾ العنز (٣) والتيس، وقرأ ابن كشير وأبو عمرو وأبن عامر ويعقوب بفتح العين، وهو جمع ماعز، كصاحب وصحب، أو حارس وحرس،

﴿ قُلْ عَالذَّعَرَيْنِ ﴾ ذكر الضأن وذكر المعز ﴿ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْفَيْنِ ﴾ أَم أُنشيهما؟! والهمزة للإنكار. ونصب الذكرين والأنشين ب«حرّم». ﴿ أَمَّ الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْفَيْنِنِ ﴾ أو ما حملت إناث الجنسين، ذكراً كان أو أنثى. والمعنى: إنكار أن يحرّم الله من جنس الفنم شيئاً من نوعى ذكورها وإناثها، ولا منا تحمل إناث الجنسين.

﴿ نَبْتُونِي بِعِلْمٍ ﴾ أخبروني بأمر معلوم يدل على أنّ الله تعالى حرّم شيئاً من ذلك ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعوى التحريم عليه. وإنّما ذكر الله تعالى هذا على وجه الاحتجاج عليهم، وبيّن فريتهم وكذبهم على الله تعالى فيما ادّعوا من أنّ ما في بطون الأنعام حلال للذكور وحرام على الإناث، وغير ذلك ممّا حرّموه.

﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ الشَّنَيْنِ ﴾ الذكور والإنباث ﴿ وَمِنَ الْبَقْرِ الشَّنْدِنِ ﴾ كذلك ﴿ قُلْ عَاللَّهُ عَلَيْهِ الْرَبَاثُ عَلَيْهِ الْرَجَاءُ الْأَنْفَيْدَنِ ﴾ كما سبق. والمعنى: والمعنى: إنكار أنّ الله تعالى حرّم شيئاً من أجناس الأربعة، ذكراً كان أو أنثى، أو ما تحمل إنائها، ردًا عليهم، فإنّهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة، وإنائها أخرى، وأولادها كيف كانت تارة، زاعمين أنّ الله تعالى حرّمها.

<sup>(</sup>١) النجم: 20.

 <sup>(</sup>٢) الكبش: فحل الضأن. والنعجة: الأثثى من الضأن. والضّأن: خلاف المعر، أي: ذوات الصوف من الغنم.

 <sup>(</sup>٣) العنز: الأنثى من المعز. والتيس: الذكر من المعز. والمعز: خلاف الضأن من الغنم، أي:
 ذوات الشعر والأذناب القصار.

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهُدَآءَ﴾ بل أكنتم شهداء حاضرين مشاهدين ﴿إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهُذَا﴾ حين وصّاكم بهذا التحريم؟! ومعناه: أعرفتم توصية الله مشاهدين، إذ أنتم لا تؤمنون بالرسل، ومع ذلك تقولون إنّ الله حرّم هذا الّذي تحرّمونه، فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلّا المشاهدة والسماع.

﴿ فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللهِ عَذِباً ﴾ فنسب إليه تحريم ما لم يحرّم. والمراد كبراؤهم المقرّرون لذلك، أو عمرو بن لحى المؤسّس له، فإنّه الذي بحر البحائر وسيّب السوائب وغيّر دين إبراهيم وإسماعيل. ﴿لِيُضِيلُ الشّاسَ مِ غَيْرِ عِلْمَ ﴾ أي: يعمل عمل القاصد إلى إضلالهم، من أجل دعائه إيّاهم إلى ما لا يثق بصحته، ممّا لا يأمن من أن يكون فيه هلاكهم، وإن لم يقصد إضلالهم ﴿إنَّ الله لا يَسْهَرِي المُقْوَمَ الطَّلُهِمِينَ ﴾ إلى الثواب، لاتّهم مستحقّون العقاب الدائم بكفرهم وضلالهم.

وقوله: «كلوا من ثمره» إلى قوله: «المسرفين» اعتراض. وكذلك قوله: «كلوا ممّا رزقكم الله» و«نبّتوني بعلم» إلى تمام الآيتين. والاعتراضات لتأكيد التحليل، والاحتجاج على من ذهب إلى التحريم.

قُل لَاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًّا مَّسُفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ يَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُولاً رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

ولمّا قدّم تعالى ذكر ما حرّمه المشركون، عقّبه ببيان المحرّمات بقوله: ﴿قُلْ لَا لَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مطلقاً. وفيه تنبيه على أنَّ التحريم إنّما يعلم بالوحي، لا بما تهوى الأنفس. ﴿مُحَرَّماً ﴾ طعاماً محرّماً ﴿عَلَىٰ طَاعِم يَطْعُمُهُ ﴾ على آكل يأكله ﴿إِلّا أن يكون الطعام ميتة. وقرأ

ابن كثير وحمزة بالتاء. لتأنيث الخبر. ونصب «ميتة». وقرأ ابن عامر بالياء ورفع «ميتة» على أنَّ «كان» هي التامّة.

﴿ أَو دَما مَسْفُوحاً ﴾ عطف على «أن يكون» مع ما في حيّزه، أي: إلّا وجود ميتة أو دما مسفوحاً \_ أي: مصبوباً \_ كالدم في العروق، لا المتخلّف بعد الذبح، فإنّه مباح.

﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيدٍ فَإِنَّهُ وِجْسٌ ﴾ فإنّ الخنزير أو لحمه نجس قذر منفور عنه ﴿ أَوْ فِسْقا ﴾ على «لعم خنزير»، وما بينهما اعتراض للتعليل ﴿ أَهِلُ بِغَيْدِ اللهِ بِهِ ﴾ صفة له موضحة. وإنّما سمّى ما ذبح على اسم الصنم فسقاً لتوغّله في الفسق. ويجوز أن يكون «فسقاً» مفعولاً له من «أهـل»، وهـو عـطف عـلى «يكـون» والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في «يكون».

﴿فَمَنِ اضْمُئُو﴾ فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من ذلك ﴿غَـيْرَ بَــاغٍ﴾ على مضطرّ مثله، أو الخارج على الإمام العادل ﴿وَلَا عَادٍ﴾ متجاوز قدر الضرورة ﴿فَانَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَجِيعٌ﴾ لا يؤاخذه.

والآية محكمة، لأنها تدلَّ على أنّه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرّماً غسير هــذه ، وذلك لا يــنافي ورود التــحريم فــي شـــيء آخـر بـعد ذلك، فلا يصحّ الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد، ولا على حلَّ ما عدا ذلك.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزِّمَنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِن كَذَبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمْ ذُو رَخْمَة وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْعَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

ثم بين سبحانه ما حرّم تعالى على اليهود، فقال: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: وعلى اليهود ﴿ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظَفُو﴾ كلّ ما ليس بمنفرج الأصابع، كالإبل والسباع والطيور، وقيل: كلّ ذي مخلب وحافر، وستي الحافر ظفراً مجازاً، وكان بمعض ذوات الظفر حلالاً لهم، فلمّا ظلموا حرّم عليهم، فعمّ التحريم كلّ ذي ظفر، بدليل قوله: ﴿ فَبِظُلُم مِنَ النّوينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَلْبُهَاتٍ أُجِلَّتُ لَهُمْ ﴾ (١٠).

وقوله: ﴿ وَمِنَ الْبَقِ وَالْغَنْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ الشروب (٢) وشحوم الكلى. والإضافة لزيادة الربط: ﴿ إِلَّامَا حَمَلَتْ طَهُورُهُمَا ﴾ إِلّا ما علقت بظهورهما من الشحم. وهو اللحم السمين، فإنّه لم يحرّم عليهم. ﴿ أَوِ الْحَوَائِيا ﴾ أو ما اشتمل على الأمعاء من الشحوم، فإنّه غير محرّم عليهم أيضاً. جمع حاوية، أو حاوياء، كقاصعاء وقواصع، أو حويّة، كسفينة وسفائن، وقيل: هو عطف على شحومهما، و«أو» بمعنى الواو. وكذا قوله: ﴿ أَوْ مَا الْحَثَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ هو شحم الألية، لاتصالها بالعصعص (٣).

﴿ ذَلِكَ ﴾ التحريم أو الجزاء ﴿ جَرَيْقَاهُمْ ﴾ وهو تحريم الطيّبات ﴿ بِبَغْيِهِمْ ﴾ بسبب ظلمهم ﴿ وَإِنَّا لَصَاوِقُونَ ﴾ فيماأوعدنا به العاصين، لا نخلف كما لا نخلف ما وعدناه للمطيعين. أو في الإخبار عن بغيهم.

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ فيما تقول ﴿ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ يمهلكم على التكذيب، فلا تفتروا بإمهاله، فإنَّه لا يهمل. ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ القَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ حين ينزل. أو ذو رحمة واسعة على المطيعين، وذو بأس شديد على المجرمين، فأقام مقامه «ولا يرد بأسه»، لتضمّنه التنبيه على إنزال البأس عليهم، مع الدلالة

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) جمع الثَرب، وهو الشحم الرقيق الذي على الكرش والأمعاء.

<sup>(</sup>٣) العَصْعَص والعُصْعُوص: عظم الذَّنب.

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآ اللّهُ مَاۤ أَشْرَكُنَا وَلاَ آبَآ وَنَا وَلاَ آبَآ وَنَا مِن سَيَقُولُ الّذِينَ اللّهِ مَنَّ عَلْمٍ شَيْءً كَذَلَكَ كَذَبُ الّذِينَ مِن قَبْلهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مَنْ عَلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۗ إِنَّ تَبْعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَللّهِ الدُّجُجَةُ الْبَالِعَةُ فَلَوْ شَآ الْهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٨﴾

ولمّا تقدّم الردّ على المشركين لاعتقاداتهم الباطلة، ردّ سبحانه عليهم مقالتهم الفاسدة، فقال: ﴿سَيَقُولُ النّبِينَ الْسُرَكُوا﴾ هذا إخبار بما سوف يقولونه. ووقوع مخبره يدلّ على إعجازه. ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشُوكُنا وَلا آبَاؤُونَا وَلا حُرَّمْنَا مِنْ شَسَيْعٍ﴾ مخبره يدلّ على إعجازه. ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشُوكُنا وَلا آبَاؤُهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما حرّموه، بمشيئة الله وإرادته، ولولا أنّه شاء ذلك لم يكن شيء منه. وهذا مذهب المجبّرة بعينه. ولا شكّ في بطلان مذهبهم، فإنّ الله تعالى ركّب في العقول ما دلّ على علمه بالقبائح، وبراءته عن مشيئة الله فقد مشيئة الله فقد مشيئة الله فقد ورتبه ورسله، ونبذ أدلّة العقل والسمع وراء ظهره.

﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ أي: مثل هذا التكذيب الّذي صدر من هؤلاء ﴿ كَذَّبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ الرسل والكتب وأدلّة العقل ﴿ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا ﴾ عذابنا الّذي أنزلناعليهم بتكذيبهم.

﴿ قُلْ﴾ تهكّماً عليهم ﴿ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ ﴾ من أمر معلوم يصحّ الاحتجاج به فيما قلتم ﴿ فَتَخْوِجُوهُ ﴾ فتظهروه ﴿ لَنَا ﴾ وهذا من التهكّم والشهادة بأن مثل قولهم ٢٧٦ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

محال أن يكون حجّة ﴿إِن تَتَبِعُونَ﴾ ما تتّبعون في قولكم هذا ﴿إِلَّا الظُّنَّ وَإِنْ الْمَتْمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ تقدّرون أن الأمر كما تزعمون، أو تكذبون. وفيه دليل على المنع من اتّباع الظنّ، سيّما في الأصول.

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد إذا عجز هؤلاء عن إقامة حجّة على ما قالوه ﴿ فَلِلّهِ النّحَجّةُ النَّبِهِ الْمُجَدُّةُ الْبَالِقَةُ ﴾ البيّنة الواضحة الّتي بلغت غاية المتانة والقوّة على الإثبات، أو بلغ بها صاحبها صحّة دعواه. وهي من الحجّ بمعنى القصد، كأنّها تقصد إثبات الحكم وتطلبه. أو من: حجّ، إذا غلب، فإنّ من تمسّك بها غلب أهل الضلال.

﴿ فَلَقَ شَاءَ لَهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ أي: لألجأكم إلى الإيمان وهداكم جميعاً إليه. بفعل الإلجاء والقسر، إلا أنّه لم يفعل ذلك، لأنّ الإلجاء ينافي التكليف.

وقال في الكشّاف: «معناه: قل إن كان الأمر كما زعمتم أنّ ما أنتم عليه بمشيئة الله، فللله الحجّة البالغة عليكم على قود مذهبكم، فلو شاء لهداكم أجمعين منكم ومن مخالفيكم في الدين، فإنّ تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضاً بمشيئته، فتوالوهم ولا تعادوهم، وتوافقوهم ولا تخالفوهم، لأنّ المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ماهم عليه»(١).

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءًكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبغُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآبَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم برّبهمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ١٥٠ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه أنّ الطريق الموصل إلى صحّة مذاهبهم منسدّ غير ثابت من

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٢: ٧٧.

جهة حجّة عقليّة ولا سمعيّة، وما هذه صفته فهو فاسد لا محالة، فقال: ﴿ قُلْ هَلُمُ اللّهَ وَاللّهِ الْحَجَازِ، وفعل يـؤنّت شُهَدَآءَكُمُ ﴾ أحضروهم.وهو اسم فعل لا يتصرّف عند أهل الحجاز، وفعل يـؤنّت ويجمع عند بني تميم. وأصله عند البصريّين: هالمّ، من: لمّ إذا قصد، حذفت الألف. وعند الكوفيّين هل أمّ، فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام. وهو بمعيد، لأنّ «هل» لا تدخل الأمر. ويكون متعدّياً كما في هذه الآية، ولازماً كقوله: هلمّ إلينا.

﴿ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهُ حَرَّمَ هَذَا﴾ يعني: قدوتهم في هذا الأمر. والمراد: أن يحضروا شهداءهم الذين علم أنهم يشهدون لهم وينصرون قولهم، وكان المشهود لهم يقلدونهم، ويثقون بهم، ويعتضدون بشهادتهم بانقطاع حجّتهم ما يقومون بهم، فيحقّ الحقّ ويبطل الباطل، فأضيفت الشهداء لذلك. وجيء ب«الذين» للدلالة على أنهم شهداء معروفون، موسومون بالشهادة لهم، وينصرون مذهبهم.

﴿ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ ﴾ فلا تصدّقهم فيه، وبيّن لهم فساده، فإنّ تسليمه موافقة لهم في الشهادة الباطلة.

﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءُ الَّذِينَ كَنُّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ من وضع السظهر موضع المضمر، للدلالة على أنَّ مكذّب الآيات متّبع الهوى لا غير، وأنَّ متّبع العجّة لا يكون إلا مصدّقاً بها ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ كعبدة الأوثان ﴿ وَهُمْ بِرَبُهِمْ يَعْبِلُونَ ﴾ مصدّقاً بها ﴿ وَاللّهِ عَدِيلاً. وإنّما ذكر الفريقين وإن كانوا كلّهم كفّاراً ليفصل وجوه كفرهم، لأنّ منه ما يكون مع الإقرار بالآخرة، كحال أهل الكتاب، ومنه ما يكون مع الإنكار، كحال عبدة الأوثان.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تَشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِنْ إمْلاقٍ نَحْنُ نَوْزُقُكُمْ وَلَإِياهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ

الْفَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ذَكَكُمُ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لاَ نُكَلَّفُ نَفْسَنَا إِلاً وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلَكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَمُلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقِينًا فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتْبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ ثَتَقُونَ ﴿١٥٢﴾

ولمّا حكى سبحانه عنهم تحريم ما حرّموه، عقّبه بذكر المحرّمات، فـقال: ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ أمر من التعالي، وأصله أن يقوله من كان في علوّ لمن كان في سفل، فاتّسع فيه بالتعميم. ﴿أَتُلُ﴾ أقرأ ﴿مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾ منصوب بدأتل». و«ما» تحتمل الخبريّة والمصدريّة، ويجوز أن تكون استفهاميّة منصوبة بدحرّم»، والجملة مفعول «أتل». والمعنى: أتل أيّ شيء حرّم ربّكم؟ ﴿ فَلَيْكُمْ﴾ متعلّق بدحرّم» أو «أتل».

﴿ الله تُشْرِعُوا بِهِ شَيْئا﴾ أن مفسرة، و«لا» للنهي، أي: لا تشركوا به. وإن جعلت «أن» ناصبة كان «أن لا تشركوا» بدلاً من «ما حرّم». إلا أنّ القول الأوّل أوجه، ليكون «لا تشركوا» «ولا تقربوا» «ولا تقتلوا» «ولا تتّبعوا السبل» النواهي، أو بتعطّف الأوامر عليها، وهي قوله: «وبالوالدين إحساناً»، فإنّ التقدير: وأحسنوا للوالدين إحساناً، وأوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا. ويجوز أن تقف على قوله: «حـرّم ربّكم» ثمّ تبتدى عققول: أن لا تشركوا، أي: عليكم ترك الإشراك، على أن تكون «أن» الناصبة للفعل. و«شيئاً» يحتمل المصدر والمفعول.

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ أي: وأحسنوا بهما إحساناً. وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة، وللدلالة على أنّ ترك الإساءة في شأنهما غير كافٍ، بخلاف غيرهما.

﴿ وَلَا تَقَتُلُوا أَوْلاَنَكُمْ مِنْ إِمَلَاقٍ ﴾ من أجل فقر، أو من خشية إملاق ﴿ نَــٰضُ نَرَزُقُكُمْ وَإِنَّاهُمْ ﴾ منع لموجبيّة ما كانوا يفعلون لأجله، واحتجاج عليه.

﴿ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاجِشَ ﴾ كبائر الذنوب كلّها ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ بدل منه، وهو مثل قوله: ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِنْمُ وَبَاطِنَهُ (١٠).

وعن الباقر على : «ما ظهر هو الزنا، وما بطن همو المسخالّة» (٢). وعمن ابسن عبّاس: أنّهم كانوا لا يرون بالزنا في السرّ بأساً، ويمنعون منه علانية، فنهى الله عنه في الحالتين.

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ الله ﴾ هي نفس المسلم والمعاهد ﴿إلاَ بِالْحَقُّ ﴾ كالقود وقتل المرتذ ورجم المحصن. وعلى الأوّل ذكر هذا النهي \_ وإن كان داخلاً في الفواحش \_ تعظيماً لشأنه.

﴿ ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ما ذكر مفصّلاً ﴿ وَصَاكُمْ بِهِ ﴾ بحفظه، فتحلّلوا ما حلّله لكم، وتحرّموا ماحرّمه عليكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ترشدون، فإنّ كمال العـقل هـو الرشد.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ المراد بالقرب التصرّف فيه ﴿ إِلَّا بِالنِّسِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ إلا بالفعلة أو الخصلة الّني هي أحسن ما يفعل بماله، كحفظه وتثميره ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الشّدّهُ ﴾ حتّى يصير بالفاً كامل العقل، ثمّ ادفعوه إليه. وهو جمع شدّة كنعمة وأنعم، أو شدّ كصرّ وأصرّ. وقيل: هو كآنك (٣). وإنّما خصّ مال اليستيم بالذكر، لأنّمه لا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) المخالّة: المصادقة.

<sup>(</sup>٣) الآنك : الأسرب. وأفعُلُ من أبنية الجمع ، ولم يجيء عليه الواحد إلّا آنك وأشد. الصحاح =

يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله، فيكون الطمع في ماله أشد، ويد الرغبة إليه أمدً، فأكد تعالى النهي عن التصرّف في ماله، وإن كان ذلك واجباً في مال كلّ أحد. 
﴿ وَاْوَقُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطِ ﴾ بالعدل والتسوية ﴿ لاَ تُحَلَّفُ نَفْساً إلاً 
وُسْعَهَا ﴾ إلا ما يسعها ولا تعجز عنه. وإنّما ذكره عقيب الأمر، لأنّ مراعاة التعديل 
فيهما على الحدّ الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مثا يتعذّر، فأمر ببلوغ الوسع، وأنّ ما

﴿ وَإِنَا قُلْتُهُ ﴾ في حكومة وغيرها ﴿ فَاغْدِلُوا ﴾ فيه، أي: فقولوا الحقّ ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ المقول له أو عليه في شهادة وغيرها ﴿ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ من ذوي قرابتكم. فما ينبغي أن يزيد في القول أو ينقص، كقوله ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَو الوَالِدَيْنِ والْقُرْبِينَ ﴾ (١٠). ﴿ وَيِعْهُو اللهِ ﴾ أي: ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع ﴿ أَوْقُوا ﴾ بالامتثال ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ﴾ تتعظون به.

﴿ وَانَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما ﴾ الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة، فأنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة، وقرأ حمزة والكسائي: إنّ بالكسر على الاستثناف، وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف، والباقون بالفتح مشددة بتقدير اللام، على أنّه علّة لقوله: ﴿ وَالَّبِعُومُ ﴾ أي: فاتّبعوا ما في هذه السورة، لأنّه صراطى مستقيماً. وقرأ ابن عامر: صِراطى بفتح الياء.

و وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبِلَ ﴾ الأديان المختلفة، من اليهوديّة والنصرائيّة والمجوسيّة، وسائر البدع والشبهات، أو الطرق التابعة للمهوى، فإنَّ مقتضى الحجّة واحد، ومقتضى الهوى متعدّد، لاختلاف الطبائع والعادات ﴿ فَسَتَقَرَّقَ بِكُمْ ﴾ فتفرّقكم وتزيلكم ﴿ عَن سَبِيلِهِ ﴾ عن صراط الله المستقيم، وهو دين الاسلام.

وروي عن ابن مسعود: «أنَّ النبيِّ ﷺ خطَّ خطًّا ثمَّ قال: هذا سبيل الرشد،

وراءه معفو" عنه.

<sup>. 1077: =</sup> 

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٥.

سورة الأنعام. آية ١٥٤ ــ ١٥٧ ......١٥٧ ....

ثمٌ خطّ عن يمينه وعن شماله خطوطاً ثمّ قال: هذه سبل، على كلّ سببل منها شيطان يدعو إليه، ثمّ تلا هذه الآية: «وأنّ هذا صراطى مستقيماً».

﴿ ذَلِكُمْ﴾ الاتباع ﴿ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾ عن الضلال والتفرق عن الحق. عن ابن عبّاس: هذه الآيات محكمات لم ينسخها شيء من جميع الكتب، وهي محرّمات على بني آدم كلّهم، وهنّ أمّ الكتاب، من عمل بهنّ دخل الجنّة، ومن تركهنّ دخل النار.

وقال كعب الأحبار: والّذي نفس كعب بيده إنّ هذه الآيات لأوّل شيء في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم: «قُلُ تَعَلَوا أَثْلُ مَاحَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ» الآيات.

ثُمُّ آئَيْنَا مُوسَى الْكَنَابَ تَمَامًا عَلَى الّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْءُ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءَ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَذَا كَتَابُ أَنْزِلَا الْكَنَابُ عَلَى فَاتَّبِعُوهُ وَآَتَّقُواْ لَقَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكَنَابُ عَلَى طائفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَلِن كُمَّا عَن دراسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكَنَابُ لَكُمَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَب بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجُوزِي الّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ

﴿ ثُمُّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ عطف على «وصّاكم». و«ثـمّ» للـتراخـي فـي

الأخبار ، أو للتفاوت في الرتبة ، كأنّه قيل: ذلكم وصّاكم به قديماً وحديثاً ، ثمّ أعظم من ذلك أنّا آتينا موسى الكتاب. وقيل: هو عطف على ما تقدّم من قوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ﴾ (١).

﴿ تَمَاماً ﴾ للكرامة والنعمة ﴿ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ على كلَّ من أحسن القيام به. أي: من كان محسناً صالحاً، يريد به جنس المحسنين. أو على الَّذي أحسن تبليغه، وهو موسى. أو تماماً على ما أحسنه موسى من العلم والشرائع، من: أحسن الشيء إذا أجاد معرفته، أي: زيادة على علمه إتماماً له.

﴿وَتَقْصِيلًا لِكُلُّ شَــنِيمٍ﴾ وبياناً مفصّلاً لكلّ ما يحتاج إليه في الديس. وهــو عطف على «تماماً». ونصبهما يحتمل العلّة والحال والمصدر.

﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ ﴾ لعلَّ بني إسرائيل ﴿ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴾ أي: بلقائه للجزاء.

﴿ وَهَذَا﴾ يعني: القرآن ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُنَارَكُ ﴾ كثير النفع في الدارين ﴿ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ بواسطة اتّباعه، وهو العمل بما فيه.

﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ علَّة لره أنزلناه ». والخطاب لأهل مكّة ، أي: أنزلنا القرآن كراهة أن تقولوا يا أهل مكّة : ﴿ إِنَّقَا أَنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا ﴾ اليهود والنصارى. وإنّما خصّهما بالذكر من بين الكتب السماويّة لشهر تهما وظهور أمرهما ، أي: أنزلنا القرآن عليكم لنقطع حجّتكم . ﴿ وَإِن كُنَّا ﴾ «إِن » هي المخفّفة ، ولذلك دخلت اللام الفارقة في خبر «كان» ، والهاء ضمير الشأن ، أي: وإن الشأن كتا ﴿ عَن يِرَاسَتِهِمْ ﴾ قراءتهم ﴿ لَغَافِلِينَ ﴾ لا ندري ما هي ، ولم ينزل علينا الكتاب كما أنزل عليهم ، لأنهم كانوا غيرنا ، ولو أريد منّا ما اريد منهم لأنزل الكتاب عليناكما أنزل عليهم .

﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ عطف على الأوّل ﴿ لَوْ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) الأُتعام: ٨٤، ومضى تفسيرها في ص: ٤٢٣.

لحدّة أذهاننا. وثقابة أفهامنا. ولذلك تلقّفنا فنوناً من العلم. كـالقصص والأشــعار والخطب. على أنّا أمّيّون.

﴿ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ حجّة واضحة، ودلالة ظاهرة تعرفونها، وهـو القرآن. هذا تبكيت لهم، فإنه جواب الشرط المقدّر، تقديره: إن صدقتم فيما كنتم تعدّونه من أنفسكم فقد جاءكم بيّنة من ربّكم ﴿ وَهُدَى ﴾ يهتدي به الخلق إلى النعيم المقيم والثواب الجسيم ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ ونعمة لمن تأمّل فيه وعمل به.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لنفسه ﴿ مِمَن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللهِ ﴾ بعد أن عرف صحّتها وصدقها، أو تمكّن من معرفتها ، فضل أو أضلً ﴿ وَصَدَف عَنْهَا ﴾ أعرض أو صدّ عنها، فضل أو أضلً ﴿ سَنْجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ ﴾ يعرضون ﴿ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ شدّته ﴿ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴾ بإعراضهم أو صدّهم.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتَيْهُمُ الْمَلَآتِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يُومَ يَأْتِي بَعْضُ آيَات رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيَمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتظرُواً إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

ثمّ توعدهم سبحانه بقوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ أي: ما ينتظرون؟ يعني: أهل مكّة. وهم وإن كانوا غير منتظرين لذلك، لكن لمّا كان يلحقهم لحوق المنتظر شبّهوا بالمنتظرين ﴿إِلَّا أَن تَاتِيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ ملائكة الموت أو العذاب. وقرأ حمزة والكسائي بالياء. ﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ أي: أمره بالعذاب وكلّ آياته، يعني: آيات القيامة والهلاك الكلّي، بدلالة قوله: ﴿ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتٍ رَبُكَ ﴾ يعني: أشراط الساعة، كطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك.

وعن حذيفة والبراء بن عازب: «كنّا نتذاكر الساعة إذ طبلع عبلينا رسول

الله ﷺ فقال: ما تتذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: إنّها لا تقوم حتّى تروا قبلها عشر آيات: الدخان. ودابّة الأرض. وخسفاً بالمشرق. وخسفاً بالمغرب. وخسفاً بجزيرة العرب. والدجّال. وطلوع الشمس من مغربها. ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى. وناراً تخرج من عدن».

﴿ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا ﴾ كالمحتضر، إذ صار الأمر عيناً، لأنّه ليس بإيمان اختياري، بل إنّما هو إيمان دفع العذاب واليأس عن أنفسهم، فيصير ملجاً إلى فعل الحسن وترك القبيح، والإيمان الاضطراري غير معتبر ﴿ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾ صفة لقوله: «نفساً ﴿ أَوْ كَسَنِتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ﴾ عطف على «آمنت». والمعنى: أنّه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدّمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو غير كاسبة في إيمانها خيراً. وفي هذا دلالة على أنّ كسب الخير الذي هو عمل القلب، الا ترى أنّه عطف على الذي هوالشيء لا يعطف على غيره.

﴿ قُلِ الْتَقْفِرُوا إِنَّا مُثَقَفِرُونَ﴾ وعيد لهم، أي: انتظروا إتيان أحد الثلاثة، فإنّا منتظرون له، وحينئذٍ لنا الفوز وعليكم الويل.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شَيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنِّمَآ أَمُرُهُمُ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يَتَبَنَّهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿١٥١﴾

ثمّ عطف سبحانه على ما قدّمه من الوعيد، فقال: ﴿إِنَّ النَّذِينَ فَرَقُوا بِينَهُمْ﴾ بدّدوه، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. أو جعلوه ادياناً فافترقوا فيه، كما قال اللَّيُّةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، كلّها في الهاوية إلّا واحدة، وتفترق أمّني على النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، كلّها في الهاوية إلّا واحدة، وتفترق أمّني على ثلاث وسبعين فرقة، كلّها في الهاوية إلّا واحدة». ولا شبهة أنّ هذه الواحدة هي الفرقة الإماميّة، لقوله ﷺ؛ «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا،

سورة الأنعام، آية ١٦٠......١٦٠

ومن تخلّف عنها غرق». وقرأ حمزة والكسائي: فارقوا، أي: باينوا دينهم.

﴿ **وَكَانُوا شِيَعا﴾** فرقاً تشيع كلّ فرقة إماماً. وعن البــاقر ﷺ: «أنّـهم أهــل الضلالة، وأصحاب الشبهات والبدع». ورواه أيضاً أبو هريرة وعائشة مرفوعاً.

﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَنْيَءٍ ﴾ أي: من السؤال عنهم وعن تفرّقهم، أو من عقابهم. أو أنت بريء منهم، وعلى المباعدة التامّة من الاجتماع معهم في شيء من مذاهبهم الفاسدة. وقيل: هو نهي عن التعرّض لهم. وهو منسوخ بآية السيف(١٠).

﴿إِنَّمَا أَشَرُهُمْ﴾ والحكم بينهم في اختلافهم، ومجازاتهم على سوء أفحالهم ﴿إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ﴿إِلَى اللهِ ﴾ يتولَّى جزاءهم ﴿ثُمُّ يُنَبِّئُهُمْ ﴾ بالعقاب ﴿بِمَا كَانُوا يَـفْعَلُونَ ﴾ بـفعلهم القبيح.

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيَّةِ فَلاَ يُجْزَئَى إِلَّا مثْلَهَا وَهُمُ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

ولمّا ذكر سبحانه الوعيد على المعاصي، عقبه بذكر الوعد وتضعيف الجزاء في الطاعات، فقال: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ بالخصلة الواحدة من خصال الطاعات ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَهْ ثَالِهَا﴾. اقيمت الصفة مقام الموصوف، أي: عشر حسنات أمثالها، فضلاً من الله تعالى، وقرأ يعقوب: عشرٌ بالتنوين، وأمثالها بالرفع على الوصف.

وهذا اقلَّ ما وعد من الأضعاف، فقد وعد بالواحد سبعين، وسبعمائة، وبغير حساب. ولذا قيل: المراد بالعشر الكثرة دون العدد. وذلك من عظم فضل الله، وجزيل إنعامه على عباده، حيث لا يقتصر في الثواب على قدر الاستحقاق، بل يزيد عليه، وربما يعفو عن ذنوب المؤمنين مناً منه عليهم وتفضّلاً، وإن عاقب على قدر الاستحقاق عدلاً، كما قال: ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيْنَةِ ﴾ بالخصلة الواحدة ﴿ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا ﴾ قضيّة للعدل. فمضاعفة الحسنات فضل، ومكافأة السيّتات عدل.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥ و ٢٩.

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص الثواب، وزيادة العقاب.

وعن أبي ذرّ. عن الصادق المصدّق ﷺ: «إنّ الله تعالى قال: الحسنة عشر أو أزيد. والسيّئة واحدة أو أغفر. فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره».

قُلْ إِنْنِي هَدَانِي رَّبِي إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيْمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٦١﴾ قُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَسُنكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٦٢﴾ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٦٣﴾

ثمَّ أمر الله سبحانه نبيّه ﷺ فقال: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج ﴿وِينا ﴾ بدل من موضع قوله: «إلى صراط»، فإنَّ المعنى: هداني صراطاً مستقيماً، كـقوله: ﴿وَيَسَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (١).

﴿قِيْما﴾ نهاية الاستقامة. فيعل<sup>(٣)</sup> من: قام، كسيّد وهيّن، من: ساد وهان. وهو ابلغ من المستقيم باعتبار الزنة، والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي قِيَماً، على أنّه مصدر نعت به. فكان قياسه قِـوَماً كمورَض، فأعلَّ لإعلال فعله، كالقيام.

﴿ مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ عطف بيان لـ«ديناً» ﴿ حَنِيفا ﴾ حال من إبراهيم، أي: هداني وعرفني ملّة إبراهيم حال كونه مائلاً عن الملل الباطلة إلى الملّة الحقّة ميلاً لازماً لا رجوع معه، وهي ملّة الاسلام، أي: مخلصاً لله في العبادة. وإنّما وصف دين النبي الشيّة بأنّه ملّة إبراهيم ترغيباً فيه للعرب، لجلالة إبراهيم في نفوسهم ونفوس

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أي: في قراءة: قَيِّماً.

كلَّ أهل الأديان، وانتساب العرب إليه، واتفاقهم على أنَّه كان على الحقَّ ﴿ وَهَا كَانَ مِنَ المُشْوِكِينَ ﴾ يعني: إبراهيم كان يدعو إلى الله، وينهى عن عبادة الأصنام. وهذا تعريض لكفَّار مكّة.

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ عبادتي كلّها أو قرباني، فجمع بين الصلاة والذبح، ونحوه: ﴿ فَصَلٌ لِرَبِّكَ وَانْخَرَ ﴾ (١٠. وقيل: مناسك حجّي. ﴿ وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي ﴾ وما أناعليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات، كالوصيّة والتدبير، أو الحياة والممات أنفسهما. وقرأ نافع: محياي بإسكان الياء، إجراءً للوصل مجرى الوقف. ﴿ بِشِورَ بُ الْعَالَمِينَ ﴾ خالصة له.

﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ لا أشرك فيها غير ، ﴿ وَبِذَلِكَ ﴾ القول أو الإخلاص ﴿ أَمِرْتُ ﴾ أمر ربّي ﴿ وَأَنَّا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ من هذه الأمّة ، لأنّ إسلام كلّ نبيّ متقدّم على إسلام أمّته .

قُلُ أَغَيْرَ اللهِ أَبغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيُّ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجُعُكُمْ فَيْنَبَّكُم بِمَا كُمُّمْ فِيهِ تَخْتُلُفُونَ ﴿ ١٦٤﴾ وَهُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَقِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيْبُلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُونٌ رَجِيمٌ ﴿ ١٦٥﴾

ولمَّا أمر سبحانه نبيَّه ببيان الإخلاص في الدين. عقبه بأمره بأن يبيِّن لهــم

<sup>(</sup>١) الكوثر: ٢.

بطلان أفعال المشركين، فقال: ﴿قُلُ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبّا﴾ فأشركه في عبادتي. وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم. والهمزة للإنكار، أي: أنا منكر أن أبغي ربّاً غيره. ﴿ وَهُوَ رَبُّ كُلُّ شَيْءٍ﴾ حال في موضع العلّة للإنكار والدليل له، أي: وكلّ ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبيّة، ونحوه: ﴿ أَفَقَيْرَ اللهِ تَأَمُرُونِي اعْبُدُ﴾ (١).

﴿ وَلاَ تَصْبِ كُلُ نَفْسٍ إِلاَ عَلَيْهَا﴾ أي: لا تكسب كلّ نفس جزاء كلّ عمل من طاعة أو معصية إلا عليها، فعليها عقاب معصيتها، ولها ثواب طاعتها، ووجه اتّصالها بما قبلهاأنّ المراد أنّه لا ينفعني في ابتغاء ربّ غيره ما أنتم عليه من ذلك.

﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرُ أَخْرَىٰ ﴾ وهذا جواب عن قولهم: ﴿ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ (٣). والمعنى: لا تؤخذ نفس غير آئمة بإثم نفس أخرى. وفيه دلالة على فساد قول المجبّرة: إنَّ الله يعذّب الطفل بكفر أبيه . ﴿ فُحُمُ إِلَىٰ رَبّكُمْ مَرْچِكُمْ ﴾ مآلكم يوم القيامة ﴿ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَبِقُونَ ﴾ بتبيين الرشد من المبطل.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ﴾ يخلّف كلَّ عصر أهل العصر الّذي قبله. يجري ذلك على انتظام واتساق إلى يوم القيامة. أو خلفاء الله في أرضه تتصرّفون فيها، على أنّ الخطاب عامّ. أو خلفاء الأسم السابقة، على أنّ الخطاب لأمّة نبيّنا اللَّهُ اللهِ خاتم النبيّين، فخلّفت أمّته سائر الأمم.

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ في الشرف والغنى، وقبل: في الصورة والعقل، والمال والقوّة، والعمر. ﴿ لِيَبْلُوكُمْ ﴾ ليختبركم ﴿ في مَا آقَاكُمْ ﴾ من الجاه والمال، كيف تشكرون نعمه ؟ وكيف يصنع الشريف بالوضيع، والغنيّ بالفقير ؟ يعني: يعاملكم معاملة المختبر مظاهرة في العدل، وانتفاءً من الظلم، أي: لينظر الغنيّ إلى

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ١٢.

سورة الأنعام، آية ٦٦٤ ـــ ١٦٥ ............

الفقير فيشكر ، وينظر الفقير إلى الغنيّ فيصبر ، ويفكّر العاقل في الأدلّة فيعلم ويعمل بما يعلم.

﴿إِنْ رَبِّكَ سَوِيعُ الْعِقَابِ﴾ لمن كفّر نعمه، لأنّ ما هو آتٍ قريب، أو لأنّه يسرع إذا أراده في الدنيا ﴿وَإِنَّهُ لَعَقُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن أقام بشكره، وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه، ووصف ذاته بالمغفرة، وضمّ إليه الوصف بالرحمة، وأتى ببناء المبالفة واللام المؤكّدة، تنبيهاً على أنّه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض، كثير الرحمة مبالغ فيها. والله أعلم بالصواب.



## سورة الأعراف

عدد أيها مائتان وستّ آيات. أبيّ بن كعب عن النبيّ ﷺ قــال: مــن قــرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وبين إبليس ستراً. وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة.

وروى العيّاشي بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ﷺ قال: «مـن قـرأ سورة الأعراف في كلّ شهر كان يوم القيامة من الّذين لا خـوف عـليهم ولا هــم يحزنون، فإن قرأها في كلّ جمعة كان مـن لا يحاسب يوم القيامة»(١).

وروى أيضاً عنه蟣: «أما إنّ فيها آياً محكمة، فلا تَدَعوا قراءتها وتـــلاوتها والقيام بها، فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها عند ربّه»<sup>(٢)</sup>.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَصَّ ﴿١﴾ كِنَّابٌ أُنْوِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُ فِي صَدُّرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ لَنُدْرَ بِهِ وَذَكْرَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾ اتَّبِعُواْ مَاۤ أُنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمُ وَلاَ تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَليلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

ولمًا ختم الله سبحانه سورة الأنعام بالرحمة، افتتح هذه السورة بأنَّــه أنــزل

<sup>(</sup>۱، ۲) تفسير العيّاشي ۲: ۲ ح ١.

كتاباً فيه معالم الدين والحكمة، فقال: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْفَنِ الرَّحِيمِ المَقَصَ﴾ أنا الله أعلم جميع الأمور والأحوال وأصدق في جميع الأقوال. وقيل: اسم السورة أو القرآن. وبواقي وجوه الحروف المقطّعة قد سبق(١) في سورة البقرة.

﴿ كِتَابُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو كتاب. أو خبر «المص». والمراد به السورة أو القرآن. ﴿ أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من تبليغه مخافة أن تكذّب فيه أو تقصّر في القيام بحقّه، فإنّه ﷺ كان يخاف تكذيب قومه له، وإعراضهم عن قبوله، وأذاهم له، فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينبسط له، فأمنه الله تعالى، وأمره بترك المبالاة بهم. أو المراد بالحرج الشك، فإنّ الشاكّ ضيّق الصدر حرجه، كما أنّ المتيقّن منشرح الصدر منفسحه. وتوجّه النهي إلى الحرج للمبالغة، كقولهم: لا أرينك هاهنا، والفاء تحتمل العطف والجواب، فكأنّه قيل: إذا أنر إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك منه.

﴿لِتُدْذِرَ هِهِ﴾ متملّق براأنزل» أو برالا يكن»، أي: أنزل إليك الإنذارك، أو لا يكن في صدرك حرج الإنذارك، الآنه إذا أيقن أنّه من عند الله جسر على الإنذار، وكذا إذا لم يخفهم، أو علم أنّه موفّق للقيام بتبليغه.

﴿ وَذِغْزَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يحتمل النصب على معنى: لتنذر به وتذكّر تذكيراً، فإنّ الذكرى في معنى التذكير. والرفع على أنّه خبر مبتدأ مسحذوف، أو عطف على «كتاب». والجرّ للعطف على محلّ أن «تنذر» أي: للإنذار وللذكر. وخصّ المؤمنين لأنّهم المنتفعون به.

ثمّ خاطب المكلّفين بقوله: ﴿ التَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبُّكُمْ ﴾ يعمّ القرآن والسنّة، لقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهُي يُوحَىٰ ﴾ (٢). ويدخل في وجوب

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۲: ۳۲.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٣\_٤.

سورة الأعراف، آية ٤-٥....

الاتباع الواجب والندب والمباح، لأنّه يجب أن يعتقد في كلّ منها ما أمر الله به. كما يجب أن يعتقد في الحرام وجوب اجتنابه.

﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ ﴾ من دون الله ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ يضلّونكم عن دين الله وعمّا أمركم باتّباعه من الجنّ والإنس. وقيل: الضمير في «دونه» لدها أنزل»، أي: ولا تتّبعوا من دون دين الله دين أولياء.

وعن الحسن: يا ابن آدم أمرت باتبّاع كتاب الله وسنّة نبيّه، والله ما أنزلت آية إلّا ويحبّ أن تعلم فيم نزلت وما معناها.

﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكُّرُونَ﴾ أي: تذكّراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذكّرون، حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره. و«ما» مزيدة لتأكيد القلّة. وإن جعلت مصدريّة لم ينتصب «قليلاً» ب«تذكّرون». وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: تذكرون، بحذف التاء وتخفيف الذال. وابن عامر: يتذكّرون بالغيبة، أي: ما يتذكّر هؤلاء يا محمد. ومعنى التذكّر أن تأخذ في الذكر شيئاً بعد شيء، مثل التفقّه والتعلّم.

وَّكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلُكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَاتِّلُونَ ﴿،﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَا ظَالِمِينَ ﴿،﴾

ولمّا تقدّم الأمر منه سبحانه للمكلّفين بانبّاع القرآن، والتحذير من مخالفته والتذكير، عقّب ذلك بتذكيرهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب، وتحذيرهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك، فقال: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: وكثيراً من أهل القرى ﴿أهَلَكُنْاهَا﴾ أردنا إهلاك أهلها لفرط عصيانهم وعنادهم ﴿فَجَآءَهَا﴾ فجاء أهلها ﴿بَاسُنا﴾ عذابنا ﴿بَيَاتاً﴾ بائتين، كقوم لوط. مصدر وقع موقع الحال. ﴿أوهُمْ قَاتِلُونَ﴾ عطف عليه، أي: قائلين نصف النهار، كقوم شعيب. يعني: فجاءهم عذابنا في هذين الوقين لأنّهما وقت الغفلة الوقين الوقين لأنّهما وقت الغفلة

٤٩٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

والدعة، فيكون نزول العذاب فيهما أشدّ وأفظع.

وأصل القيلولة الراحة، ومنه الإقالة في البيع، لأنَّه الإراحة منه بالإعفاء من عقده.

وإنّما حذفت واو الحال استثقالاً لاجتماع حرفي العطف. فإنّ واو الحال واو العطف في الأصل استعيرت للوصل، لا اكتفاءً بالضمير، فإنّه غيير فيصيح. وفسي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب.

﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ﴾ أي: دعاؤهم واستغالتهم، أو ما كانوا يدّعونه من دينهم ﴿إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ إلّا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسّراً عليهم. و«دعواهم» خبر «كان» ، و«أن قالوا» رفع لأنّنه اسم له. ويجوز المكس.

فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلْنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُمَّا عَآئِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يُؤْمِنْدَ الْحَقُّ فَمَن ثَقَلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُوْلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُوْلِكَ الَّذِينَ حَسِرُواً أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا بِظْلِمُونَ ﴿٩٩﴾

ولمّا أنذرهم سبحانه بالعذاب في الدنيا، عقّبه بالإنذار بعذاب الآخرة، فقال: ﴿ فَلَنَسْالُنَّ الذِينَ أَرْسِلَ إِلْفِهِمَ ﴾ أي: المرسل إليهم \_ وهم الأمم \_ عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل ﴿ وَلَنَسْالَنَّ المُرْسَلِينَ ﴾ عمّا أجيبوا به، وعمّا عملت أممهم فيما جاؤا به، والمراد من هذا السؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم، والتقرير عليهم، وازدياد سرور المثابين بالثناء عليهم، وغمّ المعاقبين بإظهار قبائحهم. والمنفيّ في قوله: ﴿وَلا يُسْالُ عَن دُنُويِهِمُ المُجْرِمُونَ﴾ (١) سؤال استعلام. أو الأوّل في موقف الحساب، وهذا عند حصولهم على العقوبة.

﴿ فَلَنَقُضْنَ عَلَيْهِمْ ﴾ على الرسل، أي: لنخبرنهم حين يقولون: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اللهِ اللهِ عَلَى الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه. ﴿ يِعِلْمُ ﴾ عالمين بظواهرهم وبواطنهم، أو بمعلومنا منهم ﴿ وَمَا كُنَّا غَاتِبِينَ ﴾ عنهم، فيخفى علينا شيء من أحوالهم.

﴿ وَالْوَزْنُ﴾ ووزن الأعمال والتمييز بين خفيفها وراجعها. أو المراد به القضاء الحق والحكم العدل. ورفعه بالابتداء، وقوله: ﴿ يَوْمَثِنِكِ خبره، أي: الوزن الثابت يوم يسأل الله الأمم ورسلهم ﴿ الْحَقُّ﴾ صفته. أو خبر محذوف، ومعناه: الوزن الحق، أي: العدل السوى.

واختلفوا في كيفيّة الوزن، لأنّ الأعمال أعراض لا يجوز عليها الاعادة . ولا يكون لها وزن، ولا تقوم بأنفسها . فقيل : توزن الصحائف ، فإنّ جمهور العلماء \_من موافقينا ومخالفينا \_ على أنّ صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفّتان ينظر إليه الخلائق، إظهاراً للمعدلة ، وقطعاً للمعذرة ، وتأكيداً للحجّة ، كما يسألهم عن أعمالهم ، فتعترف بها ألسنتهم ، وتشهد بها جوارحهم .

ويؤيّده ما روي عن النبيِّ ﷺ أنَّ الرجل يؤتى به إلى الميزان. فينشر عليه تسعة وتسعون سجلًا، كلَّ سجلً مدَّ البصر، فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة. فتوضع السجلات في كفّة والبطاقة في كفّة، فطاشت (٣) السجلات وثقلت البطاقة.

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) طاش يطيش، أي: خفّ.

وقيل: توزن الأشخاص، لما روي عن النبئ ﷺ: «أَنَّه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بمعوضة، لقوله: ﴿ فَلَا شُقِيمُ لَـهُمْ يَـوْمُ الْـقِيَامَةِ وَزُنّا﴾ (١١).

﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينَهُ ﴾ فمن رجحت أعماله الموزونة الّتي لها وزن وقدر. وهي الحسنات. أو ما يوزن به حسناته. وحينئذ جمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتمدّد الوزن، بأن يكون لكلّ نوع من أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان. ويؤيّده ما جاء في الخبر: «أنّ الصلاة ميزان، فمن وفي استوفى». فهو جمع موزون أو ميزان. ﴿ فَاوْلَئِكَ مُمْ الْمُقْلِحُونَ ﴾ الفائزون بالنجاة والثواب.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَاوَلَئِكَ الَّذِينَ ضَمِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ فيكذّبون بدل التصديق، ويكتسبون ما عرّضوها للعذاب، فيضيّعون الفطرة السليمة الّتي فطرت عليها. والخسران ذهاب رأس المال، ومن أعظم رأس المال النفس، فإذا أهلك نفسه بسوء عمله فقد خسر نفسه.

## وَلَقَدْ مَكَّفَاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

ثمّ ذكر سبحانه نعمه على البشر، بالتمكين في الأرض وما خلق فيها من الأرزاق، مضافاً إلى نعمه السابغة عليهم، بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فقال: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً، أو أقدرناكم على التصرّف فيها، وملكناكم فيها.

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ أسباباً تعيشون بها. جمع معيشة، وهي ما يعاش

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٥.

به من أنواع الرزق ووجوه النعم والمتُافع. أو ما يتوصّل إلى ذلك. وعن نافع: أنّه همزه تشبيهاً بما الياء فيه زائدة، كصحائف.

﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ زماناً أو شكراً قليلاً تشكرون فيما صنعت إليكم.

وَلَقَدُ خَلَقْنَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَآتِكَة اسْجُدُواْ لَآدَمَ فَسَجَدُواَ الْأَلْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَدِي مِن نَّارٍ وَخَلَقَتُهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَبَرَ فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِزِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا إِلَى مَنِ الصَّاعِزِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ فَالْمَا أَنظُونِي فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنكَبَر فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِزِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْنَي إِلَى مَن الصَّاعِزِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْنَي لِلْعَلَمِينَ ﴿١٤﴾ قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْنَي لَاقْتَنَهُم مِن بَيْنِ أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَن شَمَا لَهُمْ وَعَن شَمَا نَاهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

ثمّ ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق، فقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوْرَنَاكُمْ ﴾ أي: خلقنا أباكم آدم ﷺ طيناً غير مصوّر، ثمّ صوّرناه. نزّل خلقه وتصويره منزلة خلق الكلّ وتصويره. أو ابتدأنا خلقكم ثمّ تصويركم، بأن خلقناآدم ثمّ صوّرناه. ﴿ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُدُوا لِالنَمْ عَلَى الذي دكر «ثمّ» لتأخير الإخبار. ويمكن حملها على التراخي في الرتبة، لأنّ مقام الامتنان يؤذن أن يكون أبوهم بسجود الملائكة أرفع درجة من خلقهم وتصويرهم. ﴿ فَسَجَدُوا إِلّا إِلْمِلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

السَّاجِدِينَ﴾ ممّن سجد لآدم .

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ الَّا تَسْجُدَ﴾ أي: أن تسجد و«لا» صلة، كما في: ﴿ لِنَلَا يَعْلَمُ الْمُكَالِ ﴾ (١)، فإنّه بمعنى: ليعلم، بدليل قوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِـمَا شَلَقْتُ لِمِنَا كَالَهُ (١٠)، والفائدة في زيادتها توكيد معنى الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه، كأنّه قيل: ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك، والتنبيه على أنّ الموبّخ عليه ترك السجود. وقيل: الممنوع عن الشيء مضطرّ إلى خلافه، فكأنّه قيل: ما اضطرّك إلى أن تسجد ﴿ إِذْ أَمَوْتُكُ ﴾ . فيه دليل على أنّ مطلق الأمر للوجوب والفور.

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ وإنّما سأله عن المانع من السجود، وقد علم ما منعه، توبيخاً له، وإظهاراً لمعاندته وكفره وكبره، وافتخاره بأصله، وازدرائه بأصل آدم، وأنّه خالف أمر ربّه معتقداً أنّه غير واجب عليه، لنّا رأى أنّ سجود الفاضل للمفضول خارج من الضواب، ولهذا قال في جوابه: أنا خير منه. وحقيقة الجواب أن يقول: منعني كذا وكذا، إلاّ أنّه أجاب بما يكون جواباً من حيث المعنى، استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله، كأنّه قال: المانع فيه أنّي خير منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به ؟ يعني: من كان على مثل صفتي يستبعد أن يؤمر بما أمرت به. فهو الذي سنّ التكبّر.

عن ابن عبّاس: قاس إبليس فأخطأ القياس، وهو أوّل من قاس، فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله بإبليس، وقال ابن سيرين: أوّل من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلّا بالمقاييس.

ثم بين علَّة خيريّته وقال: ﴿ خَلَقَتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَتُهُ مِنْ طِعِنِ ﴾ فهو تعليل لفضله على آدم. ومراده منه: أنّ النار أشرف من الطين، وهو خلق منها وآدم من الطين، فلم يجز أن يسجد الأشرف للأدون.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ص: ٧٥.

وقد غلط في ذلك، بأن رأى الفضل كلّه باعتبار العنصر، وغفل عمّا يكون باعتبار الفنصر، وغفل عمّا يكون باعتبار الفاعل، كما أشار إليه بقوله: ﴿ مَا مَنْقَكُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلْقَتُ بِيدَيْ ﴾ (١١), أي: بغير واسطة. وباعتبار الصورة، كما نبّه عليه بقوله: ﴿ وَنَقَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَدِدِينَ ﴾ (١٦). وباعتبار الغاية، وهو فضله من حيث عاومه الجمّة، ولذلك أمر الملائكة بسجوده لمّا بيّن لهم أنّه أعلم منهم، وأنّ له خواصّ ليست لغيره.

والآية دليل على الكون والفساد، وأنّ الشياطين أجسام كائنة. ولعلّ إضافة خلق الانسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب.

﴿قَالَ فَاهْبِطْ﴾ فانزل وانحدر ﴿مِنْهَا﴾ من السماء، أو الجنّة، أو عن الدرجة الشريفة الرفيعة الَّتي للمطيعين إلى الدرجة الدنيّة الوضيعة الَّتي للماصين. ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ﴾ فما يصح لك ﴿أن تَتَكَبَّرُ﴾ عن أمر الله ﴿فِيهَا﴾ وتعصي، فإنّها مكان الخاشع والمطيع، وليست بموضع المتكبّرين، وإنّما موضعهم النار، كما قال: ﴿ أَنَيْسَ فِي جَهَنْمُ مَثُوىٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٣). وفيه تنبيه على أنّ التكبّر لا يليق بأهل الجنّة، وأنّه تعالى إنّما طرده وأهبطه للتكبّر لا لمجرّد عصيانه. قال ﷺ: «من تواضع رفعه الله، ومن تكبّر وضعه الله».

﴿ فَاخِرُجُ ﴾ من المكان الذي أنت فيه ﴿ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِوبِينَ ﴾ مئن أهانه الله ووضعه لكبره. وهذا الكلام إنّما صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكة. والآية لا تدلّ على أنّه يجوز التكبّر في غير الجنّة، فإنّ التكبّر لا يجوز على حال، لانّه إظهار كبر النفس على جميع الأشياء، وهذا في صفة العباد ذمّ، وفي صفة الله مدح، إلّا أنّ إبليس تكبّر على الله في الجنّة فأخرج منها قسراً، ومن تكبّر خارج الجنّة منع من ذلك بالأمر وبالنهي. ويؤيّده قوله تعالى: ﴿ وَلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهُا الجنّة منع من ذلك بالأمر وبالنهي. ويؤيّده قوله تعالى: ﴿ وَلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهُا

<sup>(</sup>١) ص : ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٦٠.

٠٠٠ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً﴾ (١).

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي﴾ أَمْهلني وأخّرني في الأجل ﴿إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ إلى يـوم القيامة، فلا تمتني، أو لا تعجّل عقوبتي.

﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَظَوِينَ﴾ ظاهره يقتضي الإجابة إلى ما سأله، لكنّه محمول على ما جاء مقيداً بقوله: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ﴾ (٢). وهو النفخة الأولى، أو وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله. وفي إنجاح مسؤله ابتلاء العباد، وتعريضهم للتواب بمخالفتهم إيّاه. وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف، وأنواع الملاذ والملاهى، وما ركّب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده.

﴿قَالَ﴾ بعد الإمهال ﴿فَبِمَا أَغَوْيَنَتِي﴾ بسبب إغوائك إيّاي. والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا ب«أقعدن»، فإن اللّام تصد عنه. وقيل: الباء للقسم. فعلى الأول الباء للسببيّة، والمقسم والمقسم عليه مقدّر.والتقدير: أحلف بالله بسبب إغوائك إيّاي. وعلى الثاني، تقديره: أقسم بإغوائك إيّاي.

والمراد بالإغواء تكليفه سبحانه إيّاه ما وقع به في الغيّ. ولم يثبت عليه كما ثبتت الملائكة.

وقيل: معناه: بسبب أمرك إيّاي بالسجود، فحملتني به الأنفة والاستنكاف على معصيتك، فتسبّب وقوعي في الغيّ. أو بما خيّبتني من رحمتك وجنّتك، أو بما حكمت بغوايتي، كما يقال: أضللتني، أي: حكمت بضلالتي، أو بسما أهلكتني بلعنتك إيّاي، كما في قوله تمالى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً﴾ (٣) أي: هلاكاً. وقالوا: غوى الفصيل إذا فقد اللبن فمات. والمصدر غوى مقصوراً.

وُلا يبعد أن يكون إبليس قد اعتقد أنَّ الله تعالى يغوي الخلق، بأن يضلُّهم، ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده من الشرّ. وعلى هذا يكون الإغواء عـلى

<sup>(</sup>١) القصص: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٥٩.

حقيقته. وقيل: «ما» استفهاميّة، كأنّه قيل: بأيّ شيء أُغِويتني؟

ثمّ ابتدأ فقال: ﴿ لَأَقْفَدُنَّ لَهُمْ ﴾ لأولاد آدم ترصداً بهم، كما يقعد القطّاع على الطريق ليقطعه على المارّة ﴿ صِوَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ طريق الإسلام. ونصبه على الظرف. وقيل: تقديره: على صراطك، كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. والمعنى: لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي، كما فسدت بسببهم.

﴿ ثُمُّ لِآتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ لَيْدِيهِمْ وَمِنْ خُلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ﴾ أي: من جميع الجهات الأربع، مثل قصده إيّاهم بالتسويل والإضلال من أيّ وجه يمكنه، بإتيان العدرٌ من الجهات الأربع في الغالب، ولذلك لم يقل: من فوقهم ومن تحت أرحلهم.

وقيل: لم يقل: من فوقهم، لأنّ الرحمة تنزل منه. ولم يقل: من تحتهم، لأنّ الإتيان منه يوحش الناس.

وعن ابن عبّاس: من بين أيديهم من قبل الآخرة، ومن خلفهم من قبل الدنيا. وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيّناتهم.

والمعنى: أنّي أزيّن لهم الدنيا، وأخوّفهم بالفقر، وأقول لهم: لا جنّة ولا نار، ولا بعث ولا حساب، وأتبّطهم عن الحسنات، وأشغلهم عنها، وأحبّب إليهم السيّتات، وأحتّهم عليها.

وقيل: من بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرّز عنه، ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون، وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرّزوا، ولكن لم يفعلوا لعدم تيقّظهم واحتياطهم.

وعن الباقر على أنه قال: «لآتينهم من بين أيديهم» معناه: أهون عليهم أمر الآخرة. «ومن خلفهم» آمرهم بجمع الأموال، والبخل بها عن الحقوق، لتبقى لورثتهم. «وعن أيمانهم» أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة. «وعن شمائلهم» يتحبيب اللذّات إليهم، وتغليب الشهوات على قلوبهم». وهذا قريب من قول ابن عبّاس.

وإنّما عدّي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنّه منهما متوجّه إليهم، وإلى الآخرين بحرف المجاوزة، لأنّ الآتي منهما جلس متجافياً عن صاحبهما منحرفاً عنه غير ملاصق له، ثمّ كثر حتّى استعمل في المتجافي وغيره، كما ذكرناه في «تعال». ونظيره قولهم: جلست عن يمينه أو عين شماله، وقولهم: رميت عين القوس، لأنّ السهم يبعد عنها.

وعن رسول الله ﷺ: «أنَّ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة، قعد له بطريق الاسلام، فقال له: تدع دين آبائك، فعصاه فأسلم. ثمّ قعد له بطريق الهجرة، فقال له: تدع ديارك وتتفرّب، فعصاه فهاجر، ثمّ قعد له بطريق الجهاد، فقال له: تقاتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك، فعصاه فقاتل».

وعن شقيق: مامن صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يديّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، أمّا من بين يديّ فيقول: لا تخف فإنّ الله غفور رحيم، فأقرأ: ﴿ وَإِنِّي لَفَقَارُ لِمَنْ ثَابَ وَآمَنُ وَعَمِلَ صَالِحاً﴾ (١٠). وأمّا من خلفي فيخرّفني الضيعة على مخلّفي، فاقرأ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابُةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللهِ خِلْفي فيخرّفني الشيعة على مخلّفي، فاقرأ: ﴿ وَمَا مِنْ دَابُةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللهِ لِنْفَقَهِنَ ﴾ (١٣). وأمّا من قبل الشيوات، فأقرأ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ لِلْمُتّقِينَ ﴾ (١٣). وأمّا من قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات، فأقرأ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْمَتُهُونَ ﴾ (١٣).

﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ مطيعين. وإنّما قاله ظنّاً. لقوله تعالى: ﴿ وَلَـقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ (\*) لمّا رأى فيهم مبدأ الشرّ متعدّداً ومبدأ الخير واحـداً،

<sup>(</sup>١) طّه: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) هو د : ٦ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) سبأ: ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) سبأ: ٢٠.

ولاَنُه لمّا استنزل آدم ظنّ أنّ ذرّيّته أيضاً سيجيبونه، لكونهم أضعف مـنه. وقـيل: سمعه من الملائكة.

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْوُومًا مَّدْخُورًا لَّمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ منكُمُ أَجْمَعينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا منْ حَيْثُ شُنُّمًا وَلاَ تُقْرِّرًا هَذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا منَ الظَّالمينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيُطَانُ لْيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا من سَوْءَاتهمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذه الشَّجَرَة الِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُين أَوْ تَكُونَا منَ الْخَالدينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمُهُمَا ٓ إِنِّي لَكُمَا لَمَنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدلاًهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَا ذَاقًا الشَّجَرَّةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَانُهُمَا وَطَفَقًا يَخْصِفًان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَّبُهُمَآ أَلَمُ أَنْهَكُنَا عَن تْلَكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُل لَّكُمَا ٓ إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُو ٚمُّبينٌ ﴿٢٢﴾ قَالاً رَّبَنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفَرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مَنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ لَبَعْض عَدُو ۗ وَلَكُمُ فِي الأَرْض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حين ﴿٢٤﴾ قَالَ فيهَا تَحْيَوْنَ وَفيهَا تُمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

ثمّ بيّن سبحانه ما فعله بإبليس من الإهانة والإذلال، وما آتاه آدم من الإكرام والإجلال، فقال: ﴿ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا﴾ من الجنّة، أو من السماء، أو من المنزلة الرفيعة ﴿ مَذْوُما ﴾ مذموماً. من: ذَأَمَه إذا ذمّه. ﴿ مَذْحُوراً ﴾ مطروداً ﴿ لَمَن شَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ اطاعك واقتدى بك من بني آدم. اللام فيه لتوطئة القسم وجوابه. ﴿ لأَصْلَانُ جَهَنّمُ مِنْكُمْ الْجَمَعُينَ ﴾ سدّ مسدّ جواب الشرط. ومعنى «منكم»: منك ومنهم، فغلّب المخاطب.

﴿ وَيَا آدَمُ ﴾ أي: وقلنا يا آدم ﴿ اسْكُنْ ﴾ من السكنى، لا من السكون ﴿ انتَ وَرُوجُكَ الْجَنَةُ ﴾ إنّما لم يقل: زوجتك، لأنّ الإضافة أغنت عن ذكره، وكان الحذف أحسن، لما فيه من الإيجاز من غير إخلال بالمعنى ﴿ فَكُلا مِنْ حَيْثُ عُنِفُتُكَا ﴾ أباح سبحانه لهما أن يأكلا منها أين شاءا وما شاءا ﴿ وَلاَ تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ بالأكل ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلْمِينَ ﴾ فتصيرا من الباخسين نفوسهم الثواب العظيم، وقد مضى تفسير هذه الآية مشروحاً في سورة البقرة (١٠). و «تكونا » يحتمل الجزم على العطف، والنصب على الجواب.

﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَّا الشَّيْطَانُ ﴾ يقال: وسوس إذا تكلّم كلاماً خفيّاً يكرّره. ومنه: وسوس الحُلِيّ. وهو فعل غير متعدِّ، ك: ولولت المرأة، ووعوع الذب، ورجل موسوس بكسر الواو. ولا يقال: مؤسوس بالفتح، ولكن موسوس له وموسوس إليه، وهو الذي يلقى إليه الوسوسة. ومعنى: وسوس له، فعل الوسوسة لأجله. ووسوس إليه ألقاها إليه. وهي في الأصل الصوت الخفيّ، كالهينمة (٢) للصوت الجلّ، والخشخشة لصوت النعل. وقد سبق في المرّة كيفيّة وسوسته (٣).

﴿لِيُبْدِينَ لَهُمَا﴾ ليظهر لهما. واللام للعاقبة، أو للغرض على أنَّـه أراد أيـضاً

<sup>(</sup>١) راجع ج ١: ١٢٦ ذيل الآية ٣٥.

 <sup>(</sup>٢) الهَيْنَمَةُ: الكلام أو الصوت الخفيّ. راجع الصحاح ٥: ٢٠٦٢، لسان العرب ١٢: ٦٢٣.
 ولعلّ ما ذكره المفسّر «قدّس سرّه» من سهو قلمه الشريف.

<sup>(</sup>٣) راجع ج ١ : ١٢٧ ذيل الآية ٣٦.

بوسوسته أن يسوأهما بانكشاف عورتهما، وذلك لعلمه أنّ من أكل هذه الشجرة بدت عورته، وأنّ من بدت عورته لا يترك في الجنّة، ولهذا عبر عنهما بالسوءة، فقال: ﴿مَا وُودِي﴾ ما غطّي ﴿عَنْهُمَا مِنْ سَوْآقِهِمَا﴾ عوراتهما. والمواراة جعل الشيء وراء ما يستره، وإنّما لم تقلب الواو المضمومة همزة في المشهور، كما قلبت في «أويُصِل» تصغير «واصل»، لأنّ الثانية مدّة. وفيه دليل على أنّ كشف العورة من عظائم الأمور، وأنّه لم يزل مستهجناً في الطباع، مستقبحاً في العقول.

﴿ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ﴾ أي: كراهة أن تكونا ﴿ مَلَكَئِنِ ﴾ يعني: أنّه أوهمهما أنّهما إذا أكلا من هذه الشجرة تغيّرت صورتهما إلى صورة الملك. ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ الذين لا يموتون، أو يخلدون في الجنّة.

واستدلٌ به على فضل الملائكة على الأنبياء. وجوابه: إنّما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما ما للملائكة من الكمالات الفطريّة، والاستغناء عن الأطعمة والأشربة، وذلك لا يدلٌ على فضلهم مطلقاً، فإنّ الثواب إنّما يستحقّ على الطاعات دون الصور والهيئات. ولا يمتنع أن يكونا رغبا في صور الملائكة وهيئاتها، ولا يكون ذلك رغبة في الثواب ولا الفضل. ألا ترى أنّهما رغبا في أن يكونا من الخالدين ؟ وليس الخلود منا يقتضى مزيّة في الثواب ولا الفضل.

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ أي: أقسم لهما على أنّه من المخلصين النصيحة في النصيحة اجتهاد النصيحة في النصيحة اجتهاد المقاسم. وإخراجه على صورة المفاعلة للمبالغة. وقيل: اقسم لهما بالنصيحة. وأقسما له بقبولها، فجعل ذلك مقاسمة.

﴿ فَدَلَّاهُمَا﴾ فنزَّلهما إلى الأكل من الشجرة، من تدلية الدلو، وهو إرسالها في البئر، نبّه به على أنّه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة سافلة، فإنّ التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل. ﴿ بِـغُوورِ ﴾ بما غرّهما به من القسم. فإنّهما ظنّا أنّ أحداً لا يحلف بالله كاذباً.أو ملتبسين بفرور. وإنّما يسخدع المـؤمن بالله.

وعن ابن عمر أنّه كان إذا رأى من عبده حسن صلاة أعتقه. فقيل له: إنّـهم يخدعونك. فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له.

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ ﴾ وجدا طعمها آخذين في الأكل منها. وفيه أنّ ذوق الشيء المحرّم يوجب الذمّ، فكيف استيفاؤه وقضاء الوطر منه؟ ﴿ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمّا ﴾ تهافت عنهما لباسهما، وظهرت لهما عوراتهما، فأبصر كلّ واحد منهما عورة صاحبه، وكانا لا يريانها من أنفسهما، ولا أحدهما من الآخر. وعن عائشة: ما رأيت منه، ولا رأى منّي، واختلف في أنّ الشجرة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهما، وأنّ اللباس كان من جنس النور يحول بينها وبين الناظر، أو حلّة، أو من جنس الظفر.

﴿ وَمَقْفِقًا يَخْصِفَانِ﴾ أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. يقال: طفق يفعل كذا، بمعنى: أُخذ يفعل. ﴿ عَلَيْهِمَا﴾ على عوراتهما ﴿ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ . قيل: كان ورق التين.

﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجْرَةِ وَأَقُلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوًّ مُبِينٌ ﴾ عتاب على ترك الأولى، وعدم ارتكاب المندوب إليه، وتوبيخ على الاغترار بقول العدوّ.

ولمُّا عاتبهما وويِّخهما على ارتكاب المنهيِّ عنه ﴿قَالَا رَبُّنَا طَلَقْنَا الْنُفُسَنَا﴾ أضررناها بنقص الثواب لأجل ترك المندوب إليه ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا﴾ أي: وإن لم تستره علينا، لأنَّ المغفرة هي الستر ﴿وَقَرْحَقْنَا﴾ ولم تتفضّل علينا بنعمك اللّي يتمّ بها ما فوتناه نفوسنا من الثواب ﴿لَتَكُوثَنَّ مِنَ الْخَاسِدِينَ﴾ من جملة من خسر ولم

يربح. وهذا نهي تنزيه لا تحريم عندنا. لأنّ الأنبياء معصومون منزّ هون عن ارتكاب القبائح. لكن قالا ذلك على عادة أولياء الله في استعظام الزلّات، واستصغار العظيم من الحسنات.

روي أنّ الله سبحانه قال لآدم: ألم يكن لك فيما منعتك من شجر الجنّة مندوحة \_ أي: كافية \_ عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعرّتك، لكن ما ظننت أنّ أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً. قال: فبعرّتي لأهبطنّك إلى الأرض، ثمّ لا تنال العيش إلاّ كذاً. فأهبط، وعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث، فحرث وسقى وحصد وداس وذرى وعجن وخبز.

﴿قَالَ الْفَيِطُوا﴾ الخطاب لآدم وحوّاء وإبليس.كرّر الأمر ليعلم أنّهم قرناء أبداً ﴿بَغْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُوَّ﴾ في موقع الحال، أي: متعادين، يعاديهما إبليس ويعاديانه ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ﴾ استقرار، أي: موضع استقرار ﴿وَمَتَاعَ﴾ وتمتّع وانتفاع بعيش ﴿إِلَىٰ حِينِ﴾ إلى تقضّى آجالكم.

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ ﴾ تعيشون ﴿وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ عند البعث للجزاء.

وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر ويعقوب: تَخرُجون بـفتح التاء وضمّ الراء.

قال الجبائي: في الآية دلالة على أنّ الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض الّتي حيوا فيها بعد موتهم، وأنّه يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشر، وإذا أراد إفناءها زجرهم عنها زجرة فيصبرون إلى أرض أخرى يقال لها: الساهرة، وتفنى هذه، كما قال: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النازعات: ١٤.

يَا بَنِي ٓ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا وَلَبَاسُ النَّقُوى ذَلكَ خَيْرٌ ذَلكَ مَنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿٢٦﴾ نا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرِجَ أَبِرِيكُم مِّنَ الْجَنَّة يَبزِعُ عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْرَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا آيْنُهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ منْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطَينَ أُولَيَآءَ للَّذينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَّقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَمَرَ رَّبِي بالْقسُط وَأَقيمُواْ وُجُوهَكُمْ عندَ كُلّ مَسْجد وَادْعُوهُ مُخْلصينَ لَهُ الدَّبنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تُعُودُونَ ﴿٢٦﴾ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّالَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطينَ أُولِيَاءَ من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَثْهُم مُّهُدُونَ ﴿٣٠﴾

ولتا ذكر نعمته على بني آدم في تبوّثه الدار والمستقرّ، عقبه بذكر النعمة في الملابس والستر، فقال خطاباً عاماً لجميع أهل القرون والأمصار إلى يوم القيامة: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَفْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً ﴾ أي: خلقناه لكم بتدبيرات سماويّة، واسباب نازلة منها، فإنّه قضى وكتب في اللوح المحفوظ. أو لاتّه ينبت بالمطر الّذي ينزل

من السماء. وقيل: لأنَّ البركات تنسب إلى أنَّها تأتي من السماء. ونظيره قوله: ﴿ وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾ (١٠]. وقوله: ﴿ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ (٢٠). ﴿ يُوَادِي سَوْآتِكُمْ﴾ الّتي قصد الشيطان إبداءها، ويغنيكم عن خصف الورق.

روي أنّ العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: لا نطوف فسي شياب عصينا الله تعالى فيها، فنزلت.

﴿ وَرِيشِنا﴾ ولباساً يتجمّلون به. والريش الجمال، استعير من ريش الطير، لأنّه لباسه وزينته. والمعنى: أنزل عليكم لباسين: لباساً يواري عوراتكم،ولباساً يزينكم. وقيل: مالاً، ومنه تريّش الرجل إذا تموّل.

﴿ وَلِبِاسُ التَّقْوَىٰ﴾ وهو الورع وخشية الله . وقيل : الإيمان . وقيل : السمت الحسن . وقيل : لباس الحرب ، من الدروع والمغافر وغيرهما ممايتقى به في الحرب . وقيل : ستر العورة . ولا مانع من حمل ذلك على الجميع . ورفعه بالابتداء ، وخبره ﴿ ذلكَ خَيْرُ ﴾ . أو خبره «خير» ، و«ذلك» صفته ، كأنه قيل : ولباس التقوى المشار إليه خير . وفي هذه الإشارة تعظيم لباس التقوى . وقرأ نافع وابن عامر والكسائى : ولباس بالنصب ، عطفاً على «لباساً» .

﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: إنزال اللباس ﴿مِنْ آيَاتِ اللهِ﴾ الدالَّة على فضله ورحمته على عباده ﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ﴾ فيعرفون نعمته.أو يتّعظون فيتورّعون عن القبائح.

وفي الكشّاف: «هذه الآية واردةعلى سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدوّ السوءة وخصف الورق عليها، إظهاراً للمنّة فيما خلق من اللباس، ولما في العري وكشف العورة من المهانة الفضيحة، وإشعاراً بأنّ التستّر باب عظيم من أبواب التقوى»(٣).

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكشّاف ٢: ٩٧.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَقْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ لا يمتحننكم، بأن يمنعكم دخول الجنّة بإغوائه وإضلاله إيّاكم عن الدين ﴿ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوْيكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ﴾ كما محن أبويكم، بأن أخرجهما منها. والنهي لفظاً للشيطان، والمراد نهيهم عن اتّباعه والافتتان به. ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبُوسَهُمَا لِيُويَهُمَا سَفَواتِهِمَا﴾ حال من «أبويكم» أو من فاعل «أخرج». وإسناد النزع إليه للتسبّب، أي: أخرجهما نازعاً لباسهما، بأن كان سبباً في أن ينزع عنهما.

﴿إِنَّهُ يَواكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴾ عطف على الضمير في «يراكم» السؤكّد بدهمو». والضمير في «إِنّه» ضمير الشأن. ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ فيغتالكم من حيث لا تشعرون. وهذا تعليل للنهي، وتأكيد للتحذير من فتنته. وقبيله: جنوده.

عن ابن عبّاس: إنّ الله جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم، وصدور بني آدم مساكن لهم، كما قال تعالى: ﴿ يُوَسِّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (١). فهم يرون بني آدم، وبنو آدم لا يرونهم.

وعن قتادة ومالك بن دينار: والله إن عدرًا يراك ولا تراه لشديد المؤونة. إلّا من عصم الله. وإنّما لا يراهم البشر لأنّ أجسامهم شفّافة لطيفة، تحتاج رؤيتها إلى فضل شهاع.

وقال: أبو الهذيل: يجوز أن يمكنهم الله تعالى فيتكشّفوا، فيراهم حينئذٍ من يحضرهم. وإليه ذهب عليّ بن عيسى. قال: إنّهم ممكنون من ذلك. وهو الذي نصره الشيخ المفيد أبو عبدالله رحمه الله. وقال الشيخ أبو جعفر قدّس سرّه: وهو الأقوى عندى.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ خلَّينا بينهم، لم نكفّهم عنهم حتى تولّوهم وأطاعوهم فيما سوّلوا لهم من مخالفة الله. وهذا تحذير آخر

<sup>(</sup>١) الناس: ٥.

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشْمَةً ﴾ فعلة متناهية في القبح، كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف، فنهوا عنه ﴿ قَالُوا﴾ في جواب الناهي ﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ اعتذروا واحتجّوا بأمرين: تقليد الآباء، والافتراء على الله. فأعرض عن الأوّل، لظهور فساده، ورد الثاني بقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ اللهُ لاَ يَأْمُنُ بِالفَحْشَاءِ ﴾ لأنّ فعل القبيح مستحيل عليه، لعدم الداعي، ووجود الصارف، فكيف يأمر بفعله؟ ﴿ اتّقُولُونَ عَلَى الله عن النّجهل، متضمّناً للنهي عن الافتراء عليه مالجهل، متضمّناً للنهي عن الافتراء علي الله تعالى.

عن الحسن: إن الله بعث محمداً ﷺ إلى العرب وهم قدرية مجبّرة يحملون ذنوبهم على الله. وتصديقه قول الله تعالى: «وإذا فَعَلُوا فَاحِشَةً» إلى قوله: ﴿ قُلْ أَمَوْ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل. وهو الوسط من كلّ أمر، المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط، يشهد العقل المستقيم أنّه حقّ حسن. وقيل: هو التوحيد.

﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمُ ﴾ أي: وقل توجّهوا إلى عبادته، واقصدوها مستقيمين، غير عادلين إلى غيرها. أو أقيموها نحو القبلة. ﴿ عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ في كلِّ وقت سجود أو مكانه، وهو الصلاة، أو في أيّ مسجد حضر تكم الصلاة، ولا تقولوا حتى نرجع إلى مسجدنا. أو اقصدوا المسجد في وقت كلِّ صلاة أمر بالجماعة لها ندباً عند الأكثرين، وحتماً عند الأقلين.

﴿ وَانْهُوهُ ﴾ واعبدوه ﴿ مُقْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي: الطاعة، مبتغين بها وجهه خالصاً، فإنّ إليه مصيركم لا غير ﴿ كَمَا بَدَاكُمْ ﴾ كما أنشأكم استداءً ﴿ تَـعُودُونَ ﴾ بإعادته، فيجازيكم على أعمالكم، فإنّه ليس بعثكم أشدّ من ابتدائكم، احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق. والمعنى: أنّه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم، فأخلصوا له العبادة، وإنّما شبّه الإعادة بالإبداء تقريراً لإمكانها والقدرة عليها.

وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه.

وقيل: كما بدأكم حفاة عراة غرالاً(١) تعودون.

وقيل: معناه: تبعثون على ما متّم عليه، المؤمن على إيمانه، والكافر عــلى كفره.

﴿ فَرِيقاً هَدَىٰ﴾ وهم المؤمنون، وققهم للإيمان ﴿ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ أي: الخذلان، إذ لم يقبلوا الهدى، ولم يكن لهم لطف، فهم يضلّون ولا يهتدون. و«فريقاً» منصوب بفعل مضمر يفسّره مابعده، والتقدير: وخذل فريقاً حتى عليهم الضلالة. وهذا دليل على أنّ علم الله لا أثر له في ضلالهم، وأنّهم هم الضالون باختيارهم.

﴿إِنْهُمُ﴾ الفريق الذين حقّ عليهم الضلالة ﴿اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِينَآهُ﴾ أطاعوهم فيما أمروهم ﴿مِنْ دُونِ اللهِ﴾. وهذا تعليل لخذلانهم، وتحقيق لضلالتهم، ودليل على أنّ مولاهم في الضلالة الشيطان دون الله. ﴿وَيَحْسَبُونَ انَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ وهم مع ذلك يظنّون أنّهم في ذلك على هداية وحقٍّ.

يَا بَنِيَ آدَمَ خُذُواْ زِينَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

ولمّا تقدّم ذكر ما أنعم سبحانه على عباده من اللباس والرزق، أمرهم في اثرها بتناول الزينة والتستّر والاقتصاد في المأكل والمشرب، فقال: ﴿ يَا بَـنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمُ ﴾ أي: كلّ صلاة.

وروى العيّاشي بإسناده: «أنّ الحسن بن عليّ الله كان إذا قام إلى الصلاة لبس

<sup>(</sup>١) غَرِل الصبيّ : لم يختن، فهو أغرل، وجمعه : غُرْل.

سورة الأعراف، آية ٣١.....٣١ الله عليه ١٣٠.....

أجود ثيابه. فقيل له: يابن رسول الله لِمَ تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إنَّ الله جميل يحبّ الجمال، فأتجمّل لربِّي، وهو يقول: «خذوا زينتكم عند كلِّ مسجد» فأحبّ أن ألبس أجود ثيابي»(١).

وقيل: خذوا زينتكم للصلاة في الجمعات والأعياد. وهذا مرويّ عـن أبــي جعفر ﷺ.

وقيل: هو أمر بلبس الثياب في الصلاة والطواف، وكنانوا يبطوفون عبراة، وقالوا: إنّا لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها، كما مرّ<sup>(٢٢</sup>. وكان يطوف الرجال بالنهار والنساء بالليل. وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف.

وقيل: أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة. وهو المرويّ عن الصادق ﷺ. وروي أنّ بني عامر في أيّام حجّهم كانوا لا يأكلون الطعام إلّا قوتاً، ولا يأكلون دسماً، يعظّمون بذلك حجّهم. فقال المسلمون: فإنّا أحق أن نفعل، فقال الله سبحانه: ﴿ وَكُلُوا وَالشّرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ أي: لا تأكلوا محرّماً، فإنّ أكل الحرام وإن قلّ إسراف ومجاوزة عن الحدّ، ولا حلالاً على وجه لا يحلّ. كمن لا يملك إلّا ديناراً فاشترى به طيباً فتطيّب به وترك عياله محتاجين. أو ولا تسرفوا بإفراط الطعام والشره عليه. عن ابن عبّاس: كلّ ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومَخِلة (٣). ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ لا يرتضى فعلهم.

وقد حكى أنَّ الرشيد كان له طبيب نصرانيِّ حاذق، فقال ذات يوم لعليِّ بن الحسين بن واقد: أليس في كتابكم من علم الطبِّ شيء، والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان؟

فقال له عليَّ: قد جمع الله الطبِّ كلَّه في نصف آية من كتابه، وهوقوله: «كلوا

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي ٢: ١٤ - ٢٩.

<sup>(</sup>۲) في ص: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) المَخِيلةُ: الكِبْرِ.

٥١٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

واشربوا ولا تسرفوا».

فقال النصراني: أيؤثر من رسولكم شيء في الطبّ؟

فقال: جمع نبيّنا ﷺ الطبّ في ألفاظ يسيرة.

قال: وما هي؟

قال: قوله: «المعدة بيت الداء، والحمية راس كلّ دواء، وأعط كلّ بدن ما عوّدته».

فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولانبيّكم لجالينوس طبّاً.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيِّنَةَ اللّهِ الَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

ولمّا حتّ الله سبحانه على أخذ الزينة عند كلّ مسجد وندب إليه، وأباح الأكل والشرب، ونهى عن الإسراف، وكان قوم من العرب يحرّمون كثيراً من هذا الجنس، حتّى إنّهم كانوا يحرّمون السمون والألبان في الإحرام، ويحرّمون السوائب والبحائر، أنكر عزّ اسمه ذلك عليهم، فقال: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ من الشياب وسائر ما يتجمّل به ﴿ البّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ من النبات كالقطن والكتّان، والحيوان كالحرير والصوف، والمعادن كالدروع ﴿ وَالطّيّبَاتِ مِنَ الرّزَقِ ﴾ المستلذّات من المآكل والمشارب، وفيه دليل على أنّ الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجمّلات الإباحة، لأنّ الاستفهام في «من» للإنكار.

﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالأصالة . والكفّار وإن شاركوهم فيها فتبع ﴿ خَالِصَةً يُوْمَ الْقَيَامَةِ﴾ لا يشاركهم فيها غيرهم. وانتصابها على الحال . وقرأ سورة الأعراف، آية ٣٢.............٥١٥

نافع بالرفع، على أنّها خبر بعد خبر.

﴿ فَذَٰلِكَ ﴾ أي: كتفصيلنا هذا الحكم ﴿ نَقُصُلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَـ عَلَمُونَ ﴾ نـفصّل سائر الأحكام لأهل العلم وأرباب العقول.

وفي هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة. وأكل الأطعمة الطيّبة من الحلال.

وروى العيّاشي بإسناده عن الحسن بن زيد، عن عمر بن عليّ، عن أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين ﷺ: «أنّه كان يشتري كساء الخرّ بخمسين ديناراً، فإذا أصاف(١) تصدّق به، ولا يرى به بأساً، ويقول: «قل من حرّم زينة الله» الآية»(٢).

وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، قال: «دخلت على أبي عبدالله على إلى عبدالله على جبة خزّ وطيلسان خزّ ، فنظر إليّ فقلت: جعلت فداك هذا خزّ ما تقول فيه؟ فقال على المن بالخزّ ، قلت: وسداه (٢) إبريسم . قال: لا بأس به ، فقد أصيب الحسين على وعليه جبّة خزّ ، ثمّ قال: إنّ عبدالله بن عبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين على المومنين الله الخوارج لبس أفضل ثيابه ، وتطيّب بأطيب طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، فخرج إليهم فوافقهم . فقالوا: يابن عبّاس بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم ، فتلا هذه الآية: «قل من حرّم زينة الله» إلى آخرها . فألبس وأتجمّل ، فإنّ الله جميل , يحبّ الجمال ، وليكن من حلال (٤٠).

وفي الآية دلالة أيضاً على أنّ الأشياء على الإباحة، لقوله: «مـن حـرّم». فالسمع ورد مؤكّداً لما في العقل.

<sup>(</sup>١) أي: دخل في الصيف.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي ٢: ١٦ ح ٣٥.

<sup>(</sup>٣) السدى والسداة من الثوب: ما مدّ من خيوطه ، والجمع: أسدية .

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشي ٢: ١٥ ح ٣٢.

٥١٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تَشُوكُواْ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ لَحَقِ وَأَن تَشُوكُواْ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَىٰوَنَ ﴿٣٢﴾ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

ثمّ بين سبحانه المحرّمات، فقال: ﴿ قُلْ إِنْفَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ﴾ ما تفاحش قبحه، أي: تزايد، وقيل: هي ما يتعلّق بالفروج. ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ﴾ ما علن منها وما خفي.

﴿ وَالْإِثْمَ﴾ وما يوجب الإثم. تعميم بعد تخصيص. وقيل: شرب الخمر. ﴿ وَالْبَغْيَ ﴾ الظلم أو الكبر. أفرده بالذكر للمبالغة، كما قال: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَامِ وَالْمُنْكِرُ وَالْبَغْيُ ﴾ (''. ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ متعلّق بـ«البغي»، مؤكّد له معنىً.

﴿ وَاٰنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانا﴾ تهكم بالمشركين، لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره، وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ﴾ بالإلحاد في صفاته، والافتراء عليه، كقولهم: الله أمرنا بها.

وَلَكُلِّ أَنَّةً أَجَلٌ فَإِذَا جَآءً أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِيُونَ ﴿٣٤﴾

ثمّ بيّن ما فيه تسلية النبيّ ﷺ في تأخير عذاب الكفّار، ووعيد لهم بالعذاب النازل عند الأجل المقدّر، فقال: ﴿ وَلِكُلُّ اَمَّةٍ اَجِلُ﴾ مدّة أو وقت لنزول العذاب بهم

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٠.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ انقرضت مـدّتهم، أو حــان وقـتهم ﴿لَا يَشْـتَاخِرُونَ شَـاعَةُ وَلَا يَشْتَقْدِمُونَ﴾ أي: لا يتأخّرون ولا يتقدّمون أقـصر وقت. أو لا يـطلبون التأخّـر والتقدّم لشدّة الهول.

يَا بَنِيَ آدَمَ إِمَّا يَأْتَيْنَكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتَى فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتُنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظْلُمُ مَّنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَاً أَوْ كَذَّبُ بِآيَاته أُوْلَكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَتَاب حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَوَّفُونَهُمْ قَالُوٓا ۚ أَينَ مَا كُمُّتُمْ تَدْعُونَ من دُون الله قَالُواْ ضُلُّواْ عَنَنَا وَشَهَدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافَرِينَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ٱدْخُلُواْ في أُمَّمَ قَدُ خَلَتُ من قَبْلَكُم مِّن الْجنِّ وَالإنس في النَّارِكُلُّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لِّعَنتُ أُخْنَهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱذَارَكُواْ فيهَا جَسِعًا قَالَتُ أُخْرَاهُمُ لُأُولَاهُمُ رَبَّنَا هَؤُلَاء أَضَّلُونَا فَاتَهُمْ عَذَابًا ضَعُفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لَكُلَّ ضَعْفٌ وَلَكِنَ لاَّ تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمُ لأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا من فَضْل فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنُّتُمْ تَكْسُبُونَ ﴿٣٦﴾

ثمّ خاطب جميع المكلِّفين من بني آدم، فقال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَاتِينَكُمْ ﴾

٨١٨ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

أي: إن يأتكم. و«ما» زائدة. ﴿ وُسُلُ مِنْكُمْ ﴾ من جنسكم ﴿ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ الْمِنْ المخاطب العالم بوقوع آياتي ﴾ ذكر الشرط بعرف الشكّ في مقام الجزم لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط عقلاً منزلة الجاهل، لمخالفته مقتضى العلم. وضمّت إليها «ما» تأكيداً لعنى الشرط، ولذلك أكّد فعلها بالنون وجوابه. ﴿ فَمَنِ التَّقَى وَاصْلَحَ ﴾ فمن اتّقى التكذيب وأصلح عمله منكم ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ في الآخرة ﴿ وَلا هُمْ يَخْذُونَ ﴾ .

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ منكم ﴿ بِآيَاتِنَا﴾ بحججنا ﴿ وَاسْ تَكْبُرُوا عَنْهَا ﴾ عن قبولها ﴿ أَوْلَمْ لَكُ أَمُ التَّارِ ﴾ الملازمون لها ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ باقون على وجه الدوام. وإدخال الفاء في الخبر الأوّل دون الثاني، للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعد.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ فمن أشنع ظلماً ﴿ مِمَّنِ افْتَزَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبا ﴾ مئن تقوّل عليه ما لم يقله ﴿ أَوْ كُذَّبَ مِآيَاتِهِ ﴾ أو كذّب ما قاله. والمراد بالاستفهام الإخبار، وإنّما جاء بصورة الاستفهام ليكون أبلغ. ﴿ أَوْلُـنَّكَ يَدَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْجِتَابِ ﴾ ممّا كتب لهم من الأرزاق والأعمار. وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ، أي: ممّا أثبت لهم فيه.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا﴾ أي: ملك الموت وأعوانه ﴿ يَتَوَقَّوْنَهُمْ ﴾ يتوقّون أرواحهم. وهو حال من الرسل، و«حتى» غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له. أي: إلى وقت وفاتهم، وهي التي يبتدأ بعدها الكلام. والمستأنف هاهنا الجملة الشرطيّة. والمعنى: حتى إذا استوفوا أرزاقهم وآجالهم، وجاءهم ملك الموت مع أعوانه.

﴿ قَالُوا﴾ جواب «إذا» أي. قال الرسل توبيخاً لهم: ﴿ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ أين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ ولفظة «ما» وصلت بـ«أيـن» فـي خـطً المصحف. وحقّها الفصل. لأنّها موصولة. ﴿قَالُوا ضَلُوا﴾ أي: غابوا ﴿عَنَّا﴾ فلا نراهم ولا ننتفع بهم ﴿وَشَهِدُوا عَـلَىٰ أنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ اعترفوا بأنّهم كانوا ضالّين فيما كانوا عليه.

﴿قَالَ﴾ أي: قال الله تعالى لهم يوم القيامة، أو أحد من الملائكة: ﴿انْخُلُوا فِي أَمْهِ قَذْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي: كاثنين في جملة أمم مصاحبين لهم ﴿مِنْ الْحِنْ وَالْإِنْسِ﴾ يعني: كفّار الأمم الماضية من النوعين ﴿فِي النَّارِ﴾ متعلّق برادخلوا» أي: ادخلوا في النار مع أمم قد مضت من قبلكم، وتقدّم زمانهم زمانكم.

﴿ كُلُّمَا دَخَلَتُ أُمَةً ﴾ في النار ﴿ لَعَلَتُ أَخْتَهَا ﴾ شبيهتها في الدين، وهم الذين ضلّوا بالاقتداء بهم. ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ادّارَكُوا فِيهَا جَمِيعا ﴾ أي: تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار ﴿ قَالَتُ أُخْرَاهُمْ ﴾ دخولاً أو منزلة. وهم الأتباع والسفلة. ﴿ لِأُولَاهُمْ ﴾ أي: لأجل أولاهم، إذ الخطاب مع الله لا ممهم. وهم القادة والرؤساء لهم. ﴿ رَبُّنَا هَوْ تُمَ أَصَدُ البهم. قال الفلال، ودعونا إليه، فاقتدينا بهم. قال الصادق على: «هم أثمّة الجور». ﴿ فَاتِهِمْ عَذَاباً ضِغْفاً ﴾ مضاعفاً ﴿ مِنَ النَّارِ ﴾ لأنهم ضلّوا وأضلوا.

﴿قَالَ لِكُلُّ ضِعْفٌ﴾ أي: لكلَّ من رؤساء الضلالة وأتباعهم عذاب مضاعف. أمَّا القادة فبكفرهم وتضليلهم.وأمَّا الأتباع فبكفرهم وتقليدهم.أو لأنَّ كلَّا منهم كانوا ضالَين ومضلين. ﴿وَلٰكِنْ لاَتَعْلَمُونَ﴾ ما لكم أو ما لكلَّ فريق. وقرأ عاصم بالياء على الغبة، ردًاً على قوله: «لكلَّ ضعف».

﴿ وَقَالَتُ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ﴾ وقال الرؤساء الأنباع: ﴿ فَقَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَل ﴾ عطفوا كلامهم على قول الله تعالى: «لكلّ ضعف» أي: فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا ولا تفاوت في الكفر، حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقص من عذابكم، بل إنّا وإيّاكم مساوون في الضلال، واستحقاق ضعف العذاب. ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ من قول القادة، أو من قول الله لكلا الفريقين.

إِنَّ الَّذِينَ كَنَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبَوَابُ السَّمَآءِ وَلاَ يَدُخُلُونَ الْجَنَةَ حَتَّى لَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجُرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْفُجُرِمِينَ ﴿٤١﴾

ثمّ عاد الكلام إلى الوعيد، فقال: ﴿إِنَّ النَّبِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَخْبُرُوا عَنْهَا﴾ أي: عن الإيمان بها ﴿لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْـوَابُ السَّـمَآءِ﴾ أي: لا يصعد لهـم أدعيتهم وأعمالهم، كما تفتّح لأعمال المؤمنين، كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (١٠).

وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا ، كـما تـصعد أرواح المـؤمنين لتـتّصل بالملائكة.

وقيل : لا تنزل عليهم البركة ولا يخاثون ، كما قال : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْـوَابَ السَّمَآءِ﴾ (٢).

والتاء في «تفتّح» لتأنيث الأبواب، والتشــديد لكـــثرتها. وقــرأ أبــو عـــمرو بالتخفيف، وحمزة والكسائي به وبالياء، لأنّ التأنيث غير حقيقيّ. والفعل مقدّم.

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَّلُ فِي سَمُّ الْخِيَاطِ ﴾ أي: حتَّى يدخل ما هو مَثَل في ضيق المسلك \_ وهو ثقبة الإبرة \_ وذلك ممّا لا يكون، فكذا ما يتوقّف عليه. وهذا كما تقول العرب في التبعيد

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٠.

<sup>(</sup>٢) القمر: ١١.

والأمر المستحيل: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب، وحتّى يبيض القار(١٠). قال الشاعر:

إذا شماب الغراب أتيت أهملي وصمار القمار كماللبن الحمليب فتعليق الحكم بما لا يتوهم وجوده ولا يتصوّر حصوله تأكيد له، وتحقيق لليأس من وجوده.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك الجزاء الفظيع ﴿ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾ المكذّبين بآيات الله تعالى.

روي عن أبي جعفر ﷺ أنّه قال في هذه الآية: «أمّا المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء، فتفتّح لهم أبوابها. وأمّا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتّى إذا بلغ إلى السماء نادى منادٍ: اهبطوا به إلى سجّين، وهو وادٍ بحضرموت يـقال له: برهوت».

وقيل: لا تفتّح لهم أبواب السماء لدخول الجنّة، لأنّ الجنّة في السماء.

﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَمُ مِهَادٌ ﴾ فراش ﴿ وَمِنْ قَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ أغطية. والتنوين فيه للبدل عن الإعلال عند سيبويه، وللصرف عند غيره. ﴿ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى، إشعاراً بأنّهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنّة، والظلم مع التعذيب بالنار، تنبيهاً على أنّه أعظم الأجرام.

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا الِلَّ وُسُعَهَا أُوْلَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِنْ غِلِ

<sup>(</sup>١) أي : القير

تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُمَّا لِنَهْدَيَ لَوُلاَ أَنُ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

ولمًا كانت عادة الله تعالى جارية في أن يشفع الوعيد بالوعد، فقال بعد ذلك: ﴿ وَالَّذِينَ آ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلَّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ الْجَلَّةِ هُمْ فِيهَا شَالِدُونَ ﴾ . الجملة الفعليّة بين المبتدأ و وهو الموصول و وخبره و وهو السم الإشارة و للترغيب في اكتساب ما لا يبلغه وصف الواصف من النعيم الدائم، مع الإجلال والتعظيم بما هو في الوسع، وهو الإمكان الواسع غير الضّيق من الإيمان والعمل الصالح.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ﴾ أي: نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والعسد والعداوة في الجنّة، أو نطهرها منه حتّى لا يكون بينهم إلّا التواد والتعاطف، وإن رأوا رجلاً أرفع درجة منهم. ﴿ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَالُ ﴾ زيادة في لذّتهم وسرورهم.

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ لموجب هذا الفوز العظيم والأجر الجسيم ﴿ وَهَا كُنَّا لِنَهَ تَبَوْدِ الْجَسِيمِ ﴿ وَهَا كُنَّا لِفَهُ لَمَ اللّٰ اللهُ لَا لَا لَهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقَّ﴾ فاهتدينا بإرشادهم. يـقولون ذلك ابـتهاجاً وفرط سرورهم بأنّ ما علموه يقينا في الدنيا صار لهم عين اليـقين فــي الآخــرة. وتلذذاً بالتكلّم به، لا تعبّداً وتقرّباً.

﴿ وَنُودُوا ﴾ يناديهم منادٍ من جهة الله ﴿ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ ﴾ إذا رأوها من بعيد،

أو بعد دخولها ﴿أُورِثَتَمُوهَا﴾ أعطيتموها إرثاً ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بسبب أعمالكم، لا بالتفضّل كما يقول المبطلة، وهو حال من «الجنّة»، والعامل فيها معنى الإشارة، أو خبر والجملة صفة «تلكم». و«أن» في المواضع الخمسة \_ المتقدّمة والمتأخّرة \_ هي المخفّقة، والضمير للشأن، أي: ونودوا بأنّه تبلكم الجنّة، أو المفسّرة، لأنّ المناداة والتأذين من القول، كأنّه قيل: وقيل لهم، أي: تلكم الجنّة أورثتموها، أي: يصير إليكم كما يصير الميراث إلى أهله.

وقيل: معناه جعلها الله سبحانه بدلاً لكم عمّا كان أعدّ للكفّار لو آمنوا، فقد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: ما من أحد إلّا وله منزل في النار. فأمّا الكافر فيرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجـنّة، فذلك قوله: «أورثتموها».

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدُنَا مَا وَعَدَّنَا رَبُّنَا وَمَا وَعَدَّنَا رَبُّنَا فَهُلْ وَجَدُنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ وَ٤٤﴾ الذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّه وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِالآخِرَة كَافُولُونَ ﴿ وَ٤٤﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُاذً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوُلُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ الْتَعْرِفُولَ اللّهُ وَيَادَوُلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ وَ٢٤ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ يَلْقَاءً أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَ٤٤ ﴾

ثمّ حكى سبحانه ما يجري بين أهل الجنّة والنار بعد استقرارهم في الدارين.

فقال: ﴿ وَنَادَىٰ﴾ أي: وسينادي ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ تبجّعاً (١) بحالهم، وشماتة بأصحاب النار، وتحسيراً لهم ﴿ أَن قَدْ وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَاً فَهَلَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَا﴾. إنّما لم يقل «ما وعدكم ربّكم» كما قال: «ما وعدنا ربّنا» لدلالة «وعدنا» عليه، فحذف تخفيفاً، وليتناول كلّ ما وعد الله من البعث والحساب وسائر أحوال القيامة، لأنهم كانوا مكذّبين بذلك أجمع. ولأنّ ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم، كالبعث والحساب ونعيم الجنّة لأهلها.

﴿ قَالُوا نَعَمُ ﴾ أي: قال أهل النار: وجدنا ما وعدنا ربّنا من العقاب حقاً وصدقاً. وقرأ الكسائي بكسر العين. وهما لغتان. ﴿ فَاذَنَ مُؤَدِّنَ ﴾ قيل: هو صاحب الصور. وقيل: هو مالك خازن النار، نادى بأمر الله نداء ﴿ بِيَنْهُمْ ﴾ بين الفريقين بحيث يسمع جميع أهل الجنّة وأهل النار ﴿ أَن لَغَنْهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي: «أنّ لَغنَهُ اللهِ» بالتشديد والنصب، وقرىء «إنّ» بالكسر، على إرادة القول، أو إجراء «أذّن» مجرى: قال.

روي عن أبي الحسن الرضائط أنّه قال: «المؤذّن أمير المؤمنين على الله . ذكره على بن إبراهيم في تفسيره (٢) بعد أن قال: حدّثني أبي، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا.

ورواه أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة، عن عليّ ﷺ أنّه قال: «أنا ذلك المؤذّن»<sup>(٣)</sup>.

وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: «إنّ لعليّ بن أبي طالب ﷺ في كتاب الله أسماءً لا يعرفها الناس، منها قوله: «فأذّن مؤذّن بينهم»، فهو المؤذّن بينهم،

<sup>(</sup>١) تبجّح وتباجح أي: افتخر وتعظّم وباهي.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمّى ١: ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ١: ٢٦٧ - ٢٦١ ـ ٢٦٢.

يقول: ألا لعنة الله على الَّذين كذَّبوا بولايتي، واستخفُّوا بحقِّي»<sup>(١)</sup>.

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ صفة لا الظالمين » مقرّرة ، أو ذمّ مرفوع أو منصوب ﴿ وَيَبْقُونَهَا عَوْجَا ﴾ زيغاً وميلاً عمّا هو عليه . والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة ، وبالفتح في المنتصبة ، كالحائط والرمح . ﴿ وَهُمْ بِالآخِرَةِ ﴾ وهي القيامة ﴿ كَافِرُونَ ﴾ جاحدون .

﴿ وَبَنِنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ أي: بين الفريقين، لقوله: ﴿ فَضُوبَ بَنِنَهُمْ بِسُودٍ ﴾ (٢). أو بين الجنّة والنار ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى، وهو الأعراف.

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾ أي: على أعراف الحجاب، أي: أعاليه، وهي الأسوار المضروبة بينهما. جمع عرف، مستعار من عرف الفرس وعرف الديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء، فإنّه يكون لظهوره أعرف من غيره. ﴿ رِجَالٌ ﴾ من الموحّدين قصّروا في العمل، كما روي عن ابن مسعود: أنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّتاتهم، فحالت حسناتهم بينهم وبين النار، وحالت سيّتاتهم بينهم وبين الجنّة، فيحبسون بين الجنّة والنار، حتّى يقضي الله فيهم ما شاء.

وروى الضحّاك عن ابن عبّاس: أنّ الأعراف موضع عالٍ على الصراط، عليه حمزة والعبّاس وعليّ وجعفر، يعرفون محبّيهم ببياض الوجوه، ومبغضيهم بسواد الوجوه، ورواه الثعلبي بالإسناد في تفسيره.

وقيل: إنّهم الملائكة في صورة الرجال، يعرفون أهل الجنّة والنار، ويكونون خزنة الجنّة والنار، ويكونون حفظة الأعمال، الشاهدين بها في الآخرة.

وعن الحسن ومجاهد: أنَّهم فضلاء المؤمنين. وعن الجبائي: أنَّهم الشهداء، وهم عدول الآخرة.

<sup>(</sup>١) شواهد التنزيل ١: ٢٦٧ ح ٢٦١ \_ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ١٣.

﴿ يَغْرِفُونَ كُلَا﴾ من أهل الجنّة والنار ﴿ بِسِيمَاهُمْ ﴾ بعلامتهم الله أعلمهم الله ، كبياض الوجه وسواده . «فِعَلَىٰ» من: سام إبله ، إذا أرسلها في المرعى معلمة . أو من: وسم على القلب، كالجاه من الوجه . وإنّما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة .

وروي عن أبي جعفر 樂: «أصحاب الأعراف هم آل محمد ﷺ، لا يدخل الجنّة إلّا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلّا من أنكرهم وأنكروه».

وروى عمر بن شيبة بإسناده عن النبي ﷺ أنّه قال: « يا عليّ كأنّي بك يوم القيامة وبيدك عصا عوسج<sup>(۱)</sup> تسوق قوماً إلى الجنّة، وآخرين إلى النار».

وروي أيضاً عن عمر بن شيبة وغيره: أنَّ عليّاً ﷺ قسيم النار والجنّة.

وعن الصادق لله «الأعراف كتبان " بين الجنّة والنار ، فيقف عليها كلّ نبي وكلّ خليفة نبيّ مع المذنبين من أهل زمانه ، كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده ، وقد سيق المحسنون إلى الجنّة ، فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقسفين معه انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سيقوا إلى الجنّة ، فيسلّم المذنبون عليهم ، وذلك قوله : ﴿ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أي : إذا نظروا إليهم سلّموا عليهم .

<sup>(</sup>١) العوسج: جنس شجيرات من فصيلة الباذنجانيّات، أغصانه شائكة، يصلح سياجاً.

<sup>(</sup>۲) شواهد التنزيل ۱: ۲٦٣ ح ۲۵٦.

<sup>(</sup>٣) الكثيب: التلّ من الرمل، وجمعه: كُثْبان.

﴿ لَمْ يَنْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ أن يدخلهم الله بشفاعة النبيّ أو الإمام. وهذا حال من الواو. والواو إن كانت راجعة إلى الأنبياء أو الأثبّة فالطمع طمع يقين، مثل قول إبراهيم: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (١)، وإلّا طمع حسسن ظنّ.

﴿ وَإِذَا صُوِفَتُ أَبْضَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ ورأوا ما هم فيه من العـذاب ﴿ قَالُوا ﴾ نعوذ بالله ﴿ رَبُنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: في النار، وقيل: إن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا.

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَآ أَعْنَى عَنكُمْ جَمْفُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْنَكُبْرُونَ ﴿ ٤٨ ﴾ أَهَؤَلآءَ الّذِينَ أَقْسَمْنُمُ لاَ يَنالَهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةِ آدْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاّ أَتُنهُ تَحْزَنُونَ ﴿ ٤٩ ﴾

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ﴾ أي: الأنبياء والخلفاء ﴿ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمُ ﴾ من رؤساء الكفرة وأثنة الضلال ﴿ قَالُوا ﴾ تعييراً وتوبيخاً ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْفَكُمْ ﴾ كثرتكم، أو جمعكم المال ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن الحقّ، أو على الخلق.

ثمّ قالوا لهم: ﴿أَهَوُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنْالُهُمُ الله بِرَحْمَةِ ﴾ إشارة إلى ضعفاء أهل الجنّة الذين كانت الكفرة وسائر أهل الضلال يحتقرونهم في الدنيا، ويحلفون أنّ الله لا يدخلهم الجنّة، فالتفتوا إلى أصحاب الجنّة وقالوا: ﴿الشَّلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا النَّمْ تَحْزَلُونَ ﴾. وهذا أوفق للوجوه الأخيرة، وعلى الأوّل معناه: قيل

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٢.

٥٢٨ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنّة بفضل الله. بعد أن حبسوا حتّى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا.

وقيل: لمّا عيّروا أصحاب النار أقسموا أنّ أصحاب الأعـراف لا يـدخلون الجنّة، فقال الله تعالى أو بعض الملائكة: أهؤلاء الّذين أقسمتم؟

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّة أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءَ أَوْ مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوَأَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعْبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيُؤمْ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يُومِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتَنَا يَجْحَدُونَ ﴿ ٥٠ ﴾

ثمّ ذكر سبحانه كلام أهل النار وما أظهروه من الافتقار، بدلاً ممّا كانوا عليه من الاستكبار، فقال: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّبَةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا ﴾ أي: صبّوا. وهو دليل على أنّ الجنّة فوق النار. ﴿ مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة. أو من الفواكه وسائر الأطعمة، كقوله (١٠)؛ علفتها تبناً وماءً بارداً. ﴿ قَالُوا إِنَّ اللهُ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ منعهما عنهم منع المحرّم عن المكلّف.

﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا بِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبا ﴾ كتحريم البحيرة، والتصدية حول البيت. واللهو صرف الهمّ بما لا يحسن أن يصرف به. واللهو صرف الهمّ بما لا يحسن أن

<sup>(</sup>۱) صدره:

لمًا حططت الرحل عنها واردا

أي: لمّا حططت الرحل عن الناقة حال كوني وارداً للماء، علفتها تبناً وسقيتها ماءً بارداً.

يطلب به. ﴿ وَغَوْتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أي: اغترّوا بها وبطول البقاء فيها، فكأنّ الدنيا غرّتهم.

﴿ فَالْيَوْمَ نَفْسَاهُمْ ﴾ نفعل بهم فعل الناسين، فنتركهم في النار، فلا نجيب لهم دعوة، ولا نرحم لهم عبرة ﴿ كَمَا نَسُوا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ فلم يخطروه ببالهم، ولم يستعدّوا له ﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ وكما كانوا منكرين أنّها من عند الله. و«ما» في الموضعين مصدريّة. والتقدير: كنسيانهم وكونهم جاحدين.

وَلَقَدْ جُنْنَاهُم بِكَتَاب فَصَّلْنَاهُ عَلَى عَلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٥﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأُوبِلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَاۤ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُلَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواً أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٣٣﴾

ولتا ذكر الله حال الفريقين، بين أنّه قد أتاهم الكتاب والحبّة دفعاً لمعذرتهم، فقال: ﴿ وَلَقَدْ جِنْدَاهُمْ بِجِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ ﴾ بينًا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصّلة ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ عالمين بوجه تفصيل أحكامه ومواعظه وجميع معانيه. وهو حال من فاعل «فصّلناه». ﴿ هَدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِدُونَ ﴾ حالان من الهاء، أي: فصّلنا القرآن حال كونه هادياً وسبباً للرحمة في الدارين.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ﴾ أي: ما يؤول إليه أمر الكتاب من تبيّن صدقه بظهور صحّة ما نطق به من الوعد والوعيد. والمعنى: ما ينتظرون إلاّ عاقبة ما وعدوا به. ﴿ يُوْمَ يَاتِي تَاوِيلُهُ ﴾ عاقبة ما وعدوا به ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ تركوه ترك ٥٣٠ ..... زيدة التفاسير \_ ج ٢

الناسي ﴿ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ أي: قد تبين لنا أنّهم جاؤا بالحقّ ﴿ فَهَل لُنَا مِن شُفَعَآءَ ﴾ تستّوا أن يكون لهم شفعاء ﴿ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ اليوم في إزالة العقاب ﴿ أَوْ مُل نرد إلى الدنيا ﴿ فَتَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ جواب الاستفهام الثاني. ﴿ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بصرف أعمارهم في الكفر ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ ﴾ وبطل ﴿ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ على الأصنام بقولهم إنها آلهة تشفع لنا، فلم تنفههم.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَنَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارِكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ ﴾

ولمّا ذكر سبحانه الكفّار وعبادتهم غير الله، احتجّ عليهم بمقدوراته ومصنوعاته، ودلّهم بذلك على أنّه لا معبود سواه، فقال مخاطباً لجميع الخلق: ﴿إِنَّ وَبُكُمُ ﴾ أنشأهما وأوجدهما ﴿فِي سِبِّةٍ اليَّمِ أَي: في سنّة أوقات، كقوله: ﴿وَمَنْ يُولَهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرَهُ ﴾ أي: في سنّة أوقات، كقوله: ﴿وَمَنْ يُولَهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبُرَهُ ﴾ أي: وتنفذ. أو في مقدار سنّة أيّام من أيّام الدنيا، فإنّ المتعارف في اليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها. ولم يكن خلق الأشياء بالتدريج مع قدرته على إيجاده دفعة، الا يدلّ على اختياره وقدرته، ولتعتبره النظّار، وليكون حثاً على التأتي والرفق في الأمور. وخلقهما في هذه المدّة لا أزيد ولا أقلّ، ورتّبهما على الأسبوع، فابتدأ بالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، لمصلحة لا يعلمها إلاً هو.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٦.

سورة الأعراف، آية ٥٤..... ٥٤.

﴿ فُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ ﴾ استوى أمره، أو استولى على خلق العرش. وقيل: إنَّ الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف. والمعنى: أنَّ له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزَّهاً عن الاستقرار والتمكّن، كما روي عن مالك بن أنس أنَّه قال: الاستواء غير مجهول، وكيفيّته غير معلومة، والسؤال عنه بدعة.

والعرش: الجسم المحيط بسائر الأجسام. سمّي به لارتماعه، أو للـتشبيه بسرير الملك، فإنّ الأمور والتدابير تنزل منه. وقيل: الملك، أي: استوى واستولى أمره على ملكه.

﴿ يُفْشِي اللَّقِلُ النَّهَارَ﴾ يغطّبه به، ولم يذكر عكسه، لأنَّ الكلام يدلَّ عليه. وقد ذكر في موضع آخر: ﴿ يُكَوِّرُ اللَّقِلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّقِلِ﴾ (١١). وقرأ حمزة والكسائي. ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيه وفي الرعد(٢٦)، للدلالة على التكرير. ﴿ يَطْلُبُهُ حَلِيقًا﴾ يعقبه سريعاً، بأن يأتي أحدهما عقيب الآخر، كما يأتي الشيء في اثر الشيء طالباً له على وجه لا يفصل بينهما شيء، والحثيث فعيل من الحثّ. وهو صفة مصدر محذوف، أو حال من الفاعل بمعنى: حاثاً، أو المفعول بمعنى: حاثاً، أو المفعول بمعنى: حاثاً، أو المفعول بمعنى: محثوثاً، أو منهما.

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالفَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ مذلّلات جاريات في مجاريهن ﴿ إِلْمَرِهِ ﴾ أي: بمشيئته وتدبيره وتصريفه. وستى ذلك أمراً على التشبيه، كأنّهن مأمورات بذلك. ونصبها بالعطف على «السماوات». ونصب «مسخّرات» على الحال. وقرأ ابن عامر كلّها بالرفع على الابتداء والخبر.

ولمّا ذكر أنّه خلقهن مسخّرات بأمره قال: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ فانّه

<sup>(</sup>١) الزمر : ٥ .

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣.

الموجد والمتصرّف مطلقاً، أي: هو الذي خلق الأشياء، وهو الذي صرّفها على حسب إرادته ﴿تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ تعالى بالوحدائيّة والألوهيّة، وتعظّم بالتفرّد في الربوبيّة.

قال في الأنوار: «وتحقيق الآية والله أعلم: أنّ الكفرة كانوا متّخذين أرباباً، فبيّن لهم أنّ المستحقّ للربوبيّة واحد، وهو الله تعالى، لآنّه اللذي له الخلق والأمر، فإنّه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم، فأبدع الأفلاك ثمّ زيّنها بالكواكب، كما أشار إليه بقوله: ﴿ فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَنَى لاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وعمد إلى إيجاد الأجرام السفليّة، فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدّلة والهيئات المختلفة. ثمّ قسّمها بصور نوعيّة متضادّة الآثار والأفعال، وأشار إليه بقوله: ﴿ فَلَقَ الْأَرْضُ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (٢) أي، ما في جهة السفل في يومين.

ثمّ أنشأ أنواع المواليد الثلاثة: المعادن، والحيوان، والنبات، بتركيب موادّها أوّلاً، وتصويرها ثانياً، كما قال بعد قوله: ﴿ خَلْقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدْرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴾ (") أي: مع السومين الأّوّلين، لقوله في سورة السجدة: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ النّامَ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ النّامَ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ النّامَ ﴿ اللهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰمَ ﴿ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ثمّ لمّا تمّ له عالم الملك عمد إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة، فدبّر الأمر من السماء إلى الأرض، بتحريك الأفلاك، وتسيير الكواكب، وتكوير الليالي والأيّام.

<sup>(</sup>۱) فصّلت: ۱۲.

<sup>(</sup>۲، ۳) فصّلت: ۹ ـ ۱۰.

<sup>(</sup>٤) السجدة: ٤.

سورة الأعراف، آية ٥٥ ــ ٥٦ .................

ثمّ صرّح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته. فقال: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»(١).

ادُعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٠﴾ وَلاَ يُحْبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٠﴾ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا لِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾

ثمّ أمر سبحانه بعد ذكره دلائل توحيده بدعائه على وجه الخشوع والتذلّل كافّة عبيده، فقال: ﴿انْعُوا رَبُّكُمْ تَضَنُّها وَخُفْيَةُ﴾ أي: ذوي تضرّع، من الضراعة، وهي الذلّة، وذوي خفية، فإنّ الإخفاء دليل الإخلاص.

وقيل: التضرّع رفع الصوت، والخفية السرّ، أي: أدعوه علانية وسرّاً.

ويؤيّد الأوّل ما روي: «أنّ النبيّ ﷺ كان في غزاة، فأشرفوا على وادٍ، فجعل الناس يهلّلون ويكبّرون ويرفعون أصواتهم. فقال: أيّها الناس إربعوا<sup>(٢)</sup> على أنفسكم، أما إنّكم لا تدعون أصمّ ولا نـائياً، إنّكـم تـدعون سـميعاً قـريباً، إنّه معكم».

وعن الحسن قال: «بين دعوة السرّ ودعوة العلانية سبعون ضعفاً».

وقرأ أبو بكر عن عاصم: خِفْيَةً بالكسر. وهما لغتان.

﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ﴾ المجاوزين الحدّ المرسوم في جميع العبادات والدعوات. ونبّه به على أنّ الدّاعي ينبغي أن لا يطلب ما لا يمليق بــــ ، كــرتبة

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ٣: ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) يقال: إربَع على نفسك أي: توقّف وكفّ.

٥٣٤ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

الأنبياء ﷺ ، والصعود إلى السماء . وقيل : هو الصياح في الدعاء والإكثار والإطناب فيه . والرواية المذكورة تؤيّده .

وعن النبيّ ﷺ: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وحسب المرء أن يقول: اللّهمّ إنّي أسألك الجنّة، وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول وعمل، ثمّ قرأ: «إنّه لا يحبّ المعتدين».

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بـالكفر والسعاصي ﴿ بَـعَة إِصْـاَلاحِهَا ﴾ بـعد أن أصلحها الله ببعث الأنبياء وإنزال الكتب وشرع الأحكام.

﴿ وَانْعُوهُ خُوفا﴾ ذوي خوف من الردّ، لقصور أعمالكم، وعدم استحقاقكم ﴿ وَطَفَعا ﴾ وذوي طمع في إجابته تفضّلاً وإحساناً، لفرط رحمته. ﴿ إِنْ رَحْمَةُ اللهِ قَرِيبٌ مِنْ المُحْسِنِينَ ﴾ ترجيح للطمع، وتنبيه على ما يتوسّل به إلى الإجابة. وتذكير قريب، لأنّ الرحمة بمعنى الرحم أو الترحّم. أو لأنّه صفة محذوف، أي: أمر قريب. أو على تشبيهه بفعيل الذي بمعنى مفعول، أو الذي هو بزنة المصدر كالنقيض، أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره، والإحسان هو النفع الذي يستحقّ به الدمة، والإساءة هي الضرر الذي يستحقّ به الدمة.

وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّبَاحُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيُ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا فَقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَد مَّيْتُ فَأَنْوَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمْرَاتِ كَذَلِك مُخْرِجُ الْمُوتَى لَقَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٧٥ ﴾

ولمَّا أخبر الله تعالى في الآية المتقدِّمة بأنَّه خلق السماوات والأرض وما فيهما من البدائم. عطف على ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحُ بُشُولُ﴾. وقمرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: الريح على الوحدة، و «نَشُراً» (١) جمع نشور بمعنى ناشر. وقرأ ابن عامر: و «نَشُراً» بالتخفيف حيث وقع. وحمزة والكسائي: نَشْراً بفتح النون حيث وقع، على أنه مصدر في موقع الحال، بمعنى: ناشرات، أو مفعول مطلق، فإنّ الإرسال والنشر متقاربان، فكأنّه قيل: نشرها نشراً. وعاصم: بُشْراً، وهو تخفيف بُشُر جمع بشير.

﴿ فِيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ قدّام رحمته. يعني: الغيث الّذي هو أحسن النعم أثراً. فإنّ الصبا تثير السحاب، والشمال تجمعه، والجنوب تذره، والدبور تفرّقه.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتُ ﴾ أي: حملت هذه الرياح. واشتقاق الإقلال من القلّة، فإنّ المقلّ للشيء يستقلّه، يعني: الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلاً. ﴿ سَخَاباً فِقَالاً ﴾ بالماء. جمعه، لأنّ السحاب بمعنى السحائب جمع سحابة. ﴿ سُقْنَاهُ ﴾ أي: السحاب. وإفراد الضمير باعتبار اللفظ. ﴿ لِبَلَدٍ مَيْتٍ ﴾ لأجل بلد ليس فيه حياة، أو لإحيائه، أو لسقيه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: مَيْت.

﴿ فَانْزِنْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾ بالبلد، أو بالسحاب، أو بالسوق، أو بالريح، وكذلك ﴿ فَاخْرَجْنَا بِهِ ﴾ . ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء، وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق في الأزّل، وللظرفيّة في الثاني. وإذا كان لغيره فيهي للسببيّة فيهما. ﴿ مِنْ كُلُّ النّانِينَ . الثَّمْوَاتِ ﴾ من كلُّ أنواعها، و«من» للتبعيض أو للتبيين.

﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى إخراج الشمرات، أو إلى إحياء البلد المسيّت. أي: كما نحييه بإحداث القوّة النامية فيه. وتطريتها(٣) بأنواع النباتات والشمرات ﴿ نُـخْرِجُ

 <sup>(</sup>١) أي: قرأ ابن كثير وحده: ونُشُراً، لما سيأتي في السطر التالي أن قراءة حمزة والكسائي:
 نَشْراً.

<sup>(</sup>٢) أي: جعلها ذات طراوة بأنواع النبات.

المَوْتَىٰ﴾ من الأجداث، ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس. ﴿ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ فتعلمون أنّ من قدر على ذلك قدر على هذا، إذ كلّ واحد منهما إعادة الشيء بعد إنشائه، فلا يكون فرقاً بين الإخراجين.

وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ ثَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه حال الأرض الّتي يأتيها المطر، فقال: ﴿ وَالْبَلَدُ الطّيّبُ ﴾ الأرض المنبة الكريمة التربة ﴿ يَخْرُجُ مَبَاتُهُ ﴾ زرعه خروجاً زاكياً نامياً ﴿ بِاذِن رَبِّهِ ﴾ بمشيئته وتيسيره، عبّر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه، كأنّه قيل: يخرج نباته حسناً وافياً، لأنّه أوقعه في مقابلة قوله: ﴿ وَالّذِي خَبُثُ ﴾ وهو السبخة الّتي لا تنبت ما ينتفع به. ﴿ لاَ يَخْرُجُ إِلّا نَكِداً ﴾ نباتاً قبللاً عسر الخروج منه، من: نكد عيشهم بالكسر ينكد نكداً، إذا اشتد وعسر. ونصبه على الحال. وتقدير الكلام: والبلد الذي خبث لا يسخرج نباته إلا نكداً، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار مرفوعاً مستتراً. أو يقدر: ونبات الّذي خبث.

﴿كَذْلِكَ﴾ مثل ذلك التصريف ﴿نُصَرُفُ الآيَاتِ﴾ نردّها ونكـرّرها ﴿لِـقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ نعمة الله تعالى . فيتفكّرون فيها، ويعتبرون بها. والآية مثل لمن تــدبّر الآيات وانتفع بها، ولمن لم يرفع إليها رأساً، ولم يتأثّر بها.

وعن مجاهد: ذرّيّة آدم منهم خبيث وطيّب. وعن قتادة: المؤمن سمع كتاب الله بعقله فوعاه وانتفع به، كالأرض الطيّبة أصابها الغيث فأنبتت، والكافر بخلاف ذلك. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آغَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٥ ﴾ قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِه إِنَّا لَمَوَلًا مَن فَوْمِه إِنَّا لَمَوَلًا مَن فَوْمِه إِنَّا لَمَوَلًا مَن فَرَمِهِ مَن الله مَا لاَ لَمَوَالَهُ مِن الله مَا لاَ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِن الله مَا لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٢ ﴾ أَبْلُغُكُمْ رِسَالاَت رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِن الله مَا لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٢ ﴾ أَوْعَالَمُ مَن الله مَا لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٢ ﴾ فَكَنْ مِن وَرَبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مَنكُمْ لِينَدُركُمْ وَلِنَّتَمُواْ وَلَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ ﴿٣٣ ﴾ فَكَنَّبُوهُ فَأَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي اللهُ وَاللّذِينَ مَعَهُ فِي اللّذِينَ كَذَبُواْ إِنَّالِيَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ ﴿٦٤ ﴾

ولمّا بيّن سبحانه الأدلّة على وحدانيّته ذكر بعده حال من عاند وكذّب رسله، تسلية لنبيّنا محمّد ﷺ، وتثبيتاً له على احتمال الأذى من قومه، وتحذيراً لهم عن الاقتداء بأولئك، فينزل بهم ما نزل بهم. وابتدأ بقصّة نـوح، لآنه شـيخ الأنـبياء ومقدّمهم، فقال:

﴿ لَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحاً ﴾ وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس النبيّ ﷺ، أوّل نبيّ بعده. وولد في العام الذي مات آدم ﷺ قبل موت آدم في الألف الأولى. وبعث في الثانية ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ وهو ابن أربعمائة. وقيل: ابن خمسين أو أربعين.

ولبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً. وكان في تلك الألف ثلاثة قرون

عايشهم وعمر فيهم. وكان يدعوهم ليلاً ونهاراً، فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً. وكان يضربه قومه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومي، فإنهم لا يعلمون. ثمّ شكاهم إلى الله تعالى، فغرقت له الدنيا، وعاش بعد ذلك تسعين سنة. وروي أكثر من ذلك أيضاً.

وذكر اللام لآنه جواب قسم محذوف، كأنّه قيل: حقّاً أقول: إنّا أرسلناه، ولا تكاد تطلق هذه اللام إلّا مع «قد» لأنّها مظنّة التوقّع، فإنّ المخاطب إذا سمعها توقّع وقوع ما صدّر بها.

﴿ فَقَالَ يَا فَوْمِ اعْبُدُوا الله ﴾ أي: اعبدوه وحده، لقوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ بالرفع على محلّ «من إله». وقرأ الكسائي: غيره بالجرّ على اللفظ. ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ إن لم تؤمنوا. وهذا وعيد وبيان للداعي إلى عبادة الله، لأنّه هو الذي يحذر عقابه دون من كانوا يعبدونه من دونه. واليوم هو القيامة، أو يسوم نزول الطوفان.

﴿قَالَ الْمَلاَ مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي: الأشراف، فإنّهم يملأون العيون بحسن منظرهم وبهجتهم ووجاهتهم ﴿إِنَّا لَنْزَاكَ فِي ضَلَالِ﴾ ذهاب عن الحق ﴿مُبِينٍ﴾ بيّن الضلالة. والمراد بالرؤية رؤية القلب الذي هو العلم. وقيل: رؤية البصر، أي: نراك بأبصارنا على هذه الحال.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَاللهُ ﴾ أي: شيء من الضلال. بالغ في النفي، فإنّ الضلالة كانت أبلغ في نفي الضلال، كما بالغوا في الإتبات، وعرّض لهم به. ﴿ وَلَكِنِّي وَسُولُ مِنْ رَبُّ الْمَعَامِينَ ﴾ استدراك باعتبار ما يلزمه، وهو كونه على هدى، كأنّه قال: ولكنّي على هدى في الغاية، لأنّي رسول من الله.

﴿ أَبِلَغُكُمْ ﴾ كلام مستأنف بياناً لكونه رسول ربّ العالمين، أو صفة الارسول». قرأ أبو عمرو: وأبلغكم بالتخفيف. ﴿ وِسَالَاتِ رَبِي ﴾ جمع الرسالات

لاختلاف أوقاتها. أو لتنوّع معانيها، كالعقائد والمواعظ والأحكام. أو لأنّ المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله، كصحف شيث وإدريس ﷺ. والمعنى: ما أوحي إليّ في الأوقات المتطاولة في المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي. أو ما أوحي إليّ وإلى الأنبياء السابقة.

﴿ وَانْضَحُ لَكُمْ﴾ في زيادة اللام دلالة على إمحاض النصيحة للمنصوح له. ﴿ وَاعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ هو تقرير لما أوعدهم به، فإنّ معناه أعلم من قدرته وشدّة بطشه على أعدائه، وأنّ بأسه لا يردّ عن القوم المجرمين، أو من جهته بالوحى، أشياء لا علم لكم بها.

﴿ أَوْعَجِنْتُمْ ﴾ الهمزة الإنكار، والواو عطف على محذوف، أي: أكذبتم وعجبتم ﴿ أَن جَآءَكُمْ ﴾ رسالة أو موعظة ﴿ عَلَىٰ رَجُكُمْ ﴾ رسالة أو موعظة ﴿ عَلَىٰ رَجُكُمْ ﴾ رسالة أو موعظة ﴿ عَلَىٰ رَجُلِهُ على لسان رجل ﴿ مِنْكُمْ ﴾ من جملتكم، أو من جنسكم، فإنّهم كانوا يتعجّبون من إرسال البشر، ويقولون: ما هذا إلّا بشر مثلكم، ولو شاء الله الأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ﴿ لِيكُنْنِرَكُمْ ﴾ ليحذركم عاقبة الكفر والمعاصي ﴿ وَلِتَتَقُولُ \* ولتخشوا الله في ترك الشرك والمعاصي بسبب الإنذار ﴿ وَلَعَلَكُمْ تُرْهَمُونَ ﴾ ولترحموا بالتقوى.

وفائدة حرف الترجّي التنبيه على أنّ المتّقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه. ولا يأمن من عذاب الله. فإنّ الاعتماد على التقوى مستلزم للعجب في الأعـمال. وهو محبط لها.

﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ فكذَّبوا نوحاً فيما دعاهم إليه ﴿ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَقَهُ ﴾ وهم من آمن به. وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. وقيل: كانوا تسعة: بنوه سام ويافث وحام، وستّة ممّن آمن به. ﴿ فِي الْفُلْكِ ﴾ متعلَّق بدمعه »، كأنَّه قال: والذين استقرّوا معه في الفلك، أو صحبوه فيه. أو بدأنجيناه »، أي: أنجيناهم في السفينة من

٥٤٠ ..... زبدة التفاسير - ج ٢

الطوفان. أو حال من الموصول، أو من الضمير في «معه».

﴿ وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بالطوفان ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ﴾ أي: عمي القلوب غير مستبصرين. يقال: رجل عم، إذا كان أعمى القلب، ورجل أعمى في البصر. وأصله عميين فخفّف. والفرق بين العمى والعامي: أنَّ العمى يدلُّ على عميً ثابت، والعامي على على على ثابت، والعامي على على حلى المناب والعامي على على على على المناب والعامي على على على على المناب العلى على على على المناب العلى على على على المناب العلى العلى العلى على على على العلى العلى العلى العلى على على على العلى على على على على على العلى على العلى على على على العلى العلى العلى العلى العلى على على على على على العلى العلى العلى العلى على على على على على العلى العلى العلى العلى على على على العلى ا

وفي حديث وهب بن منبه: «أنّ نوحاً الله كان أوّل نبيّ نبّاً الله إدريس، وكان إلى الأدمة ما هو(١١)، دقيق الوجه، في رأسه طول، عظيم العينين، دقيق الساقين، طويلاً جسيماً. دعا قومه إلى الله حتّى انقرضت ثلاثة قرون منهم، كلّ قرن ثلاثمائة سنة، يدعوهم سرّاً وجهراً فلا يزدادون إلّا طغياناً، ولا يأتي منهم قرن إلّا كان أعتى (٢) على الله من الذين قبلهم.

وكان الرجل منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول: يا بنيّ إن بقيت بعدي فلا تطيعن هذا المجنون. وكانوا يثورون إلى نوح فيضربونه حسّى يسيل مسامعه دماً، وحسّى لا يعقل شيئاً ممّا يصنع به، فيحمل فيرمى به في بيته أو على باب داره مغشياً عليه.

فأوحى الله تعالى إليه: ﴿ انَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ (\*\*). فعندها أقبل على الدعاء عليهم، ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك، فقال: ﴿ رَبُّ لا تَذَرُ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْخَافِرِينَ دَيَّالٍ ﴾ (\*\*) إلى آخر السورة، فأعقم الله تعالى أصلاب الرجال وأرحام النساء، فلبثوا أربعين سنة لا يولد لهم ولد، وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتى هلكت أموالهم، وأصابهم الجهد والبلاء.

<sup>(</sup>١) أي: قريباً إلى الأدمة.

<sup>(</sup>٢) من: عتى عتوّاً، استكبر وعصى وجاوز الحدّ.

<sup>(</sup>٣، ٤) هود:٣٦.

ثمّ قال لهم نوح: ﴿اسْتَقْفُرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَاراً﴾ (١) الآيات. فأعذر إليهم وأنذر، فلم يزدادوا إلا كفراً. فلمّا يئس منهم أقصر عن كلامهم ودعائهم، فلم يؤمنوا ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ وَدَا وَلَا سُوَاعاً﴾ (٢) الآية، يعني: آلهتهم، حتى غرقهم الله وآلهتهم النّي كانوا يعبدونها.

وبعد نوح عبد الناس الأصنام، وستوا أصنامهم بأسماء أصنام قوم نوح. فاتّخذ أهل اليمن يغوث ويعوق، وأهل دومة الجندل اتّخذوا صنماً سمّوه ودّاً، واتّخذت حمير صنماً سمّته نسراً، وهذيل صنماً سمّوه سواعاً. فلم يزالوا يعبدونها حتّى جاء الاسلام.

وسنذكر قصّة السفينة والغرق في سورة هود ﷺ إن شاء الله.

وروى عبدالفظيم بن عبدالله الحسني قال: سمعت علي بن محمد على يقول: «عاش نوح على ألفين وخمسمائة سنة، وكان يوماً في السفينة نائماً فهبّت ربح فكشفت عورته، فضحك حام ويافث، وزجرهما سام ونهاهما عن الضحك، وكان كلما غطّى سام ما يكشفه الربح كشفه حام ويافث، فانتبه نوح فرآهم يضحكون فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما كان، فرفع يده إلى السماء

<sup>(</sup>۱) هود: ۳٦.

<sup>(</sup>۲) نوح : ۲۳ .

يدعو، فقال: اللّهم غير ماء صلب حام حتى لا يولد له إلّا السودان، اللّهم غير ماء صلب يافت. فغير الله ماء صلبهما، فجميع السودان من صلب حام حيث كانوا، وجميع الترك والسقلاب ويأجوج ومأجوج والصين من يافث، وجميع البيض سواهم من سام».

وروى إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله على قال: «عاش نوح ألفي سنة وخمسمائة سنة، منها ثمانمائة وخمسين قبل أن يبعث، وألف سنة إلّا خمسين عاماً وهو في قومه، ومأتي عام في عمل السفينة، وخمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء. فمصر الأمصار، وأسكن ولده البلدان.

ثمّ إنّ ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليك.

فردّ عليه نوح ﷺ ، وقال له: ما جاء بك يا ملك الموت؟

فقال: جئت لأقبض روحك.

فقال له: تدعني أتحوّل من الشمس إلى الظلّ ؟

فقال له: نعم.

قال: فتحوّل نوح، ثمّ قال: يا ملك الموت كأنّ ما مرّ بي من الدنيا مثل تحوّلي من الشمس إلى الظلّ، فامض لما أمرت به. قال: فقبض روحه صلّى الله على نبيّنا وعليه،(١).

وَالَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مَنْ الِهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلاُ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإِنّا

<sup>(</sup>١) لم نجده في تفسير القمّي، ورواه عنه في مجمع البيان ٢: ٤٣٥.

لَنَظَنُكَ مِنَ الْكَاذِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكْمَي رَسُولٌ مِّن رَّبَ الْعَالَمينَ ﴿٧٧﴾ أَبْلَغُكُمُ رسَالات رَّبِي وَأَنَّا لَكُمْ نَاصحٌ أَمينٌ ﴿٧٨﴾ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَاَّكُمْ ذَكْرٌ مَّن رَّبَكُمْ عَلَى رَجُل مَنكُمْ ليُنذرَّكُمْ وَاذَكُوْواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفآءَ من بَعْد قَوْم نُوح وَزَادَكُمْ في الْخَلْق بَسْطَةً فَاذْكُرُواۚ آلآءَ اللَّه لَعَلَّكُمُ ثُفَاحُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ قَالُواْ أَجُنَّنَا لَنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتَنَا بِمَا تَعدُنَا ٓ إِن كُنتَ منَ الصَّادقينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مّن رَّبِّكُمُ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُبَادلُونَني في ۖ أَسْمَاءَ سَمَيَّنُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآ وَكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانِ فَانتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُم مَنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ فَأَجُمِّنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَة مَّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذُّبُواْ بِآيَاتَنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنينَ ﴿ ٢٧﴾

ثم حكى سبحانه قصّة هود الله فقال عطفاً على «نوحاً إلى قومه»: ﴿ وَإِلَىٰ عَالِهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ استأنف به ولم يعطف كما في قصّة نوح ، كأنّه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ ﴿ اَفَادَ تَتَقُونَ ﴾ عذاب الله ، وكأنّ قومه كانوا أقرب من قوم نوح ، ولذا قال: «أخاهم». ﴿ قَالَ الْمَلْأُ الَّذِينَ كَقُوْوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ وصف الملأ الَّذين كفروا دون الملأ من قوم نوح، ﴿إِنَّا لَوَح، لاَنَه كان في أشرافهم من آمن به كمر ثد بن سعد، بخلاف قوم نوح. ﴿إِنَّا لَنَوْاكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ متمكّناً ومنغمساً في خفّة عقل، راسخاً فيها حيث فارقت دين قومك. فجعلوا السفاهة ظرفاً على طريق المجاز، لإفادة أنّه متمكّن فيها غير خالٍ عنها. ﴿ وَإِنَّا لَنَظَنْكُ مِنْ الْكَاذِينَ ﴾ أي: كذّبوه ظانّين لا متيقّنين.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ﴾ أي: لم يحملني على هذا الإخبار السفاهة ﴿ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ .

في إجابة (١) الأنبياء ﷺ من نسبتهم إلى الضلال والسفاهة، بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء، وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم بأنّ خصومهم أضلٌ الناس وأسفههم -أدب حسن وخلق عظيم. وحكاية الله الله على ما تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء؟ وكيف يغضّون عنهم، ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم؟

والحاصل: أنّ هذا تعليم من الله أن لا يقابل السفهاء بالكلام القبيح، ولكن يقتصر الانسان على نفى ما أضيف إليه عن النفس.

﴿ أَبِلَفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَـاصِحٌ ﴾ فيما أدعـوا إليـه مـن تـوحيد الله وطاعته ﴿ أَمِينٌ ﴾ ثقة مأمون في تأدية الرسالة، فلا أكذب فيه. أو عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة، فما حقّى أن أتّهم.

﴿ اَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمُ نِكُو مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أي: لا عجب في أن جاءكم نبوة ﴿ عَلَىٰ 
رَجُل مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمُ وَالْتُكُوواإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ ﴾ أي: اذكروا وقت استخلافكم ﴿ مِنْ بَعْدِ
قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ أي: في مساكنهم أو في الأرض، بأن جعلكم ملوكاً، فإنَّ شدّاد بن عاد
ممّن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى بحر عمان، فخوّفهم هود أولاً من

<sup>(</sup>١) خبر مقدّم، والمبتدأ قوله بعد أسطر: أدب حسن.

عقاب الله تعالى، ثمّ ذكّرهم بإنعامه.

﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٌ ﴾ أي: طولاً وقرّة. قال الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع، وأقصرهم ستين ذراعاً. وقال أبو جعفر ﷺ: «كانوا كأنهم النخل الطوال، وكان الرجل منهم ينحو الجبل بيده فيهدم منه قطعة».

﴿ فَاذَكُرُوا آلَاهَ اللهِ ﴾ أي: نعم الله في استخلافكم وبسطة أجرامكم، وغير ذلك من عطاياه. وواحد الآلاء إلى (١)، ونحوه أنسى وآناء، وضلع وأضلاع، وعنب وأعناب. ﴿ لَعَلَكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ لكى تفوزوا بنعيم الدنيا والآخرة.

﴿قَالُوا أَجِفْتَنَا لِتَعْبُدُ اللهُ وَخَدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنا﴾ من الأصنام. استبعدوا اختصاص الله تعالى بالعبادة، والإعراض عمّا أشرك به آباؤهم، انهماكاً في التقليد، وحبّاً لما ألفوه. ومعنى المجيء إمّا المجيء من مكان اعتزل به عن قومه، أو من السماء على التهكّم، أو القصد على المجاز، كقولهم: ذهب يسبّني، ولا يراد حقيقة الذهاب.

﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ من العذاب المدلول عليه بقوله: «أفـلا تتقون». وهـذا استعجال منهم للعذاب. ﴿إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في أنّك رسول الله إلينا، وفي نزول العذاب بنا لولم نترك عبادة الأصنام.

﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ ﴾ قد وجب وحقّ عليكم، أو نزل عليكم على أنّ المتوقّع الّذي لا بدّ من نزوله بمنزلة الواقع ﴿ مِنْ رَبُّكُمْ رِجْسٌ ﴾ عذاب، من الارتجاس، وهو الاضطراب ﴿ وَغَضَبُ ﴾ إرادة انتقام.

﴿ اَتُجَادِلُونَنِي ﴾ أتناظرونني وتخاصمونني ﴿ فِي السَّمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا السَّمَةُ وَ السَّمَاءِ سَمَيْتُمُوهَا السَّمَةُ وَ اَبَاؤُكُمْ ﴾ في أشياء ماهي إلا أسماء ليس تحتها مسيّيات، لأنّكم سمّيتموها آلهة، ومعنى الإلهيّة فيها معدوم، فإنّ المستحقّ للعبادة بالذات هو الموجد للكلّ. ونحوه

<sup>(</sup>١) الإلى والإلى والألى: النعمة. ومثّل لها المصنّف «قدّس سرّه» بثلاث صيغ، ف: أنى على زنة ألى، وضلم على زنة إلى، وعنب على زنة إلى.

قوله: ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (١٠. ﴿ مَا نَـزَّلُ الله بِهَا مِن سُـلْطَانِ ﴾ أي: لو استحقّت للعبادة كان استحقاقها بجعله ظلانه إمّا بإنزال آية أو نصب حجّة. فبيّن بذلك أنّ منتهى حجّتهم وسندهم أنّ الأصنام تسمّى آلهة، من غير دليل يدلّ على تحقّق المسمّى، لفرط جهالتهم وغباوتهم.

ولمًا وضح الحقّ وأنتم مصرّون على العناد ﴿فَانتَقِلُوا﴾ نزول عــذاب الله . فإنّه نازل بكم ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الثَمْنُتَقلِوبِينَ﴾ لنزوله بكم.

﴿ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ في الدين، من العذاب ﴿ بِرَحْمَةٍ مِنَا ﴾ عليهم، بأن أخرجناهم من بينهم قبل إنزال العذاب بهم ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآعَاتِنَا ﴾ أي: دمرناهم واستأصلناهم عن آخرهم، فلم يبق لهم نسل ولا ذريّة ﴿ وَمَا كَانُوا مَوْنِينَ ﴾ تعريض بمن آمن منهم، وتنبيه على أنّ الفارق بين من نجا ومن هلك هو الايمان.

وقصة عاد إجمالاً: أنّهم قد تبسطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت، وكانت مساكنهم في اليمن بالشحر والأحقاف، وهي رمال يقال لها: رمل عالج. وكانت مساكنهم في اليمن بالشحر والأحقاف، وهي رمال يقال لها: رمل عالج. وكان لهم زرع ونخل، ولهم أعمار طويلة، وأجساد عظيمة. وكان تهم أصنام يعبدونها: صداء، وصمود، والهباء. فبعث الله إليهم هوداً نبيّاً، وكان من أوسطهم وأفضلهم حسباً، فكذّبوه وازدادوا عتواً وتجبّراً، فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا. وكان الناس إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته الحرام، مسلمهم ومشركهم. وأهل مكّة إذ ذاك العماليق، أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وسيّدهم معاوية بن بكر.

فجهزت عاد إلى مكّة سبعين رجلاً، منهم قيل بن عنز ومرثد بن سعد الّذي كان يكتم إسلامه. فلمّا قدموا نزلوا على معاوية بن بكر \_ وهو بظاهر مكّة خارجاً

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٢.

عن الحرم، فأنزلهم وأكرمهم، وكانوا أخواله وأصهاره. فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر و تغنيهم الجرادتان \_ قينتان كانتا لمعاوية بن بكر \_ اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة، فقيل لهما الجرادتان على التغليب.

فلمًا رأى طول مقامهم وذهولهم باللهو عمّا قدموا له أهمّه ذلك، وقال: قـد هلك أخوالي واصهاري وهؤلاء على ما هم عليه. وكان يستحي أن يكلّمهم خيفة أن يظنّوا به ثقل مقامهم عليه، فذكر ذلك للقينتين. فقالتا: قل شعراً نـخنّيهم بـه لا يدرون من قاله. فقال معاوية:

ألا يا قيل ويحك قم فَهَيْنِم (١) لعلَّ الله يستينا غلماما فليسقى أرض عاد إن عاداً قد أمسوا ما يبينون الكلاما

فلمًا غنّتا به قالوا: إنّ قومكم يتغوّثون من البلاء الّذي نزل بهم، وقد أبطأ تم عليهم، فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم.

فقال لهم مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم، ولكن إن أطـعتم نـبيّكم وتبتم إلى الله سقيتم، وأظهر إسلامه.

فقالوا لمعاوية: احبس عنّا مرثداً. لا يقدمنّ معنا مكّة. فإنّه قد اتّبع دين هود وترك ديننا. ثمّ دخلوا مكّة.

فقال قيل: اللَّهمّ اسق عاداً ما كنت تسقيهم.

فأنشأ الله سحابات ثلاثاً: بيضاء، وحمراء، وسوداء. ثمّ ناداه منادٍ من السماء يا قيل: اختر لنفسك وقومك.

فقال: اخترت السوداء، فإنّها أكثرهن ماءً. فخرجت على عادٍ من وادٍ لهسم يقال له: المغيث.فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فجاءتهم سنها رسح عقيم. فتدمغهم بالحجارة فأهلكتهم. ونجا هود والمؤمنون معه. فأتوا مكّة، فعبدوا الله فيها حتى ماته ا.

وروى أبو حمزة الثمالي، عن سالم، عن أبي جعفر على قال: «إنَّ لله بيت ريح

<sup>(</sup>١) أمرٌ من الهَيْنَمة، وهو الصوت الخفيّ، أي: فادعُ الله تعالى.

٨٤٥ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

مقفل عليه لو فتح لأذرت<sup>(١)</sup> ما بين السماء والأرض. ما أرسل على قوم عاد إلّا قدر الخاتم».

وروي عنه ﷺ: «أنّه كان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونـبيّنا صـلّى الله عليه وعليهم يتكلّمون بالعربيّة».

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَّه غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذه مَاقَةُ اللَّه لَكُمْ آيَّةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَيَ أَرْضِ الله وَلاَ تَمَسُّوهَا سِنُوٓ ۚ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَآذُكُرُواۚ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفآ ٓ من بَعْد عَاد وَبَوَّأَكُمْ في الأَرْض تَتَّخذُونَ من سُهُولِهَا قُصُورًا وَتُنْحَنُونَ الْجَبَالَ يُهُوتًا فَاذْكُرُواۚ آلَاءَ الله وَلاَ تَعْتُوا في الأَرْضِ مُفْسدينَ ﴿٤٧﴾ قَالَ الْمَلَا الْذِينَ ٱسْتُكْبَرُواْ من قَوْمه للَّذينَ اسْتُضْعَفُواْ ليَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتْعُلَمُونَ أَنَّ صَالحًا مُّوْسَلْ مّن رَّبِه قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أَرْسَلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٧﴾ قَالَ الَّذِينَ ٱسْنَكُمْبُرُواْ إِنَّا بِالَّذِيّ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَنَّواْ عَنْ أَمْر رَّبِهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ أَثْنَا بِمَا تَعَدُنَا ۚ إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتَّهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ في دَارهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَدْ أَبَلَفُنَّكُمْ رَسَالَةَ رَّبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكَن لا تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

<sup>(</sup>١) أَذْرَتْهُ الريح إذراءً: أطارته وفر قته.

وبعد ذكر قصة عاد عطف عليها قصة صالح، فقال: ﴿ وَإِلَىٰ نَـمُودَ ﴾ أي: وأرسلنا إلى ثمود. وهي قبيلة أخرى من العرب سمّوا باسم أبيهم الأكبر، وهو ثمود بن عابر بن ارم بن سام. وقيل: سمّوا به لقلة مائهم، من الثمد، وهو الماء القليل. وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. ﴿ أَخَـاهُمْ صَالِحاً ﴾ صالح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. فصالح من ولد ثمود. ﴿ قَلْمَ اللهُ وَاللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبُكُمْ ﴾ معجزة

ظاهرة الدلالة على صحّة نبؤتني.

وقوله: ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آئِـةً ﴾ استئناف لبيانها، كأنّه قيل: ما هذه البيّنة ؟ فقال: هذه ناقة الله لكم. و «آية» نصب على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة. و «لكم» بيان لمن هي له آية. و يجوز أن تكون «ناقة الله» بدلاً أو عطف بيان، و «لكم» خبراً عاملاً في «آية». وإضافة الناقة إلى الله تعالى لتعظيمها، ولأنّها جاءت من عند الله بلا وسائط وأسباب معهودة، فإنّها خرجت من صخرة ملساء، كما سنذكر، ولذلك كانت آية.

﴿ فَنَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ اللهِ السَّبِ ﴿ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوَّءٍ ﴾ بعقر أو نـحر. نهى عن المسّ الّذي هو مقدّمة الإصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى، مبالغة فـي الأمر، وإزاحة للمذر. ﴿ فَيَالْحَذَكُمْ عَذَاكِ البِيمَ ﴾ جواب للنهي.

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ في الأرض، بأن مكّنكم فيها ﴿ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ وأنزلكم في أرض الحجر، وجعل لكم فيها مساكن تأوون إليها.

﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً﴾ أي: تبنونها من سهولة الأرض بما تعملون منها من اللبن والآجر ﴿ وَتَتْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً ﴾ تسكنونها في الشتاء. وانتصاب «بيوتاً» على الحال المقدرة، كما تقول: خط هذا الثوب قميصاً، لأنّ الجبل لا يكون

بيتاً في حال النحت، ولا الثوب قميصاً. أو على المفعوليّة. على أنّ التقدير: بيوتاً من الجبال. أو تنحتون بمعنى: تتّخذون.

﴿ فَانْكُرُوا آلاَءَ اللهِ ﴾ نعم الله عليكم، بما أعطاكم من القوّة والتمكّن في الأرض ﴿ وَلا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ ﴾ ولا تضطربوا بالفساد في الأرض، ولا تبالغوا فيه. ﴿ قَالَ الْمَلَّ ﴾ . وقرأ ابن عامر: وقال الملاّ بالواو. ﴿ الَّذِينَ اسْتَعْبُرُوا ﴾ تعظّموا وأبوا من اتّباع الرسول الداعي إلى الله ﴿ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضعفوا ﴾ أي: للّذين استضعفوهم واستذلّوهم ﴿ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدل من «الّذين استضعفوا» بدل الكلّ إن كان الضمير لا قومه ». وبدل البعض إن كان لا الذين». وذلك أنّ الراجع إذا رجع إلى «قومه» فقد جعل «من آمن» مفسّراً لمن استضعف منهم، فدلّ أنّ استضعافهم كان

مقصوراً على المؤمنين، وإذا رجع إلى «الدين استضعفوا» لم يكن الاستضعاف

مقصوراً عليهم، ودلّ أنّ المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين.

﴿ أَتَطْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ قالوه على الاستهزاء ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُـ فَيِعُونَ ﴾ . عدلوا به عن الجواب السويّ الذي هو «نعم» تنبيهاً على أنّ إرساله أظهر من أن يشكّ فيه عاقل، ويخفى على ذي رأي، وإنّما الكلام فيمن آمن به ومن كفر، فلذلك قال: ﴿ قَالَ النَّذِينَ اسْتَغَبّرُوا إِنّا بِالنِّبِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ على وجه المقابلة. ووضعوا «آمنتم به» موضع: أرسل به، ردًا لما جعلوه معلوماً مسلّماً.

﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ فنحروها. قال الأزهري(١): «العقر عند العرب قطع عرقوب البعير، ثمّ جعل النحر عقراً، لأنّ ناحر البعير يعقره ثمّ ينحره». أسند إلى جميعهم فعل بعضهم \_ وهو قدار بن سالف مع أصحابه \_ للملابسة، أو لأنّه كان برضاهم. وقدار كان أحيمر أزرق قصيراً، وكانوا تسعة رهط.

روى الثعلبي بإسناده مرفوعاً عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «يا على أتدري من

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١: ٢١٥.

أشقى الأؤلين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذي يخضب هذه من هذه، وأشار إلى لحيته ورأسه».

﴿ وَعَتَوْا ﴾ واستكبروا وتولّوا ﴿ عَنْ أَفْرِ رَبِّهِمْ ﴾ عن امتثاله، وهو ما بلّههم صالح بقوله: «فذروها». أو عن شأن ربّهم، وهو دينه. ﴿ وَقَالُوا يَا صَالِحُ الْبْقَا بِمَا لَعَدُنا ﴾ من العذاب ، وإنّما استعجاره لتكذيبهم به، ولذلك علّقوه بما كانوا به كافرين ، وهو قوله: ﴿ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ من عند الله .

﴿ فَاخْذَتْهُمُ الرَّجْقَةَ﴾ أي: الصيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوا لها، أو الزلزلة التي زلزلت بها الأرض ﴿ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ ﴾ في مساكنهم وبالدهم ﴿ جَائِهِينَ ﴾ صرعى ميتين هامدين لا حراك بهم. يقال: الناس جثم، أي: قعود لا حراك بهم. ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها، وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى.

وعن جابر أنّ رسول الله ﷺ لمّا مرّ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فأخذتهم الصيحة، فلم يبق منهم إلّا رجل واحدكان في حرم الله. قالوا: من هو؟ قال: ذاك أبو رغال، فلمّا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وروي أنّ صالحاً كان بعثم إلى قوم فخالف أمره».

﴿فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ تولّى يتحسّر على ما فاته من إيمانهم ويتحزّن لهم ﴿ وَقَالَ يَا فَهُم لَقَذَ الْبَغْتُكُمُ وِسَعِي، ولم آل جهداً في النصيحة لكم ﴿ وَلَكِن لا تُحِبُّونَ النَّامِيحِينَ ﴾ حكاية حال ماضية. وظاهره يدلّ أنّ تولّيه عنهم كان بعد أن أبصرهم موتى صرعى، ولعلّه خاطبهم به بعد هلاكهم، كما خاطب رسول الله ﷺ أهل قليب بدر، وقال: إنّا وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاً، فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقّاً؟ أو ذكر ذلك على سبيل التحسّر عليهم كما مرّ، كما يقول

٥٥٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

الرجل لصاحبه وهو ميّت، وكان قد نصحه فلم يسمع منه حتّى ألقسى بنفسه فسي التهلكة: يا أخي كم نصحتك، وكم قلت لك فلم تقبل متّى؟ ويجوز أن يتولّى عنهم تولّي ذاهبٍ عنهم، منكر لإصرارهم حين رأى العلامات قبل نزول العذاب.

وملخّص قصّتهم: أنّ عاداً لئا هلكت عمرت ثمود بلادها، وخلفوهم في الأرض، وكثروا وعمّروا أعماراً طوالاً، حتّى إن الرجل كان يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته، فنحتوا البيوت من الجبال. وكانوا في سعة ورخاء من العيش، فعتوا على الله، وأفسدوا في الأرض، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم صالحاً، وكانوا قوماً عرباً، وصالح من أوسطهم نسباً. فدعاهم إلى الله، فلم يتبعه إلّا قليل منهم مستضعفون، فحذّرهم وأنذرهم. فسألوه آية.

فقال: أيَّة آية تريدون؟

قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة. فتدعو إلهك وندعو آلهتنا. فإن استجيب لك اتّبعناك. وإن استجيب لنا اتّبعتنا.

فقال صالح: نعم. فخرج معهم ودعوا أوثـانهم، وسألوهـا الاسـتجابة فـلم تجبهم.

ثمّ قال سيّدهم جندع بن عمرو، وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لها الكاثبة: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء. والمخترجة هي الّتي شاكلت البخت. فإن فعلت صدّقناك وأجبناك.

مَاخذ صالح الله المواثيق عليهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدّقن؟ قالوا: نعم. فصلّى ودعا ربّه فتمخّضت الصخرة تمخّض النتوج بولدها، فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا، لا يعلم ما بين جنبيها إلّا الله، وعظماؤهم ينظرون، ثمّ نتجت ولدا مثلها في العظم. فآمن به جندع ورهط من قومه، ومنع الباقين من الإيمان ذوّاب بن عمرو، والحباب صاحب أوثانهم، ورباب كاهنهم.

فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء، وكانت ترد غبًّا. فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر، فما ترفعه حتّى تشـرب كـلّ مـاء فـيها. ثـمّ تتفخع(۱) فيحتلبون ما شاؤا حتى تعتلىء أوانيهم. فيشربون ويدّخرون.

قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً.وفي رواية الحسن بن محبوب: ثمانون ذراعاً.

وكانت الناقة إذا وقع الحرّ تصيّفت بظهر الوادي، فتهرب منها أنعامهم فتهبط إلى بطنه، وإذا وقع البرد تشتّت بطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره، فشق ذلك عليهم. وزيّنت عقرها لهم امرأتان: عنيزة أمّ غنم، وصدقة بنت المختار، لمّا أضرّت به من مواشيهما، وكانتا كثير تي المواشي.

فعنيزة دعت قدار بن سالف \_ وكان ولد زنا \_ وقالت: أعطيك أيّ بناتي شئت على أن تعقر الناقة. وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه، ودعت صدقة \_ وهـي ذات جمال \_ رجلاً من ثمود يقال له: مصدع بن مهرج، وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة.

فاستغويا غواة تسمود، فأتبعهما سبعة نـــفر، فــعقروها، واقــتسموا لحــمها وطبخوه.

فانطلق سقبها(۱۲) حتّى رقى جبالاً اسمه قارة، فرغا(۱۲) ثلاثاً. وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب، فلم يقدروا عليه. وانفجّت (۱۵) الصخرة بعد رغائه فدخلها.

فقال لهم صالح: تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة، وبعد غد ووجوهكم محمرة، واليوم الثالث ووجوهكم مسودة، ثمّ يصبحكم العذاب.

<sup>(</sup>١) أي: تفرّج ما بين رجليها.

<sup>(</sup>٢) السَّقْبُ: ولد الناقة ساعة يولد، وجمعه: أسقُب.

<sup>(</sup>٣) رغا البعيرُ: صوّت وضجّ.

<sup>(</sup>٤) أي: انفتحت.

فلمًا رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه، فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولمّا كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنّطوا بالصبر<sup>(۱)</sup> وتكفّنوا بالأنطاع<sup>(۱)</sup>. فأتنهم صيحة من السماء، فتقطّعت قلوبهم، فهلكوا.

وروي أنّ النبيّ ﷺ مرّ بقبر أبي رغال فقال: «أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فذكر قصّة أبي رغال، وأنّه دفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب. فابتدروه وبحثوا عنه بأسيافهم فاستخرجوا الغصن».

وروي أنّ عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء، ونزل بهم العذاب يـوم السبت. وروي أنّه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكي، فالتفت فرأى الدخان ساطعاً، فعلم أنّهم قد هلكوا، وكانوا ألفاً وخمسمائة. وروي أنّه رجع بـمن مـعه، فسكنوا ديارهم.

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقُومِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مَنَ الْعَالَمِينَ ﴿ ٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النَسَآءَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ٨٠﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِن قَرْبَكُمْ مِّسُوفُونَ ﴿ ٨٠﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِن قَرْبَكُمْ إِلَيْهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ ﴿ ٨٠﴾ فَأَنجُينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ كَانتُ مِنَ الْفَابِرِينَ ﴿ ٨٤﴾

ثمّ عطف الله سبحانه على قصّتهم قصّة لوط، وقال: ﴿ وَلُوطا ﴾ أي: أرسلنا

<sup>(</sup>١) الصَّبر: عصارة شجر مرّ.

<sup>(</sup>٢) النَّطْمُ: بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب.

لوطاً. وهو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم الخليل. وقيل: إنّه كان ابن خالة إبراهيم، وكانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوط. ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ وقت قوله لهم. أو واذكر لوطاً. و«إذ» بدل منه. ﴿ أَتَاكُونَ الْفَاحِشْةَ ﴾ توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح، وهي إتيان الرجال في أدبارهم. ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴾ ما عملها قبلكم أحد قطاً.

والباء للتعدية. و«من» الأولى لتأكيد النفي والاستغراق، والثانية للـتبعيض. والجملة استثناف مقرّر للإنكار، كأنّه وبّخهم أوّلاً بإتيان الفاحشة ثمّ باختراعها. فإنّه أسواً.

وقوله: ﴿ابِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النَّسَاءِ﴾ بيان لقوله: «أتأتون الفاحشة». وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ. وقرأ نافع وحفص: إنّكم، على الإخبار المستأنف. و«شهوة» مفعول له، أي: للاشتهاء. أو مصدر موضع الحال، أي: ذوي شهوة، وفي التقييد بها وصفهم بالبهيميّة الصرفة، وتنبيه على أنّ الماقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع، لاقضاء الوطر. و«من دون النساء» في موضع الحال أيضاً، أي: تاركين إتيان النساء اللاتي أباح الله إتيانهنّ، أي: مجامعتهنّ، من: أتى المرأة إذا غشيها.

﴿ بَلُ الْنَتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ﴾ متجاوزون الحدّ في الفساد، حتى تجاوزتم المعتاد إلى غير المعتاد. وهذا إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدّت بهم إلى ارتكاب أمثالها، وهي اعتياد الإسراف في كلّ شيء. أو عن الإنكار عليها إلى الذمّ على جميع معايبهم. أو عن محذوف، مثل: لا عذر لكم فيه، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف.

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْمَتِكُمْ ﴾ يعني: مـا أجــابوا لوطاً عمّا كلّمهم به بما يكون جواباً، ولكنّهم جاؤا بما لا يتعلّق بكلامه ونصيحته، من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم، والاستهزاء بسهم. فـ قالوا استهزاءً وافتخاراً بما كانوا فيه من القـذرات: ﴿إِنْهُمْ أَنْسَاسٌ يَـتَطَهُرُونَ﴾ أي: من الفواحش والخبائث.

﴿ فَانْجَنِنَاهُ وَاهْلَهُ﴾ فخلُصنا لوطاً ومن آمن معه ﴿إِلَّا اهْرَاتُهُ﴾ فإنَّها كمانت تسرّ الكفر موالية لأهل سدوم ﴿كَانَتْ مِنَ الْفَابِدِينَ﴾ من الّذين غبروا في ديارهم، أي: بقوا فيها. والتذكير لتغليب الذكور. روي أنّها التفتت فأصابها الحجر فماتت.

﴿ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً﴾ أي: نوعاً من المطر عجيباً، وهـو مبيّن بـقوله: ﴿ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (١). ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ تفكّر بعين المقل كيف كان مآل أمر المقترفين للسيّتات؟ وعاقبة فعلهم من عذاب الدنيا بالاستئصال قبل عذاب الآخرة بالخلود في النار.

وتحرير قصتهم على ما روي عن أبي حمزة الثمالي وأبي بصير عن أبي جعفر على السام نزل بالأردن، جعفر على وغيره: أنّ لوطاً لمّا هاجر مع عمّه إبراهيم إلى الشام نزل بالأردن، فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله، وينهاهم عمّا اخترعوه من الفاحشة. فلبث في قومه ثلاثين سنة، وكان نازلاً فيهم، ولم يكن منهم، يدعوهم إلى الله، وينهاهم عن الفواحش، ويحمّهم على الطاعة، فلم يجيبوه، ولم يطيعوه.

وكانوا لا يتطهّرون من الجنابة، بخلاء أشحّاء على الطعام، فأعقبهم البخل الداء الذي لا دواء له في فروجهم، وذلك أنهم كانوا على طريق السيّارة إلى الشام ومصر، وكان ينزل بهم الضيفان، فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه، وإنّما فعلوا ذلك لتنكل النازلة عليهم، من غير شهوة بهم إلى ذلك. فأوردهم البخل هذا الداء، حتى صاروا يطلبونه من الرجال، ويعطون عليه الجعل.

وكان لوط سخيّاً كريماً يقرى الضيف إذا نزل به، فنهوه عن ذلك وقالوا: لا

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧٤.

ولمّا أراد الله سبحانه عذابهم بعث إليهم رسلاً مبشّرين ومنذرين. فلمّا عتوا عن أمره بعث الله إليهم جبرئيل في نفر من الملائكة، فأقبلوا إلى إبراهيم قبل لوط. فلمّا رآهم إبراهيم ذبح عجلاً سميناً، فلمّا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وأوجس منهم خيفة، قالوا: يا إبراهيم إنّا رسل ربّك، ونحن لا نأكل الطعام، إنّا أرسلنا إلى قوم لوط. وخرجوا من عند إبراهيم، فوقفوا على لوط وهو يسقي الزرع.

فقال: من أنتم؟

قالوا: نحن أبناء السبيل أضفنا الليلة.

فقال لوط: إنّ أهل هذه القرية قوم سوء، ينكحون الرجمال في أدبمارهم. ويأخذون أموالهم.

قالوا: قد أبطأنا فأضفنا.

فجاء لوط إلى أهله وكانت كافرة. فقال: قد أتاني أضياف في هذه الليلة. فاكتمى أمرهم.

قالت: أفعل. وكانت العلامة بينها وبين قومها أنّه إذا كان عند لوط أضياف بالنهار تدخّن من فوق السطح. وإذا كان بالليل توقد النار.

فلمّا دخل جبرئيل والملائكة معه بيت لوط وثبت امرأته عملى السطح فأوقدت ناراً، فأقبل القوم من كلّ ناحية يهرعون إليه، أي: يسرعون، ودار بينهم ما قصّه الله تعالى في مواضع من كتابه. فضرب جبرئيل بجناحه على عيونهم فطمسها، فلمّا رأوا ذلك علموا أنّه قد أتاهم العذاب.

فقال جبرئيل للوط: أخرج من بينهم أنت وأهلك إلّا امرأتك.

۸۵۸ ..... زیدة التفاسیر ـج ۲

فقال: كيف أخرج وقد اجتمعوا حول داري؟

فوضع بين يديه عموداً من نور، وقال: اتبّع هذا العمود، ولا يلتفت منكم أحد.

فخرجوا من القرية. فلمّا طلع الفجر ضرب جبرئيل ﷺ بجناحه في طرف القرية فقلعها من تخوم الأرضين السابعة، ثمّ رفعها في الهواء، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصراخ ديوكهم، ثم قلبها عليهم. وهدو قدول الله ﷺ ﴿ جَمَعْلَنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ [17]. وذلك بعد أن أمطر الله عليهم حجارة من سجّيل، وهلكت امرأته، بأن أرسل الله عليها صخرة فقتلتها، كما مرّ.

وقيل: قلبت المدينة على الحاضرين منهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطرت الحجارة على الغاثبين. فأهلكوا بها.

وقال الكلبي: أوّل من عمل عمل قوم لوط إسليس الخبيث، لأنّ بلادهم أخصبت، فانتجعها (٢) أهل البلدان، فتمثّل لهم إبليس في صورة شابّ، ثمّ دعاهم إلى دبره فنكح في دبره، ثمّ عبثوا بذلك العمل. فلمّا كثر ذلك فيهم عجّت الأرض إلى ربّها، فسمعت السماء فعجّت إلى ربّها، فسمع العرش فعجّ إلى ربّه، فأمر الله السماء أن تحصبهم، وأمر الأرض أن تخسف بهم.

وَإِلَى مَدْتَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنُ إِلَه غَيْرُهُ قَدْ جَاآءَنْكُم بَنِيَنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوْفُواْ الْكَثْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ نَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُسُمُ

<sup>(</sup>۱) هود: ۸۲.

<sup>(</sup>٢) انتجع القوم الكلاُّ: ذهبوا لطلبه في مواضعه.

مُؤْمِنينَ ﴿ ٥٥﴾ وَلاَ تَقُعُدُواْ بِكُلِّ صرَاط تُوعدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبيل الله مَنْ اَمَنَ بِهِ وَيَثْغُونَهَا عَوَجًا وَٱذْكُرُوآ إِذْ كُمُتُمْ قَلِيلاً فَكَنَّرَّكُمْ وَانظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَاقبَهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَآتَهَةٌ مَنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِيِّ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَانَفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمينَ ﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ من قَوْمه لَنْخْرِجَنَّكَ كِا شُمَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَك من قَرْيَنَآ أَوْ لَتَعُودُنَ في مَلْنَا قَالَ أَوَلَوْ كَثَمَا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَد افْتَرْبَنَا عَلَى الله كَذَبًا إِنْ عُدْنَا في مَلَّكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مُنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نُعُودَ فِيهَا ٓ اللَّا أَن يَشَآ ۚ اللَّهُ رَّبُنَا وَسَعَ رَّبُنَا كُلَّ شَيُّ عَلْمًا عَلَى اللَّهَ تَوَكَّلْنَا رَّبَنَا افْتَحْ بُنِنَنَا وَتُبْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الذينَ كَفَرُواْ من قَوْمه لَـٰن اتَّبِعْتُمْ شُعَيْبًا أِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ في دَارهمْ جَاثمينَ ﴿٩١﴾ الَّذينَ كَذُّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَعْنُواْ فيهَا الَّذينَ كَدُنُّواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَاسرينَ ﴿ ٩٢ ﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَدْ أَلِلْغُنُّكُمُ رِسَالاَت رَّبِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَلِفَ آسَى عَلَى قَوْم كَافرينَ ﴿٩٣﴾ ثمّ عطف الله سبحانه على ما تقدّم من القصص قصّة شعيب، فقال: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعْيَبا﴾ أي: وأرسلنا إليهم. وهم أولاد مدين بن إبراهيم ﷺ، فنسبت القبيلة إليه. قال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم. وقال قتادة: هو شعيب بن بويب. وقال ابن إسحاق: هو شعيب بن ميكيل بن يشحب بن مدين. وكان يقال له خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ زَبُكُمْ ﴾ أي: معجزة من عند ربّكم شاهدة بصحّة نبوتي، أوجبت عليكم الإيسان. وليس في القرآن أنّها ما هي، كما لم تذكر أكثر معجزات الأنبياء فيه، ولكن قد وقع العلم بأنّه كانت له معجزة تشهد له وتصدّقه، وإلّا لم تصحّ دعواه. وكان متنبّاً لا نبيّاً. وما روي من أنّ معجزاته هي محاربة عصا موسى التنيّن (١) حين دفع إليه غنمه، وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع (٢) خاصّة حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها، ووقوع عصا آدم على يده في المرّات السبع، متأخّر (٣) عن هذه المقاولة. ويحتمل أن تكون كرامة لموسى ﷺ أو إرهاصاً الله النوته.

﴿ فَاوْقُوا الْعَيْلَ ﴾ أي: آلة الكيل على الإضمار، وهي المكيال. أو إطلاق الكيل على المضار، وهي المكيال، أو إطلاق الكيل على المعاش، وهو ما يعاش به، لقوله ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ كما قال في سورة هود: ﴿ أَوْشُوا الْمِغْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ (٥). أو أوضوا الكيل ووزن الميزان، وبجوز أن يكون الميزان مصدراً، كالميعاد والميلاد.

<sup>(</sup>١) التنين: الحيّة العظيمة.

<sup>(</sup>٢) الدُرْع جمع الأدرع، وهو من الفرس والشاة ما اسود رأسه وابيض سائر جسده.

<sup>(</sup>٣) خبر «وما روي ...» قبل ثلاثة أسطر .

<sup>(</sup>٤) الإرهاص: ما يصدر من النبيّ من خوارق العادة قبل دعوى النبوّة.

<sup>(</sup>٥) هود: ٨٥.

سورة الأعراف، آية ٨٥ - ٩٣ .....٩٢٠

﴿ وَلَا تَسْبَقُسُوا النَّاسُ الشَّيْآءَهُمُ﴾ ولا تنقصوهم حقوقهم. وإنَّما قال: «أشياءهم» للتعميم، تنبيهاً على أنَّهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير. وقيل: كانوا مكاسين''ا، لا يدعون شيئاً إلاّ مكسوه.

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بالكفر والبخس وغيرهما ﴿ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ بعد ما اصلح الصالحون أمرها. أو أهلها من الأنبياء وأتباعهم العاملين بالشرائع. أو أصلحوا فيها. والإضافة إليها كالإضافة في ﴿ بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٢) أي: مكركم في الليل والنهار.

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد في الأرض. أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه. ومعنى الخيريّة إمّا الزيادة مطلقاً، أو في الإنسانيّة وحسن الأحدوثة، وما تطلبونه من الربح، لأنّ الناس إن عرفوا منكم النصفة والأمانة رغبوا في متاجرتكم.

﴿إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ مصدّقين لي في قولي.

﴿ وَلا تَقْفُدُوا بِكُلُّ صِرَاطِ ﴾ بكلٌ منهاج من مناهج الدين، مشبّهين بالشيطان في قوله: ﴿ لاَقْتَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٣). ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ تخوّفون بالقتل والضرب والحبس. وصراط الحقّ وإن كان واحداً، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاقْبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَقُرقَ بِحُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (١)، لكنّه يتشعّب إلى معارف وحدود وأحكام، فلهذا قال: بكلٌ صراط. وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى في شيء منها منعوه.

<sup>(</sup>١) مَكَسَهُ: ظلمه، وفي البيع: انتقص الثمن. والمكّاس: من يأخذ المكس، أي: الدراهم التي كانت تؤخذ من باثمي السلم في الجاهليّة.

<sup>(</sup>۲) سيأ: ۳۳.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٦.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٥٣.

٥٦٢ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

وقيل: كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيباً: إنّه كذّاب فلا يفتننّك عن دينك، ويوعدون لمن آمن به.

وقيل: كانوا يقطعون الطريق. وقيل: كانوا عشّارين.

ويؤيد الأوّل قوله: ﴿ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ يعني: الله ي قعدوا عليه. فوضع الظاهر موضع المضمر، بياناً لكلّ صراط، ودلالة على عظم ما يصدون عنه، وتقبيحاً لما كانوا عليه. أو الإيمان بالله تعالى. ومسحل «توعدون» و «تسدّون» النصب على الحال من الضمير في «تقعدوا» أي: ولا تقعدوا موعدين وصادين عن سبيل الله ، وباغها عوجاً.

﴿ مَنْ آمَنَ مِهِ ﴾ أي: بالله ، أو بكلّ صراط على الأوّل. و«من» مفعول «تصدّون» على إعمال الأقرب. ولو كان مفعول «توعدون» لقال: وتصدّونهم.

﴿ وَتَنِغُونَهَا عِوَجَا﴾ وتطلبون لسبيل الله تـعالى عــوجاً. بــإلقاء الشــبه. أو بوصفها للناس بأنّها معوجّة غير مستقيمة. لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيها.

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً ﴾ عددكم ﴿ فَكَثّرَكُمْ ﴾ بالبركة في النسل. و«إذ» مفعول به غير ظرف، أي: واذكروا على وجه الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم. قيل: إنّ مدين بن إبراهيم الخليل على تزوّج بنت لوط فولدت له، فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء، فكثروا. ويجوز أن يكون معناه: إذ كنتم فقراء مقلّين فجعلكم أغنياء مكثرين.

﴿ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسُدِينَ ﴾ آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم، واعتبروا بهم، كقوم نوح وهود وصالح ولوط، كانوا قسريبي العمهد مممّا أصاب المؤتفكة.

﴿ وَإِنْ كَانَ طَآنِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ﴾ وقبلوا قولي ﴿ وَطَائِفَةٌ لَـمُ يُؤْمِنُوا ﴾ لم يصدّقوني ﴿ فَاصْبِرُوا ﴾ فتربّصوا وانتظروا ﴿ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا ﴾ أي: بين الفريقين بنصر المحقّين على المبطلين. فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. سورة الأعراف، آية ٨٥-٩٣ .....٩٢٠.

كتوله: ﴿ فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَربِّصُونَ ﴾ (١). ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ إذ لا معقب لحكمه، ولا حيف فيه.

﴿قَالَ الْمُلْأُ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا﴾ أي: قال الذين رضوا أنفسهم فوق مقدارها ﴿مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنُكَ يَا شُعْنِهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنُكَ يَا شُعْنِهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنُكَ يَا شُعْنِهُ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعْكَ مِنْ قَدْرِينَ أُو عودكم في الكفر، وشعيب لم يكن في ملتهم قطّ، لأنّ الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر لا قبل البعث ولا بعدها، لكن غلّبوا الجماعة على الواحد، فخوطب هو وقومه بسخطابهم، وعلى التغليب أجري الجواب في قوله: ﴿قَالَ أَوْ لَوْ كُنّا كَارِهِينَ ﴾ الواو للحال، والهمزة للاستفهام، أي: وكيف نعود فيها في حال كوننا كارهين للدخول فيها ؟

وقيل: المعنى: إنّكم لا تقدرون على ردّنا إلى دينكم على كره منّا. فيكون على هذا «كارهين» بمعنى: مكرهين. أو يكون ذكر العود لظنّهم أنّه كان قبل ذلك على دينهم، وقد كان ﷺ يخفى دينه فيهم.

﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ ﴾ آختلقنا عليه ﴿ خَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَغْدَ إِذْ نَجْانَا اللهُ مِنْهَا ﴾ شرط جوابه محذوف، دليله «قد افترينا». وهو بمعنى المستقبل، لأنّه لم يقع، لكنّه جعل كالواقع للمبالغة. وأدخل عليه «قد» لتقريبه من الحال، أي: قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها، حيث نزعم أنّ لله تعالى نداً، وأنّه قد تبيّن لنا أنّ ما كنّا عليه باطل، وما أنتم عليه حقّ. وقيل: إنّه جواب قسم، وتقديره: والله لقد افترينا.

﴿ وَمَا يَكُونُ لَذَا ﴾ وما يصحّ وما ينبغي لنا ﴿ أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْنَا اللَّهُ وَبُنَا ﴾ خذلاننا ومنعنا الألطاف، لعلمه أنّها لا تنفع فينا، فيكون فعلها بنا عبثاً، والله تعالى متعالى عن فعل العبث.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥٢.

وقيل: أراد به قطع طمعهم في العود بسبب التعليق على ما لا يكون، فــإنّ مشيئة الله لعودهم في الكفر محال خارج عن العكمة. فهذا من قبيل قوله: ﴿وَلَا يَنْخُلُونَ الْجُنَّةُ مَثَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ﴾ (١٠). وكما قيل:

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب

﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ أي: أحاط علمه بكل شيء متاكان وما يكون، فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل، وقلوبهم كيف تنقلب، وكيف تقسو بعد الرقة، وتمرض بعد الصحّة، وترجع إلى الكفر بعد الإيمان، أو علمه أحاط بكلٌ ما هو من الحكمة، وما هو خارج عنها.

﴿ عَلَى اللهِ تَوَكُلْنَا﴾ في أن يتبتنا على الإيسان، ويخلَصنا من الأشرار، ويوفقنا لازدياد الإيقان. ﴿ رَبُنَا افْتَحَ﴾ أي: احكم ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقُّ ﴾ فإنّ الفتاحة الحكومة. أو أظهر أمرنا، بأن تنزل عليهم عذاباً يتبيّن معه أنّا على الحقّ وأنّهم على الباطل، ويتميّز المحقّ من المبطل، من: فتح المشكل إذا بيّنه. ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ على المعنيين.

﴿ وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ أي: اشرافهم، للذين دونهم يتبطونهم عن الإيمان ﴿ لَثِنِ التَّبَعْتُمُ اللَّهِ اللهِ وتركتم دينكم ﴿ إِنَّكُمْ إِنَّا لَخَاسِرُونَ ﴾ لاستبدالكم ضلالته بهداكم. أو لفوات ما يحصل بالبخس والتطفيف، لأنه ينهاكم عنهما، ويحملكم على الإيفاء والتسوية. وهو ساد مسد جواب الشرط والقسم الموطأ باللام.

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة. وفي سورة الحجر: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾ (٢٠. ولعلّها كانت من مباديها. ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ ﴾ أي: في مدينتهم ﴿ جَاثِبِينَ ﴾ ميتين لا حراك لهم.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٧٣.

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً﴾ مبتدأ خبره: ﴿ كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴾ أي: استؤصلوا، كأن لم يقيموا بها. والمغنى: المنزل.

﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: هم المخصوصون بالخسران العظيم ديناً ودنياً، لا الذين صدّقوه واتّبعوه كما زعموا: فإنّهم الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرّر الموصول، واستأنف بالجملتين، وأتى بهما اسمبتين. ففي هذا الاستئناف والتكرار تسفيه لرأي الملأ، وردّ لمقالتهم.

﴿ فَتَوَنَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ لمّا رأى إقبال العذاب عليهم ﴿ وَقَالَ ﴾ تاسّفاً بـهم، لشـدّة حزنه عليهم: ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَلْلَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ لقد أعذرت إليكم في النصيحة، وإبلاغ الرسالة، والتحذير ممّا حلّ بكم، فلم تصدّقوني.

ثم أنكر على نفسه فقال: ﴿ فَكَيْفَ آسَنَ ﴾ أحزن جداً، فيإنَّ الأسبى شدّة الحزن ﴿ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ الذين ليسوا أهل حزن، لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم. أو قال هذا اعتذاراً عن عدم شدّة حزنه عليهم. والمعنى: لقد بالفت في الإبلاغ والإنذار، وبذلت وسعي في النصح والإشفاق، فلم تصدّقوا قولي، فكيف أحزن عليكم وأنتم لستم أحقًاء بالأسى؟!

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِن نَبِي إِلاَّ أَخَذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآ، وَالضَّرَّاءَ لَعَلَهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩١٤﴾ ثُمَّ بِدُّلْنَا مُكَانَ السَّيْئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذَنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

ثمّ ذكر سبحانه بعدما اقتصّ من قصص الأنبياء، وتكذيب أمهم إيّاهم، وما نزل بهم من العذاب، سنّته في أمثالهم، تسلية لنبيّنا ﷺ، فقال: ﴿وَهَا أَرْسَـلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَهِي إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا هِـالْبَالْسَاءِ﴾ والمؤس، وهـــو الفــقر ﴿وَالضّــوّاءِ﴾ وهــو ٢٦٥ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

المر ض ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرُّعُونَ ﴾ كي يتضرَّعوا ويتذلُّلوا ويتوبوا.

﴿ ثُمُّ بَدُلْنَا مَكَانَ السَّيِّنَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ رفعنا ما كانوا فيه من البلاء والشدة، وأعطيناهم بدله السعة والسلامة، ابتلاءً لهم بهذين الأمرين، كقوله: ﴿ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْغَاتِ﴾ (١٠) ﴿ حَتَّىٰ عَقْوَا ﴾ كثروا عدداً وعُدداً. يبقال: عنا النبات والشحم والوبر، إذا كثر، ومنه قوله ﷺ: «واعفوا اللحى». فأبطرتهم النعمة والصحّة وأشروا ﴿ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاتَهَا الضَّرَاةَ وَالسَّرَاةَ ﴾ كفراناً لنعمة أنه، ونسياناً لذكره، واعتقاداً بأن هذه عادة الدهر، يعاقب في الناس بين الضّرّاء والسّرّاء، وقد مسّ آباءنا نحو ذلك، فلم ينتقلوا عمّا كانوا عليه.

﴿ فَاخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ ﴾ فجأة عبرةً لمن بعدهم ﴿ وَهُمْ لَا يَشْمَعُرُونَ ﴾ بنزول المذاب إلا بعد حلوله، وهو أشد الأخذ وأفظعه.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَىٰ آمَنُواْ وَاتَقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ كَنَّبُواْ فَأَخَذَنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسَبُونَ ﴿ ١٩﴾ أَفَامِنَ أَهْلُ الْقَرَىٰ أَهْلُ الْقَرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسَنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَاتَمُونَ ﴿ ١٩﴾ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقَرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ١٩﴾ أَفَامِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ١٩﴾

ثمّ بيّن سبحانه أنّ كلّ من أهلكه من الأمم المتقدّم ذكرهم إنّما أتوا في ذلك

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٨.

سورة الأعراف، آية ٩٦ ـ ٩٩ ..... ٧٦٥

من قبل نفوسهم، فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْئ﴾ يعني: القرى المدلول عليها بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَبِيلٍ﴾ (١٠) فكأنّه قال: ولو أنّ أهل تلك القرى الذين كذّبوا. وقبل: مكّة وما حولها. وقبل: اللام للجنس. ﴿آمَنُوا﴾ بدل أن كفروا ﴿وَاتَّقْوَا﴾ مكان أن أشركوا وعصوا ﴿لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ﴾ خيرات نامية ﴿مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: لوسّعنا عليهم الخير، ويسّرناه لهم من كلّ جانب. ومنه قولهم: فتحت على القارى،، إذا تعذّرت عليه القراءة فيسّرتها عليه بالتلقين، وقبل: المراد الطو والنبات. وقرأ ابن عامر: لقتّحنا بالتشديد.

﴿ وَلَٰكِنْ كَنَّهُوا﴾ الرسل ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ بسوء كسبهم، من الكفر والمعاصى.

﴿ اَفَامِنَ اَهُلُ الْقُرْئِ ﴾ عطف على قوله: «فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ». وما بينهما اعتراض، والهمزة للإنكار. والمعنى: أبعد ذلك أمن أهل القرى الله ينكذبون نبيّنا ﴿ أَن يَاتِيَهُمْ بَاسُنَا بَيَاتَا ﴾ ؟ أي: وقت بيات، أو مبيّتاً، أو مبيّتين، أو بمعنى: تبييتاً، كالسلام بمعنى التسليم، فكأنّه قيل: أن يبيّتهم بأسنا تبييتاً. وهو في الأصل مصدر بمعنى: البيتوتة. ﴿ وَهُمْ نَاتِمُونَ ﴾ حال من ضمير «هم» البارز، أو المستر في «بياتاً».

﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ﴾ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: أو بالسكون، على الترديد. ﴿ أَن يَاتِيَهُمْ بَالسُنَا ضُمَى ﴾ ضحوة النهار. وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت. ونصبه على الظرف. ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ يلهون من فرط الغفلة، أو يشتغلون بما لا ينفعهم، فكانهم يلعبون، وتخصيص هذين الوقتين لغفلتهم فيهما غالباً.

﴿ أَفَامِنُوا مَكْرُ اللهِ ﴾ تكرير لقوله: «أَفأَمن أهل القرى». ومكر الله تعالى استعارة لاستدراج العبد، وأخذه من خيث لا يحتسب. فعلى العاقل أن يكون خائفاً

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٤.

٥٦٨ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

من مكر الله، كالمحارب الَّذي يخاف من عدوّه الكمين والبيات والغيلة.

وعن ربيع بن خثيم أنّ ابنته قالت له: مالي أرى النــاس يــنامون. ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه إنّ أباك يخاف البيات. أراد قوله: «أن يأتيهم بأسنا بياتاً».

﴿ فَلَا يَامَنُ مَكَوَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْــَخَاسِرُونَ﴾ الّذين خسروا بالكفر وترك النــظر والاعتبار.

قيل: إنَّ الأنبياء وسائر المعصومين أمنوا مكر الله. وليسوا بخاسرين.

وأجيب أنَّ تقدير الآية: لا يأمن مكر الله من المذنبين إلَّا القوم الخاسرون، بدلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ﴾ (١٠. أو لا يؤمّن عذاب الله للعصاة إلَّا الخاسرون، والمعصومون لا يؤمّنون عداب الله للعصاة. أو لا يأمن عقاب الله جهلاً بحكمته إلَّا الخاسرون.

أُوَلَمْ يُهِد لِلَّذِينَ يَرِهُونَ الأَرْضَ مِن بَعْد أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِدُنْرِهِمْ وَنَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ ١٠٠﴾ تَلْكَ الْقَرَى نَقُصُ عَلَيك مِنْ أَنْبَاتَهَا وَلَقَدْ جَاءَ ثُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن فَبْلُ كَذَلَكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿ ١٠٠﴾ وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَهَاسِقِينَ ﴿ ١٠٠٨﴾

ثمّ أنكر سبحانه عليهم تركهم الاعتبار بمن تقدّمهم من الأمم، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضُ مِنْ بَغْدِ أَهْلِهَا﴾ أي: يخلفون من خلا قبلهم، ويسرثون

<sup>(</sup>١) الدخان: ٥١.

أرضهم. وإنّما عدّي باللام لأنّه بمعنى: يبيّن. ﴿ أَن لَوْ نَشَاءَ أَصَئِنَاهُمْ بِذُنُوبِهِهْ ﴾ أنّ الشأن لو نشاء أصبناهم بجزاء ننويهم كما أصبنا من قبلهم، وأهلكناهم كما أهلكنا أولئك ﴿ وَنَطَبْعُ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ ﴾ معطوف على ما دلّ عليه «أو لم يهد»، فكأنّه قيل: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم، أو على «يرثون الأرض»، أو منقطع عنه، بمعنى: ونحن نطبع، ولا يجوز عطفه على «أصبناهم» على أنّه بمعنى: وطبعنا، لأنّه في سياقة جواب «لو»، وهو يدلّ على نفي الطبع عنهم، وهذا باطل، لأنّ القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم من فرط الكفر واقتراف الذنب، والرسوخ عليه عناداً ولجاجاً، مع ظهور الحق عليهم، وقد ذكرنا معنى الطبع (١) غير مرّة. ﴿ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تفهم واعتبار.

﴿ تِلْكَ الْقُرْئَ ﴾ يعني: قرى الأمم المارّ ذكرهم ﴿ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ الْنَبَائِهَا ﴾ لتخبر قومك بها، فيعتبروا ويحذروا عن الإصرار على مثل حالهم. والجملة الفعليّة حاليّة إن جعل القرى خبراً لاتلك »، فيكون كلاماً مفيداً بالتقييد بالقرى، كما يفيد بشرط التقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. وخبر إن جعلت صفة الاتلك ». ويجوز أن يكونا خبرين، و «من» للتبعيض، أي: نقصٌ بعض أنبائها، ولها أنباء غيرها لا نقصها.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ فِالْبَيْنَاتِ ﴾ بالمعجزات ﴿ فَمَا كَانُوا لِيكُوْمِنُوا ﴾ عند مجيئهم بها ﴿ بِمَا خَلْبُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ ومن قبل مجيء الرسل، بل كانوا مستمرين على التكذيب. أو فما كانوا ليؤمنوا مدّة عمرهم بما كذّبوا به أوّلاً حين جاءتهم الرسل. ولم تؤثّر فيهم قطّ دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة. واللام لتأكيد النفي، والدلالة على أنّ الإيمان كان منافياً لحالهم، لفرط عنادهم ولجاجهم، وتصميمهم على الكفر، وانهماكهم في المعصية، مع تكرار المواعظ عليهم وتتابم الآيات.

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٨٧ ذيل الآية ١٥٥ من سورة النساء.

٥٧٠ ..... زېدة التفاسير ـ ج ٢

﴿ كَذَٰلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الطبع الشديد ﴿ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِدِينَ ﴾ فلا تلين شكيمتهم(١) بالآيات والنذر.

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ ﴾ لأكثر الناس، والآية اعتراض. أو لأكثر الأسم المذكورين ﴿ مِنْ عَهِدٍ ﴾ من وفاء عهد، فإنّ أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى، بإنزال الآيات ونصب الحجج. أو ما عهدوا إليه حين كانوا في ضرّ ومخافة، مثل: ﴿ لَئِنْ أَنْجَلُتُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٧).

﴿ وَإِنْ وَجَدْنَا أَخَذَرَهُمْ ﴾ أي: وإن الشأن علمناهم ﴿ لَفَاسِقِينَ ﴾ خارجين عن الطاعة ، من: وجدت زيداً ذا الحفاظ ، لدخول «إن» المخقفة واللام الفارقة ، وذلك لا يجوز إلا في المبتدأ والخبر ، والأفعال الداخلة عليهما . وعند الكوفيّين «إن» للنفي، واللام بمعنى «إلاّ» . وذكر الأكثر مع أنّ كلّهم كافرون ، لأنّ أكثرهم مع كفرهم فاسق في دينه ، غير لازم لمذهبه ، ناقض للعهد، قليل الوفاء به .

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِآآيَتَآ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَنِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانظُرُ كَلِفَ كَانَ عَاقَبَةً الْمُفْسَدِينَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَى يَا فَرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْقَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّه إِلاَّ الْحَقَّ قَدُ جِئْكُم بَبِينَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسُرَآئِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جَنْتَ بِآيَةً فَنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسُرَآئِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جَنْتَ بِآيَةً فَأَتُ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿١٠٨﴾ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلْقَاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِ

<sup>(</sup>١) الشكيمة: الأنفة والإباء وعدم الانقياد.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٢٢.

فرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلَيْمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضَكُمْ فَعَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُواً أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسُلُ فِي الْمَدَآتَن حَاشَرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَليمِ ﴿ ١١٢ ﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُمَّا نَحْنُ الْغَالِبينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّبينَ ﴿١١٤﴾ قَالُواْ يَا مُوسَىٰ إِمَاۤ أَن تُلْقِيَ وَإِمَآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَاۤ أَلْقَوْا سَحَرُواً أَعْيُنَ النَّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسخْر عَظيم ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إَنَّى مُوسَنَّ أَنْ أَلَق عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تُلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبِطُلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١١٨﴾ فَغُلْبُواْ هُنَالكَ وَانقَلْبُواْ صَاغْرِينَ ﴿ ١٠١﴾ وَأَلْقِيَ السَّحَرَّةُ سَاجِدينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُواْ آمَّنَا برَبَ الْعَالَمينَ ﴿١٢١﴾ رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ ١٢٢ ﴾ قَالَ فَوْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنِ آذَنَ لَكُمُ إِنَّ هَذَا لَمَكْز مَّكُرْتُمُوهُ في الْمَدينَة لتُخْرِجُواْ مُنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقَطَّعَنّ أَيْدَيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مَنْ خلاف ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُواْ إِنَّا إِلَى رِّبَنَا مُنقَلَبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقَمُ مَنَاۤ إِلاَّ أَنْ آمَنَا بِآيَات رِّبَنَا لَمَا جَآءُتُنا رَّبَنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

ثمّ عطف سبحانه قصّة موسى على ما تقدّم من قصص الأنبياء على المقدّم من قصص الأنبياء على الفقال: ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ ﴾ الضمير للرسل في قوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلهُم ». أو للأمم. ﴿ بِآيَاتِنَا ﴾ يعني: المعجزات ﴿ إِلَىٰ فِرْعَـوْنَ وَمَلْإِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها، لوضوحها. ولهذا المعنى وضع «ظلموا» موضع: كفروا، وفرعون لقب لمن ملك مصر، ككسرى لمن ملك فارس. وكان اسمه قابوس، وقيل: الوليد بن مصعب بن الريّان، ﴿ فَانظُرْ ﴾ نظر الاعتبار ﴿ كَيْثَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ من الإغراق.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إليك وإلى قومك.

وقوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ يجوز أن يكون هذا جواباً لتكذيبه إيّاه في دعوى الرسالة. وإنّما لم يذكره لدلالة قوله: «فظلموا بها» عليه. وكأنّ أصله: حقيق عليّ أن لا أقول، كما قرأ نافع، أي: واجب عليّ، فقلب لأمن الالتباس. أو لأنّ ما لزمك فقد لزمته، فلمّا كان قول الحقّ حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحقّ، أي: لازماً له. أو لأنّ حقيقاً يتضمّن معنى: حريص.

والتوجيه الرابع - وهو الأوجه الأدخل في نكت القرآن - : أن يغرق موسى ﷺ في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام، لا سيّما وقد روي أنّ عدوّ الله فرعون قال له - لمّا قال: «رسول من ربّ العالمين» - : كذبت. فيقول: أنا حقيق عليّ قول الحقّ أن أكون أنا قائله والقائم به، ولا يرضى إلاّ بمثلي ناطقاً به. ويحتمل أن يكون «على» بمعنى الباء، لإفادة التمكّن، كقولهم: رميت السهم على القوس، وجئت على حال حسنة.

﴿ فَذَ جِنْتُكُمْ بِنِيْنَةٍ ﴾ بمعجزة ظاهرة الدلالة على صدقي ﴿ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي إِلَى الأرض مَعِي بَنِي إِسْرَآئِيلَ ﴾ فخلّهم من عقال التسخير حتّى يـرجـعوا معي إلى الأرض المقدّسة التي هي وطن آبائهم. وكان قد استعبد فرعون والقبط بني إسرائيل. واستخدموهم في الأعمال الشاقة، فأنقذهم الله بموسى. وكان بين اليوم الذي دخل

يوسف مصر واليوم الّذي دخله موسى أربعمائة عام.

﴿ قَالَ إِنْ كُنتَ جِنْتَ بِآيَةٍ ﴾ بحجّة من عند من أرسلك ﴿ قَأْتِ بِهَا ﴾ فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك، ويصحّ بها دعواك ﴿ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في الدعوى.

﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينَ ﴾ ظاهر أمره، لا يشكّ في أنّه ثعبان، وهو الحيّة العظيمة.

وروي أنّه لتا ألقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً (۱۱ فاه، بعين لحييه شمانون ذراعاً، وضع لحيه الأسفل على الأرض، ولحيه الأعلى على سور القصر. ثمّ توجّه نحو فرعون، فوثب فرعون من سريره وهرب وأحدث، وصاح: يا موسى أنشدك باللّذي أرسلك أن تأخذه وأنا أومن بك، وأرسل معك بني إسرائيل. وانهزم الناس مزحمين، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً، ويصيح فرعون: خذه يا موسى. فأخذه موسى، فعاد عصا.

واعلم أنَّ عصا موسى كانت بصفة الجانَّ في ابتداء النبوّة، كما حكاه الله تعالى في قوله: ﴿فَلَقَا رَآهَا تَهَدَّزُ كَانَهَا جَانُهُ ﴿ ١٠٠ أَمَّا عند فرعون فصارت بصفة الثعبان. وقيل: إنَّه سبحانه شبّهها بالجانّ لسرعة حركتها ونشاطها وخفّتها، مع أنّها في جسم الثعبان، فلا منافاة.

وروي أنَّ هذه العصا كانت لآدم ﷺ من آس الجنّه حين أهبط. وكانت تدور بين أولاده، حتى انتهت النوبة إلى شعيب، فكانت ميراتاً له مع أربعين عصا كانت لآبائه. فلمّا استأجر شعيب موسى أمره بدخول بيت فيه العصيّ. وقال له: خذ عصا من تلك العصيّ. فوقعت تلك العصا بيد موسى، فاستردّها شعيب، وقال: خذ غيرها، حتى فعل ذلك سبع مرّات، وقيل: ثلاث مرّات، في كلّ مرّة تقع يده عليها دون غيرها، فتركها في يده في المرّة الأخيرة.

<sup>(</sup>١) أي: فاتحاً.

<sup>(</sup>٢) النمل: ١٠ ، القصص: ٣١.

فلمًا خرج من عنده متوجّهاً إلى مصر ورأى ناراً وأتى الشجرة، فـناداه الله تعالى: أن يا موسى إنّي أنا الله، وأمره بإلقائها، فألقاها فصارت حيّة، فولّى هارباً. فناداه الله: خذها ولا تخف، فأدخل يده بين لحييها فعادت عصا. فلمّا أتى فرعون ألقاها بين يديه، على ما تقدّم بيانه.

وقيل: كان الأنبياء ﷺ يأخذون العصا تجنّباً من الخيلاء. وقال رسول الشكالة: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ الله ﷺ: «من خرج في سفر ومعه عصا لوز مرّ، وتلا هذه الآية: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَنْيَنَ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (١١ آمنه الله من كلّ سبع ضارّ، ومن كلّ لعن ، ومن كلّ ذات حمة (٢١)، حتى رجع إلى أهله ومنزله، وكان معه سبعة وسبعون من المعقبّات، يستغفرون له حتى يرجع ويضعها».

وقيل: أوّل من أخذ من أخذ العصا عند الخطبة في العرب قس بن ساعدة.
روي ان فرعون قال له: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. فأدخل يهده في جيبه ثمّ أخرجها من جيبه، أو من بحيب ثمّ أخرجها من جيبه، أو من تحت إبطه ﴿ قَإِنَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِوِينَ ﴾ أي: بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة، بحيث تجتمع عليها النظارة. وقيل: بيضاء للنظار، لا أنّها كانت بيضاء في جبلتها.

وروي أنّه ﷺ كان آدم شديد الأدمة. فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثمّ نزعها فإذا هي بيضاء نورانيّة، غلب شعاعها شعاع الشمس.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ بالسحر، ماهر فيه.

واعلم أنَّه تعالى قال في سورة الشعراء: ﴿قَالَ لِلْمَاذِ حَوْلَهُ﴾ (٣). وقال هاهنا: «قال الملأ من قوم فرعون». ويمكن أن يكون قاله هو وقالوه أيضاً، فحكى قوله هناك وقولهم هنا. أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ، كما يقعله الملوك، يبلغ

<sup>(</sup>١) القصص: ٢٢ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الحُمَةُ: السمّ.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٣٤.

خواصّهم ما يرونه من الرأي إلى العامّة. والمعنى: قال الأشراف من قومه لمن دونهم في الرتبة، أصالة أو نيابة: «إنّ هذا لساحر عليم».

﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ بسحره ﴿ فَعَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ تشيرون في أن نفعل، من: أمر ته فأمرني بكذا، إذا شاورته فأشار عليك برأي. وقيل: هذا قول الأشراف بعضهم لبعض على سبيل المشورة. ويتحتمل أن يكون خطابهم إلى فرعون، وإنّما قالوا: «تأمرون» بلفظ الجمع على خطاب الملوك.

﴿قَالُوا﴾ لفرعون ﴿ ارْجِهْ وَاخَاهُ ﴾ أي: أخّر أمرهما حتّى ترى رأيك فيهما وتدبير أمرهما.

وأصله: أرجئه، كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب، من: أرجأت. وكذلك: أرجئهو، على قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر على الأصل في الضمير. أو: أرجهي، من: أرجيت، كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي. وأمّا قراءة نافع في رواية قالون: أرجه بحذف الياء، فللاكتفاء بالكسرة عنها. وأمّا قراءة عاصم وحمزة: أرجة بسكون الهاء، فلتشبيه المنقصل بالمتّصل، وجمعل «جمه» كر إبل» في إسكان وسطه، وأمّا قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر: أرجئه بالهمزة وكسر الهاء، فلا يرتضيه النحاة، فإنّ الهاء لا تكسر إلّا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة.

﴿ وَازْسِلْ فِي الْمَدَاتِينِ﴾ التي حولك ﴿ حَاشِدِينَ﴾ جامعين للسحرة، يحشرون من يعلمونه منهم. وعن ابن عبّاس: هم أصحاب الشرط، أرسلهم في حشير السحرة، وكانوا اثنين وسبعين رجلاً.

﴿ يَاتُونَ بِكُلُّ سَاهِرٍ عَلِيمٍ﴾ ليجتمعوا ويعارضوا موسى فيغلبوه. وقرأ حمزة والكسائي: بكلِّ سخّار، فيه وفي يونس<sup>(۱)</sup>. ويؤيّده اتّفاقهم عليه في الشعراء<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۷۹.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٣٧.

﴿قَالَ نَعَمْ﴾ أي: إنّ لكم لأجراً ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ﴾ عطف على ما سدّ مسدّه «نعم»، أي: إنّ لكم لأجراً وإنّكم لمن المقرّبين، زيادة على الجواب، أي: لا أقتصر على الأجر وحده، بل لكم مع الأجر ما يقلّ عنده الأجر، وهو التبجيل والتقريب، وقيل: إنّه قال لهم: تكونون أوّل من يدخل بي وآخر من يخرج.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ تخيير السحرة موسى مراعاة منهم لأدب حسن معه، كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا، أو إظهاراً للجلادة، ولكن كانت رغبتهم في أن يلقوا قبله، فنتهوا عليها بتغيير النظم، إذ مقتضى النظم: إِمّا أَن نلقي وإمّا أَن تلقي، فيغيّروه إلى ما هو أبلغ، وهو إتبيانهم بالجملة الاسميّة، وتعريف الخبر، وتوسيط الفصل، وتأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل، فلذلك ﴿قَالَ﴾ بل ﴿ألقُوا﴾ كرماً وتسامحاً، أو تحقيراً بهم، وقلة مبالاته بهم، ووثوقاً على شأنه، وثقة بماكان بصدده من المعجز الإلهى والتأييد السماوي.

﴿ فَلَمَّا الْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ بما أروهم منا لا حقيقة له في الخارج من الحيل والشعبذة، كقوله: ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخِرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ (١٠) بخلاف موسى ﴿ وَجَامُوا بِسِخٍ وَ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ وأرهبوهم إرهاباً شديداً، كأنهم طلبوا رهبتهم ﴿ وَجَامُوا بِسِخٍ عَظِيمٍ ﴾ في فنه.

روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً، بعد أن لونوها بلون الحيّات. وجعلوا فيها الزنبق، فإذا هي أمثال الحيّات قد ملأت الأرض، وركب بعضها بعضاً.

<sup>(</sup>١) طّه: ٦٦.

وروي أنّ فرعون قبل صدور السحر من السحرة دعا رؤساءهم ومعلّميهم فقال لهم: ما صنعتم ؟ قالوا: قد عملنا سحراً عظيماً لا يطيقه سحرة أهل الأرض، إلا أن يكون أمراً من السماء، فإنّه لا طاقة لنا به. وهم كانوا ثمانين ألفاً. وقيل: سبعين ألفاً. وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل: كان يعلّمهم مجوسيّان من أهل نينوى. وقال فرعون: لا يغالب موسى إلا بما هو منه، يعنى: السحر.

﴿ وَأَوْ مَثِنَا إِنِّي مُوسَىٰ أَنْ الْقِ عَصَاكَ ﴾ فألقاها فصارت حيّة عظيمة ﴿ فَإِذَا هِنِ تَلْقَفُ ﴾ تبتلع ﴿ مَا يَأْوِكُونَ ﴾ أي: ما يزورونه ويقلبونه عن الحقّ إلى الباطل، من: الإفك، وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه، ويجوز أن تكون «ما» مصدريّة، وهي مع الفعل بمعنى المفعول، أي: تلقف مأفوكهم، وقرأ حفص عن عاصم: تَلْقَتُ بالتخفيف حيث كان.

وقيل: إنّها لمّا تلقّفت حبالهم وعصيّهم بأسرها أقبلت على الحاضرين. فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم، ثمّ أخذها موسى فصارت عصا كما كانت، وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة، إذ فرّقها أجزاء لطيفة. فقالت السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصيّنا.

﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ ﴾ فثبت، لظهور أمر موسى بهذه المعجزة البيّنة ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْتَلُونَ ﴾ من السحر والمعارضة.

﴿ فَغُلِبُوا هُمَّالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِوِينَ﴾ أي: صاروا أذلاء منهزمين. أو رجعوا إلى المدينة أذلاء مقهورين. والضمير لفرعون وقومه.

﴿ وَٱلْقِيَ السَّمْرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ أي: جعلهم الله ملقين على وجموههم، تنبيهاً على أنَّ الحقّ بهرهم (١) واضطرّهم إلى السجود، بحيث لم يبق لهم تمالك. أو أنَّ الله تعالى ألهمهم ذلك حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى، وينقلب الأمر

<sup>(</sup>١) بهره، أي: غلبه وفاق عليه.

عليه. أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدّته، كأنّما ألقاهم ملقٍ. أو أنّهم لم يتمالكوا منا رأوا. فكأنّهم ألقوا.

﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبُ الْعَالَمِينَ رَبُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أبدلوا الثاني من الأرَّل، لئلَّا يتوهّم أنَّهم أرادوا به فرعون.

وعن قتادة: كانت السحرة أوّل النهار كفّاراً سحرة، وفي آخره شهداء بررة.

﴿قَالَ فِزْعَوْنُ آمَنَتُهُ بِهِ﴾ بالله، أو بموسى. والاستفهام فيه للإنكار. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وروح عن يعقوب، بتحقيق الهمزتين على الأصل. وقرأ حفص: آمنتم به على الإخبار. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ءآمنتم، بهمزة ومدّة طويلة في تقدير ألفين. ﴿قَبْلُ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ قبل أن أرخص لكم بالايمان.

﴿إِنَّ هَذَا لَمَكُنَّ مَكَزَتُمُوهُ﴾ أي: إنّ هذا الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى ﴿فِي الْمُنِينَةِ﴾ في مصر قبل أن تخرجوا للميعاد ﴿لِتُشْوِجُوا مِنْهَا أَهْـلَهَا﴾ يـعني: القبط، وتخلص لكم ولبني إسرائيل ﴿فَسَوْقَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة ما فعلتم.

وهو تهديد مجمل، تفصيله: ﴿ لِأَقَطَّغَنَّ الْيَدِيَكُمْ وَالْهَٰلَكُمْ مِنْ خِلَافِ﴾ أي: من كلَّ شقَّ طرفاً. وعن الحسن: هو أن تقطع البيد اليمنى والرجل اليسرى. ﴿ فُـمُ لأَصَلَّبْنُكُمْ الْجَمْعِينَ﴾ تفضيحاً لكم، وتنكيلاً لأمثالكم.

قيل: إنَّه أوَّل من سنَّ ذلك، فشرعه الله تعالى للقطَّاع، تعظيماً لجرمهم.

﴿قَالُوا إِنَّا إِنِّى رَبِّنَا مُنظَيْبُونَ﴾ بالموت لا محالة، فلا نبالي بوعيدك. أو إنَّـا لمنقلبون إلى ربّنا وثوابه إن فعلت بنا ذلك، كأنَّهم استطابوه شـغفاً عـلى لقـاء الله تعالى. أو مصيرنا ومصيرك إلى ربّنا، فيحكم بيننا.

﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنّا ﴾ وما تعيب وتنكر منّا ﴿ إِلَّا أَنْ آَمَنّا بِآيَاتِ رَبُّنَا لَمُا جَآءَتْنا ﴾ أي: إلّا الايمان بآيات الله، وهو خير الأعمال، وأصل كلّ منفعة وخير. ومثله قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب

ثمّ فزعوا إلى الله فقالوا: ﴿ رَبُنَا لَفُوغَ عَلَيْنَا صَبْراً﴾ أي: أفض عـلينا صـبراً كثيراً حتّى يغمرنا، كما يفرغ الماء. أو صبّ علينا ما يطهّرنا من الآثام، وهو الصبر على وعيد فرعون. ﴿ وَتَوَقَّفُنا مُسْلِمِينَ﴾ ثابتين على الاسلام.

قيل: إنّه فعل بهم ما أوعدهم به. وقيل: إنه لم يقدر عليهم، لقوله: ﴿ انـــتُمَا وَمَنِ التَّبَعَكُمُا الْغَالِبُونَ﴾ (١٠).

روي عن ابن عبّاس: أنّه لمّا آمن السحرة أسلم من بني إسرائيل ستّمائة ألف نفس، فأرادوا الفساد في الأرض، فخاف القبط منهم.

وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْمٍ فَرْعَونَ أَنذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيَفْسَدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَوْمَهُ لِيَفْسَدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَإَلَهَ تَاكَ مَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ عَلَى اللهُ ال

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ ﴾ تحريضاً له على قتل موسى بعد أن أسلم السحرة وغيرهم ﴿ إِنَدُنُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بتغيير الناس عليك.

<sup>(</sup>١) القصص: ٣٥.

ودعوتهم إلى مخالفتك ﴿ وَيَذَرَكَ ﴾ عطف على «يفسدوا»، لأنّه إذا تركهم ولم يمنعهم فكان ذلك مؤدّياً إلى ترك آلهته. أو جواب الاستفهام بالواو. كقول الحطيئة:

أَلَمَ أَكَ جَارِكُمُ وَيَكُونَ بِينِي وَبِينِكُمُ الْمِدُودَةُ وَالْإِخَاءُ على معنى: أيكون منك ترك موسى، ويكون منه تركه إيّاك؟

﴿ وَآلِهَٰوَلَكَ﴾ معبوداتك. قيل: كان يعبد الكواكب. وقيل: صنع لقومه أصناماً. وأمرهم أن يعبدوها تقرّباً إليه. ولذلك قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَغْلَىٰ﴾ (١٠).

﴿ قَالَ ﴾ فرعون ﴿ سَنَقَتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَطْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ أي: سنعيد عليهم كما كنّا نفعل من قتل الأبناء واستعباد النساء، ليعلم موسى أنّا على ما كنّا عليه من القهر والغلبة، ولا يتوهّم أنّه المولود الذي حكم المنجّمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده، ويعلم أنّ غلبته لا أثر لها في ملكنا، ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ غالبون، وهم مقهورون تحت أيدينا.

ولمّا سمع بنو إسرائيل قول فرعون وتضجّروا منه ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ﴾ تسكيناً لهم وتسلية لقلوبهم: ﴿السّتَعِينُوا﴾ في دفع الأعادي عنكم ﴿بِاللهِ وَاصْبِرُوا﴾ على أذيّتهم.

ثم قال تقريراً للأمر بالاستعانة بالله ، والتثبت بالأمر بالصبر : ﴿إِنَّ الْأَرْضَ بِلهِ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: ينقلها إلى من يشاء نقل المواريث ، فيورَثكم بعد
هلاك فرعون كما أورثها فرعون ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ . فهذا وعد لهم بالنصرة ،
وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم ، وتحقيق له ، وبشارة بأنّ
الخاتمة المحمودة للمتمسّكين بالتقوى ، وأنّ المشيئة متناولة لهم . واللام في الأرض
تحتمل العهد ، وهو أرض مصر ، أو للجنس .

﴿ قَالُوا ﴾ أي: بنو إسرائيل ﴿ أُوذِينًا ﴾ بقتل الأبناء واستعباد النساء ﴿ مِنْ قَبْل

<sup>(</sup>١) النازعات: ٢٤.

سورة الأعراف، آية ١٣٠ ــ ١٣٢ ......١٨٥

أن تَاتِينَا﴾ بالرسالة ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ أيضاً. فإنّ فرعون يتوعّدنا. ويأخذ أموالنا، ويكلّفنا الأعمال الشاقة، فلم ينفعنا مجيئك إيّانا.

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْلِكَ عَدُوكُمُ ﴾ فرعون ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمُ ﴾ أي: يملّككم ما كانوا يملكونه ﴿ في الْآرْضِ ﴾ في أرض مصر. وهذا تصريح بما كنّى عنه أزّلاً. لمّا رأى أنّهم لم يتسلّوا بذلك. ولعلّه أتى بفعل الطمع لعدم جزمه بأنّهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم. وقد روي أنّ مصر إنّما فتح لهم في زمن داود.

وقال الزجّاج: «عسى» طمع وإشفاق، إلّا أنّ ما يطمع الله فيه فسهو واجب. وهو معنى قول أكثر المفسّرين: «عسى» من الله واجب. فالمعنى: أوجب ربّكم على نفسه أن يهلك عدوّكم فرعون وقومه.

﴿ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ فيرى الكائن ممّا تعملون، من شكر وكفران وطاعة وعصيان، فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم. وحقيقة معناه أن يظهر معلومه، أي: يبتليكم بالنعمة ليظهر شكركم، كما ابتلاكم بالمحنة ليظهر صبركم. ومشله: ﴿ وَلَنَائِكُونَكُمْ مَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِدِينَ ﴾ (١١).

وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فَرْعَونَ بِالسّنينَ وَتَقْصِ مِّنَ النَّمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ ١٣٠﴾ فَإِذَا جَآءُتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُولُ لَنَا هَذَه وَإِن تُصْبُهُمْ سَيَّئَةٌ يَعَلِّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ أَلَا إِنْمَا طَآئِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٣١﴾ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتَنا بِهِ مِن آيَةٍ لَتَسْحَرَنا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٣٢﴾

ثمّ بيّن سبحانه ما فعله بآل فرعون، وأقسم عليه تأكيداً له، فقال: ﴿ وَلَـقَدْ

<sup>(</sup>۱) محمّد: ۳۱.

أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾. آل الرجل: خاصّته الذين يـؤول أمـره إليـهم، وأمـرهم إليـه. ومعناه: عاقبنا قوم فرعون ﴿ بِالسِّنِينَ﴾ بسنيّ القحط، أي: بالجدوب والقـحوط، لقلّة الأمطار والمياه. والسنة من الأسماء الغالبة، كالدابّة والنجم، غلبت على عام القحط، لكثرة ما يذكر عنه ويؤرّخ به، ثمّ اشتقّ منها فقيل: أسنت القوم، إذا قحطوا.

﴿ وَنَقَصِ مِنَ اللَّمَوَاتِ ﴾ بكثرة الآفات ﴿ لَعَلَّهُمْ يَدُّخُرُونَ ﴾ لكي يتنبَّهوا على أنَّ ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظوا، أو ترقّ قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله تعالى ، و بر غبو ا فيما عنده .

وعن ابن عبّاس: أنّ السنين كانت لباديتهم وأهل مواشيهم، وأما نقص الثمرات فكان في أمصارهم.

وعن كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلّا تمرة.

قيل؛ عاش فرعون أربعمائة سنة، ولم ير مكروهاً في ثـــلاثماثة وعشــرين سنة، ولو أصابه في تلك المدّة وجم أو جوع أو حمّى لما ادّعي الربوبيّة.

﴿فَإِذَا جَآعَتُهُمُ السَّحَسَنَةُ﴾ من الخصب والسعة ﴿قَالُوا لَـنَا هَـٰذِهِ﴾ لأجـلنا. مختصّة بنا، ونحن مستحقّوها. واللام مثلها في قولك: الجلّ للفرس.

﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْقَةً ﴾ من جدب وبالاء ﴿ يَطَّيُرُوا بِ هُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ﴾ يتشاءموا بهم، ويقولوا هذا بشئومهم: ولولا مكانهم لما أصابتنا، كما قال الكفّار لرسول الله ﷺ: هذه من عندك. وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة، فإنّ الشدائد ـ مع أنّها ترقّق القلوب وتذلّل الطبائع، سيّما بعد مشاهدة الآيات ـ لم تؤثّر فيهم، بل زادوا عندها عتراً وإنهماكاً في الغيّ.

وإنّما عرّف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق ـ وهـــي كــلـمة «إذا» ــ لكــثرة وقوعها، وتعلّق الإرادة بإحداثها بالذات. ونكّر السيّئة وأتـى بها مع حــرف الشكّ. لندورها، وعدم القصد لها إلّا بالتبع. ﴿ الْا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ أي: سبب خيرهم وشرّهم عند الله، وهو حكمه ومشيئته، والله عند الله، وهو حكمه ومشيئته، والله هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة والسيئة، كقوله: ﴿ قُل كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١٠). أو سبب شؤمهم عند الله، وهو أعمالهم المكتوبة عنده، فإنّها الّـتي ساقت إليهم ما يسوءهم. ﴿ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَكْلَمُونَ ﴾ أنّ ما يصيبهم من الله، أو من شؤم أعمالهم.

﴿ وَقَالُوا مَهْمَا ﴾ أصلها «ما» الشرطيّة، ضمّت إليها «ما» المزيدة، ثمّ قلبت ألفها هاءً، استثقالاً لتكرير المتجانسين. وقيل: مركّبة من «مه» الذي يصوّت به الكافّ و«ما» للجزاء، كأنّه قيل: كفّ ما تأتنا به. ومحلّها الرفع على الابتداء، أو النصب بفعل يفسّره قوله: ﴿ قَالِتنَا بِهِ ﴾ أي: أيّما شيء تحضرنا تأتنا به.

﴿ مِنْ آفِقِ﴾ بيان لدههما». وإنّما سعّوها آية على زعم موسى، لانتفاء اعتقادهم بها، ولذلك قالوا: ﴿ لِتَسْحَرَفَا بِهَا﴾ أعيننا وتشبّه علينا. والضمير في «به» و«بها» باعتبار اللفظ والمعنى، فإنّه في معنى الآية. والمعنى: أنّهم قالوا لموسى: أيّ شيء تأتنا به من الآيات لتسحرنا بالتموّه علينا بها. ﴿ فَحَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بمصدّقين. أرادوا أنّهم مصرّون على تكذيبهم إيّاه وإن أتى بجميع الآيات.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُّفَضَّلاَتِ فَاسْتَكُثْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عَندَكَ لَيْن كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ لَنَوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُوسَلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَآتِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَل

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٨.

هُم بَالغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَفْنَاهُمْ فِي الْبَمِّ بِأَهُمْ
كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأُوْرَثْنَا الْفَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ
يُسْتَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَّكُمَّا فِيهَا وَتَشَتْ كَلَمْتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَآتِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ
وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ﴿١٣٧﴾

ثمّ زاد الله سبحانه في الآيات تأكيداً لأمر موسى ﷺ. فقال: ﴿ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ ما طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم، من مطرٍ أو سيل.

قيل: إنّه أرسل عليهم الماء ثمانية أيّام في ظلمة شديدة، لا يقدر أحد أن يخرج من بيته. ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا وبلغ إلى تراقيهم، ومن جلس غرق. وكانت بيوت موسى وسائر بني إسرائيل منضمة ببيوتهم، فلم يدخل فيها قطرة، وركد على أراضيهم، فمنعهم من الحرث والتصرّف فيها، ودام ذلك عليهم أسبوعاً. فقالوا لموسى: ادع لنا ربّك يكشف عنّا ونحن نؤمن بك، فدعا فكشف الكلا والزرع ما لم يعهد مثله، ولم يؤمنوا. وقيل: المراد بالطوفان الطاعون.

﴿ وَالجَزَادَ﴾ أي: أرسل عليهم الجراد بعد الطوفان، فأكلت عامّة زروعهم وثمارهم، ثمّ أكلت كللّ شيء حتى الأبواب وستقوف البيوت والثياب، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل. ففزعوا إلى موسى ثانياً، فدعا وخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجعت إلى النواحي الّتي جاءت منها، فلم يؤمنوا.

﴿ وَالقُمْلَ ﴾ وأرسل عليهم القمّل بعد ارتفاع عذاب الجراد. قيل: هي كبار القردان (١٠). وقيل: أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها، وقيل: البراغيث، وكان يقع في أطعمتهم، ويدخل بين أثوابهم وجلودهم فيمصّها، ففزعوا إليه فرفع عنهم، فقالوا: قد تحقّفنا الآن أنّك ساحر.

﴿ وَالصَّفَادِعَ﴾ أي: ثمّ أرسلناها عليهم بحيث لا يكشف ثموب وطعام إلا وجدت فيه. وكانت تمتلىء منها مضاجعهم، وتشب إلى قدورهم وهي تغلي، وأفواههم عند التكلّم. فضجّوا وفزعوا إلى موسى، وقالوا: ارحمنا هذه المرّة ولا نعودنّ. فدعا فكشف عنهم، ولم يؤمنوا.

﴿ وَالدَّمَ﴾ أي: بعد رفع عذاب الضفادع عنهم أرسلنا عليهم الدم، فصارت مياههم دماً، وإذا شربه الاسرائيلي كان ماءً. وكان القبطي يقول للاسرائيلي: خند الماء في فيك وصبّه في فيّ، فكان إذا صبّه في فم القبطي تحوّل دماً. وعطش فرعون حتى أشرف على الهلاك، فكان يمصّ الأشجار الرطبة، فإذا مضفها صارماءها الطبّب الحلو ملحاً أجاجاً. وقيل: المراد منه الرعاف.

﴿آيَاتٍ﴾ نصب على الحال ﴿مُفَصَّلَاتٍ﴾ مبيّنات ظاهرات، لا تشكل على عاقل أنّها آيات الله تعالى ونقمته عليهم. أو مفصّلات لامتحان أحوالهم أيوفون بما وعدوا من أنفسهم أم ينكثون؟ إلزاماً للحجّة عليهم، إذ كان بين كلّ آيتين منها شهر، وكان امتداد كلّ واحدة أسبوعاً. وقيل: إنّ موسى لبث فيهم بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل.

﴿ فَاسْتَغَبُرُوا﴾ عن الإيمان ﴿ وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ﴾ مصرين على الكفر والمعاصى.

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ ﴾ يعني: العذاب المفصّل، أو الطاعون الّذي أرسله الله عليهم بعد ذلك ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ النَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) القَرْد والقُراد، وجمعه قِرْدان: دويبّة تتعلّق بالبعير ونحوه، وهي كالقمّل للانسان.

«ما» مصدريّة . أي: بعهده عندك. وهــو النــبرّة. أو مــوصولة . أي: بــالّذي عهدك. أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك.

وهي صلة لده ادع». أو حال من الضمير فيه، بمعنى: ادع الله متوسّلاً إليه بما عهد عندك. أو متعلّق بمحذوف دلّ عليه التماسهم، مثل: أسعفنا إلى ما نطلب منك بحقّ ما عهد عندك. أو قسم مجاب بقوله: ﴿لَئِنْ تَشَقْتَ عَنّا الرَّجْزَ لَمَنْوَمِنَنَ لَكَ﴾ لنصدّقن بنبوتك. ﴿وَلَنُوسِئنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنّا الرجز لنه منه.

﴿ فَلَقَا تَشْفُنَا عَنْهُمُ الرَّجْزَ إِلَىٰ أَجْلِ﴾ إلى حدّ من الزمان ﴿ هُمْ بَالِغُوهُ ﴾ لا محالة، فيعذّبون أو يهلكون. وهو وقت الغرق، أو الموت. وقيل: إلى أجل عيّنوه لإيمانهم. ﴿ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴾ جواب «لمّا» أي: فلمّا كشفنا عنهم فاجؤا النكث وبادروه من غير توقّف وتأمّل فيه.

﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ فأردنا الانتقام منهم ﴿ فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْمِيْمُ ﴾ أي: البحر الذي لا يدرك قعره. وقيل: هو لجّة البحر ومعظم مائه. واشتقاقه من التيمّم، لأنّ المستنفين به يقصدونه. ﴿ بِالنَّهُمْ كَثْبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ أي: كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها، حتّى صاروا غافلين عن نزول العذاب بهم. وقيل: الضمير للنقمة التي دلّ عليها قوله: «فانتقمنا».

﴿ وَاوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ﴾ بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم ﴿ مَشَاوِقَ الْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا ﴾ يعني: أرض الشام، ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة، وتمكّنوا في نواحيها الشرقيّة والغربيّة كيف شاءوا ﴿ اللَّتِي بَارَخَنَا فِيهَا ﴾ بأنواع الخصب والسعة، من الزروع والثمار والعيون والأنهار.

﴿ وَتَمُثُ كَلِمَةً وَبُكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْوَائِيلَ ﴾ أي: مضت، من قولك: تـمّ علي الأمر، إذا مضى واستمرّ. والحسنى تأنيث الأحسن، صفة للكلمة. والمعنى: ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته إيّاهم بالنصرة والتمكين. وهو قوله: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُوا﴾ إلى قوله: ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (١). ﴿ بِمَا صَبَرُوا﴾ بسبب صبرهم على الشدائد.

﴿وَدَمُّرْنَا﴾ وخرّبنا ﴿مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْغَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ يعملونه من القصور وسائر العمارات ﴿وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ من الجنّات، أو ما كانوا يرفعون من البنيان، كصرح<sup>(۱)</sup> هامان، وقرأ ابن عامر وأبو بكر: يعرُشون بالضمّ.

وهذا آخر ما اقتصّ الله سبحانه من نبأ فرعون والقبط، وتكذيبهم بآيات الله تعالى.

وَجَاوِرْنَا بِبَدِيَ إِسُوَآتِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّواْ عَلَى قَوْمٍ يَفْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ
قَالُواْ يَا مُوسَى آجْعَل لَّنَآ الْهَاكَمَا لَهُمْ آلَهَةٌ قَالَ اِنْكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ
هَوْلاَء مُثَبِّر مَّا هُمْ فِيه وَبَاطِلْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾ قَالَ أَغَيْرَ الله أَبغِيكُمْ
الْهَا وَهُوَ فَضَلَكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنُ آلَ فَرْعَونَ
يَسُومُونَكُمُ سُتُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ
مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

ثمّ اقتصّ نبأ بني إسرائيل وما أحدثوا بعده من الأمور الشنيعة، بعد إنقاذهم من فرعون ومعاينتهم للآيات العظام. تسلية لرسول الله ﷺ ممّا رأى منهم.

<sup>(</sup>١) القصص: ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) الصَرْحُ: القصر وكلُّ بناء عالي.

وإيقاظاً للمؤمنين حتى لا يففلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم، فقال: ﴿ وَجَاوَزْنَا بِيَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ﴾ بأن جعلنا لهم فيه طرقاً يابسة حتى عبروا، ثمّ أغرفنا فرعون وقومه. والبحر هو النيل، نهر مصر. روي أنّ موسى ﷺ عبر بهم يوم عاشوراء بعد إهلاك فرعون وقومه، فصاموه شكراً.

﴿ فَاتَوْا﴾ فمرّوا ﴿ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ ﴾ يقيمون ويواظبون ﴿ عَلَىٰ اصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ على عبادتها. قيل: كانت تماثيل بقر، وذلك أوّل شأن العجل. والقدوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. وقيل: من لخم. وهي حيّ من اليمن، منهم ملوك العراب في الجاهليّة. وقرأ حمزة: يعكِفون بالكسر.

﴿قَالُوا﴾ أي: قال الجهّال من قومه ﴿ يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهَا﴾ انسب لنا مثالاً نعبده ﴿ كَمَا لَهُمْ آلِهَهُ ﴾ يعبدونها. و«ما» كافّة للكاف، ولذلك وقعت الجملة بعدها.

عن عليّ ﷺ: «أنّ يهوديّاً قال له: اختلفتم بعد نبيّكم قبل أن يـجفّ مـاؤه. فقال: قلتم: اجمل لناآلهة، ولمّا تجفّ أقدامكم».

﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ وصفهم بالجهل المطلق وأكّده. لبعد ما صدر عنهم عن العقل منا قالوا. وللتعجّب منه بعدما رأوا من الآيات الباهرة.

ثمّ قال تنبيها وإيقاظاً: ﴿إِنَّ هُؤُلَاءِ﴾ إشارة إلى القوم ﴿مُتَبَّرُ﴾ مكسّر مدمّر ﴿مَا هُمْ فِيهِ ﴾ من عبادة الأصنام. يعني: أنّ الله تعالى يهدم دينهم الذي هم عليه، ويحطّم أصنامهم، ويجعلها رضاضاً. ﴿وَبَاطِلٌ﴾ ومضمحلّ ﴿مَا كَانُوا يَعْفَلُونَ﴾ من عبادتها فيما سلف. وإنّما بالغ في هذا الكلام بإيقاع «هؤلاء» اسم «إن»، والإخبار عمّا هم فيه بالتبار، وعمّا فعلوا بالبطلان، وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لدهار لاحق بهم لا محالة، وأنّ الإحباط الكلّي لازم لما مضى عنهم، تنفيراً وتحذيراً عمّا طلبوا.

﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللهِ ﴾ المستحقّ للعبادة ﴿ أَيْفِيكُمْ إِلْهَا ﴾ أطلب لكم معبوداً ﴿ وَهُوَ

فَضَّلَكُمْ عَلَى الْقَالَمِينَ ﴾ والحال أنّه خصّكم بنعم لم يعطها غيركم. والهمزة للإنكار والتعجّب من طلبهم عبادة غير الله تعالى، مع كونهم مغمورين في نعم الله. وفيه تنبيه على سوء معاملتهم، حيث قابلوا تخصيص الله إيّاهم من بين أمثالهم بما لم يستحقّوه تفضّلاً، بأن قصدوا أن يشركوا به أخسّ شيء من مخلوقاته.

ثمّ فصّل إعطاء النعم عليهم بقوله: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِزْعَوْنَ ﴾ واذكروا صنيعه تعالى معكم في هذا الوقت. وقرأ ابن عامر: أنجاكم. ﴿ يَسُسُومُونَكُمْ سُوةَ الْعَذَابِ ﴾ يبغونكم شدّة العذاب، من: سام السلعة إذا طلبها. وهذا استئناف لبيان ما أنجاهم منه. أو حال من المخاطبين، أو من آل فرعون، أو منهما. ﴿ يُقَتّلُونَ ابْنَآءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ بدل منه مبيّن. وقرأ نافع: يقتلون بالتخفيف. ﴿ وَفِي ذَلِكُمْ ﴾ إشارة إلى الإنجاء أو العذاب ﴿ بَلَاهُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ نعمة أو محنة عظيمة منه.

وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلاَيْنَ لَيلَةً وَأَنْتَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِهِ أَرْبَعِينَ لَيلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلاَ تَنَّبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٤٢﴾ وَلَكَا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَاتَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبَ أَرِنِي أَنظُو الْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٤٢﴾ وَلَكَنَ انظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوُفَ تَرَانِي اللَّكَ قَالَ سُبْحَانَكَ فَلَا تَجَلَّى رَبُهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَحَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثَبُتُ إِلَيْكَ وَأَنْ أَلْوَلُمْنِينَ ﴿ ١٤٣﴾

لَمَيْلَةُ﴾ لإعطاء التوراة. وهو شهر ذي القعدة. وقرأ أبو عمرو ويسعقوب: ووعــدنا. ﴿وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ من ذي الحجّة ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ﴾ فتمّ ما وقّته الله لم من الوقت وضربه له ﴿أَرْبُعِينَ لَئِلَةُ﴾ أي: بالغاً هذا العدد. ونصبه على الحال.

وروي أنّ موسى على وعد بني إسرائيل وهو بمصر: إن أهلك الله عدد هم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون ويذرون. فلمّا هلك فرعون سأل موسى ربّه الكتاب، فأمره بصوم ثلاثين يوماً، فلمّا أتمّ الشلاثين أنكر خلوف (١١) فيه، فتسوك. فقالت الملائكة: كنّا نشمّ من فيك رائحة المسك، فأفسدته بالسواك.

وقيل: أوحى الله إليه: أما علمت أنّ خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ فأمره الله أن يزيد عليها عشرة أيّام من ذي الحجّة لذلك.

وقيل: أمره الله بأن يصوم ثلاثين يوماً، وأن يعمل فيها بما يقرّبه من الله، ثم أنزلت عليه التوراة في العشر، وكلّم فيها.

ولقد أجمل ذكر الأربعين في سورة البقرة، وفصَّلها هاهنا.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ وقت خروجه إلى الميقات ﴿ لِأَخِيهِ هَارُونَ ﴾ عطف بيان لأخيه ﴿ الْحَلْفُتِي فِي قَوْمِي ﴾ كن خليفتي فهم ﴿ وَاصْلِحْ ﴾ ما يجب أن يصلح من أمورهم. أو كن مصلحاً في حال غيبتي. ﴿ وَلا تَتَّبِع سَبِيلَ المُفْسِدِينَ ﴾ ولا تتّبع من سلك الإفساد، ولا تطع من دعاك إليه. أراد بذلك إصلاح قومه، وإن كان المخاطب به أخاه.

وقيل: إنّما أمر موسى أخاه هارون بأن يخلفه وينوب عنه في قومه مع أنّ هارون كان نبيّاً، لأنّ الرئاسة كانت لموسى الله عليه وعلى أمّنه، ولم يكن يجوز أن يقول هارون لموسى ذلك. وفي هذا دلالة على أنّ منزلة الإمامة منفصلة من النبؤة وغير داخلة فيها، وإنّما اجتمع الأمران لأنبياء مخصوصين، لأنّ هارون لو كان له

<sup>(</sup>١) خَلَفَ خُلُوفاً فَمُ الصائم: تغيّرت رائحته وفسدت.

القيام بأمر الأمّة من حيث كان نبيّاً لما احتاج فيه إلى استخلاف موسى إيّاه وإقامته مقامه.

ثمّ ذكر سبحانه حديث الميقات، فقال: ﴿ وَلَمُا جُآءٌ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا﴾ لوقتنا الذي وقتناه وحددناه. واللام للاختصاص، فكانّه قيل: اختصّ مجيئه لميقاتنا، كما تقول: أتيته لخمس خلون من الشهر. ﴿ وَكَلْمَهُ رَبُّهُ ﴾ من غير واسطة، كما يكلّم الملائكة. وتكليمه أن ينشىء الكلام منطوقاً في بعض الأجرام، كما خلقه مخطوطاً في اللوح، لأنّ الكلام عرض لابدً له من محلّ يقوم به. وروي: أنّه على كان يسمع ذلك الكلام من كلّ جهة. وعن ابن عبّاس: كلّمه أربعين يوماً، وأربعين ليلة.

﴿ قَالَ رَبُّ أُرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ المفعول الثاني محذوف، يعني: أرني نفسك أنظر إليك، أي: اجعلني متمكّناً من رؤيتك، بأن تتجلّى لي فأنظر إليك وأراك. وإنما طلب الرؤية لقومه حين قالوا: ﴿ لَنَ مُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ (١١) ولذلك دعاهم سفهاء وضلالاً، وقال لمّا أخذتهم الرجفة: ﴿ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءَ مِنَا ﴾ (١٦) ولم يسأل ذلك إلّا بعد أن أنكر عليهم ونبّههم على الحقّ، فلجّوا وتمادوا في لجاجهم، فأراد أن يسمعوا النصّ من عند الله باستحالة الرؤية، وهو قوله: ﴿ قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ ليتقنوا وتزول شبهتهم.

ومعنى «لن» تأكيد النفي الذي يعطيه «لا»، وذلك أنّ «لا» ينفي المستقبل، تقول: لا أفعل غداً. والأصحّ أنّ «لن» ينفي تقول: لا أفعل غداً. والأصحّ أنّ «لن» ينفي مدخوله على وجه التأبيد، كما قال: ﴿ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبُابِا قَلُو المُتَمَعُوا لَهُ ﴾ (٣). فقوله: ﴿ لَا تَذْرِكُهُ الْاَبْصَالُ ﴾ تفي للرؤية فيما يستقبل. وقوله: «لن ترانى» تأكيد وبيان أنّ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) الحجّ: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الأُتعام: ١٠٣.

٧٩٠ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

الرؤية منافية لصفاته.

وإنّما لم يقل موسى: أرهم ينظروا، لأنّ الله سبحانه إنّماكلّم موسى وهم يسمعون، فلمّا سمعوا كلام ربّ العرّة أرادوا أن يري موسى ذاته فيبصر وه معه، كما أسمعه كلامه فسمعوه منه، إرادة مبنيّة على قياس فاسد، فلذلك قال موسى: «أرني أنظر إليك». ولأنّه إذا زجر عمّا طلب، وأنكر عليه في نبوّته واختصاصه وزلفيته عندالله، وقبل له: لن تراني، كان غيره أولى بالإنكار، ولأنّ الرسول إمام أمّته، فكان على ما يخاطب به راجعاً إليهم.

وقوله: «أنظر إليك» وما فيه من معنى المقابلة الدي هي محض التشبيه والتجسيم، دليل على أنّه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم. وكيف طلب موسى ذلك لنفسه وهو أعلم الناس بالله وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبتعاليه عن الرؤية الّتي هي إدراك ببعض الحواس؟! وذلك إنّما يصحّ فيما كان في جهة، وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة، وجلّ صاحب الجبل أن يجعل الله منظوراً إليه، مقابلاً بحاسة النظر، فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله؟!

وإنّما قال: «لن تراني» ولم يقل كما قال موسى، لأنّه لمّا كان «أرني» بمعنى: اجعلني متمكّناً من الرؤية الّتي هي الإدراك، علم أنّ الطلب هو الرؤية. لا النظر الّذي لا إدراك معه، فقيل: لن تراني، ولم يقل: لن تنظر إليّ.

وقوله: ﴿ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ﴾ استدراك يريد أن يبين به أنه لا يطيقه. والمعنى: أنّ النظر إلى الجبل كيف أفعل به؟ وكيف أجعله دكاً بسبب طلبك الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما اريك من عظم أثره. كأنه عزّ وجلّ حقّق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: ﴿ وَتَجْرُ الْجِبَالُ هَذَا أَن دَعَوْا لِلرُّحْمَنِ وَلَداً ﴾.

﴿ فَإِنِ اسْتَقَقُ مَكَانَهُ ﴾ كما كان مستقرّاً ثابتاً ﴿ فَسَوْفَ تَوَانِي ﴾ تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون، من استقرار الجبل مكانه حين يـدكّه دكّاً ويسـويه بالأرض. ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ فلمّا ظهر له عظمته واقتداره، وتصدّى له أمره وإرادته ﴿ جَعَلَهُ دَكَا ﴾ مدكوكاً مفتّاً. مصدر بمعنى مفعول، كضرب الأمير، والدكّ والدقّ أخوان، كالشكّ والشقّ. وقرأ حمزة والكسائي: دكّاء، وهي اسم للرابية الناشزة من الأرض كالدكّة. أو أرضاً دكّاء، أي: مستوية. ومنه قولهم: ناقة دكّاء للّتى لاسنام لها.

قيل: ساخ في الأرض حتّى فني.

وقيل: تقطّع أربع قطع: قطعة ذهبت نحو المشرق، وقطعه ذهبت نحو المغرب، وقطعة سقطت في البحر، وقطعة صارت رملاً.

وفي الحديث: صار الجبل ستّة أجبل: ثلاثة بالمدينة، وثلاثة بمكّة، فالّتي بالمدينة: أحد وورقان ورضوى، والّتي بمكّة: ثور وثبير وحراء.

﴿ وَخَرُّ مُوسَىٰ صَعِقاً ﴾ مغشيّاً عليه غشية كالموت من هول ما رأى. والصعق من باب: فعلته ففعل، تقول: صعقته فصعق. وأصله من الصاعقة.

وعن ابن عبّاس: أخذته الفشية يوم الخميس يــوم عــرفة، وأفــاق عشــيّة الجمعة. وأمّا السبعون الّذين كانوا معه فقد ماتوا كلّهم، لقوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَغْدِ مَوْتِهُمْ ﴾ (١٠).

وروي<sup>(٣)</sup> أنَّ الملائكة مرَّت عليه وهو مغشيَّ عليه. فجعلوا يلكزونه بأرجلهم ويقولون: يابن النساء الحيّض أطمعت في رؤية ربّ العرَّة؟

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أوردها في الكشّاف (٢: ١٥٥). وليت المفسّر «قدّس سرّه» لم يذكرها هنا.

والجدير الأليق تنزيه الملائكة ﷺ وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (سورة الأنبياء: ٢٦ - ٢٧) عن مثل هذا الكلام الجافي، وإهانة موسى كليم الله ﷺ باللكز بالرجل، والحطّ من كرامته، وخطابه بما لا يخاطب به إلا السفلة الرعاع. وهي رواية غير مسندة، وتشبه أن تكون من الإسرائيليّات، وأقياصيص المهوّسين، وخرافيات الجاهلين.

﴿ فَلَنَا أَفَاقَ﴾ من صحقته ﴿قَالَ﴾ تعظيماً لما رأى ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ أنزهك منا لا يجوز عليك ﴿ تُبْتُ إِلْيَكَ ﴾ من الجرأة والإقدام على تلك المقالة العظيمة بغير إذنك، وإن كان لغرض صحيح ﴿ وَإِنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بأنّك لا ترى.

قال صاحب(۱) الكشّاف: «فانظر أيّها الطالب للحقّ، والسالك في طريق الرشاد، إلى إعظام الله أمر الرؤية في هذه الآية، وكيف أرجف الجبل بطالبها، وجعله دكّاً، وأصعقهم ولم يخلّ كليمه من نَهَان(۲) ذلك، مبالغة في إعظام الأمر؟ وكيف سبّح ربّه ملتجاً إليه، وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه، فقال: وأنا أوّل المؤمنين؟ ثم تعجّب من المتسمّين بالاسلام كيف اتّخذوا هذه العظيمة مذهباً؟ نعوذ بالله من الأهواء العضلّة، والطرق الملحدة».

وقيل في الآية وجه آخر: وهو أن يكون العراد بقوله: «أرني أنظر إليك» عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً جليّاً، بإظهار بعض آيات الآخرة الّتي تضطر الخلق إلى معرفتك. «أنظر إليك» أعرفك معرفة ضروريّة كأني أنظر إليك، كما جاء في الحديث: «سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر» بمعنى: ستعرفونه معرفة جليّة مثل إبصاركم القمر إذا استوى بدراً. «قال لن تراني» لن تطبق معرفتي على هذه الطريقة، ولن تحتمل قرّتك تلك الآية. «ولكن انظر إلى الجبل» فإني أورد عليه آية من تلك الآيات، فإن ثبت لتجلّيها واستقرّ مكانه فسوف تثبت لها وتطيقها. «فلمًا تجلّى ربّه» فلمًا ظهرت للجبل آية من آيات ربّه «جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً» لعظم ما رأى. «فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك» ممًا اقترحت وتجاسرت، وأنا لعظم ما رأى. «فلمتاً وحلالك.

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٢: ١٥٦.

 <sup>(</sup>٢) النَفَيّانُ: ما تنفيه الربيح في أصول الشجر من التراب. والمراد هنا: ما يتطاير ممن أجـزاء
 الجبل عند اندكاكه.

قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُدْ مَآ آئِيتُكَ وَكُن مَنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَنْبَنَا لَهُ فِي الْأَلوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكُلَّ شَيْءٍ مَوْعَظَةً اللَّهِ وَيَقْصِيلاً لِكُلَّ شَيْءٍ مَوْعَظَةً اللَّهِ وَيَقْصِيلاً لِكُلَّ شَيْءٍ فَخُدُها بِقَوَةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُدُوا بِأَخْسَبَهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسَقِينَ ﴿ ١٤٥﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَإِن يَرَوا سَبِيلاً وَإِن يَرَوا اللّهِ مِنْ الرَّشُد لاَ يَتْخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوا سَبِيل الرَّشُد لاَ يَتْخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوا عَنها عَافلينَ يَرَوا سَبِيل الْفَنِي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَلَكَ بِأَنْهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنها عَافلينَ ﴿١٤٦ ﴾ وَالذينَ كَنْبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقاءً الآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلُ يُجْزَوْنَ الِلاَ يَعْمَلُونَ ﴿١٤٩ ﴾ وَالذينَ كَنْبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقاءً الآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلُ يُجْزَوْنَ الِلاَ يَتُكُونَ الْمَالَ الْمُعْمَلُونَ ﴿١٤٩ ﴾

ثم أخبر سبحانه عن عظيم نعمته على موسى بالاصطفاء، وإجلال القدر، وأمره إيّاه بالشكر، بقوله: ﴿قَالَ يَا مُوسَىٰ إنّي أَصْطَفَيْتُكَ ﴾ اخترتك ﴿عَلَى النّاسِ ﴾ أي: الموجودين في زمانك. وهارون وإن كان نبيّاً كان مأموراً باتباعه، ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع. ﴿يِوسَالاتِي ﴾ يعني: أسفار التوراة. وقرأ نافع وابن كثير: برسالتي. ﴿وَيِكَلْمِي ﴾ وبتكليمي إيّاك ﴿فَخَذْ مَا آمَنِتُكُ ﴾ أعطيتك من الرسالة والحكمة ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ على النعمة في ذلك. روي أنّ سؤال الرؤية يوم عرفة، وإعطاء التوراة يوم النحر.

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ ﴾ يريد ألواح التوراة. قيل: كانت سبعة ألواح. وقيل:

عشرة. وقيل: لوحين، وإنّها كانت من زمرّد. وقيل: زبرجد خضراء أو ياقوتة حمراء. وقيل: كانت من صخرة صمّاء ليّنها الله تعالى لموسى، فقطعها بيده أو شقّها بأصابعه. وقيل: كانت من خشب. وقيل: أنزلت التوراة وهي سبعون وقر(١) بعير، يقرأ الجزء منه في سنة، لم يقرأها إلاّ أربعة نفر: موسى، ويوشع، وعزير، وعيسى.

﴿ مِن كُلُّ شَمِيْءٍ ﴾ احتاجت إليه بنو إسرائيل في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام، والحلال والحرام، وذكر الجنّة والنار، وغير ذلك من العبر والأخبار ﴿ مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لِكُلُّ شَيْءٍ ﴾ بدل من الجار والمجرور، أي: كتبنا كلَّ شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام.

﴿ فَخُذْهَا﴾ على إضمار القول عطفاً على «كتبنا»، أي: فقلناله: خـذها. أو بدل من قوله: «فخذ ما آتيتك». والهاء للألواح، أو لكلّ شيء، فإنّه بمعنى الأشياء، أو للرسالات. ﴿ فِقُوْقٍ﴾ بجدّ وعزيمة، فعل أولى العزم من الرسل.

﴿ وَامْرُ قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِاحْسَنِهَا ﴾ أي: بأحسن ما فيها، كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصار والاقتصاص، على طريقة الندب والحثّ على الأفضل، كقوله: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلْنَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ ("). أو بواجباتها، فإنّ الواجب أحسن من غيره، ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة، وهو المأور به واجباً كان أو ندباً، كقولهم: الصيف أحرّ من الشتاء.

﴿ سَأُرِيكُمْ ذَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ دار فرعون وقومه بمصر خاويةً على عروشها، لفسقهم، أو منازل عاد وثمود وأضرابهم، لتعتبروا فلا تفسقوا. أو دارهم في الآخرة، وهي جهنّم.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم<sup>(٣)</sup> أنّ معناه: «يجيئكم قوم فسّاق تكون الدولة

<sup>(</sup>١) الوقْرُ: الحمل الثقيل.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمّى ١: ٢٤٠.

لهم»، كقوله: ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١).

﴿سَاصُوِفُ عَنْ آيَاتِيَ﴾ العنصوبة في الآفاق والأنفس ﴿الَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالطبع على قلوبهم وخذلانهم. فلا يتفكّرون فيها. ولا يعتبرون بها.

وفي الحديث: «إذا عظمت أمّتي الدنيا نزع عنها هيبة الاسلام، وإذا تـركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي».

وقيل: معناه: سأصرفهم عن إيطالها وإن اجتهدوا، كما اجتهد فـرعون فـي إيطال آية موسى، فأبى الله إلاّ علوّ أمره، وهلاك فرعون وقومه.

وقوله: ﴿ بِغَثْيِو الْحَقِّ﴾ صلة «يتكبّرون» أي: يتكبّرون بما ليس بحقّ. وهو دينهم الباطل. أو حال من فاعله، يعني: يتكبّرون غير محقّين، لأنّ التكبّر بالحقّ لله تعالى وحده.

﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ ﴾ من الآيات المنزلة عليهم أو المعجزة ﴿ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ لمنادهم واختلال عقولهم، بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد. وهو يويد الوجه الأول.

﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ ﴾ الصواب والحقّ ﴿ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ لاستيلاء الشيطنة عليهم. وقرأ حمزة والكسائي: الرَّشَد بفتحتين.

﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ ﴾ الضّلال ﴿ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ ﴾ الصرف ﴿ بِانَّهُمْ كَذُبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ بسبب تكذيبهم بآيات الله، وعدم تدبّرهم لها. ويجوز أن ينصب لفظة «ذلك» على المصدر، أي: سأصرف ذلك الصرف بسببهما.

﴿ وَالَّذِينَ كَذُبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بعججنا ومعجزات رسلنا ﴿ وَلِـقَآءِ الآخِرَةِ ﴾ من إضافة المصدر إلى المفعول به، أو إلى الظرف، أي: ولقائهم الآخرة، أو ما وعد الله تعالى في الآخرة ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ لا ينتفعون بها ﴿ هَـلْ يُـجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إلّا جزاء أعمالهم.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٩.

واعلم أنّ هاتين الآيتين اعتراض بين قصّة موسى والخطاب لنبيّنا ﷺ. والمراد أنّه يصرف المتكبّرين عن آياته كما صرف فرعون عن موسى. ويجوز أن تكونا ليستا باعتراض، والخطاب لموسى زيادة في البيان عن إتمام ما وعده من إهلاك أعدائه، وصرفهم عن الاعتراض على آياته. ومعناه: خذها آمناً من طعن الطاعنين.

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدهِ مِنْ حُلِهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ حُوَارٌ أَلَمْ يَرُواْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سَعُط فَي اللّهِمُ وَرَأُواْ أَنْهُمْ قَدْ صَلُّواْ قَالُواْ لَيْن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبّنا وَيَعْفُر لَنَا لَنَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إَلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسفًا قَالَ بِسُمَا خَلْفَتَمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ وَلَلْهِ قَالَ ابْنِ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ﴿١٤٥ وَاللّهُ وَلَا تُعْفِرُ لِي وَلاَخِي وَأَذْخِلْنا وَلاَ يَشْمِتُ بِي الأَعْدَاءَ وَلاَ تَشْمِتُ بِي الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٥ ﴾ قَالَ رَبّ اغْفِرُ لِي وَلاَّخِي وَأَذْخِلْنا فِي رَحْمَتُكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٥ ﴾

 سورة الأعراف، آية ١٤٨ ــ ١٥١ ............ ٩٩٥

أيديهم بعد هلاك فرعون وقومه. وأضافها إليهم، لأنّها كانت في أيديهم، أو ملكوها بعد هلاكهم. وهو جمع حَلْي، كثدي وثُدِيّ. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر(١) بالإنباع، كوليّ (٢). ويعقوب على الإفراد(٣)، لأنّه اسم جنس.

﴿ عِبْلاً جَسَداً ﴾ أي: جسداً من الذهب خالياً من الروح. وعن وهب بدناً ذا لحم ودم. ﴿ لَهُ خُوَارٌ ﴾ صوت البقر.

قيل: إنّ السامريّ صاغ العجل من الحليّ، فالقي في فمه من تراب أثر فرس جبرئيل ﷺ الَّذي قبضه يوم قطع البحر، فصار عجلاً حيّاً فصاح.

وقيل: صاغه بنوع من الحيل، فتدخل الريح جوفه وتصوّت.

وإنّما نسب الاتّخاذ إليهم وهو فعله ، إمّا لأنّهم رضوا به . أو لأنّ السامريّ بين ظهرانيّهم فعل ذلك ، كما يقال: بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، والقائل والفاعل كان واحداً منهم . أو لأنّ المراد اتّخاذهم إيّاه إلهاً، فحذف المفعول الثاني .

﴿ أَلَمْ يَرَوْ! ﴾ حين اتّخذوه إلها ﴿ أَنَّهُ لَا يُكَلَّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾ حتى لا يتّخذوه معبوداً. وهذا تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظر. والمعنى: ألم يروا حين اتّخذوه إلها أنّه لا يقدر على كلام، ولا على إرشاد سبيل كآحاد البشر، حتى حسبوا أنّه خالق الأجسام والقوى والقدر؟!

ثمّ ابتدا فقال: ﴿ اتَّخَذُوهُ ﴾ تكرير للذمّ، أي: أقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر الذي هو اتّخاذ العجل إلهاً ﴿ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ واضعين الأشياء في غير مواضعها، فلم تكن عبادة العجل بدعاً منهم.

﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ كناية عن اشتداد ندمهم على عبادة العجل، فإنّ

<sup>(</sup>١) أي: حِليُّهم.

<sup>(</sup>٢) جمع الدلو.

<sup>(</sup>٣) أي: حَلْيهم.

النادم المتحسّر يعضّ يده غمّاً، فتصير يده مسقوطاً فيها، لأنَّ فاه وقع فيها. و«سقط» مسند إلى «في أيديهم». ﴿ وَرَاْوَا ﴾ وعلموا ﴿ النَّهُمْ قَدْ ضَعلُوا ﴾ باتّخاذ العجل حين رجع إليهم موسى ﴿ قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا ﴾ بإنزال التوبة ﴿ وَيَهْفِرْ لَنَا ﴾ بالتجاوز عن الخطيئة ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِدِينَ ﴾ . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء (١)، وربّنا على النداء .

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفا ﴾ شديد الغضب. وقيل: حزيناً. ﴿ قَالَ بِثْسَمَا خَلَقْتُمُونِي ﴾ أي: بئسما فعلتم خلفي حيث عبدتم العجل، والخطاب للعبدة. أو قمتم مقامي فلم تكفّوا العبدة، والخطاب لهارون والمؤمنين معه. و«ما» نكرة موصوفة تفسّر المستكن في «بئس» والمخصوص بالذمّ محذوف، تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم.

ومعنى قوله: ﴿مِنْ مِعْدِي﴾ بعد انطلاقي إلى ميقات ربّي. أو من بعدما رأيتم منّي من التوحيد والتنزيه، والحمل عليه والكفّ عمّا ينافيه.

﴿ اَعْجِنْتُمْ اَمْنَ رَبِّكُمْ ﴾ أتركتموه غير تامّ. يقال: عجل عن الأمر، إذا تركه غير تامّ. ونقيضه: تمّ عليه، وأعجله عنه غيري، ويضمّن معنى «سبق»، فيعدّى تعديته، فيقال: عجلت الأمر. والأمر هو انتظار موسى حافظين لعهده بعده، أي: أعجلتم وعد ربّكم الذي وعدنيه لكم من الأربعين، وقدّرتم موتي، وغيّرتم بعدي كما غيّرت الأمم بعد أنبيائهم؟

قيل: إنّ السامريّ قال لهم: إنّ موسى لن يرجع، وأنّه قد مات.

روي أنّهم عدّوا عشرين يوماً بلياليها، فجعلوها أربعين. ثـمّ أحـدثوا مـا أحدثوا.

﴿ وَالْقَى الْأَلْوَاحَ ﴾ طرحها من شدّة الغضب وفرط الضجر، حميّة للدين.

<sup>(</sup>١) أي: قرءا: لم ترحمنا ربّنا ....

روي أنّ التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح، فلمّا ألقاها انكسـرت. فرفع ستّة اسباعها، وكان فيها تفصيل كلّ شيء، وبقي سبع كـان فـيه المــواعــظ والأحكام.

﴿ وَالْحَدَ بِرَاسِ اخِيهِ ﴾ بشعر رأسه ﴿ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾ لشدّة ما ورد عليه من استعظام فعلهم، مفكراً فيما كان منهم، كما يفعل الانسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشدّة الفكر، فيقبض على لحيته ويعض شفته. فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه، فصنع به ما يصنع الانسان بنفسه عند حالة الفضب والفكر.

وقال المفيد ( : أراد موسى أن يظهر ما اعتراه من شدّة الغضب على قومه ، بسبب ما صاروا إليه من الكفر والارتداد ، فصدر ذلك منه للتألّم بضلالهم ، وإعلامهم عظم الحال عنده ، لينزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال . وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين . وكان حمولاً ليّتاً ، ولذلك كان أحبّ إلى بنى إسرائيل .

﴿ قَالَ ابْنَ أَمْ ﴾ ذكر الأمّ ليرققه عليه، فإنّ ذكرها أبلغ في الاستعطاف. وكانا من أب وأمّ. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ابن أمّ بالكسر. وأصله: يابن أمّي، فحذفت الياء اكتفاءً بالكسرة تخفيفاً، كالمنادى المضاف إلى الياء. والباقون بالفتح، زيادةً في التخفيف، لطوله، أو تشبيهاً بخمسة عشر.

﴿إِنَّ الْسَقَوْمَ﴾ اللّذين تركتني بين أظهرهم ﴿استَضْعَفُونِي﴾ قهروني واتخذوني ضعيفاً، ولم آل جهداً في كفهم بالإنذار والوعظ ﴿وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ أي: قاربوا قتلي، لشدّة إنكاري عليهم ﴿فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْآغَدَآءَ﴾ فلا تفعل بي سا يستوه بما تفعل بي ما يستوه بالإستهانة بي والإساءة إليّ، أي: لا تسرّهم بما تفعل بي ما يوهم ظاهره خلاف التعظيم. ﴿وَلا تَتَعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: قريناً لهم ومعدوداً فيهم، في إظهار الغضب علىّ.

﴿ قَالَ ﴾ موسى حين تبيّن له ما نبّهه هارون عليه من الاعتذار، وذكر شماتة

الأعداء، وخوف التهمة، ودخول الشبهة على القوم ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾ ليرضي أخاه، ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه، ويرفع دخول الشبهة عليهم من عدم رضا موسى عن أخيه، فلا يتمّ لهم شماتتهم. وهذا الدعاء على وجه الانقطاع إلى الله، أو على ترك الأولى، لا أنّه كان وقع منه أو من أخيه قبيح كبير أو صغير يحتاج أن يستغفر منه، فإنّ الدليل قد دلّ على أنّ الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم شسيء من القبيح.

﴿ وَانْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ﴾ بمزيد الإنعام علينا ﴿ وَانْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ فأنت أرحم بنا منّا على أنفسنا.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَّهِمْ وَذَلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَكَذَلَكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ ١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمَلُواْ السَّيَّاتَ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا لَعَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٥٢﴾ وَلَتَا سَكَتَ عَن بَعْدِهَا لَعَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٥٢﴾ وَلَتَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَيَهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرِّهِمْ مُوسَى الْعَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَيَهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرِّهِمْ يُوهِمُونَ ﴿ ١٥٤٤﴾

ثم أوعد الله سبحانه عبدة العجل، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ
غَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم ﴿وَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ وهي خروجهم من ديارهم. وقيل: الجزية. ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُقْتَرِينَ ﴾ على الله تعالى، ولا فرية أعظم من قول السامريّ: هذا إلهكم وإله موسى، فإنّه فرية لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم.

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّنَاتِ ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿ ثُمَّ تَابُوا ﴾ ورجعوا ﴿ مِنْ بَغْدِهَا ﴾ من بعد السيّات ﴿ وآمَنُوا ﴾ وأخلصوا الإيمان وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة، واستأنفوا عمل الإيمان ﴿ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَغْدِهَا ﴾ من بعد التوبة ﴿ لَـغَفُورُ ﴾ لستور عليهم، محّاء لما كان منهم من الذنب، وإن عظم كجريمة عبدة العجل، وكثر كجرائم بنى إسرائيل ﴿ رَحِيمٌ ﴾ منعم عليهم.

﴿ وَلَمُا سَكَتَ ﴾ أي: سكن ﴿ عَنْ مُوسَى الْفَصَبُ ﴾ في هـذا الكـلام مبالغة وبلاغة ، من حيث إنّه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه ، فقال له: ألق الألواح وجرّ برأس أخيك ، فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ، ولهذا عبّر عن سكونه بالسكوت . والمعنى: ولمّا انطفى غضبه .

﴿أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ اللَّتي ألقاها ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا ﴾ وفيما نسخ فيها، أي: كتب. فعلة بمعنى المفعول، كالخطبة. وقيل: فيما نسخ منها، أي: من الألواح المنكسرة ﴿ هُدَى ﴾ دلالة وبيان للحق ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ إرشاد إلى الصلاح والخير ﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِزَبّهِمْ يَزِهَبُومْ وَلِللَّهِ وَلِمَا تقول: لك ضربت، ونحوه: ﴿ لِلرَّوْقِا تَعْبُرُونَ ﴾ (١). أو حذف المفعول، واللام للتعليل، والتقدير: يرهبون معاصى الله لربّهم.

وَّآخَنَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لَمِيقَاتِنَا فَلَمَّاۤ أَخَذَٰثُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْ شَنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَآيِايَ أَنَّهِلَكُنَّا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِّنَاۤ إِنْ هِيَ لِلاَّ فِنْتَلُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَقَهْدِي مَن تَشْاءُ أَنتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا

<sup>(</sup>١) يوسف: ٤٣.

وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿٥٠٥﴾ وَاكْنُبُ لَنَا فِي هَذهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي ۖ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّعُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

ثمّ أخبر سبحانه عن اختيار موسى من قومه عند خروجه إلى ميقات ربّه، فقال: ﴿ وَاخْتَارُ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ أي: من قومه، فحذف الجارُ وأوصل الفعل إليه ﴿ سَبْعِينَ رَبُّهُ لِفِيقَاتِنَا ﴾ خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربّه.

واختلف في سبب اختياره إيّاهم ووقته. فقيل: إنّه اختارهم حين خرج إلى الميقات ليكلّمه الله سبحانه بحضرتهم، ويعطيه التوراة في حضورهم، فيكونوا شهداء له عند بني إسرائيل لمّا لم يقوا بخبره أنّ الله سبحانه يكلّمه. فلمّا حضروا الميقات وسمعوا كلامه سألوا الرؤية، فأصابتهم الصاعقة، ثمّ أحياهم الله. فابتدأ سبحانه بحديث الميقات، ثم اعترض حديث العجل، فلمّا تمّ عاد إلى بقيّة القصّة. وهذا الميقات هو الميعاد الأول الذي تقدّم ذكره.

وهذا منقول عن أبي علي الجبائي وأبي مسلم وجماعة من المفسّرين. وهو الصحيح. ورواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره(١١).

وقيل: إنّه اختارهم بعد الميقات الأوّل للميقات الثاني بـعد عـبادة العـجل. ليعتذروا من ذلك.

روي أنّه تعالى أمر موسى بأن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل، فاختار من اثني عشر سبطاً، ومن كلّ سبط ستّة، فزاد اثنان. فقال: ليتخلّف منكم رجـلان. فتشاخوا. فقال: إنّ لمن قعد منكم مثل أجر من خرج. فقعد كالب ويوشع، وذهب

<sup>(</sup>١) تفسير القمّى ١: ٢٤١.

مع الباقين. فلمّا دنوا من الجبل غشيه غمام، فدخل موسى ﷺ بهم الغمام، وخرّوا سجّداً، فسمعوه تعالى وهو يكلّم موسى يأمره وينهاه. ثمّ انكشف الغمام، فأقبلوا إليه فطلبوا الروّية، فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم. فقالوا: ﴿ لَنْ نَوْهِنَ لَكَ حَتَّى نَوْى اللهُ جَهْرَ قُهُ اللهِ اللهُ جَهْرَ قُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ (١٠). فأجيب: ﴿ لَنْ مَرَانِي ﴾ (١٠) فأخذتهم الرجفة، أي: الصاعقة أو رجفة الجبل، فصعقوا منها.

﴿ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبَّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكَتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ﴾ هـذا تـمنّي هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية، أو بسبب آخر غير الرجفة. أو عنى به أنّك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك، بحمل فرعون على إهلاكهم، وبإغراقهم في البحر، فترحّمت عليهم بالإنقاذ منها، فإن ترحّمت عليهم مرّة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك.

﴿ أَتَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَآءَ مِنَا ﴾ من العناد والتجاسر على طلب الرؤية. قاله بعضهم، وقيل: المراد بما فعل السفهاء عبادة العجل. والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها، فغشيتهم هيبة قلقوا منها ورجفوا، حتى كادت تبين مفاصلهم، وأشرفوا على الهلاك، فخاف عليهم موسى فبكى ودعا، فكشف الله عنهم.

﴿إِنْ هِيَ﴾ ما هذه الحالة ﴿إِلَّا فِتَنْتُكَ﴾ ابتلاؤك حين كلّمتني وأسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية، لاستدلالهم بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسداً حتى افتنوا. أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به.

﴿ تُضِلُّ بِهَا﴾ بالفتنة تخلية وخذلاناً ﴿ مَنْ تَشَاءَ﴾ أي: الجاهلين غير الثابتين في معرفتك ﴿ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءَ﴾ أي: العالمين بك. وجعل ذلك إضلالاً وهدى من الله ، لأنّ محنته لمّا كانت سبباً لأن ضلّوا واهتدوا فكأنّه أضلّهم بها وهداهم، على الانساع في الكلام ، وقيل: معناه: تهلك بها من تشاء ، وتنجي من تشاء .

﴿أَنْتَ وَلِيُّنا﴾ مولانا القائم بأمورنا ﴿قَاغَفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢ ، ٢) الأعراف: ١٤٣.

٦٠٦ ..... زيدة التفاسير -ج ٢

تغفر السيّئة، وتبدّلها بالحسنة.

﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ النَّنْيَا حَسَنَةَ ﴾ حسن معيشة و توفيق طاعة. قال هذا على لسان القوم. ﴿ وَفِي الآخِرَةِ ﴾ أي: واكتب لنا في الآخرة أيضاً حسنة. وهي الجنّة. ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ أي: تبنا إليك، من: هاد إذا رجع وتاب. والهود جمع الهائد. وهو التائب. ولبعضهم:

يـــــا راكب الذنب هـــدهد واســــجد كأنّك هـــدهد

﴿ قَالَ عَنَائِي أَصِيبُ بِهِ ﴾ أي: من صفته أنّي أصيب به ﴿ مَنْ الشَّاءُ ﴾ تعذيبه ممّن عصاني، واستحقّه بعصياني ﴿ وَرَحْفَتِي وَسِعْتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ في الدنيا، المؤمن والكافر، بل المكلّف وغيره، بحيث لا أحد إلّا وهو متقلّب في نعمتي ﴿ فَسَاعْتُبُهُا ﴾ فسأثبت هذه الرحمة في الآخرة كتبة خاصّة منكم يا بني إسرائيل ﴿ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ فسأثبت هذه الرحمة في الآخرة كتبة خاصّة الملكر لإنافتها (١١)، ولانّها كانت أشتى الكفر والمعاصي ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّحَاةَ ﴾ خصّها بالذكر الإنافتها (١١)، ولانّها كانت أشتى عليهم ﴿ وَالّذِينَ هُمْ مِآلِياتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فلا يكفرون بشيء منها. يعني: للذين يؤمنون في آخر الزمان من أمّة محتد ﷺ بجميع آياتنا وكتبنا.

الَّذِينَ يَبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأَّمْيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عندَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُوهُم بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاتِ مَا يُعْمَلُ الْمَعْرُوفُ وَيَنْهَاهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلِلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَاتِ عَلَيْهِمْ فَالْمَعْمُ وَالْأَغْلِلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالْدَينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعْهُ أُولِيكَ هُمُ المُنْلِحُونَ ﴿ ١٥٧٤﴾ المُنْلِحُونَ ﴿ ١٥٧٤﴾

وروي عن ابن عبّاس وقتادة وابن جريج أنّه لمّا نزلت: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ

<sup>(</sup>١) أي: زيادتها، يقال: أناف على كذا، أي: زاد.

كُلَّ شَيْءٍ » قال إبليس: أنا من ذلك الشيء، فنزعها الله من إبليس بقوله: «فسأ كتبها للذين يتقون» الآية. فقالت الهود والنصارى: نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربّنا، فنزعها منهم وجعلها لهذه الأمّة بقوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُ ﴾. وعلى هذا هو خبر مبتدأ تقديره: هم الذين يتبعون الرسول الذي نوحي إليه كتاباً مختصاً به، وهو القرآن، والنبيّ صاحب المعجزات، وقيل: سمّي رسولاً بالإضافة إلى الله، ونبيّاً بالإضافة إلى العباد، ويحتمل أن يكون بدلاً من «يتقون» بدل الكلّ أو البعض. أو يكون مبتدأ خبره: يأمرهم.

﴿الْمُمِّيُ﴾ الّذي لا يكتب ولا يقرأ. وصفه به تنبيهاً على أنّ كمال علمه مع حاله هذه إحدى معجزاته. وروي عن أبي جمعفر الباقر ﷺ: «أنَّ الأمّـيَّ بمعنى المنسوب إلى أمَّ القرى، وهي مكّة».

وقيل: إنّه منسوب إلى الأمّة. والمعنى: أنّه على جبلّة الأمّة قـبل اســـنفادة الكتابة. أو المراد بالأمّة العرب، لائها لم تكن تحسن الكتابة. أو منسوب إلى الأمّ. والمعنى: أنّه على ما ولدته أمّة قبل تعلّم الكتابة.

﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ﴾ اسماً وصفة ، فقد روي أنّه مكتوب في السفر الخامس من التوراة: إنّي سأقيم لهم نبيّاً من إخوتهم مثلك ، وأجعل كلامي في فيه ، فيقول لهم كلّ ما أوصيه به . وفيها أيضاً مكتوب : وأمّا ابن الأمة فقد باركت عليه جدًاً ، وسيلد اثنى عشر عظيماً ، وأوخّره لأمّة عظيمة .

وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع، منها: نعطيكم فارقليط يكون معكم آخر الدهر كلّه. وفيه أيضاً قول المسيح للحوارتين: أنـا أذهب وسـيأتيكم الفارقليط روح الحق الّذي لا يتكلّم من قبل نفسه، إنّـه نـذيركم بـجميع الخـلق، ويخبركم بالأمور المزمعة، ويمدحني، ويشهد لي.

﴿ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَـهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾ ممّا حسرم

٦٠٨ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

عليهم، كالشحوم ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ ما يستخبث. كالبيتة والدم ولحم الخنزير، أو ماخبث في الحكم من المكاسب الخبيثة، كالربا والرشوة.

﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصَرَهُمْ ﴾ ويخفّف عليهم الثقل الّذي يأصر صاحبه، أي: يحبسه من الحراك لثقله. وهو مثل لثقل ما كلّفوا به، نحو اشتراط قتل الأنفس في صحّة التوبة. ﴿ وَالآفَلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ العهود الّتي كانت في ذمهم. وهذا أيضاً مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة، نحو قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم، وتحريم السبت.

وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلّي لبسوا المسوح<sup>(۱)</sup>، وغـلّوا أيديهم إلى أعناقهم، وربّما ثقب الرجل ترقوته، وجعل فيها طرف السلسلة، وأوثقها إلى السارية، يحبس نفسه على العبادة. وجعل تلك العهود بمنزلة الأغـلال الّـتي تكون في الأعناق، للزومها، كما يقال: هذا طوق في عنقك.

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزْرُوهُ ﴾ وعظّموه، أو منعوه حتّى لا يقوى عليه عدرً. وأصل التعزير المنع، ومنه التعزير للضرب دون الحدّ، لأنّه يعنع من معاودة القبيح. ﴿ وَنَصَرُوهُ ﴾ لي ولديني ﴿ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ ﴾ أي: مع نبوّته، وهو القرآن.

وإنّما سمّاه نوراً لاَنّه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره. أو لاَنّه كاشف الحقائق مظهر لها. أو لاَنّه نور في القلوب، كماأنّ الضياء نور في العيون، ويهتدي به الخلق في أمور الدين، كما يهتدون بالنور في أمور الدنيا.

ويجوز أن يكون «معه» متعلَّقاً بـ«اتّبعوا» أي: واتّبعوا النور المنزل مع اتّباع

<sup>(</sup>١) المسوح جمع المِسْح، وهو الكساء من شعر، أو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشَّفاً وزهداً.

﴿ أَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ الفائزون بالرحمة الأبديّة. ومضمون الآية جواب دعاء موسى ﷺ.

قُلْ يَلَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيِّ الشّبِيّ اللّهِي عُرْسُولِهِ النّبِيّ اللّهِي عَلَيْكُمُ مُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثمّ أمر الله سبحانه نبيّنا ﷺ أن يخاطب جميع الخلق من العرب والعجم، فقال: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ حال من «إليكم»، وكان رسول الله ﷺ مبعوثون إلى كافّة الثقلين، بخلاف سائر الرسل، فإنّهم مبعوثون إلى أقوامهم.

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ صفة لله تعالى، وإن حيل بين الصفة والموصوف بما هو متعلّق المضاف إلى الرسول، لأنّه كالتقدّم عليه. أو مدح منصوب أو مرفوع. أو مبتدأ خبره: ﴿ لاَ إِللهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله، فإنّ من ملك العالم كان هو الإله لا غيره. وفي قوله: ﴿ يُحْمِي وَيُعِيثُ ﴾ مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهيّة، لأنّه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره.

﴿فَآمِنُوا بِاشِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمْيِّ الَّذِي يُؤمِنُ بِاشْ وَكَلِمَاتِهِ﴾ ما أنزل عـلــه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه. وإنّما عدل عن التكلّم إلى الغيبة، لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الايمان والاتّباع له.

﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتُدُونَ ﴾ جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين، تنبيهاً على أنّ

٠٦٠ ..... زيدة التفاسير \_ج ٢

من صدَّقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يعدُّ في خطط الضلالة.

## وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يُهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

ثمّ عاد الكلام إلى قصّة بني إسرائيل، فقال: ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ﴾ يعني: من بني إسرائيل ﴿أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْمَتَقُ ﴾ يهدون الناس محقّين، أو بكلمة الحقّ ﴿وَبِهِ ﴾ وبالحقّ ﴿ يَهْدِلُونَ ﴾ بينهم في الحكم. والمراد بها الثابتون على الإيمان القائلون بالحقّ من أهل زمانه. أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن، تنبهاً على أنّ تعارض الخير والشرّ وتزاحم أهل الحقّ والباطل أمر مستمرّ. وقيل: هم مؤمنوا أهل الكتاب، مثل عبدالله بن سلام وابن صوريا وغيرهما.

وفي حديث أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهير: «أنَّ موسى ﷺ لمّا أخــذ الألواح قال: ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة هي خير أمّة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمّتي.

قال: تلك أمّة أحمد.

قال: ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة هم الآخرون في الخلق، السابقون فـي دخول الجنّة، فاجعلهم أمّتي.

قال: تلك أمّة أحمد.

قال: ربّ فإنّي أجد في الألواح أمّة يقاتلون الأعور الكذّاب، فاجعلهم أمّتي. قال: تلك أمّة أحمد.

قال: ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة إذا همّ أحدهم بحسنة ثمّ لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرة أمثالها، وإن همّ بسيّئة ولم يعملها لم يكتب عليه، وإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة، فاجعلهم من أمّني.

قال: تلك أمّة أحمد.

قال: ربّ إنّي أجد في الألواح أمّة هم الشافعون وهم المشفوع لهم. فاجعلهم أمّني. سورة الأعراف، آية ١٥٩ ......

قال: تلك أمّة أحمد ﷺ .

قال موسى: ربّ اجعلني من أمّة أحمد.

قال أبو حمزة الثمالي: فأعطي موسى آيتين لم يعطوها، يعني: أمّة محمد. قال الله: ﴿ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِدِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي﴾ (١). وقال: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أَمّة يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾. قال: فرضي موسى كلّ الرضا».

وفي حديث غير أبي حمزة قال النبيّ ﷺ: «لمّا قرأ: ﴿ وَمِـمَّن خَـلَقْنَا أَمَّـةً يَهُدُونَ بِالْحَقُّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (٢) هذه لكم، وقد أعطى الله قوم موسى مثلها».

وقيل: هم قوم وراء الصين رآهم رسول الله علي الله المعراج، فأمنوا به.

وروي أنّ بني إسرائيل لمّا قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً. تبرأ سبط منهم ممّا صنعوا واعتذروا، وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبين إخوانهم. ففتح الله لهم نفقاً في الأرض، فساروا فيه سنة ونصفاً حتّى خرجوا من وراء الصين، وهم هنالك حنفاء مسلمون، يستقبلون قبلتنا.

وذكر عن النبي ﷺ أنّ جبرئيل ذهب برسول الله ﷺ ليلة الإسراء نحوهم فكلّمهم. فقال لهم جبرئيل: هل تعرفون من تكلّمون؟ قالوا: لا. قال: هذا محمّد النبيّ الأمّي فآمنوا به. وقالوا: يا رسول الله: إنّ موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه منّي السلام. فردّ محمد ﷺ على موسى ﷺ السلام. ثمّ أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكّة، ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة. وأمرهم أن يقيموا مكانهم. وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمّعوا، أي: يصلّوا صلاة الجمعة، ويم تحول السبت.

وهذه الروايه منقولة عن ابن عبّاس والســدّي والربــيع والضـــّتاك وعـطاء. ومرويً عن أبي جعفر ﷺ . ثمّ قالوا: وليس لأحد منهم مال دون صاحبه. يمطرون

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٨١.

١١٢ ...... زيدة التفاسير ـج ٢

باللَّيل، ويضحون بالنهار ويزرعون، لا يصل إليهم منَّا أحد. ولا منهم إلينا، وهــم على الحقّ.

وقيل: لو كانوا في طرف من الدنيا متمسّكين بشريعة، ولم يبلغهم نسخها، كانوا معذورين .وهذا من باب الفرض والتـقدير، وإلّا فـقد طــار الخــبر بشــريعة محمّد ﷺ إلى كلّ أفق، وتغلغل في كلّ نفق، ولم يبق مدر ولا وبر، ولا سهل ولا جبل، ولا برّ ولا بحر، في مشارق الأرض ومغاربها، إلّا وقد ألقاه الله إليهم، وملاً به مسامعهم، وألزمهم به الحجّة، وهو سائلهم عنه يوم القيامة.

ثمَّ أخبر سبحانه خبراً آخر عن بني إسرائيل، فقال: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ الْمُنْتَيْ

عَشْرَةَ ﴾ وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض. ونصب «اثنتي عشرة» على أنه مفعول ثان الاقتطع»، فإنه متضمّن معنى «صير» أو حال. وتأنينه للحمل على الأمّة أو القطعة. ﴿السَبَاطا ﴾ بدل منه، ولذلك جمع. أو تمييز له، على أنّ كلّ واحدة من اثنتي عشرة أسباط، فكأنّه قيل: اثنتي عشرة قبيلة، وكلّ قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة، والأسباط أولاد الأولاد، جمع سبط، وكانوا اثنتي عشر ولداً من ولد يعقوب 學.

﴿ اَمَما﴾ على الأوّل بدل بعد بدل، أو نعت اره أسباطاً». وعلى الثاني بدل من «أسباطاً»، أي: وقطّعناهم أمماً، لأنّ كلّ اسباط أمّة عظيمة وجماعة كثيفة العدد، وكلّ واحدة كانت تؤمّ خلاف ما تؤمّه الأخرى، فإنّ كلّ أمّة منهم ترجع إلى رئيسهم ليتميّزوا في مشربهم ومطعمهم، فيخفّ الأمر على موسى ﷺ، ولا يقع بينهم اختلاف وتباغض.

﴿ وَاوْ حَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ﴾ في التيه ﴿ أَنِ اضْرِب بِعَضَاكَ الْحَجْرَ فَانْجَبَسَتْ مِنْهُ ﴾ أي: فضرب فانفجرت من الحجر. وحذفه للإيماء على أنّ موسى ﷺ لم يتوقّف في الامتثال، وأنّ ضربه لم يكن موثّراً في ذاته، بل الانبجاس بفعل الله سبحانه، لكن يتوقّف على الضرب وإن كان غير مؤثّر فيه. والانبجاس: الانفتاح بسعة وكثرة. ﴿ الْمُنْتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمْ كُلُّ أُنَاسٍ ﴾ كلُّ أمّة من تلك الأمم ﴿ مَشْرَبَهُمْ ﴾ . والأناس اسم جمع غير تكسير، نحو رخال (١١) وتوام.

﴿ وَطَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمَامَ ﴾ لَيقيهم حرّ الشمس ﴿ وَانزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنُ وَالسُّلُوى كُلُوا ﴾ أي: وقلنا لهم: كلوا ﴿ مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَ ﴾ بالتجاوز عن أوامرنا ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ﴾ . قد سبق في سورة البقرة (٣٠) تفسير هذه الآلاء.

﴿ وَإِذْ قِيلَ ﴾ بإضمار «اذكر» ﴿ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ قرية بيت المقدس

<sup>(</sup>١) الرُخال: هي الإِناث من أولاد الضأن. والتوام واحدة: توأم.

<sup>(</sup>۲) في ج ۲:۱۵۳.

﴿ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَانْخُلُوا الْبَابَ سُجْداً ﴾ مثل ما في سورة البقرة (١) البقرة معنى، غير أنّ قوله: « فَكُلُوا منها» بالفاء أفاد تسبّب سكناهم للأكل منها، ولم يتعرّض له هاهنا اكتفاءً بذكره ثمّ، أو بدلالة الحال عليه. وأمّا تقديم «قولوا» على «وادخلوا» فلا أثر له في المعنى، لأنّه لا يوجب الترتيب، وكذا الواو العاطفة بينهما. ﴿ فَقُولُ لَكُمْ خَطِيفَاتِكُمْ سَنْزِيدُ الْمُضْسِنِينَ ﴾ .

قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: تُغفَّز بـالتاء والبـناء للــمفعول، وخـطيئآتكم بالجمع والرفع، غير ابن عامر، فإنّه وحّد. وقرأ أبو عمرو: خطاياكم.

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ قَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ قد مرّ<sup>(۲)</sup> تفسيره أيضاً.

وَآسَا أَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبُتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَا أَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيُوْمَ لاَ يَسْبُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَبُلُوهُم بِمَا
كَانُوا يَفْسَقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذَ قَالَتُ أُمَّةٌ مَنْهُمْ لِمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللهُ مَهٰلِكُهُمْ أَوْ
مُعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكُرُواْ بِهِ أَنجُيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السِّتُوهِ وَأَخَذَنَا الذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ
بَسُواْ مَا ذُكْرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السَّتُوهِ وَأَخَذَنَا الذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ
بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسَقُونَ ﴿ ١٦٥﴾ فَلَمَا عَتَوْا عَن مَا ثُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ 
وَرَةً خَاسَيْنَ ﴿١٦٦هِ

<sup>(</sup>۱) في ج ۱: ۱۵۳ ـ ۱۵۶.

<sup>(</sup>٢) راجع ج ١: ١٥٥ ذيل الآية ٥٩ من سورة البقرة.

ثمّ ابتداً بخبر آخر من أخبار بني إسرائيل، فقال مخاطباً لنبيّه ﷺ:
﴿ وَسَفَلْهُمْ﴾ للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم، والإعلام بما هو من علومهم
الّتي لا تعلم إلّا بكتاب أو وحي، ليكون معجزة عليهم ﴿ عَنِ الْقَوْفِيةِ ﴾ عن خبرها وما
وقع بأهلها ﴿ النّبِي كَافَتْ حَاضِوَةَ النّبَدْرِ ﴾ قريبة منه. وهي: أيلة، قرية بين مدين
والطور على شاطىء البحر، وقيل: مدين، وقيل: طبرية. ﴿ إِذْ يُغْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾
يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت، وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة.

و «إذ» ظرف ل «كانت»، أو حاضرة، أو للمضاف المحذوف، أي: لأهل القرية. أو بدل من المضاف بدل الاشتمال، كأنّه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في تعظيم السبت.

﴿إِذْ تَاتِيَهِمْ حِيتَانَهُمْ ﴾ ظرف الايعدون» أو بدل بعد بدل منه. والحيتان جمع الحوت، بمعنى السمك. ﴿ يُوْمَ سَبْتِهِمْ ﴾ يوم تعظيمهم أمر السبت. مصدر: سبتت اليهود، إذا عظمت سبتها بترك الصيد والتجرّد للعبادة، وقيل: اسم لليوم، والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ﴿ شُرّعا ﴾ حال من الحيتان، ومعناه: ظاهرة على وجه الماء، من: شرع علينا، إذا دنا وأشرف.

﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ ﴾ بل كانت تغوص في البحر. قيل: إنّهم ألقوا الشبكة في الماء يوم السبت حتّى كان يقع فيها السمك، ثـمّ كـانوا لا يـخرجـون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد.

وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس: اتّخذوا الحياض، فكانوا يسوقون الحيتان إليها، ولا يمكنها الخروج منها، فيأخذونها يوم الأحد. وقيل: إنّهم اصطادوها وتناولوها باليد في يوم السبت.

﴿ كَذَٰلِكَ﴾ مثل ذلك البلاء الشديد ﴿ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَـفْسُقُونَ ﴾ بسبب فسقهم. ﴿ وَإِذْ قَالَتُ ﴾ عطف على «إذ يعدون» ﴿ الْقَةُ مِنْهُمْ ﴾ جماعة من أهل القرى، يعني: صلحاءهم الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْما الله مُهْلِكُهُمْ ﴾ مخزيهم ومستأصلهم في الدنيا بمعصيتهم ﴿ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شُدِيداً ﴾ في الآخرة، لتماديهم في العصيان، قالوه مبالغة في أنّ الوعظ لا ينفع فيهم، أو سؤالاً عن علّة الوعظ ونفعه، وكأنّه تقاول بينهم، أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو منهم، وقيل: المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعاظهم، رداً عليهم وتهكّماً بهم.

﴿قَالُوا مَفْذِرَةً إِنِّى رَبِّكُمْ﴾ جواب للسؤال، أي: موعظتنا إنهاء عـذر إلى الله تعالى، حتى لا تنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر. وقرأ حفص: معذرة بالنصب على المصدر أو العلّة، أي: اعتذرنا بـه مـعذرة، أو وعـظناهم مـعذرة ﴿وَلَـعَلّهُمْ يَتَقُونَ﴾ ولطمعنا أن يتقوا ويرجعوا، إذ اليأس لا يحصل إلّا بالهلاك.

﴿ فَلَمَّا نَسُوا﴾ تركوا ترك الناسي ﴿ مَا ذُكُرُوا بِهِ ﴾ ما ذكّروهم به صلحاؤهم ﴿ اللّٰهِ عَنِ السُّومِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالاعتداء ومخالفة أسر الله تعالى ﴿ بِغَذَابِ بَثِيسٍ ﴾ شديد. فعيل من: بؤس يبؤس بؤساً، إذا اشتدّ.

وقرأ أبو بكر بَيْئَس على فيعل، كضيغم. وابن عامر: بسس بكسر الباء وسكون الهمزة، على أنّه بَيْس كَذِر. كما قرىء به شاذاً فخفف عينه بنقل حركتها إلى الفاء، ككِبْدِ. ونافع: بيس على قلب الهمزة ياءً، كما قلبت في ذيب، أو على أنه فعل الذمّ وصف به فجعل اسماً. ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ بسبب فسقهم.

﴿ فَلَمَّا عَتُواْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه، كقوله تعالى: ﴿ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ (١) ﴿ قُلْنَا لَـهُمْ كُـونُوا قِرَدَةٌ ﴾ عبارة عن مسخهم قردة ﴿ خَاسِئِينَ ﴾ مطرودين مبعّدين. وهذا كقوله: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْعٍ إِذَا أَزَدْنَاهُ أَن نَقُولَ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٧.

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١٠). والظاهر أنّ الله عـذَّبهم أوْلاً بعذاب شـديد، فـعتوا بـعد ذلك فمسخهم. ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى.

ولم يذكر الفرقة الثالثة الّتي قالت لِمَ تعظون؟ أهي الناجية أم من الهمالكة؟ واختلف في ذلك فقيل: هلكت الفرقتان، ونجت الفرقة الناهية. وروي ذلك عن الصادق ﷺ.

وروي أنّ الناهين لمّا أيسوا عن اتّعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم، فقسّموا القرية بجدار فيه باب مطروق، فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين، فقالوا: إنّ لهم شأناً، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة، فلم يعرفوا أنسباءهم، ولكن القرود تعرفهم، فجعلت تأتي أنسباءهم، وتشمّ ثيابهم، وتدور باكية حولهم، شمّ ماتوا بعد ثلاث.

وفي الكشّاف: «أنّ أصحاب السبت كانوا مستقيمين على ما أمروا به وما نهوا عنه برهة من الدهر، ثمّ جاء إبليس فقال لهم: إنّما نهيتم عن أخذها يوم السبت، فاتّخذوا حياضاً تسوقون الحيتان إليها يوم السبت، فلا تقدر على الخروج منها، وتأخذونها يوم الأحد.

وأخذ رجل منهم حوتاً وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل، ثمّ شواه يوم الأحد. فوجد جاره ربح السمك، فتطلّع في تنوّره فقال له: إنّي أرى الله سيعذّبك، فلمّا لم يره عذّب أخذ في السبت القابل حوتين.

فلمًا رأوا أنّ العذاب لا يعاجلهم صادوا وأكلوا وملّحوا وباعوا. وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. فصار أهل القرية أثلاثًا: ثلث نهوا، وكانوا نحواً من اثنى عشر ألفاً.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٠.

وثلث قالوا: لم تعظون قوماً؟ وثلث هم أصحاب الخطيئة.

فلمًا لم ينتهوا قال المسلمون: إنّا لا نساكنكم. فقسّموا القرية ببجدار، للمسلمين باب، وللمعتدين باب. ولعنهم داود الله في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إنّ للناس شأناً، فعلوا البدار فنظروا فإذا هم قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أنسباءها من الإنس، والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرود. فجعل القرد يأتي نسيبه فيشمّ ثيابه ويبكي، فيقول: ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلي، وقيل: صار الشباب قردة، والشيوخ خنازير»(١).

وفي المجمع(٢) عن ابن عبّاس: أنّهم بقوا ثلاثة أيّام ينظر إليهم الناس، ثـمّ هلكوا ولم يتناسلوا. قال: ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيّام. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ؛ إنّ الله لم يمسخ شيئاً فجعل له نسلاً وعقباً.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكَ لَبُعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يُوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَوَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أَمَمًا
مُنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّتَاتِ لَعَلَّهُمْ
مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ ﴿ ١٨٨ ﴾ فَحَلَفَ مِن بَعْدهِمْ حَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ عَرَضُ مَنْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلُمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم هَذَا الأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَنْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مَيْنَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَ يَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ مَيْنَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَ يَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٢: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٤: ٤٩٣.

خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴿١٦٦﴾ وَالَّذِينَ يُيسَيَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةُ إِنَّا لاَ نُضيعُ أَجْرَ الْمُصْلحينَ ﴿١٧٠﴾

ثمّ خاطب سبحانه النبيّ ﷺ فقال: ﴿ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُكَ﴾ أي: أعلم. تفعّل من الإيذان بمعناه، كالتوعّد والإيعاد. ومعناه: واذكر إذ عزم ربّك، لأنّ العازم على الأمر يحدّث به نفسه ويؤذنها بفعله. وأجري مجرى فعل القسم، كن علم الله وشهد الله. ولذلك أجيب بمايجاب به القسم، وهو قوله: ﴿ لَيَبْغَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يُوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ .

والمعنى: وإذ أوجب ربّك على نفسه ليسلّطنَ على اليهود إلى يبوم القيامة ﴿ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَنَابِ ﴾ كالإذلال وضرب الجزية، كما روي أنّ الله بعث عليهم بعد سليمان ﷺ بختنصر، فخرّب ديارهم، وقتل مقاتليهم، وسبى نساءهم وذراريهم، وضرب الجزية على من بقي منهم، وكانوا يؤدّونها إلى المجوس، حتى بعث الله محمداً ﷺ، ففعل ما فعل، ثمّ ضرب عليهم الجزية، فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر، ومعنى البعث هاهنا بمعنى الإطلاق والتخلية والأمر.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَوِيعُ الْعِقَابِ﴾ عاقبهم في الدنيا ﴿وَإِنَّهُ لَفَقُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن تاب وآمن. وهذه الآية دالَّة على أنَّ اليهود لا يكون لهم دولة وعزَّة إلى يوم القيامة.

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ ﴾ وفرّقناهم ﴿ فِي الْأَرْضِ أَمَعا ﴾ فرقاً وجماعات، بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم، تتمة لإدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة قط . و «أمماً » مفعول ثانٍ أو حال ﴿ مِنْهُمُ الصّالِحُونَ ﴾ صفة أو بدل منه. وهم الذين آمنوا بالمدينة ونظراؤهم ﴿ وَمِنْهُمْ لُونَ ذَلِكَ ﴾ تقديره: ومنهم ناس دون ذلك، أي: منحطون عن الصلاح. وهم كفرتهم وفسقتهم.

﴿ وَبَنَوْنَاهُمْ ﴾ واختبرناهم، أي: تعاملهم معاملة أهل الاختبار ﴿ بِالْحَسَفَاتِ وَالسَّئِنَاتِ ﴾ بالنعم والنقم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ينتبهون فينتهون فينيبون عمّا كـانوا - ٦٢٠ ...... زيدة التفاسير ــ ج ٢ عليه.

ثمّ ذكر سبحانه الأخلاف بعد الأسلاف بقوله: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَغْدِهِمْ ﴾ من بعد المدكورين ﴿ خَلْفَ ﴾ بدل سوء. مصدر نعت به، ولذلك يقع على الواحد والجمع. وقيل: جمع . وهو شائع في الشرّ، والخَلَف بالفتح في الخير . والمراد بهم الذين كانوا في عصر رسول الله ﷺ . ﴿ وَرِدُوا الْحِتَابَ ﴾ أي: بقيّة التوراة من أسلافهم، يقرؤنها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي، ولا يعملون بها.

﴿ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هٰذَا الْأَدْنَىٰ ﴾ حطام هذا الشيء الأدنى، يعني: الدنيا وما يتمتّع به منها، من: الدنوّ أو الدناءة، وهو ما كانوا يأخذون من الرشا في الحكومة وعلى تحريف الكلم عن مواضعه. والجملة حال من الواو.

﴿ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا﴾ لا يؤاخذنا الله تعالى بذلك، ويتجاوز عـنه. وهـو يحتمل العطف والحال. والفعل مسند إلى الجارّ والمجرور، أو مصدر «يأخذون». والذي عليه المجبّرة هو مذهب اليهود بعينه كما ترى.

وعن مالك بن دينار ﴿ : يأتي على الناس زمان إن قصروا عمّا أمروا بـ ه. قالوا: سيغفر لنا، لأنّا لم نشرك بالله شيئاً، فهؤلاء من هذه الأمّة أشباه الذين ذكرهم الله، وتلا الآية.

﴿ وَإِن يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاخُذُوهُ ﴾ حال من الضمير في «لنا» أي: يرجون المغفرة، مصرّين على الذنب، عائدين إلى مثل فعلهم، غير تاثبين عنه.

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم ﴾ على هؤلاء المرتشين ﴿ مِيدَاقُ الْعِتَابِ ﴾ الميثاق في التوراة ﴿ أَنَ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللهِ الْمَقَ ﴾ عطف بيان للميثاق، أو متعلّق به، أي: بأن لا يقولوا، أي: لا يكذّبوا على الله، ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله. والمراد تنوييخهم على البتّ بالمغفرة مع عدم التوبة، والدلالة على أنّه افتراء على الله، وخروج عن مئاق الكتاب.

سورة الأعراف، آية ١٧١ ......

﴿ وَنَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ وقرأوا ما فيه. عطف على «ألم يؤخذ» من حيث المعنى، فكأنّه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه، فإنّه تقرير. أو على «ورثوا». وهو اعتراض.

﴿ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَلِيْكِ من ذلك العرض الحقير ﴿ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ منا يأخند هؤلاء ﴿ افْلَا يَعْقِلُونَ ﴾ فيعلموا ذلك، ولا يستبدلوا الأدنى المؤدّي إلى العقاب بالنعيم المخلّد. وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على التلوين.

﴿ وَالَّذِينَ يُعَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ عطف على «اللّذين يتتقون». وقوله: «أَفَلَا يعقلون» اعتراض، أي خير للّذين لا يحرّفونه ولا يكتمونه، ويعملون بكلّ ما فيه. ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ إفراد إقامتها الإنافتها على سائر أنواع التمسّكات. ويجوز أن تكون الجملة الموصولة مبتداً خبره: ﴿ إِنَّا لاَ نُصْبِعُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ ﴾ على تقدير: منهم. أو وضع الظاهر موضع المضمر، تنبيها على أنّ الإصلاح كالمانع من التضييع. وقرأ أبو بكر: يمسكون بالتخفيف.

وَاِذِ نَتْمَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوآ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ حُدُواْ مَا ٓ آثَينَاكُم بِقَوْةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ١٧١ ﴾

ثمّ عاد الكلام إلى قوم موسى على نقال: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ أي: قلعناه ورفعناه فوقهم، كقوله: ﴿ وَلَقَنَا فُوقَهُمْ الطَّورَ ﴾ (١). وأصل النتق الجذب. ﴿ كَانَتُهُ ظُلْقُ ﴾ ستيفة. وهي: كلّ ما أُظلَك. ﴿ وَظَنَّوا ﴾ وتيقنوا ﴿ انَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ ساقط عليهم، لأنّ الجبل لا يثبت في الجوّ، ولأنهم كانوا يوعدون به، وذلك لأنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة، فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم، وكان فرسخاً

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٣.

٦٢٢ ..... زيدة التفاسير ــج ٢

في فرسخ. وقيل لهم: إن قبلتموها بـما فيها وإلّا ليـقعنّ عـليكم، فـلمّا نـظروا إلى الجبل خرّوا سجّداً على أحد شقّي وجوههم، ينظرون إلى الجـبل خـوفاً مـن سقوطه.

وقوله: ﴿ خُدُوا ﴾ على إضمار القول، أي: وقلنا: خذوا، أو قاتلين: خذوا ﴿ مَا آتَيْنَاكُمْ ﴾ من الكتباب ﴿ بِقَوْقِ ﴾ بجد وعزم على تحمّل مشاقه. وهو حال من الواو. ﴿ وَانْكُولُوا مَا فِيهِ ﴾ من الأوامسر والنواهسي، فاعملوا به ولا تتركوه كالمنسيّ ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ فضائح الأعمال ورذائل الأخلاق.

وَإِذْ أَحَدَ رَبُكَ مِن بَعِيَ آدَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرَيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ الْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهَدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْفَيَامَة إِنَا كُمَّا عَنْ هَدَا عَافِلِينَ ﴿ ١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُمَّا ذُرَيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَنْتُهُلَكُمَا بِمَا فَعَلَ النَّبُطِلُونَ ﴿ ١٧٢﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يُورُهُمُونَ ﴿ ١٧٤﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ ١٧٤﴾

ثمّ ذكر سبحانه ما أخذ على الخلق من المواثيق بعقولهم عقيب ذكر المواثيق التي في الكتب، جمعاً بين دلائل السمع والعقل، وإبلاغاً في إقامة الحجّة، فقال: 
﴿ وَإِذْ الْخَذَرَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ ﴾ أي: أخرج من أصلابهم نسلاً بعد نسل وقرناً بعد قرن. و«من ظهورهم» بدل من «بني آدم» بدل البعض. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: ذرّيًاتهم. ومن أفرد فللاستغناء عن جمعه، لوقوعه

سورة الأعراف، آية ١٧٧ ــ ١٧٤ ــ ١٧٤ ــ ١٧٢

على الجمع، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَأَشْهَاهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِزَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ من باب التمثيل. والمعنى في ذلك: أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيّته، وركّب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها، وجعلها مميّزة بين الضلالة والهداية، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أي: أقررنا بربوبيّتك. فنزّل تمكينهم من العلم بها وتمكّنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف، على طريقة التمثيل.

وقوله: ﴿أَن تَقُولُوا﴾ مفعول له على حذف المضاف، أي: نصبنا الأدلة التي تشهد العقول على صحتها كراهة أن تقولوا ﴿ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ﴾ لم ننجه عليه بدليل.

﴿ أَوْ تَقُولُوا ﴾ عطف على «أَن تقولوا ». وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء على الفيبة، لأنّ أول الكلام على الفيبة، أي: كراهة أن يقولوا كذا أو يقولوا: ﴿ إِنْهَا الشّرَكَ آبَا وَنَا فَيَلُ وَكُنّا ذُرِيَّةٌ مِنْ بَغيهِمْ ﴾ فاقتدينا بهم ﴿ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ يعني: آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. ولمّا كان نصب الأدلّة على التوحيد قائماً معهم، فلا عذر لهم في الإعراض عنه والإقبال على تقليد الآباء والاقتداء بهم، كما لا عذر لآبائهم في الشرك، لأنّه نصبت الأدلّة لهم أيضاً على التوحيد، فهذا العذر منهم أيضاً غير صحيح.

وقيل: لمّا خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرّيّة كالذرّ وأحياهم، وجعل لهم العقل والنطق، وألهمهم ذلك. والقول الأوّل أشهر بين المفسّرين وأصحّ.

ولا شبهة أنَّ المقصود من إيراد هذا الكلام هنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العامِّ بعدما ألزمهم بالميثاق المخصوص، والاحتجاج عليهم بـالحجج السـمعيّة والمقليّة، ومنعهم عن التقليد، وحملهم على النظر والاستدلال، كما قال:﴿وَكَذَلِكَ﴾

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٣.

وَا ثُلُ عَلَيْهِمْ بَنَا الَّذِي آثَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ ١٧٥ ﴾ وَلَوْ شَنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَثَهُ أَخُلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ ١٧٥ ﴾ وَلَوْ شَنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَثَهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَنْلُهُ كَمَثُلُ الْكَثْبِ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَنْلُهُ كَمَثُلُ الْكَثُبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تُرَكُّهُ يَلْهَتْ ذَبِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ الذينَ كَنْبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَقَكَّرُونَ ﴿ ١٧٦ ﴾ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الذينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَقْصُلُ الْقُومُ اللّهُ فَهُو النّهُ الذينَ كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَوْمُ الْمُهُدَدِي وَمَن يُهِدِ اللّهُ فَهُو النّهُ الدَيْنَ وَمُن يُولِدُ اللّهُ فَهُو النّهُ الذِينَ وَمُن اللّهُ فَلُولُ فَأُولِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ١٧٨ ﴾

ثمّ أمر سبحانه نبيّه ﷺ أن يقرأ عليهم قصّة أخرى من أخبار بني إسرائيل، فقال: ﴿ وَاللَّ عَلَيْهِهُ ﴾ أي: على اليهود ﴿ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ﴾ هو عالم من علماء بني إسرائيل من الكنعانيّين، اسمه بلعم بن باعوراء، أوتي علم بعض كتب الله تعالى، وعنده الاسم الأعظم. وهو مرويّ عن الباقر ﷺ.

وقيل: هو أُميّة بن أبي الصّلت، كان قد قرأ الكتب، وعلم أنّ الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان، ورجا أن يكون هو، فلمّا بعث محمد ﷺ حسده وكفر به. ﴿ فَانسَلَخَ مِنْهَا ﴾ من الآيات، بأن كفر بها وأعرض عنها، كالشيء الذي ينسلخ من الجلد ﴿ فَاتْبَعَهُ الشّبِيْطَانُ ﴾ تبعه ولحقه فأدركه، وصار قريناً لله حتّى أضلّه. وتبع وأتبع واتبع بعنى، وقيل: استتبعه. ﴿ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾

فصار من الضالين.

روي أنّ قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه. فقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فألحّوا عليه حتى دعا عليهم، فبقوا في التيه.

﴿ وَلَوْ شِفْنَا لَرَقَعْنَاهُ ﴾ إلى منازل الأبرار من العلماء ﴿ بِهَا ﴾ بسبب تلك الآيات وملازمتها ﴿ وَبِقَا ﴾ المنالة والدناءة ﴿ وَالتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ في إيثار الدنيا واسترضاء قومه، وأعرض عن السفالة والدناءة ﴿ وَالتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ في إيثار الدنيا واسترضاء قومه، وأعرض عمن مقتضى الآيات. وكان أصل الكلام أن يقول: ولكنّه أعرض عنها، فأوقع موقعه «أخلد إلى الأرض واتبع هواه» مبالغة، وتنبيها على ما حمله عليه، وأنّ حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة.

وإنّما علّق الله سبحانه رفعه بمشيئة الله، ولم يعلّقه بفعله الّذي يستحقّ بم الرفع، لأنّ مشيئة الله رفعه تابعة للزومه الآيات، فذكرت المشيئة، والعراد ما همي تابعة له ومسبّبة عنه. كأنّه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها. ألا ترى إلى قوله: «ولكنّه أخلد إلى الأرض» فإنّه تعالى استدرك مشيئته بإخلاده الّذي هو فعله، فوجب أن يكون «ولو شئنا» في معنى ما هو فعله، ولو كان الكلام عملى ظاهره لوجب أن يقال: لرفعناه ولكنّا لم نشأ.

ثمّ ضرب مثلاً لكلّ مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة، فقال: 

﴿ فَمَثَلُهُ ﴾ فصفته الّتي هي مثل في الخسّة ﴿ كَمَثَلُ الْكَلْبِ ﴾ كصفته في أخس أحواله، وهو ﴿ إِن تَحْبِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكْهُ يَلْهَتْ ﴾ أي: يلهث دائماً، سواء حمل عليه بالزجر والطرد أو ترك ولم يتعرّض له، أي: يتصل لهنه في الحالين جميعاً، وذلك لضعف فؤاده، بخلاف سائر الحيوانات، فإنها لا تلهث إلا حين هيجت. واللهث إدلاع اللسان من التنفس الشديد. والشرطية فيموضع الحال. والمعنى: لاهناً في الحالين، أي: إن وعظته فهو ضالً، وإن لم تعظه فهو ضالً. ومشله قوله تعالى:

٦٢٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢ ﴿ سُوآ ءُ عَلَنكُمُ أَدَعَهُ تُمُوهُمُ أَمُ أَنْتُمُ صَامتُهِنَ ﴾ (١).

وقيل: شبّه بالكلب إذا أخرج لسانه لإيذاء الناس بلسانه. حملت عليه أو تركته. والتمثيل واقع موقع لازم التركيب الّذي هـو نـفي الرفـع. ووضـع المــنزلة للمـالغة.

وقيل: لمّا دعا على موسى خرج لسانه فوقع على صدره، وجمعل يملهث كالكلب.

﴿ ذَٰلِكَ مَثِلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ من اليهود، بعد ما قرأوا نعت رسول الله في التوراة، وبشروا الناس بقرب مبعثه، وكانوا يستفتحون به ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ﴾ أي: قصّة بلعم على اليهود، فإنّها نحو قصصهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَعُّرُونَ ﴾ تفكّراً يؤدّي بهم إلى الاتّعاظ، فيحذرون مثل عاقبته، إذ ساروا بسيرته، وزاغوا شبه زيغه، ويعلمون أنّك علمته من جهة الوحي فتزداد الحجّة لزوماً لهم.

﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ أي: مثل القوم ﴿ الَّذِينَ كَذُبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ بعد قيام الحجّة عليهم وعلمهم بها. وقوله: ﴿ وَانْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ إمّا أن يكون داخلاً في الصلة معطوفاً على «كذّبوا» بمعنى: الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم. أو منقطعاً عنها، بمعنى: وما ظلموا بالتكذيب إلّا أنفسهم، فإنّ وباله لا يتخطّاها، ولذلك قدّم المفعول، فكأنّه قيل: رخّصوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّها إلى غيرها.

﴿ مَنْ يَهْدِ الله ﴾ إلى نيل الثواب، أو الذي هداه الله فقبل الهداية وأجاب إليها ﴿ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ﴾ للإيمان ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ ﴾ أي: يضلله الله عن طريق الجنّة، وعن نيل الثواب، عقوبة على كفره وفسقه. أو الذي اختار الضلالة فخلّى الله بينه وبين ما اختاره، ولم يمنعه منه بالجبر، ﴿ فَاوْلَئِكَ هُمُ الشَفاسِرُونَ ﴾ خسروا أنفسهم في حرمانهم عن الجنّة، وإفراد الضمير أوّلاً والجمع ثانياً باعتبار اللفظ والمعنى، تنبهاً

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٩٣.

وَلَقَدْ ذَرَأَنَّا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُوْلَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿ ١٧٩ ﴾

ولمّا بيّن سبحانه أمر الكفّار وضرب لهم الأمثال، عقبه بسبان حالهم في المصير والمآل، فقال: ﴿وَلَقَدْ نَرَأَنا لِجَهَنَّمْ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ اللام للحاقبة، أي: خلقنا كثيراً من الثقلين على أنّ مصيرهم إلى جهنّم بسوء اختيارهم. وهم الكفّار المصرّون على الكفر، المعاندون المكابرون، فما أثر اللطف فيهم.

ثم فصّل بيان حالهم بقوله: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ أي: لا يلقون أذهانهم إلى النظر في دلائل معرفة الله ﴿ وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ أي: لا يسنطرون إلى مخلوقاته نظر اعتبار ﴿ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ أي: لا يسمعون ما يتلى عليهم من المواعظ والأذكار، سماع تأمّل وتذكّر، فلا يأتي منهم إلّا أفعال أهل النار، فكأنّهم مخلوقون لها.

﴿ أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ﴾ في عدم الفقه والإيصار للاعتبار والاستماع للتدبّر، أو في أنَّ مشاعرهم وقواهم متوجّهة إلى أسباب التعيّش مقصورة عليها ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ فإنّ البهائم إذا زجرت انزجرت، وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت، وتدرك من المنافع والمضار، وتجتهد في جذبها ودفعها غاية جهدها، وهؤلاء لايهتدون إلى شيء من أمور الدين، مع ما ركّب فيهم من العقول الدالّة على الرشاد، والصارفة عن العناد. ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ الكاملون في الغفلة.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآتِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِثَنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يُهِدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ

يَعْدِلُونَ ﴿ ١٨١ ﴾

وبعد ذكر أهل العناد رغب العباد إلى طريق التوحيد، فقال: ﴿ وَيَشِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْمَاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَذَرُوا النَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ واتركوا الذين يعدلون بأسمائه عمّا هي عليه ، فيسمّون بها اصنامهم ، أو يصفونه بما لا يليق به ، كإسناد القبائح وخلق الفحشاء والمنكر إليه ، وكذا نسبة التشبيه إليه ، كالرؤية ونحوها . أو يسمّونه بما لا يجوز تسميته به ، إذ ربّما يوهم معنى فاسداً ، كقولهم : يا أبا المكارم . يا أبيض الوجه . وهذا دالّ على أنّ أسماء الله توقيفيّة . أو ذروهم وإلحادهم فيها ، بإطلاقها على الأصنام ، وباشتقاق اسمائها منها ، كاللات من الله ، والعرّى من العريز ، ولا توافقوهم عليه ، أو أعرضوا عنهم ، فإنّ الله مجازيهم ، كما قال : ﴿ سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَهُ مُونَ الله مَا يَعْمَهُ مُونَ الله مَا يَعْمَهُ مَا كَانُوا

وقرأ حمزة: يَلْحَدُونَ بالفتح. يقال: لحد وألحد، إذا مال عن القصد.

﴿ وَمِمْنَ خَلَقْنَا أَمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ﴾ أي: جماعة يدعون الناس إلى توحيد الله وأحكامه ﴿ وَبِهِ يَغْدِلُونَ﴾ وبالحقّ يحكمون.

عن النبيِّ ﷺ أنَّه كان يقول إذا قرأها: «هذه لكم، وقد أعطي القـوم بـين

وقال الربيع بن أنس: قرأ النبيّ هذه الآية فقال: «إنّ من أمّتي قوماً على الحقّ حتّى ينزل عيسى ﷺ».

وعن عليّ ﷺ: «والّذي نفسي بيده لتفترقنّ الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. كلّها في النار إلّا فرقة واحدة: «وَمِثَّن خَلَقْنَا أَمَّةً» الآية. فهذه الّتي تنجو».

وعن الباقر والصادق الله أنّهما قالا: «نحن هم».

واستدلَّ به على صحّة الاجماع، لأنَّ العراد منه أنَّ في كلِّ قرن طائفة بهذه الصفة، لقوله ﷺ: «لا تزال من أمّتي طائفة على الحقّ إلى أن يأتي أمر الله»، إذ لو اختصّ بعهد الرسول أو غيره لم تكن لذكره فائدة، فإنّه معلوم.

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَيْنَ ﴿١٨٢﴾ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جَنَة إِنْ هُوَ الْمُنْ يَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَيْنَ ﴿١٨٢﴾ أَوْلَمْ يَتَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جَنّة إِنْ هُوَ اللَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾ وَأَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَّا حَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَي حَديث بَعْدَهُ يُومِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَيَذرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

ولمّا ذكر سبحانه المؤمنين بمحمّد الشُّنَّةِ الهادين بالحقّ، ذكر بعده المكذّبين

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٩.

بآياته. فقال: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَنْدِجُهُهُ ﴾ أصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة. والمعنى: سنستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلاً حتى يقعوا فيه بغتة. ﴿ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ما نريد بهم، وذلك بأن تتواتر عليهم النعم، فيظنوا أنّها لطف من الله تعالى بهم، فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغيّ، حتى يحق عليهم كلمة العذاب.

﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ﴾ عطف على «سنستدرجهم» أي: أمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ إِنَّ أخذي شديد. وإنَّما سمّاه كيداً لأنَّه شبيه به، فإنَّه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان.

عن قتادة: أنّ النبيّ ﷺ كان على الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً إلى توحيد الله، يحذّرهم بأس الله، فقال قائلهم: إنّ صاحبكم لمجنون، بات يهوّت(١) إلى الصباح، فنزلت: ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكّرُ وَا مَا بِصَاحِبِهِمْ ﴾ ألم يتفكّر هؤلاء الكفّار فيعلموا ما بصاحبهم \_ يعني: بمحمد ﷺ \_ ﴿ مِن جِنْدُ ﴾ جنون ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ موضّح إنذاره بحيث لا يخفى على أحد.

﴿ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ نظر استدلال ﴿ فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فيما تدلان على وجوب وجوبه ووحدانيّته ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وفيماخلق الله ممّا يسقع عليه اسم الشيء من أجناس خلقه الّتي لا يمكن حصرها، ليدلّهم على كمال قدرة صانعها، ووحدة مبدعها، وعظم شأن مالكها ومتولّي أمرها، ليظهر لهم صحّة ما يدعوهم إليه.

﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ عطف على «ملكوت» . و «أن» مصدريّة أو مخفّقة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن. وكذا اسم «يكون» . والمعنى: أو لم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقّع حلولها، فيسارعوا إلى طلب الحقّ والتوجّه

<sup>(</sup>١) أي: يصيح من: هوَّت تهويتاً به، أي: صاح .

سورة الأعراف، آية ١٨٧ ......١٨٧ ورد الأعراف، آية ١٨٧ المسام المسا

إلى ما ينجيهم، قبل مفاجأة الموت ونزول العذاب؟ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ﴾ أي: بعد القرآن ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ إذا لم يؤمنوا به؟ وهو النهاية في البيان، كأنّه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجّة والإرشاد إلى النظر.

قال في الكشّاف: «قوله: «فيأيٌ حَدِيثٍ» متعلّق بقوله: «عَسَىٰ أن يَكُونَ قَدِ الْتَرَبُ أَجَلُهُمْ» كأنّه قيل: لعلَّ أجلهم قد اقترب، فما بالهم لا يبادرون إلى الايمان بالقرآن قبل الفوت؟ وماذا ينتظرون بعد وضوح الحقّ؟ فإن لم يؤمنوا به فبأيّ حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا به» (١١).

﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ ﴾ أي: يخلّه ويمنعه عن التوفيق، لتوغّله في العناد ﴿ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴾ من بعد الله ﴿ وَنَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ ﴾ بالرفع على الاستئناف. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء، لقوله: «من يضلل الله». وحمزة والكسائي به وبالجزم، عطفاً على محلّ «فلا هادي له»، كأنّه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم في ضلالتهم. ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ يتحيّرون. وهو حال من «هم».

يَسْأُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لَا يَسْأُلُونَكَ عَنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلاَّ بَغْنَةً يُحَلِّهَا لِوَقْتُهَاۤ إِلاَّ هُوَ ثَقَلَتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلاَّ بَغْنَةً يَسْأُلُونَكَ كُأَنَّكُ مَا عَلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لِسَّالُونَكَ كُأَنَّكُ مَا عَلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

ولمَّا تقدُّم الوعيد بالساعة سألوا عن وقتها، فقال سبحانه: ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ

<sup>(</sup>١) الكشَّاف ٢: ١٨٢ ـ ١٨٣ .

٣٣ ..... زيدة التفاسير ـ ج ٢

السَّاعَةِ﴾ أي: القيامة. وهي من الأسماء الفالبة، كالنجم للثريّا. وإطلاقها عليها إنّا لوقوعها بغتة، أو لسرعة حسابها، أو لأنّها على طولها عند الله تعالى كساعة. ﴿ أَيُانَ مُرْسَيْهَا﴾ متى إرساؤها؟ أي: إنباتها. واشتقاق أيّان من أيّ، لأنّ معناه: أيّ وقت؟ وهو من: أويت، لأنّ البعض آوٍ إلى الكلّ متساند إليه. والإرساء من الرسو، بمعنى الثبوت، فإنّ رسو الشيء ثباته واستقراره، ومنه: رسا الجبل، وأرسى السفينة.

﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا﴾ علم إرسائها ﴿ عِنْدَ رَبِّي﴾ يعني: استأثر به لم يطلع عليه ملكاً مقرّباً ولا نبيًا مرسلاً، فضلاً عن غيرهما من خلقه، ليكون العباد على حدر منه، وذلك أدعى لهم إلى الطاعة، وأزجر عن المعصية، كما أخفى سبحانه وقت الموت لذلك ﴿ لا يُجَلِّيهَا﴾ لا يظهر أمرها، ولا يكشف خفاء علمها ﴿ لِوَقْتِهَا﴾ في وقتها ﴿ إِلَّا هُوَ﴾ يعني: أنّ الخفاء بها مستمرً على غيره إلى وقت وقوعها، واللام للتوقيت، كاللام في قوله: ﴿ أَقِم الصَّلَاةَ لِمُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (١٠).

﴿ فَقُلْتُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ كثرت وعظمت على أهلها من الملائكة والجنّ والإنس، لأهوالها وشدائدها. وكأنّه إشارة إلى الحكمة في إخفائها. ﴿ لا تَاتَعَمُوا إِلَّا نَفْتَهُ ﴾ فجأة على غفلة.

وفي الحديث: «أنّ الساعة تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقى ماشيته، والرجل يقوّم سلعته في سوقه، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه».

﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَقِيًّ عَنْهَا﴾ عالم بها. فعيل من: حفي عن الشيء إذا سأل عنه، وحفي بفلان يحفي به بالغ في البرّ به، فإنّ من بالغ في السوال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه فيه، ولذلك عدّى ب«عن».

وقيل: هي صلة الفعل، أي: يسألونك عنها كأنك حفيّ عالم بها. وقيل: من الحفاوة، بمعنى الشفقة، فإنّ قريشاً قالوا له: إنّ بيننا وبينك قرابة،

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٨.

سورة الأعراف، آية ١٨٨ ......١٨٨ مورة الأعراف، آية ١٨٨

فقل لنا متى الساعة؟ ومعناه حـينئذٍ: يسألونك عـنها كأنّك حـفيّ تـتحفّى بـهم. فتخصّهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها.

وقيل: معناه: كأنّك حفيّ بالسؤال عنها، أي: تحبّه في زعمهم، والحال أنّك تكره السؤال عنها، لأنّه من الغيب الّذي استأثره الله تعالى بعلمه، من: حفي بالشيء إذا فرح.

﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ﴾ كرّره لتكرير «يسألونك»، لما نيط بمه مس هذه الزيادة، وللمبالغة ﴿ وَلَكِنَّ اكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن علمها عند الله، ولم يؤته أحداً من خلقه.

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِتَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَآءً اللَّهُ وَلُو كُنتُ أَعْلَمُ الْغَنِيبَ لاَسْنَكُنْزُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّتُوءُ إِنْ أَنَّا إِلاَّ نَذيرِ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

ولمّا تقدّم إجابة القوم بأنّه لا يعلم الغيب، عقبه بأنّ علم الغيب يختصّ بـه
المالك للنفع والضرّ، وهو الله سبحانه، فقال: ﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعا﴾ أي: جلب
نفع ﴿وَلاَ ضَرَا﴾ ولا دفع ضرر. وهو إظهار للعبوديّة، والانتفاء عمّا يختصّ بالربوبيّة
من العلم بالغيوب ﴿إلاَ هَا شَاءَ اللهُ ﴿ ربّي ومالكي من النفع لي والدفع عنّي، فيلهمني
إيّاه ويوققني له.

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْفَيْنِ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّفِي السَّوءُ ﴾ أي: ولوكنت أعلمه لكانت حالي على خلاف ما هي عليه، فكنت استكثر السنافع واجتنب المضارّ حتّى لا يمسّني شيء منها، ولم أكن غالباً مرّة ومغلوباً أخرى في الحروب، ورابحاً مرّة وخاسراً أخرى ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيدٌ﴾ ما أنا إلّا عبد مرسل للإنذار والبشارة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فإنّهم المنتفعون بهما. ويجوز أن يكون متعلّقاً بالبشير، ومتعلّق النذير محذوف، أي: إلّا نذير للكافرين، وبشير لقوم يؤمنون.

هُو الَّذِي حَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفْشَاهَا حَمَلَتْ حَمُلاً خَفِيفاً فَمَرَّتُ بِهِ فَلَمَّا أَثْمَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبُّهَمَا لَئِنْ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرِكَا وَ فِيمَا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُركاء فيما آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيشُركُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَرُكاء فيما آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنْسُهُمْ يَنصُرُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُهُمْ أَيْ أَنْسُهُمْ يَنصُرُونَ هَمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مَنْ فَعُرا وَلاَ أَنْسُهُمْ مَنْ فَعُرُونَ هَا مَا لاَ يَبْعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْنَتُوهُمْ أَمْ أَنتُمُ صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَدَى لاَ يَبْعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْنَتُوهُمْ أَمْ أَنتُمُ صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾ وإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَدَى لاَ يَبْعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْنَتُوهُمْ أَمْ أَنتُمُ

ولمّا تقدّم ذكر الله سبحانه، ذكر عقيبه ما يدلّ على وحدائيته، فقال: ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ وهو آدم ﷺ ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا ﴾ من جسدها، من ضلع من أضلاعها ﴿ زَوْجَهَا ﴾ وهي حوّاء ﴿لِيَسْكُنَ إِلَىنَهَا ﴾ ليأنس بها، ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسه، وتذكير الضمير باعتبار معنى النفس، لتبيين أنّ المراد بها آدم، ولأنّ الذكر هو الذي يسكن إلى الأنشى، وليناسب قوله: ﴿ فَلَمَّا المراد بها آي: جامعها، فإنّ التغشى كناية عن الجماع، وكذلك الغشيان والإتيان.

﴿ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً﴾ خف عليها بحيث لم يمنعها الحمل عن شيء من التصرّف، ولم تلق منه ما تلقى منه العوامل غالباً من الأذى. أو محمولاً خفيفاً، وهو النطفة. ﴿ فَمَرَّتْ بِهِ﴾ فاستمرّت به، وقامت وقعدت.

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتُ ﴾ صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها. أو حان وقت ثقل حملها، كما يقال: أقربت. ﴿ نَعَوَا ﴾ أي: دعا آدم وحوّاء ﴿ الله وَ إِللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ الذي هو الحقيق أن يلتجأ إليه ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً ﴾ وهبت لنا ولداً سويًا قد صلح بدنه. وقيل: ولداً ذكراً، لأنّ الذكورة من الصلاح والجودة. ﴿ لَنَكُونَنُ مِنَ الشَّاكِوِينَ ﴾ لك على هذه النعمة المجدّدة. والضمير في «آتيتنا» و «لنكوننّ» لهما ولكلّ من يتناسل من ذريّتهما.

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمًا ﴾ أي: جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فإنّ آدم وحوّاء بريئان من الشرك. ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله تسميتهم أولادهم بعبد العرّى وعبد مناف وعبد يغوث وما أشبه ذلك، مكان عبدالله وعبدالرحمن وعبدالرحمن

ويدل على حذف المضاف قوله: ﴿ فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ حيث جمع الضمير. وكذلك قوله: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَدِينًا ﴾ ما لا يقدر على خلق شيء ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ يعني: الأصنام أجريت مجرى أولي العلم بناءً على اعتقادهم فيها وتسميتهم إيّاها آلهة.

وما قالت العامّة من أنّ حوّاء لمّا حملت أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطنك، لعلّه بهيمة أو كلب؟ وما يدريك من أيسن يخرج؟ فخافت من ذلك وذكرت لآدم ﷺ، فهمّا منه. ثمّ عاد إليها وقال: إنّي من الله بمنزلة، فإن دعوت الله تعالى أن يجعله خبلقاً مثلك، ويسهّل عبليك خروجه. تسمّيه

٦٣٦ ..... زيدة التفاسير ـج ٢

عبدالحارث برضا آدم، وكان اسمه حارثاً بين الملائكة، فتقبّلت. فلمّا ولدت سمّته عبدالحارث.

فذلك بعيد غاية البعد. تأباه العقول وتنكره، لأنّ البراهين الساطعة دالّة على عصمة الأنبياء. فلا يجوز عليهم الشرك والمعاصي وطاعة الشيطان.

وقيل: الخطاب في «خلقكم» لآل قصيّ من قريش، أي: خلقكم من نفس قصيّ، وجعل من جنسها زوجها عربيّة قرشيّة، فلمّا آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له شركاء فيما آتاهما، حيث سمّيا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد الدار.

وحكى البلخي عن جماعة من العلماء أنّهم قالوا: لو صعّ الخبر الأوّل لم يكن في ذلك إلّا إشراكاً في التسمية، وليس ذلك بكفر ولا معصية. واختاره الطبري(١).

﴿ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ﴾ لعبدتهم ﴿ نَصْراً وَلاَ انْفُسَهُمْ يَـنصُرُونَ ﴾ فـيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث.

﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ أي: المشركين ﴿ إِلَى الْهُدَىٰ ﴾ إلى ما هو هدى ورشاد، وهو الاسلام ﴿ لَا يَتْبِعُوكُمْ ﴾ . وقرأ نافع بالتخفيف.

وقيل: الخطاب للمشركين. و«هم» ضمير الأصنام. أي: إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبتكم. ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله.

﴿ سَوَاءُ عَلَيْكُمْ أَنَعُوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ على دعائهم، في أنّه لا فلاح معهم. وإنّما لم يقل: أم صمتم، للمبالغة في عدم إفادة الدعاء، من حيث إنّ الأصنام مستمرّة بالثبات على الصمات في عدم الإجابة. أو لأنّهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم، فكأنّه قيل: سواء عليكم إحداثكم دعاءهم في إلحاح الحوائج أو

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٩: ١٠١.

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُمْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَيد يَشِطشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيد يَشِطشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدُانَ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ آدْعُواْ شُرَكَا عَكُمْ ثُمَّ كَيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِينِ اللّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكَتَابَ وَهُوَ يَتَوَلّى السَّالِحِينَ ﴿١٩٦ ﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطيمُونَ نَصُرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُمْ الْسَالِحِينَ ﴿١٩٦ ﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيكَ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٨ ﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيكَ وَهُمْ لاَ يُسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيكَ

ثمَّ أَتَمَّ سبحانه الحجّة على المشركين بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ﴾
أي: تعبدونهم وتستونهم آلهة ﴿عِبَادُ الْمَثَالَكُمُ ﴾ من حيث إنّها مملوكة مسخّرة ﴿فَادْعُوهُمْ ﴾ في مهمّاتكم، ولصرف الأسواء عنكم ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمُ صَالِقِينَ ﴾ أنّهم آلهة. ويحتمل أنّهم لمّا نحتوها بصور الأناسيّ قال لهم: إنّ نهاية أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم، فلا يستحقّون عبادتكم، كما لا يستحقّ بعضكم عبادة بعض.

ثمّ أبطل أن يكونوا عباداً أمثالهم، فقال: ﴿ آلَهُمْ أَرْجُلٌ يَعْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ . روي: أنّهم كانوا يخوّفون الرسول بآلهتهم، فأمره الله تعالى بقوله: ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَآءَكُهُ﴾ واستعينوا بهم في عداوتي ﴿ فُمْ كِيدُونِ﴾ فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهي أنتم وشركاؤكم ﴿ فَلَا تُتْفَارُونِ ﴾ فلا تمهلوني، فإنّي لا أبالي بكم، لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظه.

﴿إِنَّ وَلِيِّيَ﴾ ناصري وحافظي ودافع شرّكم عنّي ﴿اللهُ الَّذِي نَـزُلَ الْكِتَابَ﴾ القرآن ﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ أي: ومن عادته تـعالى أن يـتولَّى الصــلحاء المطيعين من عباده، فضلاً عن أنبيائه.

ثمّ تمّم التعليل لعدم مبالاته بهم، فقال: ﴿وَلَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا انقُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ كرّر ذلك لأنّ ما تقدّم فإنّه على وجه التقريع والتوبيخ، وما ذكره هنا فإنّه على وجه الفرق بين صفة من يجوز له العبادة وصفة من لا يجوز له، فكأنّه قال: إنّ من أعبده ينصرني، ومن تعبدونه لا يقدر على نصركم ولا على نصر نفسه(۱).

خُدْ الْمَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرُفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

ولمّا أمر سبحانه نبيّه الله الله الله الله الله وتبليغ رسالته، علَّمه محاسن الأفعال

<sup>(</sup>١) سقط من النسخة الخطّية تفسير الآية (١٩٨) كملاً، وإليك تفسيرها باختصار من مجمع البيان: ﴿وَإِنْ تَلْقُومُ ﴾ يعني: إن دعوتم هؤلاء الذين تعبدونهم من الأصنام ﴿إلى الْهَدَىٰ ﴾ أي: أي الربيان: ﴿وَإِلَى الْهَدَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَقَبلُ اللهُ وَمُم لا يَبْصِرُونُ ﴾ الحجة. وقيل: معناه: لا يقبلوا، ومنه: سمع الله لمن حمده، ﴿ يَنْظُرُونَ إِنْكُ وَمُم لا يَبْصِرُونُ ﴾ الحجة. يعني: مشركي العرب،

ومكارم الأخلاق والخصال، فقال: ﴿خُذِ الْعَقْقَ﴾ أي: خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم، وتسهّل من غير كلفة، ولا تداقهم، ولا تطلب ما يشق عليهم حتّى لا ينفروا، من العفو الذي هو ضدّ الجهد والمشقّة، ومنه: قوله ﷺ: «يسروا ولا تعسّروا». فأمر سبحانه بالتسامح وترك الاستقصاء. أو خذ العفو عن المذنبين أو الفضل وما تسهّل من صدقاتهم، وذلك قبل وجوب الزكاة، فلمّا نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً.

﴿ وَالْمُسْرَ بِالْعُرْفِ ﴾ المعروف المستحسن من الأفعال ﴿ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ فلا تمارهم، ولا تكافىء السفهاء بمثل سفههم، واحلم عنهم، وأغض على ما يسوؤك منهم، صيانة لقدرك، فإنَّ مجاوبة السفيه تضع عن القدر.

قيل: إنّه لنّا نزلت الآية سأل رسول الله ﷺ جبرئيل عن ذلك، فـقال: لا أدري حتى أسأل. ثمّ أتاه فقال: يا محمد إنّ الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمّن ظلمك.

وعن الصادق عليه: «أمر الله نبيّه الله الله الله الأخلاق، وليست في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها».

قال ابن زيد: لمّا نزلت هذه الآية قال النبيّ ﷺ: كيف يا ربّ هذا والغضب؟ فنزل قوله: ﴿ وَلِمَّا يَنْزَغُنُكُ ﴾ نخس في القلب، أي: فنزل قوله: ﴿ وَلِمّا يَنْزَغُ ﴾ نخس في القلب، أي: وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به، كاعتراء غضب. والنزغ والنسخ والنخس: الغرز، كأنّه ينخس الانسان حين يغريه على خلاف مأمور الله تعالى، فشبّه وسوسته للناس \_ إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً \_ بغرز السائق ما يسوقه، وجعل النزغ نازغاً كما قيل: جدّ جدّه.

﴿ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ ﴾ ولا تطعه ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يعلم ما فيه صلاح أمرك. فيحملك عليه. أو سميم بأقوال من آذاك، عليم بأفعاله، فيجازيه عليها، مغنياً إيّاك

عن الانتقام ومتابعة الشيطان.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَآفِتْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكِّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَاهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبِيْهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

ثمّ ذكر سبحانه طريقة المتقين إذا عرضت لهم وساوس الشياطين، فقال: ﴿إِنَّ النَّبِينَ اتَقُوا﴾ لمّة ﴿ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ وهو السم فاعل من: طاف يطوف، كأنّها طافت بهم ودارت حولهم، فلم تقدر أن تموثّر فيهم. أو من: طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: طيف، على أنّه مصدر أو تخفيف طيّف، كالين وهين، والعراد بالشيطان الجنس، ولذلك جمع ضميره في قوله: «وإخوانهم».

ومعنى الآية: أن المتكين عادتهم أنه إذا أصابهم أدنى نزع من الشيطان وإلمام بوسوسته ﴿تَذَكُرُوا﴾ ما أمر الله تعالى به ونهى عنه ﴿فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ﴾ فأبصروا الرشد، أو بسبب التذكر مواقع الخطأ ومكائد الشيطان، فيتحرّزون عنها ولا يتبعونه فيها.

والآية تأكيد وتقرير لما قبلها. وكذا قوله: ﴿ وَإِخْوَانُـهُمْ﴾ أي: وإخوان الشياطين الذين لم يتّقوا ﴿ يَمَدُونَهُمْ ﴾ يمدّهم الشياطين الذين لم يتّقوا ﴿ يَمَدُونَهُمْ ﴾ من: أمدٌ. ﴿ ثُمَّ ويزيدونهم ﴿ فِي الْفَيْ ﴾ بالتزيين والحمل عليه. وقرأ نافع: يُمِدُّونَهُمْ ، من: أمدٌ. ﴿ ثُمَّ لاَ يُصْرُونَ ﴾ لا يمسكون ولا يكفّون عن إغوائهم .

ويجوز أن يكون الضمير للإخوان، أي: لا يتقون عن الغميّ ولا يـقصرون كالمتقين. ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين، ويـرجـع ضـمير «إخــوانـهم» إلى الجاهلين. فيكون الخبر جارياً على ما هو له. والأوّل أوجه، لأنّ إخــوانـهم فــي مقابلة الذين اتقوا.

﴿ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِمْ بِآيَةٍ ﴾ من القرآن، أو من الآيات المقترحة ﴿ قَالُوا لَـ وَلا الجَّنَيْئَةِ) ﴾ هلا جمعتها تقوّلاً من عند نفسك كسائر ما تقرؤه، لقولهم: إن هذا إلا إلله مفترى، من: اجتبى الشيء، أي: جباه لنفسه، بمعنى: جمعه، كقولك: اجتمعه. أو هلا أخذتها منزّلة عليك مقترحة، أي: هلا طلبتها، من جبى إليه فاجتباه، أي: أخذه، كقولك: جليت إليه العروس فاجتلاها.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْ مِنْ رَبِّي ﴾ لست بمختلق للآيات، أولست بمقترح لها ﴿ هَذَا﴾ أي: هذا القرآن ﴿ بَصَافِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ حجج بيئنة ودلائل واضحة يعود المؤمنون بها بصراء بعد العمى. أو هو بمنزلة بصائر القلوب، بها يبصر الحقّ ويدرك الصواب. ﴿ وَهُدَىُ ﴾ ودلالة تهدي إلى الرشد ﴿ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُدُومِنُونَ ﴾ خصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها دون غيرهم.

وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمَعُواْ لَهُ وَأَنصَواْ لَمَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوّ وَاذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوقَ وَالْآصَالِ وَلاَ تَكُن مِنَ الْفَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبَّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ ظاهر اللفظ يتتضى وجوب

استماع القرآن والإنصات له وقت قراءته، في الصلاة وغير الصلاة.

وعن ابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب ومجاهد والزهري: أنّه في الصلاة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته. قالوا: وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على بعض، وإذا دخل داخل فقال لهم: كمم صلّيتم؟ أجابوه. فبهذه الآية نهوا عن ذلك، وأمروا بالاستماع، ثمّ صار سنّة في غير الصلاة أن ينصت القوم في مجلس يقرأ فيه القرآن. وهذا مرويً أيضاً عن أبمي جعفر على .

وعن عطاء وزيد بن أسلم: أنّه في الخطبة أمر بـالانصات والاسـتماع إلى الامام يوم الجمعة.

وعن الحسن: أنَّه في الخطبة والصلاة جميعاً.

وقيل: معناه: إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له.

وقال الجبائي :إنّها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا أو يتفهّموا.

وقال أحمد بن حنبل: أجمعت الأمّة على أنّها نزلت في الصلاة.

وقال الشيخ أبو جعفر ﷺ: «أقوى الأقوال الأوّل، لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلاّ حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له، فأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب. وما روي عن الصادق ﷺ: «إذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع» يحمل على تأكيد الاستحباب»(١).

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ لترحموا التّعاظكم بمواعظه.

﴿ وَانْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ عام في الأذكار من القراءة والدعاء والتسبيح والتهليل.

<sup>(</sup>١) التبيان: ٥: ٨٠.

وروى زرارة عن أحدهما لليُّج قال: «معناه: إذا كنت خلف إمــام تأتــمّ بــه فأنصت، وسبّح في نفسك». يعني: فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة.

﴿ تَضَنَّهَا وَخِيفَةَ ﴾ متضرّعاً وخائفاً ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ ومتكلّماً كلاماً فوق السرّ ودون الجهر ، لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأبعد من الرياء، وأقرب إلى القبول ﴿ بِالْفُدُو وَالْآصَالِ ﴾ بالغدوات والعشيّات، لفضل هذين الوقتين. وقيل:

إلى الفبول ﴿ بِالعدو والاصالِ ﴾ بالعدوات والعشيّات ، لفضل هدين الوقتين . وفيل:
المراد دوام الذكر واتصاله . ﴿ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْفَافِلِينَ ﴾ عن ذكر الله تعالى ، اللاهين عنه .
ثمّ ذكر سبحانه ما يبعث إلى الذكر ويدعو إليه ، فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾
يعني : ملائكة الملأ الأعلى . والمعنى : عند دنو المنزلة والزلفة والقرب من فضل الله
ورحمته ، لتوفّرهم على طاعته وابتغاء مرضاته . ﴿ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ مع
جلالة قدرهم وعلى مرتبتهم ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ ﴾ وينزّهونه عمّا لا يمليق به ﴿ وَلَهُ
يَسْجُدُونَ ﴾ ويخصّونه بالسجود والتذلّل ، ولا يشركون به غيره . وهو تعريض بمن

عداهم من المكلفين، ولهذا شرع السجود لقراء ته. وهي أول سجدات القرآن. واختلف في وجوب سجدة التلاوة عندها واستحبابها، فعند أبى حنيفة

واحتلف في وجوب سجده التلاوه عندها واستحباها، فعدد ابني حنيهه واجبة، وعند النبي الله الله والله والله والله والله والله والله وعن النبي الله والله وال

فسجد فله الجنّة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار».

<sup>.</sup> 

## فهرس الموضوعات

## سورة النساء (٤)

| الصفحة | الموضوع         |
|--------|-----------------|
|        | الآية: ١        |
| ۸      | الآية: ٢        |
| ١٠     | الآية: ٣- ٤     |
| ١٣     | الآية: ه        |
| ١٥     | الآية: ٦        |
| ١٧     | الآية: ٧_ ٨     |
| ١٨     | الآية: ٩        |
| ۲۰     | الآية: ١٠       |
| ۲۱     | الآية: ١١       |
| ۲٥     | الآية: ١٢       |
| ۲۸     | الآية: ١٣_١٤    |
| ۲۹     | الآية: ١٥_٦.    |
| ٣٠     | الآية: ١٧ ــ ١٨ |
| ٣٣     | الآية: ١٩       |
| ٣٥     | الآية: ٢٠ ـ ٢١  |
| ٣٦     | الآية: ٢٢       |
| ٣٨     | الآية: ٢٣_ ٢٤   |
|        | الآية: ٢٥       |
| ٤٨     | الآية: ٢٦_٨٧    |

| ج ٢. | ٦٤ زيدة التفاسير                                    | ١  |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| ٤٩.  | لاَية: ٢٩_ ٣٠                                       | 11 |
| ٥١.  | لاَية: ٣١                                           | 11 |
| ٥٥.  | لآية: ٣٢                                            | 11 |
| ٥٧.  | لآية: ٣٣                                            | 11 |
| ٥٨.  | لآية: ٣٤                                            | // |
| ١٠.  | لآية: ٣٥                                            | 11 |
|      | رَية: ٢٦_٣٦.                                        |    |
|      | رِية: ٣٨_ ٣٩_ ٣٨                                    |    |
|      | يَّة: ٤٠ عند الله الله الله الله الله الله الله الل |    |
|      | دَيْد: ١١عـ٢١                                       |    |
|      |                                                     |    |
|      | -<br>رِیّة: ٤٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |    |
|      | -<br>رَيَّة: ٤٦                                     |    |
|      | -<br>ڏيڌ، ٧٤                                        |    |
|      | -<br>رَيّة: ٨٤                                      |    |
|      | <br>رَيَّة: ٤٩ــ٥٠                                  |    |
|      |                                                     |    |
|      | رَية: ٥٣_ ٥٥                                        |    |
|      | دَية: ٥٦ ـ ٧٥                                       |    |
|      | رَية: ٨٥                                            |    |
|      | گية: ٥٩.                                            |    |
|      | ي. ۲۰ ـ ۳۳                                          |    |
|      |                                                     |    |
|      | يمة ع.<br>رَيْد: ٦٥                                 |    |
|      | . په ۱ ۷۰<br>آية : ۲ ۳ ـ ۸ ۲                        |    |
| ١,,  | ······································              | ۱۵ |

| <b>٦٤Y</b> | بهرس الموضوعات     |
|------------|--------------------|
| 99         | لاَية: ٦٩ ـ ٧٠     |
| 1.1        | لآية: ٧١           |
| ١٠٢        | لآية: ٧٧_ ٧٣       |
| ١٠٤        | لآية: ٧٤           |
| ١٠٥        | لآية: ٥٥_ ٧٦       |
| ١٠٧        | لآية: ٧٧_ ٨٧       |
| 11•        | لآية: ٧٩           |
| 111        | لآية: ٨٠ ٨١        |
| ١١٢        | لآية: ٢٨           |
| ١١٤        | لآية: ٨٣           |
| 117        | لآية: ٤٨_ ٥٨       |
| ١١٧        | لآية: ٨٨           |
| 119        | لآية: ۸۷_۹۰        |
| ١٢٣        | لآية: ٩١           |
| ١٢٤        | لآية: ٩٢           |
| ١٢٧        | لآية: ٩٣           |
| ١٢٨        | لآية: ٩٤           |
| ١٣٠        | لآية: ٥٥_ ٩٦       |
| ١٣٣        | لآية: ٩٧_ ٩٩       |
| ١٣٥        | لآية: ١٠٠          |
| ١٣٦        | لآية: ۱۰۱          |
|            | -<br>لآية: ۱۰۲_۱۰۳ |
|            | -<br>لآية: ١٠٤     |
| ١٤٥        | لآية: ١٠٥_ ١٠٦     |
| ١٤٦        | لآية: ١٠٧_٨٠       |

| زيدة التفاسير ـج ٢ |                   |
|--------------------|-------------------|
| ١٤٧                | الآية: ١٠٩        |
| ١٤٨                | الآية: ١١٠_١١٢    |
| ١٤٩                | الآية: ١١٣        |
| ١٥٠                | الآية: ١١٤        |
| ١٥٢                | الآية: ١١٥ ـ ١١٦  |
| ١٥٣                | الآية: ۱۱۷ ـ ۱۲۱  |
| ١٥٧                | الآية: ١٢٢        |
| ١٥٨                | الآية: ١٢٣ ـ ١٢٤  |
| 17                 | الآية: ١٢٥ ــ ٢٦` |
| 177                | الآية: ۱۲۷ ــ ۱۲۸ |
|                    | الآية: ١٢٩ ـ ١٣٠  |
| ١٦٨                | الآية: ١٣١ ـ ١٣٢  |
| 174                | الآية: ١٣٣        |
| ١٧٠                | الآية: ١٣٤ ــ ١٣٥ |
| ١٧٢                | الآية: ١٣٦ ــ ١٣٩ |
| ١٧٤                | الآية: ١٤٠ ــ ١٤١ |
| ١٧٧                | الآية: ١٤٢ ـ ١٤٣  |
| ١٧٩                | الآية؛ ١٤٤ ــ ٢٤١ |
| ١٨٠                | الآية: ١٤٧        |
| ١٨١                | الآية: ١٤٨        |
| ١٨٢                | الآية: ١٤٩        |
| ١٨٣                | الآية: ١٥٠ ـ ١٥٢  |
| \A£                | الآية: ١٥٣ _ ١٥٤  |
| ١٨٦                | الآبة: ٥٥١ ـ ١٥٨  |

| 789         | فهرس الموضوعات                                 |
|-------------|------------------------------------------------|
| 19.         | الآية: ١٥٩ ـ ١٦٢                               |
| 198         | الآية: ١٦٣ ـ ١٦٥                               |
| 197         | الآية: ١٦٦ ـ ١٦٩                               |
| ١٩٨         | الآية: ٧٠٠                                     |
| 199         | الآية: ١٧١                                     |
| Y-1         | الآية: ۱۷۲                                     |
| Y•Y         | الآية: ١٧٣                                     |
| ۲۰۳         | الآية: ١٧٤ ـ ٢٧١                               |
|             |                                                |
| المائدة (٥) | سورة                                           |
| ۲۰۸         | الآية: ١                                       |
| Y · 9       | الآية: ٢                                       |
| Y\\\        | الآية: ٣                                       |
| Y\X         | الآية: ٤                                       |
| 771         | الآية: ٥                                       |
| YYY         | الآية: ٦                                       |
| YYX         | الآية: ٧                                       |
| 779         | الآية: ٨                                       |
| ۲۳۰         | الآية: ٩ ــ ١١ ــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| YTY         | الآية: ١٢ ــ ١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٢٣٥         | الآية: ١٤                                      |
| ٢٣٦         | الآية: ١٥ ـ ١٦                                 |
| YTV         | الآية: ١٧                                      |
| YYX         |                                                |
| 444         | 19.75/                                         |

| زيدة التفاسير ـ ج ٢ |                        |
|---------------------|------------------------|
| Y£                  | الآية: ٢٠              |
| 7£1                 |                        |
|                     | الآية: ۲۷ _ ۳۱         |
| 701                 | الآية: ٣٢              |
| YOY                 | الآية: ٣٣_ ٣٤          |
| Y0£                 | الآية: ٣٥              |
| Yoo                 | الآية: ٣٦_ ٣٧          |
| ۲٥٦                 | الآية: ٣٨_ ٤٠          |
| Υολ                 | الآية: ٤١ ــ ٤٤        |
| 777                 | الآية: ٥٤              |
| VF7                 | الآية: ٢٦ ــ ٤٧        |
| PFY                 | الآية: ٤٨ ــ ٥٠        |
| YYY                 | الآية: ٥١ ـ ٥٣         |
| YV0                 | الآية: ٥٤ ـ ٥٦         |
| ٢٨٥                 | الآية: ٥٧              |
|                     | الآية: ٨٥              |
| YAV                 | الآية: ٥٩              |
| ۲۸۸                 | الآية: ٦٠              |
| PAY                 | الآية: ٦١              |
| Y4                  | الآية: ٢٢ ــ ٢٦        |
| Y90                 | الآية: ٧٧              |
| <b>Υ٩Α</b>          | الآية: ٨٨ ــ ٧١        |
| ٣٠١                 |                        |
| ٣٠٣                 |                        |
| ٣٠٥                 | الآية: ٧٨ ــ ٨١ ـــ ١٨ |

| 701 105    | فهرس الموضوعات                                     |
|------------|----------------------------------------------------|
| ٣٠٧        | الآية: ٨٢ ـ ٨٥                                     |
| <b>711</b> | الآية: ٢٨                                          |
| ٣١٢        | الآية: ٨٧ ــ ٨٩                                    |
| ٣١٧        | الآية: ٩٠ _٩٣                                      |
| ٣٢٢        | الآية: ٩٤_٩٣                                       |
| <b>TYV</b> | الآية: ٧٧ ــ ٩٩ ــ                                 |
| ٣٢٩        | الآية: ١٠٠ ـ ١٠٠                                   |
| TTT        | الآية: ١٠٣ ــ ١٠٤                                  |
| ٣٣٣        | الآية: ه ۱۰                                        |
| ٣٣٥        | الآية: ١٠٦ ــ ١٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳٤۲        | الآية: ١١٠ ـ ١١٥                                   |
| ٣٥٠        | الآية: ٢١٦ ـ ١٢٠                                   |
|            | سورة الأنعام (٦)                                   |
| ToV        | الآية: ١ ـ ٣ ـ                                     |
| ٣٦٠        | الآية: ٤ ــ ٥                                      |
| ٣٦١        | الآية: ٦                                           |
| ۲٦٢        | الآية: ٧ ــ ٩                                      |
| ٣٦٤        | الآية: ١٠ ـ ١٣                                     |
| ٣٦٦        | الآية: ١٤ ــ ١٦ ــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ٣٦٨        | الاًية: ١٧ ــ ١٨                                   |
| ٣٦٩        | الآية: ١٩ ـ ٢٠                                     |
| ٣٧١        | الآية: ٢١ ــ ٢٢                                    |
| ۳۷۲        | الآ.ت. ۲۲ ۲۲                                       |

| زيدة التفاسير ـج ٢ | Υος                                            |
|--------------------|------------------------------------------------|
| ٣٧٣                | الآية: ٢٥_٢٦                                   |
| ٣٧٨                | الآية: ٢٧ ـ ٢٨                                 |
| ٣٨٠                | الآية: ٢٩ ـ ٣٢ ـ                               |
| ۳۸۳                | الآية: ٣٣_ ٣٤                                  |
| ٣٨٥                | الآية: ٣٥_٣٦                                   |
| ٣٨٦                | الآية: ٣٧                                      |
| YAV                | الآية: ٣٨                                      |
| ٣٨٨                | الآية: ٣٩                                      |
| ٣٨٩                | الآية: ٤٠ ـ ١٤                                 |
| ٣٩٠                | الآية: ٤٢ ــ ٤٥                                |
| T9Y                | الآية: ٤٦ ـ ٤٧                                 |
| ٣٩٣                | الآية: ٤٨ ــ ٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٩٤                | الآية: ٥٠                                      |
| ٣٩٥                | الآية: ٥١                                      |
| ٣٩٦                | الآية: ٥٢                                      |
| ۳۹۸                | الآية: ٥٣                                      |
| ٣٩٩                | الآية: ٤٥                                      |
| ٤٠١                | الآية: ٥٥ ــ ٥٨                                |
| ٤٠٣                | الآية: ٥٩                                      |
| ٤٠٤                | الآية: ٦٠ ـ ٢٢                                 |
| ٤٠٦                | الآية: ٣٣ ـ ٢٤                                 |
| £ • V              | الآية: ٦٥                                      |
| ٤٠٩                | الآية: ٢٦ ــ ٨٨                                |
| ٤١١                | الآية: ٢٩_٣٧                                   |
| ٤١٥                | الآية: ٧٤ ـ ٥٧                                 |

| 707   | هرس الموضوعات      |
|-------|--------------------|
| ٤١٧   | لآية: ٢٦ ـ ٧٩      |
| ٤١٩   | لآية: ٨٠ ــ ٨٢     |
| 773   | لآية: ٨٣           |
| ٤٢٣   | لآية: ٨٤ ـ ٩٠ ـ ٨٤ |
| ٤٢٦   | لآية: ٩١           |
| ٤٢٨   | لآية: ٩٢           |
|       | ٩٣                 |
| ٤٣١   | لآية: ٩٤           |
| ٤٣٢   |                    |
| £ £ · | لآية: ١٠٤ ــ ١٠٥   |
| ٤٤١   | لآية: ١٠٦_١٠٧      |
| ££7   | لآية: ۱۰۸          |
| £££   | لآية: ١٠٩ ــ ١١٠   |
| ££0   | لآية: ١١١          |
| 113   | لآية: ۱۱۲ _ ۱۱۳    |
| ££A   | لآية: ١١٤          |
| ٤٤٩   | لآية: ١١٥          |
| ٤٥٠   | لآية: ١١٦ _ ١١٧    |
| ٤٥١   |                    |
| ٤٥٤   | لآية: ١٢٤          |
| ٤٥٥   | لآية: ١٢٥ _ ١٢٧    |
| £ 0 A | لآية: ۱۲۸ ـ ۱۳۲    |
|       | لآية: ١٣٣ _ ١٣٥    |
| ٤٦٣   | لآية: ١٣٦          |
| (7)   | \WV . 7 \$1        |

| زيدة التفاسير ـج ٢ | 70£                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| ٤٦٥                | الآية: ١٣٨ ـ ١٣٩                                 |
| £7V                | الآية: ١٤٠                                       |
| ٤٦٨                | الآية: ١٤١                                       |
| ٤٧٠                | الآية: ١٤٢ ــ ١٤٤                                |
| £V7                | الآية: ١٤٥                                       |
| ٤٧٣                | الآية: ١٤٦ ــ ١٤٧                                |
| £٧0                | الآية: ١٤٨ ـ ١٤٩                                 |
| ٤٧٦                | الآية: ١٥٠                                       |
| £ VA               | الآية: ١٥١ ـ ١٥٣                                 |
| £ 1                | الآية: ١٥٤ ــ ١٥٧                                |
| ٤٨٣                | الآية: ٨٥٨                                       |
| £A£                | الآية: ١٥٩                                       |
| ٤٨٥                | الآية: ١٦٠                                       |
| ٤٨٦                | الآية: ١٦١ ــ ١٦٣                                |
| £AV                | الآية: ١٦٤ ـ ١٦٥                                 |
| ة الأعراف (٧)      | 33                                               |
| ٤٩١                | الآية: ١ ـ ٣ ـ                                   |
| 197                | الآية: ٤ ـ ٥                                     |
| ٤٩٤                | الآية: ٦_٩                                       |
| 193                | الآية: ١٠                                        |
| ٤٩٧                | الآية: ١١ _ ١٧                                   |
| 0.7                | الآية: ١٨ ــ ٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٠٨                | الآية: ٢٦ _ ٣٠                                   |
| 017                | الآية: ٣١.                                       |

| 700   | فهرس الموضوعات   |
|-------|------------------|
| ٥١٤   | الآية: ٢٢        |
|       | الآية: ٣٣ ـ ٣٤   |
| o \ V | الآية: ٣٥_ ٣٩    |
| ٥٢٠   | الآية: ٤٠ ـــ ٤١ |
| 0 7 7 | الآية: ٢٢ ــ ٢٣  |
| ٥٢٣   | الآية: ٤٤_٧٤     |
| o Y V | الآية: ٤٨ ــ ٩٩  |
| ٥٢٨   | الآية: ٥٠ ـ ٥١   |
| ٥٢٩   | الآية: ٥٢ ـ ٥٣   |
| ٥٣٠   | الآية: ٥٤        |
| 077   | الآية: ٥٥ ـ ٥٥   |
| ٥٣٤   | الآية: ٧٥        |
| ٥٣٦   | الآية: ٥٨        |
| 0TV   |                  |
| 017   |                  |
| 01A   | الآية: ٧٣ ــ ٧٩  |
| 001   | الآية: ٨٠ ـ ٨٤   |
| 009   |                  |
| ٥٦٥   | الآية: ٩٤ ــ ٩٥  |
| 770   | الآية: ٣٦ _ ٩٩   |
| ۸۲۵   |                  |
| ٥٧١   | الآية: ١٠٣ ـ ٢٦  |
| ١     | الآية: ۱۲۷ _ ۲۹  |
| ٥٨١   | الآية: ١٣٠ ـ ٣٢  |

| زيدة التفاسير ـ ج ٢ |                   |
|---------------------|-------------------|
| ٥٨٤                 | الآية: ١٣٣_ ١٣٧   |
| ٥٨٧                 | الآية: ١٣٨ _ ١٤١  |
| ٥٨٩                 | الآية: ١٤٢_١٤٢    |
| ٥٩٥                 | الآية: ١٤٤_ ١٤٧   |
| ٥٩٨                 | الآية: ١٤٨ _ ١٥١  |
| 7 · 7               | الآية: ٢٥٢ _ ١٥٤  |
| 7.1                 | الآية: ١٥٥ ـ ١٥١  |
| 7.7                 | الآية: ٧ه١        |
| 7.9                 | الآية: ١٥٨        |
|                     | الآية: ١٥٩        |
| 7/17                | الآية: ١٦٠ ــ ١٦٢ |
| 3/1                 | الآية: ١٦٣ ـ ١٦٦  |
| ٨١٢                 | الآية: ۱۲۷ ـ ۱۷۰  |
|                     | الآية: ١٧١        |
| 777                 | الآية: ۲۷۲ _ ۱۷۶  |
| 377                 | الآية: ١٧٥ ـ ١٧٨  |
| VYF                 | الآية: ٢٧٩        |
|                     | الآية: ١٨٠ ـ ١٨١  |
|                     | الآية: ۲۸۲ ــ ۲۸۸ |
| וידו                | الآية: ١٨٧        |
| 777                 | ١٨٨ : مَيْلًا     |
| ٦٣٤                 | الآية: ١٨٩ _ ١٩٣  |
| 777                 | الآية: ١٩٤_ ١٩٨   |
| 774                 | V \00 -511        |